# الرصطالبيري المستدى من المستدى المستد

تأليمت الإمام العامل الناسك النحرير مفتى الحنابلة بدمشق

احَدَ بن عَبْدالله بن حَمَد البعث لي

طع على نفقه الشيخ على الشيخ عَبَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْع

وذلك باهتمام الفقير إلى الله قاسم بن درويش فخرو

الْمُطْبِعَةِ بُلِ النِّيْلِفِيَّةِ مُنْ مَنْ عَنِفَ مَنْ الْمُلْبِيِّةِ فِي الْمُلْبِيِّةِ فِي الْمُلْبِيِّةِ ٢١ شاع الفتع بالروخة تبغظ ٢٩٣٦٤

## مُعَتُ لِمُهُ النِّ الشَّاسِينُ الشِّرُ

## بنع المراجع المعرفة

الحمد لله على نعمة الإسلام ، وصلاةُ الله وسلامه على حامل أكمل رسالات الله سبحانه الى جميع الأنام ، وعلى آله وصحبه و من سار بسير تهم الى يوم القيام

و بعد فان الطريقة ألتى سنّها فى الفقه الاسلامى الإمامُ الربّانى أحمدُ بن حنبل الشيبانى رحمه الله ورضى عنه هى أقربُ طرائق الفقه الى أدلتها من السنّة المحمدية وفهم الصحابة والتابعين لها ، ولذلك نجد الأدلة من الحديث النبوى ومذاهب الصحابة والتابعين متمشية مع الأحكام الفقهية فى كتب هذا المذهب أكثر مما نجد ذلك فى المذاهب الأخرى

وكانت كتب المذهب الحنبلي صعبة التناول على علمائه وطلابه يتناقلونها بأقلامهم لإحجام أصحاب المطابع والناشرين عن طبعها ، لأن عدد أتباع المذهب الحنبلي في العالم الإسلامي أقل من عدد أهل المذاهب الأخرى، فيخشى الناشرون إذا أقدموا على طبع هذه الكتب أن لا تلقى الرواج الذي يتوخّونه في صناعتهم وقد قيض الله في هذا العصر لكتب هذا المذهب رجالا عظاء من أعيان أهله رأوا أن يتقرّبوا الى الله عزّ وجل بسد هذه الثغرة فألهمهم الله البدل في طبع أمهات كتب الفقه الحنبلي، وكان في طليعة الموفقين لهذا الخير سمو الأمير الجليل الصالح الكامل الشيخ على بن عبد الله الثاني حاكم قطر المعظم ، فأمر حفظه الله

بطبع طائفة من الكتب الحنبلية الجليلة في مطبعتنا السلفية وآخرها هذا الكتاب (الروض الندى) للإمام العامل الناسك النحرير أحمد بن عبد الله بن أحمد البَهْلي (١١٠٨ ـ ١١٨٩) مفتى الحنابلة بدمشق في وقت ، وقد شرح به متن (كافى المبتدى) للعسلامة الفقيه المحدِّث الورع الزاهد شمس الدين محمد بن بدر الدين البَلَباني الحَوْرُجِيّ الدمشقى . (١٠٠٦ ـ ١٠٨٣) ، و متن كافى المبتدى هذا هو الأصل الذي اختصر منه مؤلف متن (أخصر المختصرات) وقد سبق لنا طبع شرحه (كشف المخدِّرات) للعالم العامل الفقيه المقرى وين الدين عبد الرحمن بن عبد الله المعلى (١١٠٠ ـ ١١٩٢) بأمر سمو حاكم قطر حفظه الله

و بما لا شك فيــه أن (كافى المبتدى) أجزلُ عبارة وأفصح عما تضهنه من الأحكام من مختصره (أخصر المختصرات)، فلاعتماد عليه فى تفقيه النش أيسرُ وأنفع من مختصره. وأرجو أن يكون لشرحه هذه المنزلة فى التبيين و تقريب المنتدئين

ولما علم حضرة العلامة الجليل الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع مدير المعارف العام في المملكة العربية السعودية بعزم سمو حاكم قَطَر على طبع (الروض الندى) تفضل فأرسل الينا مخطوطته الخاصة من هذا الكتاب ، وتاريخ كتابتها شهر ربيع الآخر سنة ١٢٢٦ أى بعد وفاة للؤلف بسبع وثلاثين سنة ، وهي بخط حمد ابن محمد بن سلمان مضايا ، وعدد أوراقها ٢٢٩ (أى ٤٥٨ صفحة ) في كل صفحة ١٢٦ سطرا ، غير أنها قد أصابها البلل ، ووقعت خروم في الورقتين الأوليين والورقة الأخيرة منها ، وفقدت منها الورقة الثالثة ، على أنها لو كانت كاملة فان الاعتماد عليها وحدها لا يكني لاخراج مطبوعة صبيحة . وقد كاتبت في هدذا الأمر، حضرة الأخ السكامل الشيخ قاسم بن دروبش فخرو من عيون أعيان قطر واليد اليدني لسمو الحاكم في إخراج هذه الكتب النفيسة ، فسعى جزاه الله خيرا

فى الحصول على مخطوطة أخرى منه لعل أصلها من دمشق بلد الشارح وصاحب المتن وهى أقرب زمنا اليها ، فقد انتهى نسخها فى يوم الأحد انسلاخ شهر المحرم سنة ١٢١٣ بخط كاتبها عبد الهادى بن عبد الحميد الحر دانى الصعيدى البرديسى المالكى . وتملّكها عند الانتهاء من كتابتها ابراهيم شطى ابن الحاج عمر شطى ابن الحاج عمر شطى ابن الحاج عمر وف شطى ابن الحاج عبد الله شطى

وقد نبه البرديسي ناسخ هذه الخطوطة إلى ما يأتى :

قال مؤلفها: « و و افق الفر اغ من مبيضة هذه النسخة نهار الخيس لاثنين و عشرين حلت من شهر ذى القعدة الحرام سنة سبع و ثلاثين و مائة وألف من الهجرة النبوية (أى أن الملامة البهلى ألف هذا الشرح وهو فى التاسعة والعشرين من عمره) على يد جامعه أضعف العباد وأحوجهم الى غفر ان لللك الجواد أحد ابن عبد الله بن أحد بن محمد الشهير بالخطيب الحنبلى ، فى مدرسة الشميصانية . غفر الله ذنوبه و ذنوب المسلمين ، و ستر عيوبه و عيوب من نظر فيه . آمين »

وقد نبهنا فى ترجمته الآنية بعدُ الى أن المدرسة الشميصاتية واقعة فى خارج الباب الشمالى من أبواب مسجد بنى أمية ، وأنها مبنية على مكان المنزل الذى كان يسكنه أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز فى مدة خلافته رحمه الله ورضى عنه وهذه الخطوطة فى ٧٨٤ صفحة فى كل صفحة ٢٥ سطر ا

وأرجو الله أن يميننا على إخر اج مطبوعة صحيحة من هاتين النسختين ، وأن يجزل المثوبة لناشرها وكل من أعان ذلك ، والله يتولى الصالحين

محت لديه الخطيب

### ترجمة العلامة البلباني مؤلف (كافي المبتدي)

هو العلامة الفقيه المحدّث الورع الزاهد المسند شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن بدر الدين بن عبد القادر بن محمد بن ابراهيم بن بلبان الحزرجي البعلي شم الدمشتي . أصلهم من بعلبك ، وولد المؤلف في دمشق حوالي سنة ١٠٠٦

كان من كبار أصحاب الشهاب أحمد بن أبى الوفاء المفلحى ( ٩٣٦ - ١٠٣٥ ) أخذ عنه فى الفقه والحديث ، و تفقه أيضاً على القاضى نور الدين محمود بن محمد الحميدى الدمشتى الصالحى ( المتوفى سنة ١٠٣٠ ) سبط العلامة شرف الدين موسى ابن أحمد الحجاوى صاحب الاقناع ، وسمع فى بعلبك ودمشق على الشهاب أحمد العيثاوى الكبير ، وعلى الشمس محمد الميدانى

انتهت اليه رياسة العلم في صالحية دمشق ، وصار يقرى ويفتى في المذاهب الأربعة ، وافتى مدة عمره ، وكان عالماً عاملا ورعاً زاهداً فقيهاً محد أنا عابداً ، قسم أوقاته بين العبادة والعلم والكتابة والدرس حتى مكن الله منزلته في القلوب وأحبه الخاص والعام ، وكان ربانياً متألها متواضعاً مخفوض الجناح حسن الخلق والحلق والصحبة حلو العبارة كثير التحرى في أمور الدين والدنيا منقطعاً الى الله تعالى ، وكان شعاره قول الحافظ أبي الحسن على بن أحمد الزيدى : د اجعلوا النوافل كالفرائض ، والمعاصى كالكفر ، والشهوات كالسم ، ومخالطة الناس كالنار ، والغذاء كالدواء ،

أدركه الشيخ محمد بن عيسى بن كنتان المؤرخ الدمشق ( ١٠٧٤ - ١١٥٣ ) مؤلف كتاب ( الرياض السندسية ، في تلخيص تاريخ الصالحية ) فقال عنه : كانت الأفاضل تخرج من دمشق الى المدرسة العمرية \_ يعنى بالصالحية \_ للقراءة عليه مع مر. كان في دمشق من العلماء في عصره ، كالصفورى والعيثاوى والحصكني والفتال والاسطواني ، فقرأ عليه من لا يحصى ، حتى أنه ما من عالم من علماء العصر الا وقد قرأ عليه أو أخذ عنه ، ومن مشاهير من أخذ عنه مر. علماء الاسلام الحقاجي وابراهيم الكوراني ومحمد بن محمد المغربي . ومن الوزراء الوزير الكبير مصطنى باشا ابن محمد باشا الكويرى . وكان أعيان البلد والوزراء يخرجون لزيار ته

ولا ينزل هو من الصالحية إلى دمشق إلا قليلا. ومن جها بذة العلم من تلاميذه ابن الحائك المفتى وأبو المواهب بن عبد الباقى البعلى مفتى الحنابلة بدمشق والشيخ عبد القادر بن عمر التغلبي شارح دليل الطالب وأبو الفلاح عبد الحي بن العاد مؤلف شذرات الذهب والعلامة حزة الدومي والقاضي أحمد الدومي(١) والامين المحيى والسيد سعدى بن عبد الرحمن حمزة الحسيني والشيخ ابراهيم الخياري المدنى

ولى خطابة الجامع المظفري المعروف بجامع الحنابلة في صالحية دمشق ، وهو الذي كان يخطب به الموفق ابن قدامة وأخوه الشيخ أبو عمر من قبله وعلماء بيتهم وأثمة المذهب بعد ذلك ، فكان الناس يقصدون هذا الجامع للصلاة خلف الشيخ البلباني والتبرك به

ومن مؤلفات صاحب الترجمة : كتاب (كافى المبتدى) فى الفقه . وعليه شرح للعلامة الزاهد أحمد بن عبد الله بن أحمد الحلبي ثم البعلى (١١٠٨ – ١١٨٩) سماه (الروض الندى ، شرح كافى المبتدى ) وهو هذا ، وستأتى ترجمة مؤلفه

( أخصر المختصرات ) فى فقه الإمام أحمد . اختصره من كتابه (كافى المبتدى ) فى نحو نصفه وقد سبق لنا طبعه مفردا . وعليه شرح للسيخ عبد الرحمن بن عبد الله ابن أحمد الحلمي ثم البعلى الدمشق ( ١١١٠ - ١١٩٧ ) شقيق شارح كافى المبتدى ، وقد شرح أخصر المختصرات فى سنة ١١٣٨ وسماه (كشف المخدرات ) ، وقد طبعناه قبل سنتين على نفقة صاحب السه و الشيخ على بن عبد الله الثانى حاكم قطر حفظه المة وأدام توفيقه للخير

( مختصر الافادات ، في ربع العبادات ، مع الآداب وزيادات )

( رسالة فى العقيدة السلفية ) اختصرها من كتاب ( نهاية المبتدئين ) للقــاضى نجم الدين أحمد بن حمدان بن شبيب النميرى الحرانى ( ٣٠٣ ـ ٦٩٥ ) تلميذ الفخر ابن تيمية وجليس ابن أخيه المجد ابن تيمية

( الرسالة البلبانية ) في تجويد قراءة القرآن الحكم

توفى رحمه الله الخيس لتسع خلت من رجب سنة ١٠٨٣ ، وصلى عليه و لده الشيخ عبد الرحن في الجامع المظفرى ، ودفن في الطرف الشرقي من سفح قاسيون

<sup>(</sup>١) بلدة ( دوما ) من أعمال دمشق احدى مناطق انتشار المذهب الحنبلي

## الشيخ أحمل البعلى مؤلف (الروض الندى)

١٨ رمضان ١١٠٨ – ١٦ المحرَّم ١١٨٩

عن ( عفود اللآلى ) لشيخ فقهاء الحنفية فى الشام العلامة ابن عابدين (١٩٨٨–١٢٥٧) وعن ( ذيل طبقات الحنابلة (١) ) للكهال الغزى مفتى الشافعية بدمشق ( ١١٧٣–١٢١٠ ) باختصار مفتى الحنابلة بداشق الآن الشيخ جميل الشطى

الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن مصطفى الحلميّ المحتد ، ثم البعلى ، الدمشقّ المولد والسكن والوفاة

عدة شيخ الحنفية فى الشام العلامة السيد محمد ابن عابدين فى ثبته المسمى (عقود اللهل (٢)) رابع شيوخ شيخه محمد شاكر العمرى ( ١١٥٧ - ١٢٢٢) ، وترجم له فقال فى وصفه : والشيخ الإمام ، والحبر الهام ، الناسك العابد ، والورع الزاهد الصوفى الفقيه النحرير ، والعالم العامل الكبير ، بقية السلف ، وقدوة الخلف ، الأمار بالمعروف والنهاء عن المنكر ، المثابر على العبادات والطاعات ، مفتى السادة الحنابلة مدمشق ،

ووصفه مفتى الشافعية بدمشق كمال الدين محمد بن محمد الغزى فى الذيل الذى ألفه على طبقات الحنابلة للعليمي فقال عنه : «الامام العلامة العامل الفقيه الفرضى الحيسوبى الصوفى الخلوتى الخاشع الناسك النحرير الأوحد شيخنا وأستاذنا شهاب الدين »

كان مولده يوم ثامن عشر رمضان (٣) سنة ١١٠٨ بدمشق ، ونشأ فيها تحت

<sup>(</sup>۱) وسماه (النعت الأكمل، لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل) ورتبه على ثلاث عصرة طبقة لخمس وعشرين سنة من أول القرن العاشر. ونسخة ذيل الطبقات الى بخطه في خزائن بيت الغزى فيها نقس لم يقدر له إكماله

 <sup>(</sup>۲) س ۲۲ ، وهو مطبوع بمطبعة المعارف بدمشق سنة ۱۳۰۲ باشراف وتصحيح الشيخ
 محد أبى الحير عابدين رحه الله

 <sup>(</sup>٣) كذا في عقود اللهلى لا بن عابدين . وفي مختصر ذيل طبقات الحنابلة ( س ١٣١ ) :
 في ثامن رمضان

رعاية والده جمال الدين عبد الله بن أحمد البعلى ، وكان من أهل العلم ، ولم أظفر له بترجمة ، غير أن ابنه أخذ عنه التفسير والحديث والفقه ، بل أخذ أيضا عن جده الشيخ أحمد كما ذكر في إجازته للشيخ محمد شاكر العمرى ، فهو إذن من بيت علم توارثه أبا عن جد

وآلى صاحب الترجمة على نفسه أن يعيش من كد" يمينه بصناعة نسيج الألاجة وهى صناعة نسيج لأثواب الرجال معروفة فى دمشق من مئات السنين الى زماننا هذا . فرضى بما يرزقه الله منها رزقا حلالا ، واشتغل فى سائر أوقاته يطلب العلم ثم بتعليمه لوجه الله عز وجل ، وعاش إحدى وثمانين سنة عاملا بعلمه متخلقا بأخلاق الصدر الأول ، ناشرا دعوة الاسلام وأحكامة وآدابه

وكان كبير علماء الممذهب \_عند ابتداء صاحب الترجمة بطلب العملم \_ خاتمة و المسندين الشيخ أبو المواهب بن عبد الباقى مفتى الحنا بلة بدمشق ( ١٠٤٤ – ١١٢٦ ) فسارع أحمد البعلى الى الآخذ عنه سنة و١١٧ كما ذكر فى إجازته للشيخ محمد شاكر العمرى ، واستفاد منه نحو سنة الى أن توفى الله أبا المواهب فى السنة التالية ( ١١٢٦) وكان البعلى يومئذ فى نحو السابعة عشرة من عمره

ثم انتقل الى الآخذ عن حفيده الشيخ محمد بن عبد الجليل المواهبي ( ١١٠١ - ١١٤٨ )

وعلى الشيخ عبد القادر بن عمر التغلبي الشيباني ( ١٠٥٢ – ١١٣٥ ) وهو من تلاميذ البلباني ( ١٠٠٦ – ١٠٨٣ ) مؤلف متن كافي المبتدى ومختصره المسمى أخصر المختصرات

وأخذ صاحب الترجمة كذلك عن الشيخ عُواد بن عبيد الله بن عابد الكورى ( المتوفى سنة ١١٦٨ )

والشيخ مصطفى بن عبد الحق النا بلسي اللبدي ( المتوفى سنة ١١٥٣ )

والشيخ المحدّث اسماعيل بن محمد العجلونى الجراحي ( المتوفى سنة ١١٦٢ )

قال صاحب الترجمة فى الاجازة التى كتبها للشيخ محمد شاكر وأثبتها العلامة ابن عابدين فى ثبته (عقود اللآلى) ص ٢٣ ـ ٢٦ بعد أن سمى جميع شيوخه الذين ذكر ناهم آنفا: , وكل هؤلاء قرأوا على سيدى أبى المواهب ، وقد أخذت وقرأت على غير هؤلاء من العلماء الأعيان لا أحصى عددهم ، منهم إجازة عامة ، ومنهم خاصة ، ومنهم

قراءة وإجازة ، . ثم ذكر من هؤلاء الآخرين الشيخ عبد الغنى بن اسماعيل النا بلسى ( • • • ١٠٥ – ١١٤٣ ) ، والشيخ محمد الكاملي ، وولده الشيخ عبد السلام

وذكر الكمال الغزى أن جده شمس الدين محمد بن عبد الرحمن الغزى ، وأبن عمه شهاب الدين أحمد بن عبد الكريم الغزى كلاهما من شيوخ البعلي

و من سماهم السكال الغزى من شيوخ البعلى الشيخ محمد بن عيسى السكنيّاني الصالحي ( ١٠٧٤ - ١١٥٣ )

ولما قدم دمشق عالم الحجاز شمس الدين محمد بن عقيلة المسكى سمع منه الشيخ أحمد البعلى حديث الأولية ، وأجازه بما تجوز له روايته

وحج صاحب الترجمة سنة ١١٦٥ فلبث فى المدينة مدة اتصل فيها بعلمائها ، وألتى الدروس فى المسجد النبوى ، وأخذ عن مفتى الشافعية فيها السيد جعفر بن حسن بن عبد الكريم البرزنجى ( المتوفى سنة ١١٧٧ ) . ولتى الشيخ حسن الكورانى كما سيجىء

قال السكمال الغزى بعد ذكر شيوخه : وجميع من ذكر كتبوا له إجازات بخطوطهم ، وقفت عليها فرأيتها مشحونة بالثناء عليه

وقال ابن عابدين : وكان ـ أى البعلى ـ يخطب فى الجامع المنجكى بمحلة الأقصاب بأرض العنابة

قال : وقد قرأ عليه سيدى (أى الشيخ محمد شاكر) شرح الرحبية للشنشورى، وشباك ابن الهائم وغيره، وأخبرنى سيدى أنه كان قد ذهب وقرأ على رجال من أكبر علماء دمشق شرح الرحبية للسبط فلم يفتح عليه منه بشى ، ثم لما رأى سعيه عبثاً قطع وذهب الى المترجم \_ أى البعلى \_ وقرأ عليه الشنشورى فصار بمجرد المطالعة يفهم الدرس، ولا يتوقف إلا فى بعض الاصطلاحات

وفى ريعان شباب الشيخ البعلى واكتهاله اتصل بالشيخ محمد الخلوتى الصالحى ، ووصفه بشيخ الوقت والطريقة ، ومعدن السلوك والحقيقة ، وروى عنه فى شهر ربيع الاول سنة ١١٣٩ عن شيخه ابراهيم الكورانى عن مشايخه من الحنا بلة بسنده الى الامام أحمد عن أبى عدى عن حميد عن أنس قول رسول الله عليه الحالم أله بعبد خيرا استعمله ، قالوا : كيف يستعمله ؟ قال : « يوفقه لعمل صالح قبل موته ، ثم بعد نحو ربع قرن (أى فى سنة ١١٦٥) لما زار البعلى مدينة الرسول ما المنتقلة المسول ما المنتقلة الرسول ما المنتقلة الرسول ما المنتقلة الرسول ما النتقلة النتقلة الرسول ما النتقلة المنتقلة الرسول ما النتقلة ال

اجتمع فيها بالشيخ حسن الكورانى حفيد الشيخ ابراهيم الكورانى، فروى عنه الحديث نفسه عن عمه الشيخ طاهر عن والده الشيخ ابراهيم الكورانى عن شيوخه الحنابلة الى الامام أحمد بسنده المذكور الى أنس خادم رسول الله . ولا شك عندنا أن الشيخ أحمد البعلى مؤلف (الروض الندى) قد أراد الله به خيراً من صدر حياته فاستعمله في صالح العمل ، وهو تلتى أمانات العلم وأودعها عند أهلها للعمل بها والدعوة الها جملة وتفصيلا

قال ابن عابدين صاحب الحاشية: كان ـ أى البعلى ـ فى الزهد والوع على جانب عظيم ، أخبر فى سيدى (أى شيخه محمد شاكر ، وهو تلبيذ البعلى) أنه مرة وقع وظيفة تدريس محلولا ، فأراد مفتى دمشق أن يوجهها عليه ، وألح عليه بذلك ، فأبى وقال له: يا سيدى ، أنا تكفيني طاسة الشورية ، وترضى منى أم محمد بذلك (يعنى زوجته) . ثم لما أيس منه ألح عليه أن يوجهها على ولده الشيخ محمد ، فقال : يا هذا ، أنا لنفسى لم أقبلها ، فكيف أرضى بها لغير مستحقها ؟!

قال ابن عابدین روایة عن شیخه محمد شاکر : وکان ـ أی البعلی ـ لا بأکل من مال ولده المذکور لشدة ورعه وعفته ، وکان یکتسب مر عمل یده فی حماکة الالاجة

وفى ثهر شوال سنة ١١٨٨ تولى إفتاء الحنابلة بدمشق بعد تلميذه الشيخ ابراهيم ابن محمد بن عبد الجليل المواهبي ( ١١٤٥ – ١١٨٨ )

قال الـكمال الغزى : وقد ألف شيخنا مؤلفات تافعة . فمنها :

الروض الندى بشرح كافى المبتدى للبلبانى

وذخر الحرير ، بشرح مختصر التحرير للتتي الفتوحي

ومنية الرائض لثىرح عمدة كل فارض

وغير ذلك من التعليقات في الحساب والفرائض والفقه

ودرس بالجامع الأموى فأفاد وأجاد ، وانفع الناس به طبقة بعد طبقة

قال الشيخ جميل الشطى صاحب المختصر : والى صاحب الترجمة ينتهى سسند الفقه ـ أى الحنبلى ـ فى ديارنا الشامية الآن ، بروايته عن الشيخ أبى المواهب عن والده الشيخ عبد الباقى الحنبلى صاحب الثبت المشهور ، جزاهم الله عنا خيرا

وقال ابن عابدين (فى ص ٢٦ من ثبته عقود اللآلى): وكانت وفاته رحمه الله تعالى ونفعنا به وهو ساجد فى سنة الفجر نهار السبت سادس عشر محرم الحرام سنة ١١٨٩، وصلى عليه بعد صلاة الظهر يوم السبت المذكور بالجامع الأموى المعمور، ودفن بتربة الباب الصغير

الروض الندى شرح كافي المبتدى

# الني إخارة

#### و به نستعین

الحمد لله الذي فقه في الدين من أراد به خيرا عظيماً ، وأعلى قدر من وفقه لطاعته فسبقت له السعادة في أزليته قديما . فسبحانه من إله ستر عيوب من هداه لشرائع الاحكام ، وشرح صدره وجعل فضله عليه عميا

أحمده وأشكره مستزيدا من نعمه مستديما . وأتوب اليه وأستغفره وأسأله جنة عالية ونعما

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله لم يزل منعاكريما . وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبى من تمسك بشريعته فقد فاز فوزا عظيما . صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتا بعيه صلاة تعممهم بها تعميا . وسلم تسليما

أما بعد فان الاشتغال بالعلم من أفضل الأعمال ، خصوصا علم الحلال والحرام . فلقد سنح بالبال أن أقصد الكتاب الموسوم بكافى المبتدى تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة محمد بن بدر الدين بن عبد القادر بن بلبان الخزوجي القادري الحنبلي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنته ببعض مطالعة ، فرأيته في غاية الايجاز ، مبرءاً عن وصمة الالفاز ، ولغاية ايجازه لم أطلع على معظم معانيه لكون بضاعتي مزجاة . فاستخرت الله تعالى وطلبت منه المعونة أن أضم اليه بعض إيضاح ما وراء الحجاب ، مع ضم اليسر عقله من قيود يتعين التنبيه عليها للطلاب ، مع عجزي وعدم أهليتي لسلوك ما تيسر عقله من قيود يتعين التنبيه عليها للطلاب ، مع عجزي وعدم أهليتي لسلوك وجزيل الثواب

وسميته ( الروض الندى ، بشرح كافى المبتدى ) . والله أسأل أن ينفعنى ومن المشتغل به فانه أكرم من أجلب

## بسيسا سوارهم اارحيم

الحمد لله الذي هدأنا لمعرفة الحلال والحرام، وأوجب علينا طاعة نبينا محمد ســــيد الأنام، وندبنا لاتباع شريعته الغراء ومعرفة الأحكام،

#### بساليالخالختي

أى بسم مسمى هذا اللفظ الاعظم الموصوف بكال الإنعام فى الرحمة وبما دون أو بارادة ذلك أو لف مستعينا أو ملابسا على وجه النبرك . وابتدأ كتابه بها تأسيا بالكتاب العزيز ، وعملا بقوله عليه السلام « كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر ، وفى رواية « بالحمد لله ، وجمع بينهما بقوله ( الحمد لله ) والحمد هو الثناء على الله تعالى بحميل صفاته . وعرفا فعل ينبي عن تعظيم المنعم من حيث إنعامه . والشكر لغة هو الحمد عرفا ، واصطلاحا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لاجله . وبين الحمد والشكر اللغويين عموم وخصوص وجهى ، فعموم الحمد أنه لمبدى النعمة وغيره ، وخصوصه أن لا يكون إلا باللسان . وعموم الشكر أنه يكون بغير اللسان ، وخصوصه أنه لا يكون إلا لمبدأ النعمة . قال الشاعر:

أفاد تسبكم النصاء منى ثملائة يدى ولسانى والضمير المحبجا وقيل هما سواء . وقوله (الذى هدانا) أى دلنا وأرشدنا (لمعرفة الحلال) وهو ما قابل الحرام ، فيعم الواجب والمندوب والمكروه والمباح . والمباح يطلق على الثلاثة فيقال للواجب والمندوب والمكروه مباح ، ويقال لهذه الثلاثة . والمباح حلال ، لكن إطلاق المباح على ما استوى طرفاه هو الأصل (والحرام) وهو ضد الواجب باعتبار تقسيم أحكام التكليف ، وفي الحقيقة ضد الحلال وهو ما ذم فاعله ولو قولا وعمل قلب شرعا (وأوجب علينا طاعة نبينا محمد) بالله (سيد الأنام) . والواجب انه الساقط والنابت ، وشرعا ما ذم تاركه قصدا مطلقاً . والطاعة موافقة الأمر ، والمعصية مخالفته . وكل قربة طاعة ولا عكس . والنبي بلا همز وعليه الأكثر من النبوة وهي الرفعة لأن النبي مرفوع الرتبة ، وبالهمز من النبأ أى الخبر لأنه مخبر عن الله تعالى . ومحمد علم منقول من التحميد مشتق من اسمه تعالى الحميد كأحمد . وأسماؤه عليه السلام كثيرة . قال بعض الصوفية لله عز وجل ألف اسم ، والمنبي عليه السلام ألف اسم . والسيد الذي يفوق في الخير قومه ، وقيل التق ، وقيل عير ذلك . والانام الخلق . (وندبنا لاتباع شريعته الغراء ومعرفة الأحكام ) .

وأباح لنا النظر إلى وجـــه الجيد فى دار الســــلام، وكرَّه الينا الكفر والفسوق والعصيــــــــــه الجيد فى دار الســــــــــــــــان والآثام .

المندوب تكليف ومأمور به حقيقة فيكون الفور ، ولغة المدعو لمهم ، من الندب وهو الدعاء لأمر مهم ، قال الشاعر :

لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا

وشرعا ما أثيب فاعله ولو قولاً وعمل قلب ولم يعاقب تاركه مطلقاً . والشريعة الغراء الشريفة

( فائدة ) الأحكام جمع حكم ، وهو في اللغة القضاء والحكمة ، وفي الاصطلاح مدلول خطاب الشرع ، فان ورد بطلب فعل مع جزم ـ أى قطع ـ مقتض للوعيد على الترك فايجاب نحو ﴿ أقيموا الصلاة وآنوا الزكاة ﴾ وأن ورد بطلب فعل ليس معه جزم فندب نحو ﴿ وَأَشهدوا اذا تبايعتم ﴾ وإن ورد بطلب ترك مع جزم أى قطع مقتض للوعيد علىَ الفعل فتحريم نحو ﴿ لَا تَأْكُلُوا الرَّبَا ﴾ . وان ورد بطلب ترك ليس معه جزم فكراهة كقوله عليه السَّلام , إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا الى المسجد فلا يشبك بين أصابعه فانه في صلاة . . وان ورد بتخيير بين الفعل والترك فا باحة كقوله عليه السلام حين سئل عن الوضوء من لحوم الغنم إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ ، وإن لم يرد خطاب الشرع بشيء من هذه الصيغ الخس وورد بنحو صحة أو فساد أو نصب الشيء سببا أو مآنعا أو شرطا أو كون الفعل أداء أو قضاء أو رخصة أوعزيمة سمى خطاب الوضع ، ويسمى الاول خطاب التكليف. ولا تتقيد استفادة الاحكام من صريح الأمر والنهى بل تكون بنص أو اجماع أو قياس. والمشكوك ايس محكم. والوقف مذهب والله أعلم. ( وأباح لنا النظر الى وجهه الجيد فى دار السلام ) والمباح لغة المعلن ، وشرعا ماخلا من مدح وذم لذاته و ليس مأمورا به ، و تقدم بعض الـكلام عليه . والمجيد قيل الشريف وقيل العظيم وقيل المقتدر على الانعام والفضل . ودار السلام هي الجنة . ( وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان والآثام ) والمكروه ضد المندوب ولغة ضد المحبوب، قال الله تعالى ﴿ وَكُرَّهُ البِّكُمُ الكُّفُرُ وَالفُّسُوقُ وَالعَصِيانَ ﴾ فأخبر عز وجل أنه بغض الى المؤمن المعصية فلا يتعمدها و لكن يقع فيها غفلة . والمكروه شرعاً ما مدح تاركه ولم يذم فاعله ، وهو تكليف ومنهى عنه حقيقة ومطلق الامر

أحمده حمد مقر له بالوحدانية على الدوام، وأشكره شكر عبد أسدل عليه سوابغ الانعام. وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعى للتفقه فى الدين الخاص والعام علياته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعى التفقه فى الدين الخاص والعام علياته وأشهد أن محمداً

لا يتناوله . ( أحمده ) سبحانه وتعالى ، أي أنني عليه مرة بعد أخرى بجميل صفاته ( حمد مقر له ) تعالى ( بالوحدانية على الدوام ) وعبر بالجلة المضارعية بعد الجملة الاسمية اقتداء به عليه السلام ، فني خبر مسلم وغيره , ان الحد لله نحمده و نستعينه , فالأولى تدل على الدوام والثبوت والثانية تدل على التجدد والحدوث. ( وأشكره ) تعالى (شكر عبد) مصدر مضاف إلى فاعله ( أسدل عليه ) مولاه بفضله ( سوابغ الانعام) جمع نعمة ، قيل هي بمعنى الرحمة ، والإنعام الإعطاء من غير مقابلة. (وأشهد أن لا إله ) أي لا معبود بحق في الوجود ( إلا الله وحده ) أي منفردا ( لا شريك له ) في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ، ( ذو ) أي صاحب ( الجلال والاكرام ، وأشهد أن ) سيدنا ( محمدا عبده ورسوله ) والعبد القائم بحقوق العبودية ، قال أبو على الدقاق: ليس شيء أشرف ولا أتم للمؤمن بالوصف من العبودية، والرسول من أوحى اليه بشرع وأمر بتبليغه فهو أخص من الني ( الداعي للتفقه ) أي التفهم ( في الدين ) وهو ما شرعه الله تعالى من الأحكام المتقدمة ، فقد دعا عليه لذلك (ُ الْحَاصُ وَالْعَامُ ) جزأه الله عنا خيرًا ما هو أهله ( مَالله ) الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن غيرهم تضرع ودعاء ، وقيل صلاة الله عليه ثناؤه عليه وارادة إكرامه برفع ذكره ومنزلته وتقريبه ، وان صلاتنا نحن عليه سؤالنا الله تعالى أن يفعل ذلك به اختاره ابن القيم . والسلام بمعنى التحية أو السلامة من الرذائل والنقائص والأمان

تتمة: اختلف في وجوب الصلاة عليه برائي ، أما في الصلاة فالصحيح من المذهب أنها ركن ، وأما خارج الصلاة فتستحب بتأكد على الصحيح ، وتتأكد عند ذكره ويوم الجمعة وليلتها ، وقيل تجب كلما ذكر اسمه اختاره ابن بطة من الحنابلة وقال به المصنف واختاره أيضا الحليمي من الشافعية والطحاوي من الحنفية واللخمي من المالكية

فائســـدة : تجوز الصلاة على غير الأنبياء منفردا على الصحيح من المذهب ، نص عليه

وعلى آله وأصحابه السادة الاعلام

وبعد فهذا مختصر فى الفقه على مذهب إمام الأثمة ومحيى السنة والصابر فى المحنة الزاهد الربانى والصدِّيق الثانى أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى

(وعلى آله) أى أتباعه على دينه نص عليه وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل أقاربه المؤمنون من بنى هاشم والمطلب ، وقيل أهله (وأصحابه) وهم الذين اجتمعوا به مؤمنين وما توا على ذلك ، و تبطل صحبته وسائر أعماله بردته إن مات عليها . (السادة) جمع سيد و تقدم الكلام عليه (الأعلام) جمع علم بفتحتين وهو فى اللغة العلامة أو الجبل ، وإطلاقه على الآدى من المجاز

(وبعد) يؤتى بها للانتقال من أسلوب الى آخر استحبابا في الخطب والمكاتبات لفعله عليه السلام وأمره ، (فهذا ) إشارة الى ما تصوره فى ذهنه وأقامه مقام الموجود بالعيان من الالفاظ الدَّالة على المعانى ( محتصر ) أي موجز ، وهو ما قل كلامه وكثرت معانيه ، قال على رضى الله عنه : خير الـكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل ( فى الفقه ) وهو لغة الفهم ، وعرفا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة ، وقيل الاحكام نفسها . والفقيه من عرف جلة غالبة منهاكذلك ( على مذهب ) مفعل ، وهو في الأصل مصدر يصلح لمكان الذهاب وزمانه وللذهاب نفسه ، ثم نقل إلى ما قاله الإنسان بدليل ومات قائلًا به ( إمام الأثمة ) أى قدوتهم ، (ومحيي ) أى ناصر ( السنة ، والصابر فى المحنة ، الزاهد الرباني والصديق الثاني أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل) ابن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان ـ بالياء المثناة ـ بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط ابن مازن بن شیبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب \_ بكسر الهاء وسكون النون ثم بالموحدة \_ ابن أفصى بالفاء والصاد المهملة ابن ذهل بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد" بن عدنان (الشيباني) رضى الله عنه ، نسب لجده شيبان المذكور ، حملت به أمه بمرو وولد ببغداد في ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة ونشأ بها وأقام بها الى أن توفى . ودخل مكة والمدينة والشام والين والكوفة والبصره والجزيرة . قال الحافظ ابن عساكر : كان شيخا شديد السمرة مخضو با بالحناء وقيل كان ربعة . سمع سفيان بن عيينة وأبراهيم ابن سعد ويحيي القطان وهشيما ووكيعا وخلائق كثيرين ، وروى عنه عبد الرزاق

ستى الله ضريحه صوب الرحمة والغفران ، وحشره مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء في دار الأمــــــــــــــــان ،

والدمشتي وخلائق كثيرون . وعن الشافعي رضي الله عنه أنه قال : خرجت من بغداد وما خلفت فيها أحدا أورع ولا أنتي ولا أفقه من أحمد بن حنبل. وعن الربيع بن سليمان فال قال لنا الشافعي : أحمد أمام في ثمان خصال ، إمام في الحديث ، إمام في الفقه ، إمام في اللغة ، إمام في القرآن ، إمام في الفقراء ، إمام في الزهد ، إمام في الورع ، إمام في السنة . وعن عبد الوهاب الوراق قال : ما رأيت مثل أحمد ابن حنبل. قالوا له : وأي شيء بان لك من فضله وعمله على سائر من رأيت؟ قال: وجل سئل عن ستين الف مسألة فأجاب فيها بان قال حدثنا وأخبرنا . وعن على بن المديني أنه قال: إن سيدي أحمد بن حنبل أمرني أن لا أحدث إلا من كتاب. وروى عنه أيضا أنه قال : إن الله عز وجل أعز هذا الدين برجلين ليس لها ثالث ، أبو بكر الصديق يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة . وعن اسحاق بن راهويه أنه قال : أحمد بن حنبل حجة بين الله و بين عبيده في أرضه . وقال أيضا : لو لا أحمد لم بن حنبل وبذله نفسه لما بذلها له لذهب الإسلام . وعن بشر بن الحارث أنه قيل له حين ضرب أحمد بن حنبل: يا ابا نصر لو أنك خرجت فقلت إنى على قول أحمد ابن حنبل. فقال بشر: أتريدون أن أقوم مقام الانبياء؟ ان أحمد بن حنبل قام مقام الانبياء . وكان أعلم أهل زمانه ، وقد صنف في مناقبه من المتقدمين والمتأخرين جماعة كابن منده والبيهتي وشيخ الاسلام الانصاري وابن الجوزي وابن ناصر وغيرهم ، وشهرت مناقبه وسيادته وبراعته وزهادته ، وبجموع محاسنه كالشمس إلا انها لا تغرب. ( ستى الله ضريحه صوب ) أى غيث ﴿ الرَّحَمَّةُ وَالْغَفْرَانُ ، وحشره مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء في دار الامان ) . صنف المسند ثلاثون الف حديث ، والتفسير مائة وخمسون الفا ، وقال في المطلع : مائة ألف وعشرون ألفاً ، والناسخ والمنسوخ ، والتاريخ ، وحديث شعبة ، والمقدم والمؤخر في القرآن ، وجوا بات القرآن والمناسك الكبير والصغير وأشياء اخر ، وليس هذا بيان مناقبه . قال القاضي أبو يعلى : إنما اخترنا مذهب أحمد على مذهب غيره من الأثمة \_ ومنهم من هو أسن منه وأقدم هجرة مثل مالك وسفيان وابى حنيفة ـ لموافقته الكتاب والسنة والقياس الجلي ، فانه كان إماما في القرآن وله فيه التفسير العظيم ، وجوا بأت

اجتهدت فى تحريره واختصاره وتهذيبه وإيضاحه ، مؤملا من الله جزيل الثواب ، وأن يحشرنى فى زمرة نبيه محمد سيد الأحباب . واقتصرت فيه على قول واحد وهو ما اعتمده وصححه معظم الأصحاب ، وما عليه الفتوى عند الأثمة المحققين الأنجاب . وسميته (كافى المبتدى من الطلاب) ، لأنه بمعونة الملك الوهاب ، اشتمل على مايغنى عن التطويل والإطناب ، والله أسأل أن ينفع به إنه التافع لمسيد في التافع لمسيد في التافع لمسيد في التافع المسيد في وأناب . وما توفيتي إلا بالله المتابعة المتافع المسيد في التافع المسيد في التافع المسيد في التوفيق المنابعة المتافع المسيد في التوفيق المتابعة المتافع المسيد في التوفيق المتابعة المتابعة التافيد التوفيق المتابعة المتابعة

القرآن، وكتب من علم العربية ما اطلع به على كثير من معانى كلام الله عز وجل. و توقى ببغداد يوم الجمعة لنحو ساعتين من النهار لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الاول سنة إحدى وأربعين وما تين . والمشهور من ربيع الآخر ، وله سبع وسبعون سنة ، وأسلم يوم موته عشرون الفا من اليهود والنصارى والمجوس ، وفضائله كثيرة ومناقبه شهيرة . ( اجتهدت ) الاجتهاد في الاصطلاح استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعى ، أى بذلت وسعى ( فى ) تنقيح هذا المختصر و ( تحريره ) أى تهذيب مسائله (واختصاره) بعدم تطويله (وتهذيبه) وايجازه (وإيضاحه. مؤملا) أى راجيا ( من الله ) تعالى ( جزيل الثواب و ) مؤملا ( ان يحشرنى ) فى ( زمرة نبيه محمد ) مَنْ (سيد الأحباب. واقتصرت فيه ) اى هذا المختصر ( على قول واحد ) من غير تعرض للخلاف طلبا للاختصار ، وكذلك صنعت في شرحه غاية . (و) القول الواحد (هو ما اعتمده وصححه) ورجحه (جل) اى معظم (الأصحاب) من ائمة المذهب ، منهم العلامة القاضي علاء الدين المرداوي . واقتصرت فيه على قول (و) هو (ما عليه الفتوى عند الأئمة ) المقتدى بهم (المحققين الانجاب. وسميته ) اى هذا المختصر (كافى المبتدى من الطلاب ) لمسأثل الفقه ( لأنه ) اى هذا المختصر ( بمعونة الملك ) الذي تنفذ مشيئته في ملكه وتجرى فيه الأمور على ما يشاء ( الوهاب ) العاطى بلا عوض ، ( اشتمل ) هذا المختصر ( على ما يغنى عن التطويل وُالاطْنابُ) ضد الاختصار، ﴿ والله اسأل ﴾ اى لا غيره، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر ، ومن ذلك قوله تعالى ﴿ إِياكَ نَعْبِدُ وَإِياكَ نَسْتُعَيْنَ ﴾ أَيْ نخصك بالعبادة والاستعانة ، وكذا هنا خصه تعالى وطلب منه ﴿ أَنْ يَنْفُعُ بِهِ ﴾ أي هذا الختصر طالب الاستعانة ( إنه ) تعالى هو ﴿ النافع لمن اتقا ) ﴿ ﴿ وَانَابِ ﴾ اليه . ( وما توفيق ) والتوفيق خلق القدرة على الطاعة في العبد والداعية اليها ( إلا بالله

عليه توكلت وإليه متاب

#### كتاب الطهارة

وهي ارتفاع حـدث وما في معناه ، وزوال خبث ، أو ارتفاع حكم ذلك هاب

المياه على ثلاثة أقسام: (الأول) طهور يرفع الحدث ويزيل الحبث الطارئ، وهو أربعة أنواع: نوع غير مكروه وهو الباقي على خلقته

عليه توكلت ) أى فوضت أمرى اليه تعالى دون ما سراه ( و إليه متاب) أى تو بتى ، و تاب أنه عليه وفقه للتو بة

مقدمة : لم يؤلف الإمام أحد رحمه الله تعالى فى الفقه كتا با ، وإنما أخذ أصحابه مذهبه من أقواله وأفعاله وأجوبته وغير ذلك

هذا (كتاب مصدر كتب بمعنى الجمع ، يقال تكتب القوم إذا اجتمعوا ، كالكتابة والكتاب مصدر كتب بمعنى الجمع ، يقال تكتب القوم إذا اجتمعوا ، ومنه الكتابة لاجتاع الحروف . والطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الاقذار (وهي) شرعا (ارتفاع حدث) ، وهو وصف حاصل بالحدث ما نع من الصلاة والطواف ومس المصحف ، وينقسم إلى أصغر وأكبر ، فلا أوجب الغسل يسمى أكبر ، وما أوجب الوضوء يسمى أصغر ، (وما في معناه) آى معنى ارتفاع الحدث كالغسل لليت لأنه تعبدى لا عن حدث ، وكذا غسل يدى القائم من نوم الليل بماء طهور مباح ، (وزوال خبث) به ولو لم يبح أو مع تراب طهور ونحوه أو بنفسه (أو ارتفاع حكم ذلك) بما يقوم مقامه . والخبث النجاسة الطارئة على مجل طاهر

( باب. المياه على ثلاثة أقسام ) لأن الماء إما أن يجوز الوضوء به أو لا ، الاول الطهور ، والثاني اما أن يجوز شربه أو لا ، الاول الطاهر ، والثاني النجس

(الأول) من أقسام الماء (طهور) أي مطهر لغيره بخلاف غيره من الما ثعات فانه لا يطهر (يرفع الحدث) أى الوصف كما تقدم، (ويزيل الحبث الطاديء) على مجل طاهر قبل طروئه لان نجس العين لا يطهر. (وهو) أى الماء الطهور (أديعة أنواع): الأول (نوع) طهور (غير مكروه وهو الباقي على خلقته) التي

ومنه متغیر بمکثه أو بمجاورة میتة أو بما یشق صونه عنه ما لم یوضع قصدا ، ومسخن بشمس أو بطاهر . ونوع مکروه بلا حاجة کمتغیر بغیر ممازج من عود قماری وغیره أو بدهن أو ملح مائی ، وکمسخن بنجس، ویسیر مستعمل فی نقل طهارة، وماء بئر بمقبرة ، وفی خبث ماء زمزم ونوع لا یرفع حدث رجل و خنثی و یزیل الخبث و هو یسیر خلت به مکلفة لطهارة کاملة عن حدث .

خلقه الله تعالى عليها ، ولو تصاعد ثم قطر كبخار الحمامات . (ومنه ) أى الطهور غير مكروه ( متغير ! ) طول ( مكثه أو ) بالريح ( ! ) نحو ( مجاورة ميتة ) كمحل القاذورات (أو) أي ومن الطهور متغير (بما) أي بشيء (يشق صونه) أي الماء (عنه) أي عن ذلك الشيء كورق الشجر ( ما لم يوضع ) الذي يشق صو نه عنه ( قصدا ) فانه يسلبه الطهورية . ( و ) من الطهور غير مكروه ( مسخن بشمس أو )' مسخن ( بطاهر . و ) الثانى ( نوع مكروه بلا حاجة ) الى استعاله ( كمتغير بغير مازج من عود قاری ) بفتح القاف ( وغیره ) کقطع کافور ( أو ) متغیر ( بدهن أو ملح مائى ) فهو طهور مكروه لان المتغير بالملح المائى منعقد من المائى واقتضى ذلك أن الملح لو انعقد من طاهر فيكمه كباقي الطاهرات ، وعلم منه أن الماء إن تغير بالملح المعدني سلبه الطهورية ، (وكمسخن بنجس) في أشهر الروايتين عن أحمد ، علته كون الوقود نجسا فيكره ، وان كان الماءكثيرا أو وهم ملاقاتها له فلا يكره إن كان كثيرا أو قليلا وتحقق عدم وصولها اليه ، ومقتضاه الاول حيث أطلق كراهته وكذا مسخن بمغصوب ( و )كم ( يسير مستعمل في نقل طهارة ) أو استعمل في غسل كافر لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا وشمل الذمية التي تغتسل من الحيض والنفاس لحل وطئها لزوجها المسلم ( و )ك(ماء بثر بمقبرة ) ، وكره أيضا ما اشتد حره أو برده (و) كره (في خبثُ) فقط (ما. زمزم) على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل ما. زمزم في رفع حدث أيضا . (و ) الثالث (نوع لا يرفع حدث رجل وخنثى) ويرفع حدث الآنثى ( ويزيل الخبث ) الطارى وهو ) ما م ( يسير خلت به ) امرأة (مكلفة لطهارة كاملة عن حدث ) لا عن خبث ولا عن طهر مستحب، والمراد بالحلوة ان لا يشاهدها نميز سواء كان حرا أو عبدا او مبعضا او رجلا او امرأة أو مسلماً او كافراً

تنبيه : علم ما سبق أنه لا أثر لحلوتها بالتراب ، ولا في منعها من استماله ، ولا منع امرأة أخرى ولا صي من الطهارة به ولا بماء في غير رفع الحدث على الصحيح

ونوع لا يرفع الحدث مطلقاً بل يزيل الخبث الطارئ مع تحريمه ، وهو المغصوب ، وماء آبار ثمود غير بئر الناقة

(الثانی) طاهر لا یرفع الحدث ولا یزیل الحبث ویستعمل فی غیرهما کا ورد، وطهور تغیر کثیر من لو نه أو طعمه أوریحه بطاهر أو طبخ أو رفع بقلیله حدث أو انفصل عن محل نجس حکم بطهارته غیر متغیر أو حصل فی کل ید مسلم مکلف قائم من نوم لیل ناقض لوضو ، بنیة أو غیرها ، لکن یجب أن یستعمل ذا ، وما خلت به أولی منه إن عدم غیرهما ، ثم یتیم

من المذهب. (و) الرابع (نوع لا يرفع الحدث مطلقا) أى سوا. وجدغيره أولا، وسواء كان قليلا أوكثيرا وهو الماء المغصوب، وحدث الرجل والحنثى والآنثى فى ذلك سواء ( بل يزيل الحنبث الطارى مع تحريمه وهو) الماء ( المغصوب، وماء آبار ثمود غير بثر الناقة )

فائدة: قياس ما يأتى فى الصلاة فى المغصوب إذا كان عالما ذاكرا لا إن كان جاهلا و ناسيا ، وكذا الحج بمال مغصوب ، بخلاف الوضوء والغسل والصوم ونحوه فى مكان مغصوب فيصح كالآذان والبيع ونحوه فيه

(الثانی) من أقسام المیاه (طاهر) غیر مطهر (لا برفع الحدث ولا یزیل الحبث ویستعمل فی غیرهما) أی غیر رفع الحدث وزوال الحبث (کاء ورد و) کار طهور تغیر کثیر) لا یسیر (من لونه أو طعمه أو ریحه با بخالطة شیء (طاهر او) با (طبخ) فیه کاء الباقلاء أو بغیره کا لو سقط فیه زعفران بقصد أو غیره ولا یسلبه النغیر الیسیر من صفة واحدة بخلاف ما لوکان التغیر من صفتین أو ثلاث (أو رفع بقلیله حدث) فانه یسلبه الطهوریة (أو انفصل عن محل نجس حکم بطهارته) وکان (غیر متغیر أو حصل فی کل ید مسلم مکلف قائم من نوم لیل ناقض لوضوء بنیة أو غیرها) أو حصل فی بعضها بنیة ولو با تت مکتوفة أو بحراب ونحوه قبل غسلها ثلاثاً بنیة و تسمیة و ذلك واجب (لکن یجب أن یستعمل ذا) أی الذی حصل فی کل ید إلی آخره إن لم یوجد غیره ثم یتیمم ، (وما خلت به) المرأة (أولی منه) بالاستعال لبقاء طهوریته (إن عدم) طهور (غیرهما) أی غیر المساء الذی حصل فی کل ید إلی آخره والذی خلت به المرأة فیستعمله (ثم غیر المساء الذی حصل فی کل ید إلی آخره والذی خلت به المرأة فیستعمله (ثم یتیمم) وجوباً ، فان ترك استعال أحدهما أو النیمم بلا عذر أعاد ما صلی به یتیمم) وجوباً ، فان ترك استعال أحدهما أو النیمم بلا عذر أعاد ما صلی به یتیمم) وجوباً ، فان ترك استعال أحدهما أو النیم بلا عذر أعاد ما صلی به یتیمم) وجوباً ، فان ترك استعال أحدهما أو النیم بلا عذر أعاد ما صلی به

(الثالث) نجس يحرم استعاله مطلقا إلا لضرورة كفصة ونحوها، وهو ما تغير بنجاسة فى غير محل تطهير أو لاقاها فى غيره وهو يسير، أو انفصل عن محل نجس لم يطهر، فان لم يتغير بها الكثير لم ينجس إلا ببول آدى أو عذرته المائعة ما لم يكن مما يشق نزحه كمصانع طريق مكة. وحكم جاد كراكد

فائدة: إن خلط الماء الطهور بتراب لا يسلب الماء الطهورية ، فان صار طيناً منع من التطهير به ، فان صنى جاز التطهير به

(الثالث): من أقسام المياه (نجس يحرم استعاله مطلقاً) أي في عبادة وغيرها . سوا. وجد غيره أو لا، واستثنى من ذلك بقوله ( إلا لضرورة كغصة ) لقمة (ونجوها )كعطش معصوم من آدى أو بهيمة تؤكل أولا أو طني حريق متلف و ليس عنده طهور ولا طاهر ، وبجوز بل التراب به ويطين به ما لا يصلي عليه غير المسجد (وهو ) أى الماء النجس ( ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير ) وفي محله طهور ان كُلن وارداً أو ما لم يتغير منه فطهور إن كان كثيراً ( أو ) كان الماء ( لا قاها ) أى النجاسة (في غيره) أي غير محل النطبير (وهو يسير) ولوجارياً (أو انفصل عن محل نحس لم يطهر ) ، فان كان طهر فهو طاهر ان انفصل غير متغير ( فان لم يتغير بها ) أي النجاسة الماء ( الكثير لم ينجس إلا ببول آدى أو عدرته المائعة ) أو الرطبة أو اليابسة ذابت عند أكثر المتقدمين والمتوسطين (ما لم يكن ) الماء الكثير الذي تنجس بالبول أو العذرة ( مما يشق نزحه كمصانع طريق مكة ) التي جملت موردًا للحاج يصدرون عنها ولا تنفذ فلا تنجس إلا بالتغير ، فما تنجس بما ذكر ولم يتغير فتطهيره باضافة ما يشق نزحه بجسب الامكان عرفا ، وإن تغير فانه شق نزحه فبزوال تغيره بنفسه أو باضافة ما يشق نزحه أو بنزح يبتى بعده ما يشق نزحه ، وان لم يشق نزحه فبإضافة ما يشق نزحه مع زوال تغيره ، وما تنجس بغير ما ذكر ولم يتغير فبإضافة كثير أو بنزح يبقى بعده كثير ، وإن لم يكن والمنزوح طهور ان لم يكن متغيراً أو تكن عين النجاسة فيه وكان قلتين . ( وحكم ) ماء ( جاركراك ) فان بلغ مجموعه قلتين دفع النجاسة ما لم يتغير فلا اعتبار بالجرية على الأصح

والكثير قلتان ، واليسير ما دونهما . وهما خمسائة رطل عراق تقريبا ، ومائة رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشتى ، وأحد وسبعون رطلا وثلاثة أسباع رطل بالبعلى . ومساحتها مربعا ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا ، ومدور را ذراع طولا و ذراعان و نصف عمقا . فان زال تغير نجس كثير بنفسه طهر ، أو أضيف إليه ماء طهور كثير وزال التغير ، أو نزح منه فبتى بعد كثير غير متغير طهر . وغير الماء من المائعات ينجس بأقل نجاسة مطلقا . وبعمل بيقين في كثرة ماء وقلته وطهارته و نجاسته . ولو اشتبه طهور مباح بمحرم أو نجس تيم وجوبا بلا تحسير

فائدة : لا يجب غسل جوانب بئر نرحت. (والكثير قلتان) فصاعداً ( واليسير ما دونهما. وهما ) أي القلتان ( خمسهائة رطل عراق تقريباً ) فيعني عن نَقص يسير كرطل أو رطلين . وأربعائة رطل وستة وأربعون رطلا وثلائة أسباع رطل مصرى وما وافقه مر البلدان، ( ومائة رطل وسبعة أرطال وسبع رطلً بالدمشتى ) وما وافقه ، وتسعة وثمانون رطلا وسبعا رطل حلى وما وافقه ، وثمانون رطلا وسبعا رطل و نصف سبع رطل قدسی وما و افقه ، ﴿ وَأَحِدُ وَسَبِّعُونَ رطلا وثلاثة أسباع رطل بالبعلى ) وما وافقه ، ( ومساحتهما مربعاً ذراع وربع طولاً و ) ذراع وربع ( عرضاً و ) ذراع وربع ( عمقاً . و ) حال كونه مدوَّراً ذراع طولًا وذراعان ونصف عمقاً ) ، والمراد ذراع اليد من آدى معتدل وهو أربع وعشرون إصبعاً معترضة معتدلة ، والاصبع ست شعيرات بطون بعضها إلى بعض ، والشعيرة ست شعرات برذون ويأتى ( فان زال تغير نجس كثير بنفسه طهر ، أو أضيف اليه ماء طهور كثير وزال التغير ) طهر ( أو نزح منه فبق بعد ) ه ( كثير غير متغير طهر ) وتقدم مفصلاً . ( وغير الماء مرب المائعات ينجس بأقل نجاسة مطلقاً ) أي سواء تغير بها أو لا أدركها طرف أو لا عني عنها في الصلاة أو لا . ( ويعمل بيقين فى كثرة ماء وقلته وطهارته ونجاسته ) فان وقعت فيه نجاسة وشك فى كثرته فهو نجس عملا بالأصل ، وإن شك في نجاسة عظم أو في روث فطاهر أو في جفاف نجاسة فيحكم بعدم الجفاف أو في ولوغ كلب أدخل رأسه في إنا. وبفيه رطوبة فلا ينجس ( ولو اشتبه ) ماء ( طهور مباح بر) ماء ( محرم أو نجس تيم وجوباً بلا تحر) والتحرى طلب ما هو أحرى في غالب ظنه أي أحق ولو

ولا إعدام، أو بطاهر توضأ مرة من ذا غرفة ومن ذا غرفة وصلى صلاة واحدة، أو ثياب طاهرة مباحة بنجسة أو محرمة صلى فى كل ثوب صلاة بعدد النجسة أو المحرمة وزاد صلاة . ويلزم من علم نجاسة شيء إعلام من أراد استعاله

(فصل) ويحرم اتخاذ واستعال إناء ذهب أو فضة ومضبب بهما على ذكر وأنثى مطلقا، وتصح الطهارة منه، وتباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وتكره مباشرتها بلا حاجـــــة. وكل إناء طاهر غير ذلك

زاد عدد المباح الطهور، (و) يتيمم أيضاً ب ( الاعدام ) لها ووجب عليه الكف عنهما كما لو اشتبت أخته بأجنبية ، لكن إن أمكن تطهير أحدهما بالآخر بأن يكون الطهور قلتين فأكثر وكان عنده إناء يسعها لزمه الخلط ويلزمه التحرى لحاجة شرب واكل الا غسل فه (أو) أى وإن اشتبه طهور ( بطاهر توضأ مرة من ذا غرفة ومن ذا غرفة وصلى صلاة واحدة ، أو) أى اشتبت ( ثياب طاهرة مباحة ب) ثياب ( نجسة أو محرمة صلى فى كل ثوب صلاة بعدد ) الثياب ( النجسة أو المحرمة وذاد صلاة ) إن علم عدد نجسة أو محرمة وإلا فتى يتيقن صحتها . وكذا أمكنة ضيقة ، و ويلزم من علم نجاسة شيء إعلام من أراد استعاله ) ، وظاهره في طهارة وغيرها ، وسواء كانت إزالتها شرطاً لصلاة أم الا موافقاً له في المذهب أم الا

(فصل): الفصل الحاجز بين الشيئين، ومنه فصل الربيع يحجز بين الشتاء والصيف. وهو في كتب العلم كذلك لأنه يحجز بين المسائل وأنواعها قاله في المطلع. (ويحرم اتخاذ واستعال إناء ذهب أو فضة و) إناء (مضبب بهما) أو بأحدهما وبموه ومطلى ومطعم، ومكفت كمصمت، (على ذكر وأتثى) وخثى (مطلقاً) أى في وضوء وغسل وغيرهما، وكذا إناء مغصوب أو ثمنه المعين حرام، (وتصح الطهارة منه) وبه وفيه واليه. (وتباح ضبة) بشروط أربعة أشار للأول منها بقوله ضبة احترز عما لو وضع الفضة عليه لغيرها كالمطعم، والثانى قوله (يسيرة) والثالث قوله (من فضة) والرابع قوله (لحاجة) وهي أن يتعلق بها غرض غير زينة ولو وجد غيرها، (وتكره مباشرتها) أي ضبة الفضة المباحة (بلاحاجة) إلى مباشرتها. (وكل إناء طاهر غير ذلك) المذكور من الذهب والفضة والمضبب

مباح ولو ثمينا إلا جلد آدمى وعظمه وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم مباح مطلقا ، وجلد الميتة النجسة نجس ولو دبغ ، ويحل استعماله بعده فى يابس إذا كان من حيوان طاهر فى الحياة ، ولبنها وكل أجزائها نجسة غيرشعر ونحوه ، وبيضها إن صلب قشره طاهر ، والمنفصل من حى كميتته

(فصل) والاستنج\_\_\_\_اء واجب من كل خارج إلا الريح

بهما (مباح ولو ) كان (ثميناً ) كجوهر وياقوت وزمرد ( إلا جلد آدى و ) إلا (عظمه ) حتى الميل ونحوه فانه يحرم اتخاذه واستعاله (وما ) مبتدأ (لم تعلم نجاسته من ) نحو ( آنية كفار و ) ما لم تالم نجاسته من (ثيابهم مباح ) خبر ما ، وقوله ( مطلقاً ) أى سواء وليت عوراتهم كالسروال أو لا كالعامة . ( وجله الميتة النجسة ) بعد الموت ( نجس ) حتى ( ولو دبغ ، ويحل استعاله بعده ) أى الدبغ ( في يابس إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ، ولبنها ) أى الميتة ( وكل أجزائها ) كالعظم والقرن والظفر ونحوها ( نجسة غير شعر ونحوه ) كالصوف أجزائها ) كالعظم والقرن والظفر ونحوها ( نجسة غير شعر ونحوه ) كالصوف والريش إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة فانه لا ينجس بالموت ، والأصل في ذلك قوله تعالى ( ومن أصوافها وأو بارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين ) والآية في سياق الامتنان فالظاهر شمولها لحالتي الحياة والموت ، والريش مقيس على الثلاثة ، وبيضها ) أى الميتة ( إن صلب قشره طاهر . والمنفصل من ) حيوان ( حي ) كقرن والية فهو ( كميته ) ، وعظم سمك ونحوه والجراد والسمك وفأرته ودود القر ودود الطعام ولعاب الاطفال وما سال من في عند نوم طاهر . ويسن تخمير آنية وايكاء أسقة

( فصل ): يذكر فيه المؤلف رحمه الله تصالى حكم الاستنجاء وآداب التخلى . ( والاستنجاء ) اذالة النجو وهو العذرة ، وأكثر ما يستعمل في اذالته بالماء وقد يستعمل بالأحجار في إذالته ، وقيل أصل الاستنجاء نزع الشيء مر ... موضعه وتخليصه ، وقيل من النجو وهو القطع يقال نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها فسكا نه قطع الآذي عنه باستعال الماء ، وهو ( واجب من كل خارج ) من سبيل ولو نادراً كالدود ( إلا الربح ) لقول النبي يالية ، من استنجى من الربح فليس منا ،

(و) الا (الطاهر)كالمني (و) الا (غير الملوث)كالحصي والبعر الناشف، (وهو) أى الاستنجاء (من شروط الوضوء والتيمم . وسن عند دخول خلاء ) بالمد وهو المكان الذي أعد لقضاء الحاجة سمى بذلك لكونه يتخلى فيه أي ينفرد ، ويقال له أيضاً الكنيف لاستتار فيه ، وكل ما ستر من بناء وغيره يقال له كنيف ، سن ( قول ) داخله ( بسم الله ، اللهم إنى أعوذ بك من الحبث والحبائث ) الرجس النجس الشيطان الرجيم، والحبث بضم الحاء والباءكرغيف ورغف وهو الذكر من الشيطان والخبائث جمع خبيثة وهي الأنثى منهم ، وقيل الحبث الكفر والخبائث الشياطين ، وقيل الخبُّ باسكان البـاء الشر والخبائث الشياطين . وقدم التسمية للتبرك، وإنما قدم التعوذ في القراءة على البسملة لأنها من القرآن والاستعاذة من أجل القراءة . ( و ) سن قوله ( بعد خروجه منه ) أى الخلاء : ( غفرانك ) منصوب مفعول به للفعل المحذوف أي أسألك غفرانك أي اغفر لي تقصيري في شكر ما أنعمت به على من الرزق ولذته والانتفاع به وتسهيل خروجه ، وقيل من ترك الذكر مدة التخلي ، ويجوز أن يكون منصوباً على المصدر أي اغفر غفرانك ( الحمد ( وانتقال ) برجله ، ( و ) سن له ( تقديم الرجل اليسري دخولا والاعتماد عليهــا ) أي اليسرى ( حال الجلوس ) وينصب اليمني ، ( و ) سن تقديم ( اليمني خروجاً عكس مسجد و نعل ونحوهما )كالمنزل والحمام أى إذا أراد دخول محل شريف قدم اليمني وإذا أواد دخول محل قذر قدم اليسرى . (و ) يسن لمريد قضاء الحــاجة ( بعد ) ه ( فى فضاء ) حتى لا يراه أحد ، وسن استتاره ، ( و ) سن له أيضــــأ ﴿ طَلَبَ مَكَانَ رَخُو لِبُولَ ﴾ ، ويقصد مكاناً علواً لينحدر عنه البول ، وسن لصق ذَكره بصلب ليأمن من وشاش البول ، (و) سن (مسح الذكر بيده)

يسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأس ثلاثا، ونتره ثلاثا. وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله، وكلام فيه لغيرحاجة، ورفع ثوب قبل دنو" من الأرض، وبول فى شق ونحوه، ومس فرجه بيمينه حتى باستنجاء أو استجمار إلا لحبيب

ال ( يسرى إذا انقطع البول من أصله ) أى الذكر فيبدأ من حلقة دبره ( إلى رأس ) ذكره ( ثلاثاً ) لينجذب البول ، ( و ) سن ( نتره ) أى ذكر ( ثلاثاً ) نصاً لقوله عليه السلام , إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثاً ، رواه أحمد وأبو داود ، وذكر بعضهم و يتنحنح زاد بعضهم و يمشى خطوات ، وقال الشيخ كله بدعة . ( وكره دخول خلاء بما ) أى بشى ، ( فيه ذكر ) اسم ( الله ) تعالى لحديث أنس ، كان رسول الله على أن بين الحلاء بنا الحلاء بزع خاتمه ، رواه الحنسة إلا أحمد ، وتعظيا لاسم الله عن موضع القاذورات إذا كان لغير حاجة بأن لم يجد من يحفظه وخاف ضياعه ، وجزم بعضهم بتحريمه بمصحف . قال فى الانصاف : لا شك فى تحريمه قطعاً من غير حاجة ولا يتوقف فى هذا عاقل انتهى . ولا يكره أن يصحب ما فيه دراهم ودنا نير فيها اسم الله تعالى لمشقة التحرز . ( و ) كره ( كلام فيه ) أى الحلاء ( لغير حاجة ) ، ويجب تحذير نحو ضرير وغافل عن هلك ( و ) كره ( رفع ثو ب ) ه ( قبل دنو ) ، ( من أن سعد بن عبادة بال بجحر بالشام ثم استلق ميتاً ، فسمع من بثر بالمدينة :

نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده ورميناه بسهمين فلم نخط فؤاده

ففظوا ذلك اليوم فوجدوه اليوم الذى مات فيه سعد ، و لئلا تخرج منه دابة فتؤذيه أو ترده عليه فتنجسه . وكره بوله فى إناء بلا حاجة نصاً و نار ورماد ، (و) كره (مس فرجه بيمينه حتى باستنجاء أو استجار إلا لحاجة ) إلى مسه باليمين ، قال فى المنتهى وشرحه . فان كان من غائط أخذ الحجر بيساره فسح به أو بول أمسك ذكره بيساره فسحه على الحجر ونحوه ، فان احتاج إلى يمينه كصغر حجر تعذر وضعه بين عقبيه ـ تثنية عقب ككتف : مؤخر القدم ـ أو تعذر وضعه بين إصبعيه أى إبهاى رجليه فيأخذه أى الحجر بها أى بيمينه و يمسح بشماله فتكون

واستقبال النيرين. وحرم استقبال قبلة واستدبارها فى غير بنيان، ولبثه فوق الحاجة، وبول فى طريق مسلوك ونحوه وتحت شجرة مشرة ثمرا مقصودا. وسن استجار ثم استنجاء بماء وإن اقتصر على أحدها جاز وعلى الماء أفضل، وبداءة ذكر وبكر بقبل وتخير ثيب، ولا يصح استجاد إلا بطاهر ناشف مب

اليسرى هي المتحركة فان كان أقطع اليسرى أو بها مرض استجمر بيمينه انتهى . وكره بوله في مستحم غير مقير أو مبلط ، ( و )كره ( استقبال النيرين ) أي الشمس والقمر في بول وغائط بلا حائل لما فهما من نور الله تعالى ، وكره استقبال مهبُّ الريح ، ولا يكره البول قائمًا ولا لغير حاجة إن أمن تلوناً و ناظراً ، ولا التوجه إلى ييت المقدس . ( وحرم استقبال قبلة ) في غير بنيان ( و ) حرم ( استدبارها ) أي القبلة ( في غير بنيان ) بل في الصحراء لقوله ﷺ , إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا ، رواه الشيخان . وبجوز في البنيان جَمَّعاً بين الآخبار ، ( و )حرم ( لبثه فوق) قدر ( الحاجة ) لأنه كشف عورة بلا حاجة ، وقد قيل إنه يدى الكبد ويورث الباسور ، وحرم تغوطه بماء قليل وبوله و تغرطه بموردة ، ( و ) حرم ( بوا ) 4 و تغوطه (فی طریق مسلوك ونحوه) كالظل النافع لحديث معـــاذ , اتقوا الملا عن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل، رواه أبو داود وابن ماجه، ومثل الظل مشمس الناس زمن الشتاء ومتحدثهم . ( و ) حرم بوله و تغوطه ( تحت شجرة مثمرة ثمراً مقصوداً ) يؤكل أو لأنه يفسده وتعافه النفس، وحرم بوله وتغوطه بين قبور المسلمين وعليها، ( وسن استجار ) بحجر و نحوه ( ثم استنجاء بماء ) فان عکس کره ( وان اقتصر على أحدهما ) أي الحجر أو الماء ( جاز ، و ) ان أراد الاقتصار ( على ) أحدهما أفضل ) من الحجر وحده كما أن جمهما أفضل ألن الماء يطهر المحل وأبلغ في التنظيف ( و ) سن ( بداءة ذكر ) إذا بال وتغوط في استنجاء بقبل لئلاً تتلوث يده إذا بدأ بالدبر لأن ذكره بارز ، (و) سن أيضاً بدأة ( بكر )كذلك ( بقبل ) لوجود عدرتها (وتخير ثيب) في البدأة بما شاءت لتساوي القبل والدبر، وسن تحول من يخشي تلوثاً ايستنجي أو يستجمر ( ولا يصح استجار إلا بطاهر ناشف مباح منق) كالحجر والخشب. والإنقاء بأحجار ونحوها أن يبقى

وحرم بروث وعظم وطعام وذى حرمة ومتصل بحيوان ، وشرط له عدم تعدى خارج موضع العادة ، وثلاث مسحات منقية فأكثر ، ومتى جاوز الثلاث سن قطع على وتر

(فصل) يسن السواك بعود لين رطب منق غير مضركل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويتأكد عندصلاة ونحوها وانتباه وتغير فم ونحوه.

أثر لا يزيله إلا الماء وبما عود خشونة المحل كما كان قبل خروج الخارج ويواصل صب الماء ويسترخى قليلا (وحرم) استجار (بروث وعظم وطعام) مطلق (وذى حرمة) ككنب حديث وفقه (ومتصل بحيوان) وجلد سمك. (وشرط له) أى الاستجار (عدم تعدى خارج موضع العادة) فان استجمر بما نهى عنه الشارع لحرمته أو تعدى خارج موضع العادة لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء. (و) شرط الاستجار بحجر (ثلاث مسحات منقية فأكثر) تعم كل مسحة المحل وهو المسربة والصفحتان لما تقدم ، (ومتى جاوز الثلاث) مسحات بأن لم ينق بها زاد حتى ينتى ، و (سن قطع على و تر) ، وإذا أتى بالعدد المعتبر اكتنى من زوال النجاسة بغلبة الظن ، وأثر الاستجار نجس يعنى عن يسيره فى محله

( فصل: يسن السواك) أى التسوك مصدر تسوك إذا دكك فه بالعود والسواك بمعناه يستاك به ( بعود لين ) فشمل الحديث واليابس المندى ( رطب ) أى حديث إن كان (منق ) للفم ولا يجرحه ( غير مضر ) كالريحان ( كل وقت ) متعلق بيسن أى فى كل وقت من الأوقات ( إلا لصائم بعد الزوال ) أى ميل الشمس عند كبد الساء ( فيكره ) السواك إذن برطب ويابس لحديث أبي هريرة مرفوعاً ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ، متفق عليه ، وهو انما يظهر غالباً بعد الزوال ، ويباح قبله برطب وبيابس يستحب . ( ويتأكد ) السواك وسجود الشكر والتلاوة بخلاف ما نقله شيخنا التغلبي عن المبدع فراجعه . (و) يتأكد عند ( انتباه ) من نوم لحديث أحمد عن عائشة وكان النبي برائح لا يرقد من ليل أو عند ( انتباه ) من نوم لحديث أحمد عن عائشة وكان النبي برائح لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ ، . ( و ) يتأكد أيضاً عند ( تغير ) دائحة ( فم ) بأكل أو غيره ( ونحوه ) خلو المعدة ، ويتأكد أيضاً عند قراءة ودخول

وسن كونه عرضا بالنسبة إلى الاسنان وبدأة بالايمن فيه وفى طهوره وشأنه كله ، وادهان غبا ، واكتحال فى كل عين ثلاثا ، ونظر فى مرآة ، وتطيب ، واستحداد ، وحف شارب ، وتقليم ظفر ، وتتف إبط ، وتسريح شعر ، وإعفاء لحية . وكره قزع ، ونتف شيب ، وثقب أذن صبى ، وتسو ك بعود آس ورمان ، وزكى الرائحة وطرفاء وقصب ونحــــوه .

مسجد وإطالة سكوت وصفرة أسنان ، (وسن)كونه (عرضاً بالنسبة إلى الأسنان) طولاً بالنسبة إلى الفم وكونه بيسراه على لسان واثة وأسنـــان ، (و) سن ( بدأة بِ) الجَانب ( الآيمن ) من فم ( فيه ) أي السواك ( و ) بدأة بالآيمن ( في طهوره و ) في (شأنه كله )كترجل ونحوه . تذنيب : من استاك بغير عود لم يصب السنة . (و) سن (ادهان غبا) أى يوماً ويوماً ، (و) سن (اكتحال) بأثمد مطيب كل ليلة ( في كل عين ثلاثاً ) قبل نوم ، ( و ) سن ( نظر في مرآة ) وقوله : اللهم كما حسنت خلتي فحسن خلتي وحرم وجهى على النار . ( و ) سن ( تطيب ) لرجل يما خني لو نه وظهر ربحه ، و للمرأة في غير بيتها بعكسه ( و ) سن ( استحداد ) أي حلق العانة ، وله قصه و إزالته بما شاء والتنوير بالنورة وغيرها . (و) سن (حف شاربٍ) وهو المبالغة في قصه ، ( و ) سن ( تقليم ظفر ) مخالفاً يوم الجمعة قبل الصلاة فيبدأ بخنصره اليني ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة ثم إبهام اليسرى ثم وسطاها ثم خنصرها ثم سبابتها ثم بنصرها ، (و) سن (نتف إبط) لحديث أبي هريرة , الفطرة خس : الحتان ، والاستحداد ، وقص الشارب ، وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط، متفق عليه. (و) سن (تسريح شعر)، ولا يتمشط كل يوم. (و) سن (إعفاء لحية) أى تركها ، وحرم حلقها ، (وكره قزع) وهو حلق بعض الراسُ ، وكره حلق رأس المرأة وقصه لغير ضرورة ، ( و )كره ( نتف شيب) لأنه نور الإسلام وكذا تغييره بسوادنى غير حرب، (و)كره ايضاً ( ثقب أذن صي ) لا جاريه نصا ، ( و )كره ( تسوك بعود آس ) وهو الريحان لأنه يحرك عرق وقصب ) فارسی لانه یجرح ( ونحوه ) کالنک یتفتت

تتمة : يَكره التخليل بما يكره التسوك به وبالخوص ، ولا يتسوك ولا يتخلل بما

ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمن الضرر ، ويسن قبله ، ويكره من الولادة إلى السابع

يجهله لئلا يكون من ذلك ، ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا

فائدة: السواك باعتدال يطيب الفم، والنكهة، ويجلو الاسنان، ويقويها، ويشد اللثة، ويقطع البلغم، ويجلو البصر، ويمنع الحفر، ويصح المعدة، ويعين على الهضم، ويشهى الطعام، ويغذى الجائع، ويصنى الصوت، ويسهل مجارى السكلام، وينشط، ويطرد النوم، ويخفف عن الرأس. ومن أعظم فوائده أنه يذكر الشهادة عند الموت، ويرضى الرب

(ويجب ختان ذكر) بعيد بلوغ بأخذ جلدة الحشفة أو أكثرها ، (و) بجب ختان (أثى) أيضا بعيد بلوغ بأخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك ، ويستحب أن لا تؤخذ كلها نصا ، قال فى المطلع : ولا يجب على النساء فى أصح الروايتين . ويجب ختان قبلى ختى مشكل احتياطا ( بعيد بلوغ ) وأتى بالتصغير إشارة الى أول البلوغ ( مع أمن الضرر ) متعلق بيجب ويباح إذا خاف على نفسه ( ويسن ) الحتان ( قبله ) أى البلوغ ، ( ويكره ) الحتان ( من الولادة الى السابع ) وفسيه

تتمة : يحرم نمص ووشر ووشم ووصل ولو بشعر بهيمة أو اذن زوج ( فصل ) يذكر فيه فروض الوضوء وحكم النية وصفته وسننه

( وفروض الوضوء ستة : غسل الوجه ، ومنه فم وأنف . و ) غسل (اليدين ) مع المرفقين . ( و مسح الرأس )كله ، و منه الاذنان . ( والترتيب ) بين الاعضاء كما ذكر الله تعالى لانه أدخل بمسوحا بين مغسولين وقطع النظير عن نظيره وهذه قرينة إرادة الترتيب ، ( والموالاة ، وهي ) الموالاة ( أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله ) أي ( يليه بزمن معتدل ) أو قدره من غيره بخلاف الموالاة في الغسل فانها لا تشترط

والنية شرط لكل طهارة شرعية إلا إزالة خبث وغسل كتابية لحل وط. وتغتسل مسلمة ممتنعة قهرا بلا نية ، لكن لا تصلى به ، وبجنونة من حيض ونفاس وينوى عنها ، وقصد رفع الحدث أو استباحة ما تجب له الطهارة ، فلو نوى ما تسن له الطهارة كقراءة وأذان أو التجديد إن سن بأن صلى بينهما ناسيا حدثه ارتفع ، ومن نوى مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر ، والسنة الغسل للواجب ثم المسنون ، وإن اجتمعت أحداث توجب الوضوء أو الغسل ونوى أحدها ارتفع الكل ، وسن تقدمها على أول مسنون طهارة

( والنية ) محلها القلب ، وهي ( شرط لـكل طهارة شرعية ) كالوضوء والغسل ﴿ إِلَّا إِذَالَةَ خَبُّ وَ ﴾ إلا (غسل كتابية لحل وطء ) زوج أو سيد مسلم من نحو حيض . (وتغتسل مسلمة ممتنعة قهرا بلا نية ) للعذر كممتنع من إخراج زكاة ( لكن لا تصلي ) الممتنعة منه ( به ، و ) تغتسل ( مجنو نة من حيض و نفاس وينوى) الغسل ( عنها ) أي المجنونة كـعن ميت . وقال أبو المعالى في المجنونة : لا نية لعدم تعذرها منها لانها تفيق بخلاف الميت وانها تعيد الغسل إذا أفاقت ، قاله في شرح المنتهى. (و) هى أى النية هنا (قصدرفع الحدث) بفعل الوضوء أو الغسل لنحو صلاة (أو) قصد (استباحة ما)أي فعل أو قول (تجب له الطهارة)كالصلاة ومس المصحف ، و تتعين نية الاستباحة لمن حدثه دائم ولو انتقضت طهارته بطروء حدث غيره ( فلو نوى ) بوضو ته (ما ) أى قولا أو فعلا ( تسن له ) الطهارة (كـقراءة ) قرآن أو ذكر ( وأذان ) وإقامة ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد ( أو ) نوى بوضو ته ( التجديد إن سن ) له التجديد ( بأن صلى بينهما ) أى الوضوءين حال كونه ( ناسيا حدثه ارتفع ) حدثه ، فان نوى التجديد عالما حدثه لم يرتفع لتلاعبه ، (ومن نوى )غسلا (مسنونا ) وعليه واجب (أو ) نوى غسلاً (واجباً ) في محل مسنون (أجزأ عرب الآخر) ، وإن نواهما حصلاً . ( والسنة الغسل ) أولا ( للواجب ثم المسنون ، وإن اجتمعت أحداث ) ولومتفرقة ( توجب الوضوء أو ) توجب ( الغسل و نوى ) بوضوئه أو غسله ( أحدها ) أى الاحداث المجتمعة لا على ان لا ير تفع غيره ( ارتفع السكل ) لانها تتداخل لحديث و إنما لسكل امرى ما نوى ، ( وسن تقديمها ) أى النية ( على أول مسنون طهارة )

واستصحاب ذكرها ، وبجب استصحاب حكمها وتقديمها بزمن كثير

وصفته أن ينوى ثم يسمى، وهى واجبة: فى وضوء، وغسل، وتيمم، وغسل يدى قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. وتسقط سهوآ أو جهلا، فان ذكرها فى الآثناء سمى وبنى ، والاستثناف أفضل . ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، وحداه طولا من منابت شعر رأس معتاد غالبا الى ما طال من اللحيين والذقن، وعرضا من الآذن الى الآذن.

وجد قبل واجب كغسل الكفين و نطق بها سرا (و) سن (استصحاب ذكرها) بأن يستحضرها فى جميع العبادة . (ويجب استصحاب حكمها) أى النية بأن لاينوى قطعها ، فان عزبت عن خاطره لم يؤثر ذلك فى الطهارة ولا فى الصلاة . (و) يجب (تقديمها) أى النية ( بزمن كثير ) كالصلاة

تتمة: لا يضر سبق لسانه بغير ما نوى كما لو أراد أن يقول نويت أن أصلى الظهر فقال نويت صوم غد، ولا شكه فى النية أو فى فرض بعد فراغ كل عبادة، وان شك فيها فى الاثناء استأنف

(وصفته) أى الوضوء الكامل (أن ينوى) الوضوء أو رفع الحدث، (ثم يسمى) أى يقول بسم الله لا يكفيه غيرها، (وهى) أى التسمية (واجبة) فى خمسة مواضع: الأول ما اشار اليه بقوله (فى وضوء). والثانى ما أشار اليه بقوله (وغسل). الثالث ما أشار اليه بقوله (وتيمم). الرابع ما أشار اليه بقوله (وغسل يدى قائم من نوم ليل) لا نهار ( ناقض لوضوء). والخامس عند غسل المنى ويأتى (وتسقط) التسمية (سهوا أو جهلا) فى الخسة، (فان ذكرها) أى التسمية (فى الأثناء) إى أثناء الوضوء ونحوه (سمى وبنى، والاستئناف أفضل) قال فى المنتهى: لكن إن ذكرها فى بعض ابتدأ (ثم) بعد التسمية (يغسل كفيه ثلاثا) ندبا (ثم يتمضمض) ثلاثا (ويستنشق) ثلاثا وكونهما من غرفة أفضل. قال فى المنتهى : ويصح أن يسميا فرضين. (ويغسل وجهه) ثلاثا ، (وحده طولا من منابت شعره فى بطن جبهه ولا شعر رأس معتاد غالبا) فلا عبرة بالافرع بالفاء الذى ينبت شعره فى بطن جبهه ولا بالأجلح الذى انحسر شعره عن مقدم رأسه (الى ما طال من اللحيين والذقن) مع مسترسل اللحية، (و) حد الوجه (عرضا من الأذن الى الآذن)، فيدخل فيه

وبجب غسل شعر خفيف فيه وما تحته ، وظاهر كثيف مع ما استرسل منه ، ثم يبديه مع مرفقيه ، ثم يمسح كل رأسه مع أذنيه ، ثم يغسل رجليه مع كعبيه ، والاقطع من مفصل مرفق وكعب يغسل طرف عضد وساق ومن دونهما ما بتى من محل فرض

عذار وهو شعر نابت على عظم ناتئ يحاذي صماخ الاذن ، وعارض وهو ما تحت العذار إلى الذقن ، ولا يدخل فيه صدغ وهو ما فوق العذار يحاذى رأس الآذن وينزل عنه قليلاً ، ولا تحذيف وهو الشعر الخارج الى طرف اللحيين في جانب الوجه بين النزعة ومنتهي العذار ، ولا النزعتان وهما ما انحسر عنه الشعر من جاني الرأس (ويحب غسل) باطن (شعر خفيف فسيه) أى الوجمه ،(و) يجب غسل ( ما تحتـه ) أى الشعر الخفيف ، ( و ) يجب غسل ( ظاهر ) شعر ( كثيـف ) في الوجه ( مع ) غسل ( ما استرسل منه ) أي الشعر ( ثم ) يغسل ( بيديه مع ) غسل ( مرفقيه ) ومع إصبع زائدة ومع يد أصلها بمحل الفرض أو بغيره ولم تتميز ثلاثًا ( ثم يمسح كل رأسه مع أذنيه ) بالماء ، فلو مسح من له شعر البشرة لم يجزه كما لو غسل باطن اللحية دون ظاهرها ، والبياض فوق آلاذنين منه يمر يديه من مقدمه الى قفاه ثم يردهما ويدخل سبابتيه في صماخ أذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما وكيف مسح کنی ویجزی المسح بحائل و کذا غسل و إصابة ما ، إن مريده و نحوها (ثم يغسل رجليه مع) غسل (كعبيه) و تقدم مجملا أول الفصل ( والأقطع من مفصل مرفق و ) مفصل (كعب يغسل طرف عضد و ) يغسل طرف ( ساق ) وجو با من باب ما لا يتم الواجب إلا به ، ( و ) الأقطع ( من دونهما ) أى دون مفصل ومرفق وكعب يغسل ( ما بق من محل فرض ) لقوله عليه السلام , إذا أمرتـكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم،

تنبيه: لا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه يمنع وصول الماء، وألحق الشيخ به كل يسير منع حيث كان من البدن كـدم وعجين ونحوهما واختاره

( وسننه ) أي الوضوء عشرون : الأول ( استقبال ) ال ( قبلة ، و ) الشانى ال ( سواك ، و ) الثالث ( غسل يدى غير قائم من نوم ليل ناقض الوضوء و يجب

كذلك ثلاثا تعبدا . ويسقط سهوا وجهلا . ومنها بدأة ـ قبل غسل وجه ـ عضمانة ، فاستنشاق ، وعدم فصل بينهما ، ومبالغة فيهما لغير صائم ، وفى بقية الاعضاء مطلقا ، وإكثار ما الوجه ، وتخليل لحية كثيفة وكذا سائر شعر وجه كثف ، وأخذ ما م جديد لمسح أذن ، وكونه بعد رأس ، وتخليل الاصابع ، وبحاوزة محل الغرض ، والتيامن ، والغسلة الثانية والغسلة الثالثة ، وكره أكثر ، و نفض الماء عن الاعضاء ، ويباح تنشيفها والمعونة . وسن بعد فراغ رفع بصره الى السلم السلم الله السلم الله الله السلم أنهد أن

كذلك ثلاثا تعبد ا ) و تقدم ( ويسقط ) غسلهما ( سهوا وجهلا ، ومنها بدأة قبل غسل) أ ( وجه بمضمضة فاستنشاق) وهو الرابع ، ( و ) الخامس ( عدم ) أا ( فصل بينهما ) أي المضمضة والاستنشاق ، (و ) السادس الـ ( مبالغة فيهما ) أي المضمضة والاستنشاق (لغير صائم، و) السابع المبالغة (في بقية الاعضاء مطلقا) أي لصائم وغيره وهي دلك ما ينبو عنه الماء وعركه به ، ( و ) الثامن ( إكثار ماء الوجه، و ) الناسع ( تخليل لحية كشيفة ) بكف من ماء يضعه من تحتما بأصابعه مشبكة أو يضعه من جانبيها ويعركها ، ( وكذا ) أي يسن تخليل ( سائر شعر وجه كشف، و ) العاشر ( أخذماء جديد ) أي غمير ماء الرأس ( لمسح الأذن ) ين ، ( و ) الحادي عشر (كونه ) أي مسح الأذنين ( بعد ) مسح اأ ( رأس ، و ) الثاني عشر ( تخليل الأصابع ) من اليدين وآلرجلين فتخليل أصابع يديه إحداهما بالاخرى وتخليل أصابع رجلية بخنصر يده اليسرى ويبدأ من الرجل اليمنى بخنصرها واليسرى من إبهامها ليحصل التيامن ، ( و ) الثالث عشر ( مجاوزة محل الغرض ) في الأعضاء الأربع ، (و) الرابع عشر ( التيامن ) أي تقديم اليمني على اليسرى حتى بين الكفين لقائم من نوم ليل و بين الأذنيين ، (و ) الخامس عشر ( الغسلة الثانية و ) الغسلة ﴿ الثَّالَثَةَ ، وكره أكثر ، و )كره ايضا ﴿ نَفْضَ المَّاءَ عَنَ الْأَعْضَاءَ ، ويباح تَنْشَيْفُهَا ، و ) تباح ( المعونة ) ، ويستحب كون المعين عن يساره كانا. وضوئه الضيق الرأس ، والسادس عشر استصحاب ذكر النية و تقدم ، والسابع عشر الإتيان بها عند غسل الكفين وتقدم أيضا ، والثامن عشر النطق بها سرا وتقدم ايضا ، والتاسع عشر ما أشار اليه بقوله ( وسن بعد فراغ) 4 ( رفع بصره الى السماء وقول أشهد أك

لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . اللهم اجعلنى من التو ابين واجعلنى من المتطهرين ، سبحانك وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك ،

(فصل) يجوز المسح على خف ونحوه ، وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة ، وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن لا قلانس ونحوها ، وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة الى حلها ، وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة ، ولا يمسح موضوعة على طهارة ، ولا يمسح غيرها في الكييس

لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين ، سبحانك ) اللهم ( وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب اليك ) ، والعشرون أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة

تنبيه : لو وضأه أو يممه مسلم أوكتابى باذنه ونواه صح ، وكره من غير عذر، ولا يصح إن أكره فاعل ، وإن أكره المتوضىء ونحوه على وضوء أو عبادة وفعلها فإن كان لداعى الشرع لا لداعى الاكراه صحت وإلا فلا

(فصل : يجوز المسح على خف و نحوه ) كرموق وجورب (و) كذا على (عمامة) بثلاثة شروط: أحدها كونها على (ذكر) ، والثانى كونها (محنكة أو ذات ذؤابة) ، والثالث سترغير ما العادة كشفه . (و) يجوز المسح على (خو نساء مدارة تحت حلوقهن) ، و (لا) يصح المسح على (قلانس) جمع قلنسوة مبطنات تتخذ للنوم لأنه لا يشق نزعها (ونحوها) كلفائف ، والمسح على ما تقدم رخصة ، (و) يجوز المسح على (جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة) فيمسح عليها (الى حلها) أو بريها لأنه للضرورة والضرورة تدعو الى مسحها الى حلها أو بريها ، (وإن جاوزته) أى قدر الحاجة ، (أو) كان (وضعها على غير طهارة) وان لم تتجاوز (لزمه نزعها) وغسل ما تحتها ، (فان خاف) بنزعها (الضرر) وهى متجاوزة محل الحاجة أو كان وضعها على غير طهارة ) فان متجاوزة على الحاجة أو كان وضعها على غير طهارة وان لم تتجاوز (تيمم) لها (مع مسح موضوعة على طهارة) متجاوزة فيغسل الصحيح ويتيمم عن الجاوز مع مسح موضوعة على طهارة) متجاوزة فيغسل الصحيح ويتيمم عن الجاوز

ويمسح مقيم وعاص بسفره ومن حدث بعد لبس يوما وليلة ، ومسافر سفر قصر مباحا ثلاثة بلياليهن ، فان مسح فى سفره ثم أقام أو عكس أو شك فى ابتدائه فكمقيم ، وإن أحدث ثم سافر قبل المسح فى كمسافر . وشرط تقدم كال الطهارة بماء ولو تيمم فيها عن جرح ، وستر بمسوح محل فرض وثبوته بنفسه ، وإمكان مشى به عرفا ، وطهارته ، وإباحته ، وإن لبس عليه آخر قبل حدث وكانا صالحين مسح أيهما شاء وبعده التحتاني ويتعين صالح وحده .

ومسحها عزيمة فيجوز بسفر المعصية . (ويمسح مقيم وعاص بسفره و) مسافر دون مسافة قصر (من) ابتداء (حدث بعد لبس يوما وليلة ، و) يمسح (مسافر سفر قصر) سفرا (مباحا) وعاص فى سفره (ثلاثة) أيام (بلياليهن ، فان مسح فى سفره ثم أقام) قبل مضى مدته أتم مسح مقيم إن يق منه شىء وإلا خلع فى الحال (أو عكس) بان مسح مقيا أقل من مسح مقيم ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليبا الحظر (أو شك فى ابتدائه) أى المسح هل كان فى الإقامة أو السفر (ف) يمسح (ك) مسح (مقيم) يعنى يوما وليلة لأنه اليقين ، (وإن أحدث) فى الحضر (ثم سافر قبل المسح فكمسافر) سفر قصر

تنبيه: من شك في بقاء المدة مقياكان أو مسافرا لم يمسح ما دام شاكا ، فان مسح مع الشك فبان بقاء المدة صح وضوؤه دون الصلاة إلا أن يتبين له بقاؤها قبل الصلاة ( وشرط ) لمسح الخفين وما في معناهما ونحوهما ثمانية شروط: أحدها ( تقدم كال الطهارة بماء ) قبل لبس ( ولو ) مسح فيها على حائل أو ( تيمم فيها ) أى الطهارة ( عن جرح ) أو كان حدثه دائما ، ( و ) الثاني ( ستر بمسوح محل ) ال ( فرض ) ولو بمخرق أو مفتق وينضم بلبسه أو يبدو بعضه لولا شده أو شرجه ، ( و ) الثالث ( ثبوته ) أى الممسوح ( عرفا ) ولا يشترط كونه يمنع نفوذ الماء أو معتادا ، الر مشي به ) أى الممسوح ( عرفا ) ولا يشترط كونه يمنع نفوذ الماء أو معتادا ، و ) الخامس ( طهارته ) أى الممسوح ، ( و ) السادس ( إباحته ) مطلقا ، و ) الخامس ( طهارته ) أى الممسوح ، ( و ) السادس ( إباحته ) مطلقا ، و الخامس ( طهارته ) أى المسوح ، و الثامن أن لا يكون واسعا يرى منه بهض محل الفرض . ( وان لبس عليه آخر قبل حدث وكانا ) أى الأول والذي بعض محل الفرض . ( وان لبس عليه آخر قبل حدث وكانا ) أى الأول والذي البسه عليه ( صالحين ) لمسح ( مسح أيهما شاء ، و ) ان لبس عليه آخر ( بعده ) لبسه عليه ( صالحين ) للمسح ( مسح أيهما شاء ، و ) ان لبس عليه آخر ( بعده ) أى الحدث تعين مسح ( التحتاني ) وحده ( ويتعين صالح ) للسح ( وحده ) ،

ويجب مسح أكثر دائر عمامة وأكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة ، وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة

وظاهره أنه لو لبس على الصحيح مخرقا لم يجز المسح على الفوقانى المخرق وهى رواية قال القاضى وأصحابه لا يجوز المسح إلا على التحتانى لأن الفوقانى لا يجوز المسح عليه مفردا فلم يجز المسح عليه مع غيره كالذى تحته لفافة انتهى . والذى قدمه فى المغنى والفروع أنه يجوز المسح على الفوقانى وقطع به غيرهما وهو ظاهر المنتهى والاقناع ، ووجهه أن القدم مستور بما يجوز المسح عليه كما لو كان السفلانى مكشوفا بخلاف ما إذا كان تحته لفافة . (ويجب مسح أكثر دائر عمامة ، و) يجب مسح (أكثر ظاهر قدم خف ، و) يجب مسح (جميع جبيرة . وإن ظهر بعض محل فرض) أى متى ظهر بعض قدمه بعد الحدث وقبل انقضاء المدة أو ظهر بعض رأسه و فحش فيه أو انقض بعض عمامته أو انقطع دم مستحاضة أو زال ضرر من به سلس البول و نحوه (أو تمت المدة) أى مدة المسح ولو متطهرا أو فى صلاة (استأنف الطهارة) و بطلت الصلاة

( فصل . نواقض الوضوء ) النواقض واحدها نافض وهو اسم فاعل من نقض الشي إذا أفسده ( ثمانية ) بالاستقراء : أحدها ال (خارج مر . ) ال (سبيل) بن (مطلقا ) أى قليلا كان أو كثيرا طاهرا أو نجسا نادرا أو معتادا ( حتى لو ظهر رأس مصران أو ) رأس (دودة نقض ) الوضوء ، (و) الثانى ال (خارج من بقية ) ال (بدن من بول وغائط ) مطلقا (و ) خارج (كثير نجس ) ان فحش فى نفس كل أحد بحسبه ( غيرهما ) أى البول والغائط كالدم ونحوه ولو بقطنة أو مص على أو قراد ، ولا ينقض بما خرج بمص بعوض ونحوه . (و) الثالث ( زوال ) على أو تغطيته حتى بنوم ( إلا نوم النبي عليه ) الصلاة و ( السلام ) كثيرا كان أو يسيرا لأن نومه عليه السلام كان يقع على عينه دون قلبه وكذا سائر الانبياء كان أو يسيرا الآن نومه عليه السلام كان يقع على عينه دون قلبه وكذا سائر الانبياء كان أو يسيرا المقاية ، (و) إلا النوم ( اليسير عرفا من قائم وقاعد لا ) إن كان النوم ( مع استناد واحتباء واتكاء ) أو مع ركوع أو سجود فينقض مطلقا كنوم النوم ( مع استناد واحتباء واتكاء ) أو مع ركوع أو سجود فينقض مطلقا كنوم

ومس فرج آدى متصل أو حلقة دبره أو قبلى خنى مشكل بيده ، ولمس ذكر أو أنثى الآخر مع شهوة بلاحائل لا لشعر وسن وظفر ولا بها ولا من دون سبع ، ورجل لأمرد ، ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا ، وغسل ميت ، وأكل لحم إبل ، والردة ، وكل ما أوجب غسلا غير موت

المضطجع . (و) الرابع (مس فرج آدي متصل) لا منفصل (أو) مس (حلقة دبره ) أي الآدي ( أو ) مس ( قبلي خنثي مشكل بيده ) بلاحائل أو مس لشهوة ما للامس منه ولو بيد زائدة ، ولا فرق بين بطن الكف وظهرها وحرفها . (و) الخامس ( لمس ذكر أو ) لمس ( أنثى الآخر ) أي لمس ذكر بشرة أنثى أو أنثى بشرة ذكر ( مع شهوة بلا حائل ) متعلق بلس ولو بزائد لزائد أو أشل أو لميت أو لمحرم أو هرم ، و ( لا ) ينقض لمس ( لشعر و ) لا ا ( سن و ) لا ا ( ظفر ) مطلقاً ، (ولا) ينقض اللمس (بها) أي الشعر والسن والظفر ، (ولا) ينقض لمس (من دون سبع) سنين مطلقا ، ولا لمس امرأة لامرأة، (و) لاينقض لمس (رجل لأمرد)، ولا باتَنشار ذكر عن فكر و تكرار نظر، ( ولا ينتقض وضوء ملبوس مطلقاً ) أي سواء وجد شهوة أم لا . ( و ) السادس ( غسل ) ال ( ميت ) أو بعضه مسلما كان أو كافرا ولو في قبيص لا إن يممه ، والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه . (و) السابع (أكل لحم) الرابل) علمه أو جهله نيثا أو مطبوعًا تعبدًا فلا نقض ببقية أجزآئها ككبد ونحوه . ( و ) الثامن ( الرَّدة ) عن الاسلام أعاذنا الله تعالى منها لقوله تعالى : ﴿ لَهُنَ أَشْرَكُتَ لَيْحَبَّطُنُ عَمَاكُ ﴾ . قال القاضي : لا معنى لجعلها من النواقض مع وجوَّب الطهارة الكبري يعني إذا عاد إلى الاسلام إذ وجوب الغسل ملازم لوجوب الوضوء كما ذكره بقوله ( وكل ما أوجب غسلا غير موت )كاسلام وانتقال مني وحيض ونفاس أي أوجب وضوءا. فهذه النواقض المشتركة ، وأما النواقض المحصوصة كبطلان المسح بفراغ مدته وخلع حائله ونقض طهارة المستحاضة ونحوها بخروج الوقت فمذكور في أبوابه

تنبيه : لا يجب وضوء الميت بل يسن

( فصل . ومن ) تيقن حدثا و ( شك في طهارة ) بني على يقينه ( أو ) تيقن طهارة وشك في ( حدث بني على يقينه ) وهو الحدث في الأولى والطهارة في الثانية ،

وإن تيقنهما وجهل أسبقهما فعلى ضد حاله قبلهما . ويحرم على محدث مس مصحف ، وصلاة ، وطواف ، وعلى جنب ونحوه ذلك ، وقراءة قرآن ، ولبث فى مسجد بغير وضوء

(فصل) موجبات الغسل سبعة : خروج مني من مخرجه ، ويعتبر تدفق ولذة

ولو عادضه ظن أو كان شكه في غير صلاة لحديث عبد الله بن زيد و شكى الى الني مَا اللهِ الله عنه الله أنه بجد الشي في الصلاة فقال عليه السلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا ، متفق عليه . ولمسلم معنَّاه مرفوعًا من حديث أبي هريرة وله ولم يذكر فيه وهو في الصلاة ( وان تيقنهما ) أي تيقن كونه اتصف بالحدث والطهارة بعد الشروق مثلا ( وجهل أسبقهما ف) بهو ( على ضد حاله قبلهما ) فان لطهارة أو عين وقتا لا يسعهما فهو على مثلها ، فان جهل حالها وأسبقهما أو تيقن حدثا وفعل طهارة فقط فعلى ضد حاله قبلهما ، وان تيقن أن الطهارة عن حدث ولم يدر الحدث عن طهارة أو لا فتطهر مطلقا ، وعكس هذه بعكسها . ( ويحرم على عدث ) حدثًا أصغر أو أكبر ( مس مصحف ) وبعضه ولو من صغير لقوله تعالى ﴿ لَا يُمسُهُ الْا الْمُطْهِرُونَ ﴾ ان كان بغير حائل ولو بغير يد حتى جلده وحواشيه إلا بطَّهارة كاملة ولو تيما ( وصلاة ) لحديث ابن عمر مرفوعاً « لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول ، وسواء الفرض والنفل وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة ، ولا يكفر من صلى محدثا ( وطواف ) ولو نفلاً لأن الطهارة شرط فيه، (و) يحرم (على جنب ونحوه )كالحائض (ذلك) أي ما تقدم من مس مصحف وغيره ( وقراءة قرآن ) ايضا آية فصاعدا لا بعض آية ولو كرره ما لم لاسرارها وقول ما وافق قرآنا ولم يقصده ، ( و ) يحرم على جنب ونحوه أيضا ( لبث في مسجد بغير وضوء ) ولو مصلي عيد لا جنائز ، قال الشيخ وحينئذ فيجوز أن ينام فيه حيث ينام غيره وإن كان النوم الكثير ينقض الوضوء، قلو تعذر الوضوء و احتیج الیه جاز من غیر تیمم نصا

( فصل : موجبات الغسل سبعة ) أشياء : أحدها ( خروج منى ) لا دخوله ( من عزجه ) المعتاد ولو دما ، ( ويعتبر تدفق ولذة ) بخروج المنى لوجوب الغسل فى غير نائم ونحوه ، وانتقاله فلو اغتسل له ثم خرج لم يعد ، وتغييب حشفة أصلية فى فرج أصلى ولو دبر بهيمة أو ميت بلا حائل، وإسلام كافر، وموت، وحيض، ونفساس. لا ولادة بلا دم

( في غير نائم ونحوه ) كسكران ومجنون ، فلو خرج من غير مخرجه أو من يقظان بُغير لذة لم يجب الغسل ، أو جامع و آكسل فاغتسل ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل ، وان أفاق نائم ونحوه فوجد ببدنه أو ثوبه بللا فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط والالا ، وان تقدم نومه (١) بسبب اغتسل وطهر ما أصابه أيضا ، ومحل ذلك في غير النبي لمُنْكِلًا لا نع لا يحتلم . ( و ) الثاني ( انتقاله ) أي المني ، فيجب الغسل بمجرد احساس الرجل بانتقال منيه من صلبه والمرأة بانتقاله من تراثبها وهي عظام الصدر ( فلو اغتسل له ) أي الانتقال ( ثم خرج ) بعده بلا لذة ( لم يعد ) الغسل و تقدم لانها جنابة واحدة فلا توجب غسلين . (و) الثالث (تغييب حشفة ) الذكر ا ( أصلية ) أو تغييب قدرها من مقطوعها ( في فرج أصلي ) فلا غسل بتغييب حشفة زائدة او من خنثي مشكل لاحتمال الزيادة ( ولو )كان الفرج الأصلي ( دبر ) آلاته أصلى أو كان ا ( بميمة أو ) ا(ميت) لأنه إيلاج في فرج ( بلاحائل) لانتفاء التقاء الختانين مع الحائل ، لكن لا يجب الغسل الاعلى ابن عشر وبنت تسع فيلزمه إذا أراد ما يتوقف على غسل أو وضوء . ( و ) الرابع ( اسلام كافر ) ذكرا أو أنثى أو خنى ولو مرتدا أو بميزا وسوا. وجد في كفره ما يوجبه أولا وسوا. اغتسل قبل إسلامه أولاً . (و) الخامس الـ ( موت ) تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ظلماً . (و) السادس خروج اا (حيض . و ) السابع خروج دم اا (نفاس) ، و ( لا ) يجب الغسل ؛ ( ولادة بلا دم ) ولا يحرم بها وطء ولا يفسد الصوم والولد طاهر ومع الدم بجب غسله

فائدة : شروط الغسل سبعة : انقطاع ما يوجبه ، وكذا النية ، والاسلام ، والعقل، والتمييز وهن شرط لسكل عبادة ، والماء الطاهر المباح ، وازالة ما يمنع ومسسوله

<sup>(</sup>١) كان في الاصاين : فقط والا ولا تقدم نومه

(فصل) وسن غسل لجمعة ، وعيد ، وكسوف ، واستسقاء ، ولجنون ، وإغلاء لاحتلام معهما ، واستحاضة لكل صلاة ، وإحرام ودخول ملك ، وحرمها ، ووقوف بعرفة ، وطواف زيارة ، وطواف وداع ، ومبيت بجزدلفة ، ورمى جمار . والغسل : كامل ، وبجزى " . فالمكامل أن ينوى ثم يسمى ثم يغسل كفيه ثلاثا وما لوثه ويتوضأ ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا ثم بقية جسده ثلاثا ويداك ويتيامن ويعيد غسل رجليه في مكان آخر .

( فصل ) والأغسلة المستحبة ستة عشر : آكدها ما أشار اليه بقوله ( وسن غسل لجمعة ) أي لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها إن صلى وأوله طلوع الفجر. ثم يليه الغسل لغسل ميت . (و) الثالث الغسل لصلاة ( عيد ) في يومها ان صلى ولو منفردا بعد صلاة الامام . (و) الرابع الغسل لصلاة (كسوف . و ) الخامس الغسل لصلاة . (استسقاء) قياسًا على الجمعة والعيد بجامع الاجتماع لها . (و) السادس والسابع الغسل (لجنون وإغماء لاحتلام معهما . و ) الثامن الغسل ١ ( استحاضة ) فيسن المستحاضة أن تغتسل ( لسكل صلاة . و ) التاسع الغسل ا ( احرام ) بحج أو عمرة حتى حائض و نفساء . (و) العاشر الغسل ا ( تخول مكة . و ) الحادي عشر الغسل لدخول (حرمها) أي مكه . (و) الثاني عشرالغسل ا(وقوف بعرفة. و)الثالث عشر الغسل ا ( طواف زيارة ) وهو طواف الإفاضة . (و) الرابع عشر ا (طواف وداع . و ) الخامس عشر الغسل ا ( مبيت بمزدلفة . و ) السادس عشر الغسل ا (رمى جمار ) . ويتيمم لـكل ما يستحب له الغسل لحاجة ولما يسن له الوضوء إن تعذر عليه الوضوء ، ولا يستحب الغسل لدخول طيبة ولا للحجامة والبلوغ وكل اجتماع . (والغسل) غسلان : غسل (كامل ، و ) غسل (مجزى ً . ف) الغسل ( الـكَامل ) واجباكان أو مسنونا هو ( أن ينوى ) الغسل للصلاة أو رفع الحدث مثلا ( ثم ) بعد ذلك ( يسمى ) أى يقول بسم الله ( ثم ) بعد ذلك ( يغسّل كـفيه ثلاثًا ) قبل إدخالها الاناء ( و ) يصب بيمينه على شماله فيغسل (ما لوثه ) من أذى كالمني أو المذي ثم يضرب الارض أو الحائط بيده مرتين أو ثلاثا (ويتوضأ) بعد ذلك كاملا (ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا ثم ) على ( بقية جسده ثلاثا ويدلك ) جسده بیده و یتفقد أصول شعره و نحوه ( و یتیامن ) أی ببدأ بمیامنه ( و یعید غسل وجليه في مكان آخر ) ولو في حمام ونحوه ، وإن أخر غسلهما الى آخر غسله فلا

والمجزى أن ينوى ثم يسمى ويعم بالماء بدنه ، وتنقض المرأة شعرها لحيض لا جنابة اذا روت أصوله . وسن توضؤ بمد ، وهو رطل وثلث بالعراقى ، وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية بالدمشق ، وأوقيتان وسبعا أوقية بالبعلى . واغتسال بصاع ، وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقى ، ورطل وأوقية وخمسة أسباع أوقية بالدمشق ، وتسع أواق وسبع أوقية بالبعلى . ورطل العراق مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم . وكره إسراف

بأس. ولا تجب موالاة ولا ترتيب فى غسل بل يسن، ويكنى الظن فى الاسباغ دفعا للخرج، (و) الغسل ( المجزى أن ) يزيل ما يمنع وصول الماء الى البشرة ان وجد و ( ينوى ثم يسمى ويعم بالماء بدنه ) كله حتى فه وأنفه وما يطهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة (وتنقض المرأة شعرها) وجوبا ( لحيض) ونفاس و (لا) تنقضه ا ( جنابة اذا روت أصوله ) . ولا يجب غسل داخل عين مطلقا ولو أمن الضرر

## تنبيه : يرتفع حدث مطلقاً قبل زوال حكم خبث

(وسن توضق بمد) من ماء (وهو) مائة وأحدوسبعون درهما وثلاثة أسباع درهم، ومائة وعشرون مثقالا، ف (رطل وثلث) رطل ( بالعراق ) وما وافقه، ورطل وسبع وثلث سبع مصرى وما وافقه، ( وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية باون ( الدمشق ) وما وافقه، وأوقيتان وستة أسباع أوقية بالحلي وما وافقه، وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية بالبعلي ) وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي وما وافقه، ( وأوقيتان وسبعا أوقية بالبعلي ) وما وافقه . (و) سن ( اغتسال بصاع ، وهو ) أربعة أمداد وستمائة وخمسة وثمانون وخمسة أسباع درهم وأربعائة وثمانون مثقالا ، و ( خمسة أرطال وثلث ) رطل وخمسة أسباع درهم وأربعائة وثمانون مثقالا ، و ( خمسة أسباع وثلث سبع رطل ( بالعراق ) بالبر الرزين نص عليه ، وأربعة أرطال وخمسة أسباع وثلث سبع رطل عشرة أوقية وثلاثة أسباع أوقية حليية ، وعشر أوراق وسبعا اوقية قديسية ، عشرة أوقية وثلاثة أسباع أوقية بالبعلي ) وما وافقه ، ( ورطل العراق مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ) . قال المنقح : وهذا ينفعك هنا وفي الفطرة وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ) . قال المنقح : وهذا ينفعك هنا وفي الفطرة والفدية والكفارة وغيرها . ( وكره ) اغتسال عريانا و ( إسراف ) في وضوم والفدية والكفارة وغيرها . ( وكره ) اغتسال عريانا و ( إسراف ) في وضوم

لا إسباغ بأقل من ذلك . وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق الرتفعا . وسن لجنب غسل فرجه والوضوء لاكل وشرب ونوم ومعاودة وطء والغسل لها أفضل . وكره نوم جنب بلا وضوء ، وأبيح دخول حمام إن أمن النظر الى عورات الناس ونظرهم الى عورته ، وحرم مع علم ذلك ، وكره مع خوفه . وشرط كون للمرأة أيضا عذر من حيض أو جنابة أو حاجة ولا يمكنها الغسل فى بيتها

وغسل ولو على نهر جار ، و ( لا ) يكره (إسباغ بأقل من ذلك ) أى من الوضوء علمه والغسل بصاع ، والاسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجرى عليه فلا يكنى مسحه ، (وان نوى بالغسل رفع الحدثين ) الأكبر والأصغر ارتفعا (أو ) نوى عنهما بغسله رفع (الحدث وأطلق) فلم يقيد بالأكبر والأصغر ارتفعا أو نوى أمرا لايباح الا بوضوء وغسل (ارتفعا . وسن لا) كل من وجب عليه غسل من ( جنب ) وحائض ونفساء انقطع دمهما (غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ، و ) سن لجنب الوضوء لا (معاودة وطء ، والغسل و) سن لجنب الوضوء الله وضوء ) ولا يضر فقضه بعد

تنبيه: يباح الوضوء والغسل في المسجد ما لم يؤذ به أحدا أو يؤذ المسجد و تكره إراقة ماء الوضوء والغسل فيه أوفي مكان يداس، (وأ بيح) لذكر (دخول حام إن أمن النظر الى عورات الناس) ومسها (و) أمن من ( نظرهم) أى الناس ( الى عورته ) ومسها، (وحرم) دخوله (مع علم ذلك) أى النظر الى عورات الناس أو نظر الناس الى عورته (وكره) دخوله (مع خوفه) ذلك (وشرط كون للبرأة أيضا) أى مع أمن النظر منها الى عورات الناس ونظرهم الى عورتها (عدر من حيض او جنابة أو حاجة) من نحو مرض (ولا يمكنها الغسل في بيتها) خوفها من مرض أو نزلة . ومن آدابه أن يقدم رجله اليسرى في الدخول والمغتسل وأن يغسل قدميه وابطيه بماء بارد عند الدخول ، ويلزم الحائط ويقصد موضعا خاليا ولا يدخل البيت الحار حتى يعرق في الأول ويقلل الالتفات ولا يطيل المقام خاليا ولا يدخل البيت الحار حتى يعرق في الأول ويقلل الالتفات ولا يطيل المقام يكره دخوله قرب الغروب ولا بين العشاء ين ، ويحرم أن يغتسل عربانا بين الناس يكره دخوله قرب الغروب ولا بين العشاء ين ، ويحرم أن يغتسل عربانا بين الناس

(فصل) يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار اذا عدم الماء لحبس أو غيره أو لم يبع إلا بزيادة كثيرة على ثمنه أو بثمن يعجز أو خيف باستعاله أو طلبه ضرر بيدن أو مال أو رفيق محترم أو حرمة معصوم من عطش أو مرض أو برد أو لص ونحوها ، لا لخشية فوت مكتوبة أو غيرها ، إلا إذا وصل مسافر الى ماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل اليه إلا بعده أوعلمه قريبا أو دله عليه ثقة وخاف دخول وقت الضرورة أوفوت غرض مباح ويفعل عن كل ما يفعل بما سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره .

فان ستره إنسان بثوب فلا بأس ، وتكره القراءة فيه وكذا السلام لا الذكر ، وسطحه ونحوه كبقيته

( فصل : يصح التيمم ) بشروط ثلاثة زائدة على شروط مبدلة (١) : احدها ان يكون ( بتراب طهور مباح ) غير محترق ( له غبار ) يعلق . والثانى ما أشار اليه بقوله ( اذا عدم الماء لحبس أو غيره ) كقطع عد و ما بلده ( أو لم يبع إلا بزيادة كثيرة على ثمن ) مثا ( به ) في مكانه ( أو ) لم يبع الا ( بشمن يعجز ) ه ( أو خيف باستعاله أو ) خيف باستعاله أو ) خيف باستعاله أو ) خيف باستعاله ( حرمة معصوم من ) نحو ( عطش أو ) خيف باستعاله نحو ( مرض أو برد أو لص و نحوها ) كفوت رفقة . و ( لا ) يتيمم ( لحشية فوت مكتوبة أو برد أو لص و نحوها ) كفوت رفقة . و ( لا ) يتيمم ( لحشية فوت مكتوبة أو النوبة لا تصل اليه إلا بعده ) أى الوقت ( أو علمه قريبا ) وخاف دخول وقت الضرورة أو فوت غرض مباح ( أو دله عليه ثقة وخاف دخول وقت الضرورة أو أو خوت غرض مباح ( أو دله عليه ثقة وخاف دخول وقت الضرورة أو ) خاف ( فوت غرض مباح ) فيتيمم لعدم قدرته على استعاله فى الوقت بخلاف من وصل اليه و تمكن من الطهارة به فى الوقت ثم أخر حتى ضاق فى كالحاضر لتحقق من وصل اليه و تمكن من الطهارة به فى الوقت ثم أخر حتى ضاق فى كالحاضر لتحقق قدرته . والثالث ما أشار اليه بقوله ( ويفعل ) التيمم ( عن كل ما يفعل بما سوى فلا يصح التيمم فياسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض وأ بيح غيره ) أى الفرض فلا يصح التيمم لحاضرة وعيد ما لم يدخل وقتها ولا لفائتة إلا إذا ذكرها وأداد فعلها ولا

<sup>(</sup>١) أى ان الشروط ثمانية : خسة منها تشترط فى كل عبادة وقد تقدمت . والثلاثة تمام الثمانية هى التي ذكرها هنا وهي الحاسة بالتيمم

وإن وجد ما لا يكنى طهارته استعمله ثم تيمم . ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكنه مسحه بالماء ويغسل الصحيح . وطلب ما برحله وقربه ودلالة ثقة فرض ، فان نسى قدرته عليه تيمم وأعاد

لكسوف قبل وجوده ولا لاستسقاء ما لم يجتمعوا ولا لجنازة إلا إذا غسل الميت أو يمم لعذر ولا لنافلة وقت نهى (وإن وجد) من لزمه طهارة حتى المحدث (ما لا يكني طهارته استعمله) وجوبا (ثم تيمم) لحديث وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فإن تيمم قبل استعاله لم يصح ، (ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكنه مسحه بالماء ويغسل الصحيح) فيلزمه الترتيب والموالاة فيعيد غسل الصحيح عندكل تيمم (وطلب) مبتدأ (ما) مضاف اليه (برحله) متعلق بطلب (وقربه) معطوف على رحله (ودلالة ثقة) عليه معطوف على رحله أيضا (فرض) خبر طلب ، ووقت الطلب بعد دخول الوقت (فإن نسى قدرته عليه) أى الماء أو جهله بموضع يمكنه استعاله و (تيمم و) صلى (أعاد) صلاته لان الطهارة تجب مع العلم والذكر فلا تسقط بالنسيان والجهل كمصل ناسيا حدثه وكمصل عريانا ومكفر بصوم ناسيا للسترة والرقبة

(وفروضه) أى التيمم أربعة: أحدها (مسح) جميع (وجهه) سواء ما تحت شعر وداخل فم وأنف ويكره. (و) الثانى مسح (يديه الى كوعيه) فلو قطعت يده من الكوع وجب مسح موضع القطع كالوضوء. (و) الثالث والرابع (ف) حدث (أصغر ترتيب وموالاة، ايضا) وهى بقدرها فى وضوء (ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له من حدث أكبر أو أصغر أو نجاسة) على بدن (فلا تكنى نية أحدها) اى الاحداث او التجاسة على بدن (عن غيره، وإن نواها) كلها اى الاحداث والنجاسة (او) نوى (احد اسباب حدث بتيمم) واحد بان بال و تغوط وخرج منه ريح مثلا ونوى احدها (إجزأ) ه (عن السكل وان نوى) بتيممه و تغوط وخرج منه ريح مثلا ونوى احدها (إجزأ) ه (عن السكل وان نوى) بتيممه

شيئا استباحه ومثله ودونه لا أعلى منه، ولا يصلى فرضا إن أطلق، ولا يستبيح أعلى بما نواه - ويبطل بخروج الوقت وكذا وضوء معه وبمبطلات وضوء ووجود ماء إن تيمم لفقده ولو فى صلاة لا بعد فراغها

وسن لراج وجود ما. وشاك" فيه تأخير التيمم لآخر الوقت المختار .

(شيئا) تشترط له الطهارة ( استباحه ) أى ما نواه (و) استباح ( مثله ) كمن تيمم لظهر استباحها وما يجمع اليها وفائتة (و) استباح (دونه ) كنافلة ونحوها ، و (لا) يستبيح ( اعلى منه ، ولا يصلى ) بتيممه ( فرضا إن أطلق ) نيته لصلاة أو طواف مثلا فان أطلق لم يصل إلا نفلهما ( ولا يستبيح أعلى ما نواه ) ، فأعلى ما يستباح بالتيمم فرض عين فنذر فكفاية فنافلة فطواف فرض فطواف نفل فس مصحف فقراءة فلبث بمسجد

تتمة : لو تيمم صبى لصلاة فرض ثم بلغ لم يحز له أن يصلى به فرضاً

(ويبطل) التيمم حتى تيمم جنب لقراءة ولبث بمسجد وحائض لوطء (ب) خمسة أشياء: أحدها (خروج الوقت) ما لم يكن في صلاة جمعة أو ينوى الجمع في وقت ثانية (وكذا) يبطل (وضوء معه) تيمم بخروج الوقت لآن الموالاة فرض. الثاني ما أشار اليه بقوله (وبمبطلات وضوء) اذا كان تيممه عن حدث أصغر وعن حدث أكبر بما يوجبه، إلا غسل حيض ونفاس إذا تيممت له فلا يبطل بمبطلات غسل بل بوجود حيض ونفاس. الثالث ما أشار اليه بقوله (ووجود ما أن ) كان (في صلاة)، و (لا) تبطل الصلاة (بعد فراغها) أي الصلاة إذا وجد الماء ولا تجب إعادتها

قبيه : لو تيمم للحدث والجنابة تيما واحدا ثم خرج منه ريح مثلا بطل تيممه للحدث و بق تيمم الجنابة بحاله

الرابع من مبطلات التيمم ذول المبيح له . الخامس خلع ما يمسع إن تيمم وهو عليه . ( وسن ١ ) ما لم وجود ماء و ( راج وجود ماء وشاك فيه ) أى استوى عنده الوجود والعدم ( تأخير التيمم لآخر الوقت المختار ) بحيث يدرك الصلاة في الوقت ، فإن تيمم وصلى أجزأه ولو وجد الماء بعد كن صلى عريانا ثم قدر على الوقت ، فإن تيمم وصلى أجزأه ولو وجد الماء بعد كن صلى عريانا ثم قدر على

ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة ، ويقتصر على ما يجزى ، ولا يقرأ فى غير صلاة إن كان جنبا ونحوه

وصفته : أن ينوى ثم يسمى ثم يضرب التراب بيديه مفرَّجتى الأصابع بعد نزع خاتم ونحوه مرة يمسح وجهه بباطنهها وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه ويجوز بضربتين

السترة أو لمرض جالسا ثم قدر على القيام . (ومن عدم الماء والتراب أو لم) يعدمها ولكن لا ( يمكنه استعالها ) لما نع كمن به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بوضوء ولا تيمم (صلى الفرض فقط على حسب حاله ) وجوبا (ولا إعادة ) عليه ، (ويقتصر ) عادم الماء والتراب (على ما يجزىء ) فى الصلاة ندبا فلا يقرأ زائدا على الفاتحة ولا يستفتح ولا يتعوذ ولا يبسمل ولا يسبح زائدا على المرة ولا يزيد على ما يجزى فى طمأ نينة ركوع أو سجود أو غيرهما ، وإذا فرغ ما يجزى و في التشهد نهض أو سلم فى الحال ، (ولا يقرأ فى غير صلاة إن كان جنبا و نحوه ) كا اذا انقطع دم الحيض ولم تجد ماء ولا ترابا

(وصفته) أى التيمم (أن ينوى) استباحة ما نيمم له من فرض صلاة ونحوه عن حدث أصغر آو نحوه (ثم يسمى) وجوبا أى يقول بسم الله (ثم يضرب التراب بيديه) حال كونهما (مفرجتى الاصابع) ليصل الغبار الى بينها على تراب أو غيره عا له غبار طهور (بعد نزع خاتم ونحوه) ليصل التراب الى ما تحته (مرة) واحدة فان علق بيده تراب كثير نفخه إن شاه، ويكره نفخه إن كان الغبار خفيفا، فان ذهب بالنفخ أعاد الضرب، ف (يمسح وجهه) كله (بباطنهما) أى يديه (و) يمسح (كفيه براحتيه ويخلل أصابعه). والصحيح من المذهب آن المسنون والواجب ضربة واحدة كا نقله في شرح الدليل عن الإنصاف. (ويجوز) التيمم (بضربتين) وهي رواية المسنون ضربتان يمسح باحداهما وجهه وبالآخرى يديه الى المرفقين

( فصل ) وإن بذل أو نذر أو وقف أو وصى بماء لأولى جماعة قدم غسل طيب محرم فنجاسة ثوب فبقعة فبدن فيت لحائض فجنب فبحدث إلا إن كفاه وحده فيقدم على جنب ويقرع مع التساوى ، وإن تطهر به غير الأولى أساء وصحت .

(فصل) تطهر أرض وصخر وأجرنة وأحواض ونحوها بازالة عين النجاسة وأثرها بالماء، وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيؤه بغمره به وغيرهما بسبع غسلات إحداها بتراب، ونحوه فى نجاسة كلب أو خنزير فقط مع زوالها . ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا، لابشمس وريح ودلك وجفاف ، ولا باستحالة غير خرة انقلبت بنفسها خلا ودنها مثلها ، وعلقة خلق منها حيوان طاهر . ولا تطهر نجاسة عينية بحسال ،

والثوب المبذول لحى وميت يصلى فيه الحى ثم يكفن به الميت ويصلى عليه عادم السترة عريانا إلا إن كان له لفافتان فيصلى في إحداهما

( فصل ) و ( تطهر أدض وصخر وأجر نه ) حام و نحوه ( وأحواض و نحوها ) كحيطان ولو من بجاسة كلب أو خنزير ( بازالة عين النجاسة وأثرها ) أي النجاسة ( بر) مكاثرة ( الماء ) عليها ولو من سيل أو مطر بحيث يغمرها من غير عدد ولو لم منفصل الماء، ( و ) يطهر ( بول غلام لم يأكل طعاما بشهوة ) بغمره بالماء (و) يطهر (قيؤه) اى الغلام المذكور ( بغمره ) أى الق م ( به ) أى الماء ، (و) يطهر (غيرهما) أى غير بول الغلام وقيئه ( بسبع غسلات ) ، ويشترط أن تكون ( احداها ) اى الغسلات ( بتراب ) طهور ( ونحوه ) كأشنان وصابون ( في نجاسة كلُب أو ) نجاسة (خنزير) أو متولد منهما أو أحدهما ( فقط مع زوالها ) أى النجاسة ، والأولى أولى . ( ولا يضر بقاء لون ) النجاسة ( أو ) بقاء ( ريح ) با ( أو ) بقاؤ ( هما ) أى اللون والريح ( عجزا ) ويضر بقاء طعمها ، و ( لا ) تطهر نجاسة ( بشمس و ) لا ا (ريح و ) لا ا ( اللك ) ولا بنار ( و ) لا ا ( جفاف ، ولا ) تطهر نجاسة ( باستحالة )كدود جرح ونحوه ( غير خمرة انقلبت بنفسها ) أي من غير ممالجة (خلا، ودنها) وهو وعاؤها (مثلها) أى الخرة يطهر بطهارتها ولو مالم يلاق الخل مما فوقه مما أصابه الخر في غليانه كمحتفر من الأرض طهر ماؤه بمك أو إضافة قاله في الاقناع . قال شيخي الشيخ عبد القادر التغلي عن شيخه الشيخ عبد الباقي : إن الإناء يطهر إذا كان تنجس بألحرة التي تخللت ، فأن كان متنجسا بغيرها من خمر أو غيره لم يطهر بتخللها فيه . انتهى . ( و ) غير ( علقة خلق منها ) أى العلقة ( حيوان طاهر ) آدى أو غيره فيطهر بذلك ، ( ولا نظهر نجاسة عينية ) كعظم ونحوه ( بحال ) وكذا متشرب نجاسة ودهن متنجس، وإن ختى موضعها غسلت حتى يعلم زوالها، وعنى فى غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوانه طاهر حيا لا دم سبيل إلا من حيض، وعن أثر استجار فى محله ، والآدمى وما لا دم له سائل متولدا من طاهر وسمك ونحوه وقمل وبراغيث وبق وبعوض ونحوها طاهرة فى الحياة والموت، ومائع وحشيشة مسكران، وما لا يؤكل من طير وبهائم فوق الهر خلقة ولبن ومنى " وعرق وبول وروث ونحوها من غير ما كول اللحم نجس ومنه طاهرة كما لا دم له سائل

لان النجاسة المتقدمة إنما تطهر اذا كانت حكمية ، ( وكذا ) أي كالنجاسة العينية (متشرب نجاسة ) كاناء تشرب نجاسة وسكين سقيتها وحب نقع بها وكلحم ونحوه فأنه لا يطهر باطنه بنسله ، (و) كذا في الحسكم (دهن متنجس) ، ويجوز الاستصباح به في غير مسجد ، ولا يحل أكله ولا بيعه ويأتى أول البيع ، (وإن خنى موضعها ) أى النجاسة (غسلت) النجاسة (حتى يعلم دوالها) ، قان جهلت جهمًا من بدن أو ثوب غسله كله ، وإن علم في إحدى يديه أوكميه ونسيه غسلهما ، وان علمًا فيا يدركه بصره من ثوبه أو بدئه غسل ما يدركه منها ، فان صلى قبل ذلك لم تصح ، فإن خفيت في نحو حمرا. واسعة يصلي فيها بلا تحر ولا غسل . ( وعني في غير ما تع و ) غير ( مطعوم عن يسير دم نجس و نحوه ) كالقيح اذا كان ( من حيوان طاهر حياً ) أي في الجياة كالهر ، و ( لا ) يعني عن يسير ( دم سبيل إلا ) إذا كان (من) دم (حيض) أو نفاس أو استحاضة ، (و) عني (عن أثر استجاد في علم ) بعد الإنقاء واستيفاء العدد وتقدم . (والآدى) مبتدأ (وما لا دم له سائل ) كالبرغش وتحوه حال كونه ( متولدا من طاهر وسمك ونحوه ) كجراد ( وقل وبراغيث وبق وبعوض ونحوها ) كالدباب ( طاهرة ) خبر ( في الحياة والموت ، ومائع ) مبتدأ سوا. كان خرا أو غيره ما فيه شدة مطربة (وحشيشة) اميعت أو لآ ( مسكران ) أي الماتع والحشيشة ، ( وما لا يؤكل من طير و ) من ( بهائم ) ما ﴿ قُوقَ الْمُو خُلَّقَةُ وَلَنْ وَمَنَى وَعَرَقَ ﴾ وديق ﴿ وبُولُ وَرُوثُ وَنَحُومًا ﴾ كالمذى (من غير مأكول اللحم نجس) خبر ، أي في الحياة والموت. (و) لبن وما عطف عليه (منه) أي من مأكول اللحم ما تقدم (طاهرة) في الحياة (كما لا دم له سائل)

وكمنى آدمى ولبنه وعرقه ونحوه ورطوبة فرج المرأة والهر ومثل خلقه ودونه طاهر حيا كسؤره وعرقه ونحوه ولو أكل نجاسة ولم يغب ، وكذا فم طفل و بهيمة طاهرة وما ينضم دبره من ذلك إذا وقع فى مائع أو ماء يسير ومات فيه نجسه وإلا فلا ، وما لا ينضم ينجسها مطلقا ، وميت منها فى جامد يلتى وما حوله والباقى طاهر . ويعنى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته ، وإلا تعلم فطاهر

فصل في الحيض

وأقل سينين ،

مطلقا (وكنى آدى ولبنه وعرقه ونحوه) بما يسيل من فم وقت النوم (و) كر (طوبة فرج المرأة) فانه طاهر (والهر ومثل خلقه و) ما (دونه) كالنمس والنسناس والقنفذ (طاهر حيا) فقط (كسؤره وعرقه ونحوه) كريقه قانه طاهر حيا فقط، حتى (ولو أكل) الهر أو مثل خلقه أو ما دونه (نجاسة و) لو لم يغب)، قال في المبدع ودل أنه لا يعني عن نجاسة بيدها أو رجلها نص عليه، (وكذا) في الحكم (فم طفل و) فم (بهيمة طاهرة) إذا أكلا تجاسة ثم ولغا في مائع لم يؤثر ذلك ولا يكره سؤرهما نصا، (وما ينضم ديره من ذلك اذا وقع في مائع أو) في (ماه يسير ومات فيه نجسه وإلا) بأن لم يمت فيه (فلا) ينجسه، مائع أو) في (ماه يسير ومات فيه نجسه وإلا) بأن لم يمت فيه (فلا) ينجسه، مات أو لم يمت، (وميت منها) أى الذي ينضم ديره أولا (في جامد يلق) الميت (وما حوله والباقي طاهر)، وأن اختلط ولم ينضبط حرم الكل، (ويعني عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته) لانه ما تعم به البلوى، (وإلا تعلم) نجاسته بي به وطين شارع ظنت نجاسته طاهر وكذا رف) بو (طاهر)، قال في المنتهي وشرحه: وطين شارع ظنت نجاسته طاهر وكذا رفايه عملا بالأصل، فان تحققت نجاسته عني عن يسيره

## ( فصل في الحيض )

وأصله السيلان ، وهو دم ترخيه الرحم إذا بلغت المرأة فى أوقات معلومة لحكمة تربية الولد ، فاذا حملت الصرف ذلك الدم باذن الله تعالى الى تغذية الولد ، ولذلك لا تحييض الحامل ، فاذا وضعت قلبه الله تعالى بحكته لبنا يتغذى به ، ولذلك قلما تحييض المرضع . ( وأقل سنه ) أى سن امرأة يمكن أن تحييض ( تمام تسع سنين )

وأكثره خمسون . ولا يوجد مع حمل . وأقله يوم وليلة ، وأكثره خمسة عشر ، وغالبه ست أو سبع . وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر ، ولا حد لاكثره . وعلى حائض إذا طهرت قضاء صوم لا صلاة ، وحرم عليها فعلمها . ووطؤها في الفرج لا استمتاع بما دونه . ويجب بوطئها دينار أو نصفه كفارة

تحديدا فن رأت دما قبل بلوغ هذا السن لا يكون حيضا ، (وأكثره) أى سُن الحيض ( خمسون ) سنة لقول عائشة رضى الله تعالى عنها : إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ، (ولا يوجد) الحيض (مع حمل) نصا فلا تقرك الصلاة لما تراه ولا يمنع زوجها وطنها إن خاف العنت ، (وأقله) أى أقل زمن يصلح أن يكون دم حيض ( يوم وليلة ، وأكثره خمسة عشر ) يوما بلياليها ، (وغالبه ست ) من الايام ( أو سبع . وأقل ) اا ( طهر بين ) اا ( حيضتين ثلاثة عشر ) يوماً لما روى أحمد واحتج به عن على رضى الله تعالى عنه أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فرعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض ، فقال على لشريح : قل فيها . فقال شريح : إن جاءت ببينة من بطانة اهلها بمن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة ، فقال على : قالون ـ أي جيد بالرومية ـ وهذا لا يقوله إلا توقيفاً وهو قول صحانى وقد انتشر ولم يعلم خلافه . وغالب الطهر بقية الشهر ، (ولاحد لأكثره) أى الطهر لانه لم يرد تحديده شرعاً ، ومن النساء من تطهر الشهر أو السنة أولا تحيض أصلا . (و) يجب (على حائض إذا طهرت قضاء صوم ) و (لا ) يجب عليها قضاء ا ( صلاة ) لأنه يشق لتكرره وطول مدته . ( وحرم ) في الحيض أشياء : منها أنه يحرم (عليها فعلمها ) أى الصوم والصلاة ولا يصحان . ( و ) منها ( وطؤها في الغرج) ، و ( لا ) يحرم ( استمتاع بما دونه ) أي الفرج ، ويسن ستره إذن . ومنها الطلاق. ومنها الطواف. ومنها قراءة القرآن. ومنها مس المصحف. ومنها اللبث في المسجد. ومنها ايضا المرور فيه إن خافت تلويثه. ويوجب خسة أشياءً: الاعتداد به ، والغسل ، والبلوغ ، والحسكم ببراءة الرحم في الاعتداد به ، والكفارة بالوظء فيه . ( ويجب بوطئها ) في الفرج ولو بحائل أو كانت طاهرة فحاضت في أثناء وطئه ( دينار ) زنته مثقال ( أو نصفه ) على التخيير ، فهو (كفارة ) مصرفها مُصْرِفُ بَقَيَّةُ الكِفَارَاتِ ، وكذا هي إن طاوعته حتى من ناس ومكره وجاهل الحيض أو التحريم أو هما ، فإن أخرج دينارا فهو المقدار الواجب أو نصفه فهو

وإذا انقطع الدم لم يبح قبل غسل إلا صيام وطلاق ولبث فى مسجد بوضور ( فصل ) والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلى، فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا إذا انقطع، فإن تكرر ثلاثا فهو حيض تقضى ما وجب فيه، وإن أيست قبله أو لم يعد فلا، وإن جاوزه فستحاضة، فما بعضه أسود أو شين أو منتن وصلح حيضاً

كذلك ، كما يخير المسافر بين القصروالإتمام ويجزى إخراج القيمة من الفضة فقط وتسقط بعجز

فائدة : لا يكره طبخ الحائض ولا عجنها ولا غير ذلك ولا وضع بدها في شيء من المائعات ، (وإذا انقطع الدم لم يبح قبل غسل) بها أو تيممها (إلاصيام) لآن وجوب الغسل لا يمنع فعله كالجنابة (و) إلا (طلاق) لان تحريمه بالحيض لتطويل العدة وقد زال ذلك ، (و) الا (لبث في مسجد بوضوء)، وفي السكافي يزول بانقطاعه أربعة : سقوط فرض الصلاة ، ومنع صحة الطهارة له ، وتحريم الصلاة ، والطلاق

( فصل والمبتدأة ) في سن تحيض لمثله بدم أو صفرة أو كدرة ( تجلس ) أي تدع نحو صوم وصلاة بمجرد ما تراه ( أقله ) يوما وليلة ( ثم تغتسل و تصلي ) و تصوم بعده وجو با انقطع لذلك أو لا ، لان ما زاد على أقله يحتمل الاستحاضة فلا تترك الواجب بالشك ، ( فان ) جلوز دمها أقل الحيض و ( لم يجاوز دمها أكثره ) بان انقطع لخسة عشر يوما فما دون ( اغتسلت أيضا إذا انقطع ) وجو با لصلاحيته أن يكون حيضا ، ( فان ) فعلت ذلك و ( تكرر ثلاثا ) أي في ثلاثة أشهر ولم عتلف ( فهو حيض ) تنتقل اليه وصار عادة لها و ( تقضى ما وجب فيه ) أي ما فعلته في المجاوز عن اليوم والليلة من واجب صلاة وطواف ونحوهما ، ( وإن أيست قبله ) أي قبل تكراره ثلاثا ( أو لم يعد ) الدم اليها ( فلا ) تقضي ما فعلته في المجاوز لانا لم نتحقق كو نه حيضا والاصل براء تها. ويحرم وطنها والدم باق قبل تكراره ، ولا يكره إن طهرت ، ( وان جلوزه ) أي زاد دم مبتدأة على خمسة عشر يوما ( ف ) مهي ( مستحاضة ) ، ثم لا يخلو من حالين : الاول ما أشار اليه بقوله يوما ( ف ) مهي ( مستحاضة ) ، ثم لا يخلو من حالين : الاول ما أشار اليه بقوله ( فنا بعضه أسود ) و بعضه أحر ( أو ) بعضه ( ثغين ) و بعضه رقيق ( أو ) بعضه أسود ) وبعضه غير منتن ( وصلح ) الأسود أو الثخين أو المنتن أن يكون ( حيضا )

تجلسه فى الشهر التانى والمباقى استحاضة ، وإن لم يكن متميزا أو كان ولم يصلح جلست أقل الحيض من كل شهر حتى تتكرر استحاضتها ثم غالمه ، ومستحاضة معتادة ولو بميزة تجلس عادتها ، فان نسيتها عملت بتميير صالح ، فان لم يكن فغالب الحيض . ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت لم تلتفت لم يكن فغالب الحيض . ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت لم تلتفت للى ذلك حتى يتكرر ثلاثا ، ونقصها لا يحتاج الى تكرار . وصفرة وكدرة فى زمنها حيض ، ومن ترى دما متفرقا يبلغ بجوء

بأن لم ينقص عن أقله ولم يجاوز أكثره فإنها ( تجلسه في الشهر الثاني ) أيضا (والباقي استحاضة ) ، الحال الثاني ما أشار اليه بقوله ( وإن لم يكن ) الدم ( متميزا أو كان ) متميزا (ولم يصلح) أن يكون حيضا (جلست أقل الحيض من كل شهر حتى تتكرر استحاضتها ) ثلاثة أشهر لأن العادة لا تثبت بدونه كما تقدم ، (ثم ) تجلس من أول وقت ابتدائها إن علمته من كل شهر ( غالبه ) ستا أو سبعًا من الأيام بتحر ، وان جهلت وقت ابتدائها جلستها من أول كل شهر هلالي . ﴿ ومستحاضة معتادة ولو ميزة ) أى ولوكان لها تمييز صالح (تجلس عادتها ) إن علمتها ، ( فان نسيت ) عادة ( يها عملت ) وجو با ( بتمييز صالح ) للحيض و تقدم بيانه ، ( فان لم يكن ) أي يوجد لها تمييز وجهلت عادتها فهي متحيرة فلا تفتقر استحاضتها الى تكرار بخلاف المبتدأة ، وللمتخيرة أحوال : أولها أن تنسى عدد أيامها دون موضع حيضها ( ف ) تجلس ( غالب الحيض ) في موضع حيضها من أوله ، فان لم تعلم الا شهرها وهو ما يحتمع لها فيه حيض وطهر صحيحان فتجلس فيه إن اتسع له ، وإن لم يتسع جلست الفاضل بعد أقل الطهر . الحال الثاني عكسها ، وهو أن تنسي موضع الحيض دون أيامه فتجلس العدد بشهرها من أول مدة علم الحيض فيها . الحال الثالث أن تنسى العدد والموضع معا فتجلس غالب الحيض من أول كل مدة علم الحيض فيها ، وان جهلت مدته جلست غالبه من أول كل شهر هلالي كبتدأة ، ﴿ وَمَنْ زَادْتُ عَادَتُهَا لُمُو تقدمت أو تأخرت ) عن موضعه ( لم تلتفت الى ذلك ) الزيادة أو التقدم أو التأخر (حتى يتكرر ) ذلك ( ثلاثًا ) فيصير عادة لها فتنتقل اليه وتقضى ما فعلته قبل التكرار كمبتدأه ، ( ونقص ) عادة ( ما لا يحتاج إلى تكرار ) ، فتي انقطع دمها في عادتها اعتسلت وفعلت كالطاهرات، ثم إن عاد في عادتها جلسته . ( وصفرة وكمدوة في زمن) عادة (با حيض، ومن ترى دما متفرقا يبلغ بحموعه) اى الدم المتفرق أقل الحيض ونقاء متخللا فالدم حيض والنقاء طهر ، وإن عبر أكثره فستحاضة

(فصل) يلزم المستحاضة ومن حدثه دائم غسل المحل وعصبه والوضوء لوقت كل صلاة إن خرج شيء ونية الاستباحة . وحرم وطؤها بلا خوف عنت . وأكثر مدة نفاس أربع\_\_\_\_ون يوما ،

( أقل الحيض و ) ترى ( نقاء متخللا ) لتلك الدماء لا يبلغ أقل الطهر ( فالدم ) المتفرق ( حيض ) لصلاحيته أن يكون حيضا كما لو لم ينفصل ، ( والنقاء طهر ، ولمن عبر ) أى جاوز زمن الدم والنقاء ( أكثره ) أى الحيض خسة عشر يوما كمن ترى يوما دما ويوما نقاء الى ثمانية عشر مثلا ( ف ) بهى ( مستحاضة ) ترد الى عادتها إن علمها وإلا فبالتمييز إن كان وإلا فتحيرة على ما تقدم ، وإن كانت مبتعاة ولا تمييز جلست أقل الحيض في ثلاثة أشهر ثم تفتقل الى غالبه . وإفته أعلم

( فصل يلزم المستحاضة و ) يلزم كل ( من حدثه دائم ) من سلس بول أو مذى أو ريح أو رعاف دائم وبحوه ( غسل المحل ) الملوث ( وعصبه ) بما يمنع الحارج حسب الإمكان من حشو قطن وتحوه ، وتستثفر المستحاضة إن كثر دمها بخرقة مشقوقة الطرفين تشدها على جانبها ووسطها على الفرج ولا يلزمها إعادة الغسل والعصب لمكل صلاة إن لم تفرط . (و) يلزم المستحاضة ومن حدثه دائم ( الوضوء لوقت كل صلاة إن خرج ) منه (شيء ) ، فان لم يخرج شي ً لم يبطل وضوؤه ، ( و ) يلزم المستحاضة ومن حدثه دائم ( نية الاستباحة ) دون رفع الحدث لما فات وجود نية رفعه ، ويرتفع الحدث عن حدثه دائم بنية الاستباحة ، وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للصلاة والطهارة تعين فعلما فيه ، وإن عرض هذا الانقطاع لمن عادته الاتصال بطل وضوؤه ، ومن تمتنع قراءته أو يلحقه السلس قائما صلى قاعدا ومن لم يلحقه إلا راكعا أو ساجداً ركع وسجد وجوبا كالمكان النجس اليابس ( وحرم وطؤها ) أى المستحاضة ( بلا خوف عنت ) منه أو منها ، ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجاع، وللمرأة شربه لحصول الحيض لأقرب رمضان لتفطره والقطعه مع أمن الضرر، ولا يجوز لغيرها أن يسقيها ذلك القطعه من غير علمها ، ولا يجوز شرب ما يقطع الحل . ﴿ وَأَكُثُرُ مَدَةً ﴾ لا ﴿ نَفَاسَ أُوجِنُونَ يوما ) من ابتداء خروج بعض الولد وقيل بيومين أو ثلاثة بأمارة ، وإن

والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه قبل تمامها ، وان عاد فيها فشكوك فيه ، وتصوم وتصلى معه وتقضى واجب صوم ونحوه لا صلاة ، ولا توطأ ، وهو كيض إلا فى عدة وبلوغ . وإن وضعت ولدين فأكثر فأول نفاس وآخره من الاول

## كتاب الصلاة

جلوزها وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد ولم يجاوز أكثره وتكرد فيض أشبه ما لو لم يكن قبله نفاس ، ويثبت حكه ولو بتعديها بوضع ما يتبين فيه خلق الانسان نصا ، ولا حد لاقله فيثبت حكه ولو بقطرة . (والنقاء زمنه) أى النفاس (طهر) كالنقاء زمن الحيض ، فتغتسل و تفعل ما تفعل الطاهرات . و (يكره الوطه فيه) أى النقاء زمن النفاس بعد الغسل (قبل تمامها) أى الاربعين لانه لا يؤمن من العود فى زمن الوطه (وان عاد) الدم (فيها) أى الاربعين أو لم تره ثم رأته فيها (ف) بهو دم (مشكوك فيه) أى في كونه نفاسا أو فسادا لتعارض الامارتين فيه (وتصوم وتصلى معه) أى الدم العائد (وتقضى واجب صوم ونحوه) احتياطا و (لا) تقضى الرصلة ، ولا توطأ ) فى هذا الدم . (وهو) أى النفاس (كحيض) فى حرمة الوطء وغيره من وجوب الكفارة وفعل الصلاة ونحوها (الا فى عدة ) فلا تنقض به ، (و) إلا فى (بلوغ) لأن حكمه ثبت بغيره . (وان وضعت ولدين فأكثر فأول) مدة (نفاس وآخره من) الولد (الاول) كالو انفرد الحل ، فلو كان بينها أربعون يوما فلا نفاس الثانى

## كتاب الصلاة

الصلاة لغة الدعاء ، وشرعا أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير محتمة بالتسليم ، و ( تجب ) الصلوات الحنس ( على كل مسلم ) ذكر أو أتى أو خنى حر وعبد أو مبعد شن ( مكلف ) أى بالغ عاقل ولو لم يبلغه الشرع ( إلاحائضا و ) الا ( نفساء ) فلا تجب عليهما ولا يقضيانها ( ويقضى نائم ومغطى عقله باغماء أو شرب دواء ) ما فاته من الصلاة ( أو ) كان مغطى عقله بشرب ( محرم ) اختيارا

ولا تصح من مجنون ولا كافر ، فان صلى ركعة أو أذن وتجاوز الشهادتين حكم باسلامه ، ولا من صغير لم يميز ، وعلى وليه أمره بها لسبع سنين وضر به على تركها لعشر ، فان بلغ فى مفروضة أو بعدها فى وقتها أعادها مع تيمم إن كان . وحرم تأخير صلاة الى وقت الضرورة إلا لمن له الجمع إذا نواه ، ولمشتغل بشرط لها يحصل قريبا ، وجاحد وجوبها كافر ، وكذا تارك

فيقضى حتى زمن جنون طرأ متصلا به تغليظا عليه ، وقياسه الصوم ، ويازم مستيقظا إعلام نائم بدخول وقتها مع ضيقه ( ولا تصح ) الصلاة ( من مجنون ) لعدم النية ولا من الأبله الذي لا يفيق ، ( و )كذا ( لا ) تصح الصلاة من (كافر ، فان صلى ) كافر يصح إسلامه ( ركعة أو أذن ) ولو في غير وقته ( وتجاوز الشهادتين حكم باسلامه ) لا تيانه با لشهادتين . ومعنى الحسكم به لو مات عقب ذلك غسل وكفن. وصلى عليه ودفن بمقابرنا وورثه أقاربه المسلمون فقط ، ولو أراد البقاء على الكفر وقال صليت تهزيا لم يقبل . (ولا) تصح الصلاة (منصغير لم يميز) أي يبلغ سبع سنين (و) يجب (على وليه) أي الصغير (أمره بها) أي الصلاة (لسبع سنين) وتعليمه إياها والطهارة نصا ، فان احتاج لأجرة فن مال الصي ، فان لم يكن فعلى من تلزمه نفقته .. (و) بحب على وليه (ضربه على تركها لعشر ) ولو رقيقا ، ( فان بلغ ) الصغير ( فى ) صلاة ( مفروضة أو ) بلغ ( بعد ) تنمة ( با ) أى الصلاة المفروضة ( فى وقتها أعادها ) لزوما ( مع ) إعادة ( تيمم إن كان ) تيمم لان تيممه قبل بلوغه كان لنافلة فلا يستبيح به الفريَّضة ولا يلزمه إعادة وضوئه . ( وحرم تأخير صلاة ) أو بعضها على من وجبت عليه ( الى وقت الضرورة ) إن كان ذاكرًا لها قادرًا على فعلها ( إلا لمن له الجمع ) بين الصلاتين لنحو سفر ( إذا نواه ) أى الجمع بشرطه الآتى في محله ( و ) الا ( لمشتغل بشرط لها ) أى الصلاة الذي ( يحصل ) له (قريبا ) كالوضوء والغسل لا لبعيد كالعاجز عن تعلم التكبير ونحوه بل يصلى فى الوقت على حسب حاله ، وله تأخير فعلما فى الوقت مع العزم عليه ما لم يظن مانما كموت وتحوه أو يعير سترة في أوله فقط أولا يبتى وضوء عادم الماء الى آخره ولا يرجو وجوده ، ومن له أن يؤخر تسقط بموته ولم يأثم ، (وجاحد وجوبها ) أي الصلاة ولو جهلا به وعرف وأصرَّ ( كافر ) لانه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة (وكذا تارك صلاة والحدة تهاونا وكسلا إذا دعاه إمام أو ناتبه وأبى حتى تضايق وقت للتي بعدها ويقتل فيهما بعد استتابته ثلاثة أيام إن لم يتب

صلاة واحدة تهاونا وكسلا إذا دعاء إمام أو نائبه ) لفعلها (وأبى) فعلها (حتى تصابق وقت المغرب تصابق وقت المغرب التي بعدها ) بأن يدعى للعصر مثلا فيأبى حتى يتضايق وقت المغرب لقوله عليه السلام ,بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ، وأحاديثها كشيرة . (ويقتل فيهما ) أى جاحد وجوبها وتاركها تهاونا أو كسلا بعد الدعاية والإباء (بسب استابته ثلاثة أيام ) بلياليها (إن لم يقب) ويضيق عليه ويدعى اليها كل وقت صلاة . ومن جحد الجمعة كفر ، وكذا لو ترك ركنا أو شرطا بجما عليه أو مختلفا فيه يعتقد وجوبه

( فصل الآذان ) لغة الإعلام ، وشرعا إعلام بدخول وقت الصلاة أو بقربه لفجر فقط . ( والإقامة ) مصدر أقام ، وحتيقته إقامة القاعد ، وشرعا إعلام بالقيام الى الصلاة بذكر مخصوص قيهما وهو أفضل منها ومن إمامة ، وهما ( فرضا كفاية ) لا تهما من شعائر الاسلام الظاهرة كالجهاد ( على الرجال ) لا الواحد ولا النساء ولا الحنائي ، ( الاحرار ) لا الآرقاء والمبحضين ، ( المقيمين ) لا المسافرين ( ل ) الصلوات الحنس ، متعلق بغرضا ( المؤداة ) لا المقضيات ( و ) لا ( جمة ) ، قال فى المبدع : ولا يحتاج اليه لدخولها فى الحنس ، ويستان لمنفرد وسفرا ولمقضية ويكرهان لقساء وختائى ولو بلارفع صوت . ولاينادى لجنازة وتراويح بل لعيد وكسوف واستسقاء المصلاة جامعة وكره بحى على الصلاة . ( ف ) على كونهما فرض كفاية ( يقاتل أهل بلد توهما ) أى الاذان والإقامة فيقاتلهم الإمام أو قائبه ، واذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا ولو واحدا أجز أعن الكل نصا ، ومن صلى بلا أذان ولا إقامة صحت به الإعلام غالبا ولو واحدا أجز أعن الكل نصا ، ومن صلى بلا أذان ولا إقامة صحت به الإعلام غالبا ولو واحدا أجز أعن الكل نصا ، ومن حلى بلا أذان ولا إقامة صحت به الإعلام غالبا ولو واحدا أبو المعللة ، ( وسن كونه مؤذنا صيتا ) أى دافع الصوت ليؤمن خطأه واشترطه أبو المعلل . وسن كونه أيضا متطهرا قائما فيما والاقامة ليؤمن خطأه واشترطه أبو المعلل . وسن كونه أيضا متطهرا قائما فيما والاقامة المؤمن الاذان . ( و ) سن ( ترتيل أذان ) أى تمهل فيه و تأن " ، ( و ) سن الاذان . ( و ) سن

(حدر إقامة) أى إسراعها . وسن الوقف على كل جملة (والتفاة) 4 برأسه وعنقه وصدره (يمينا لحى على الصلاة وشمالا لحى على الفلاح) فى الأذان والإقامة . (و) سن قوله (الصلاة خير من النوم مرتين بعدها) أى الحيعلة (فى أذلن الصبح) فقط ويسمى التثويب

تنبيه : يكره أذان جنب وإقامة محدث . ( ولا يصح ) كل من الأذان والإقامة ( إلا مرتبا ) لانه ذكر اعتد به فلا يجوز الإخلال بنظمه كأركان الصلاة (متواليا ) عرفا لأن المقصود منه الإعلام ولا يحصل بدون الموالاة ( منويا من ) واحد مسلم ( ذكر بميز عدل ولو ظاهرا ) قلا يعتد بأذان ظاهر الفسق لانه ﷺ وصف المؤدّنين بالأمانة والفاسق غير أمين . ( ولا ) يصحان إلا ( بعد ) دخول ( الوقت إلا ) إن كان الآذان ( لفجر ) فيصح بعد نصف الليل ليتهيأ جنب ونحوه ليدرك فضيلة أول الوقت ، ويكره في رمضان قبل فجر نان إن لم يؤذن له بعد . ورفع الصوت ركن ليحصل السماع ما لم يؤذن لحاضر. ( ومن جمع ) بين صلاتين أذن الأولى وأقام لكل منهما ( أو قضى فوائت أذن لا ) صلاة الـ ( أُولى وأقام لـكل صلاة ) منها . وكره أذلن ملحنا وملحونا ومن ذى لثغة فاحشة وبطل إن أحيل المعنى . ﴿ وَسَن لمؤذنه ﴾ متابعة قوله سرا بمثله ، ( و ) سن ا ( سامعه ) أى المؤذن ولو نانيا وثالمثا ولملقم وسامه ولو في طواف أو قراءة أو الرأة ( متابعة قوله ) أي المؤذن والمقيم ( سرا ۖ ) بمثله ، و ( لا ) يسن ا ( مصل ) متابعة قوله لاشتغاله بالمصلاة ( و ) لا ا ( متخل ) لاشتغاله بقضاء حاجته (ويقضيانه) إذا فرغا ( إلا في الحيعلة فيقول ) متابع ( لاحول ولا قوة إلا بالله ) لأن حي على الفلاح خطاب فاعادته عبث بل سفيله الطَّاعة وسؤال الحول والقوة ومعناهما إظهار العجز وطلب المعونة منه في كل الامور ، ﴿ وَ ﴾ إلا ( في ) قول المؤذن بعد أذلن الفجر ( الصلاة خير من النوم ) فيقول (صدقت وبردت) وعند , قد قامت الصلاة , : , أقامها الله وأدامها , . والصلاة على النبي عليه السلام بعد فراغه . وقول , اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محموداً الذي وعدته . والدعاء . وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع

(فصل) شروط صحة الصلاة ستة : الأول ـ طهارة الحدث، وتقدمت الثانى ـ دخول الوقت ولا تصح قبله بحال، فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، وتعجيلها أفضل إلا مع حر مطلقا

ويسمى التثويب، (و) إلا (عند) قول المقيم (قد قامت الصلاة) فيقول وهو سامعه (أقامها الله وأدامها . و) تسن (الصلاة على النبي عليه) الصلاة و (السلام بعد فراغه) أى الأذان . (و) سن (قول اللهم رب هذه المدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته) وهو الشفاعة العظمى في موقف القيامة . (و) يسن (الدعاء) بعد الأذان وعند الإقامة . (وحرم خروج من مسجد بعده) أى الأذان ودخول الوقت قبل الصلاة (بلا عذر أو نية رجوع) الى المسجد

( فصل ) يذكر فيه (شروط صحة الصلاة ) أى التي يتوقف عليها صحة إن لم يكن عند وليست منها بل تجب لها قبلها وتستمر فيها وجوبا الى انقضائها . قال المنقح : الا النية انتهى . والشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده ، وهى (ستة ) شروط فرضا كانت الصلاة أو نفلا : الشرط ( الأول طهارة الحدث وتقدمت ) في الوضوء وغيره . الشرط ( الثاني دخول الوقت ) المصلاة المؤقتة وتجب بدخول أول وقتها ، (ولا تصح ) الصلاة المؤقتة ( قبله ) أى وقتها الشمس من وسط النها ، وهى الأولى أربع ركعات ( من الزوال ) ، وهو ميل الشمس من وسط النهاء و يعرف ذلك بزيادة الظل بعد تناهى قصره ، ويختلف بالشهر والبلد ، و بمتد وقتها ( حتى يتساوى منتصب وفيئه ) أى ظله ( سوى ظل الزوال ) فأذا ضبط الظل الذي ذالت عليه الشمس و بلغت الزيادة عليه قدر الشاخص فقد فقد النهى وقت الظهر نصا ، ( و تعجيلها ) أى الظهر ( أفضل إلا مع حر مطلقا ) أى منواء كان البلد حارا أو لا صلى جماعة أو منفردا في المسجد او ببيته قاله في شرح مسواء كان البلد حارا أو لا صلى جماعة أو منفردا في المسجد او ببيته قاله في شرح

حتى ينكسر ومع غيم لمصل جاعة الى قريب ثانية ، ويليه المختار للعصر حتى يضير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال والضرورة الى الغروب ، وسن تعجيلها إلا تعجيلها مطلقا ، ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر ، وسن تعجيلها إلا ليلة مزدلفة وفى غيم لمصل جماعة ، ويليه المختار للعشاء الى ثلث الليل وتأخيرها اليه أفضل إن سهل ، والضرورة الى طلوع فجر ثان ، ويليه الفجر الى الشروق وتعجيلها أفض للمسلم مطلقا ،

المنتهى فتؤخر اذن (حتى ينكسر ) الحر ، (و) إلا (مع غيم لمصل جماعة ) فتؤخر ( إلى قريب ) وقت ( ثانية ) أى الى العصر ، غير جمعة فيسن تعجيلها بعد الزوال مُطلقًا ، وتأخير الظهر لمن لا عليه جمعة أو يرمى الجمرات حتى يفعلا أفضل ( ويليه ) أى وقت الظهر الوقت ( الختار للعصر ) وهى الوسطى أربع ركعات ، ويمتد ( حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال) أي ظل الشاخص الذي زالت عليه الشمس، وعنه الى اصفرار الشمس، (و) وقت (الضرورة) بعد ذلك (الى الغروب، وسن تعجيلها ) أي العصر ( مطلقا ) أي مع حر وغيم وغيرهما ، وسن جلوس بعدها في مصلاه الي غروب الشمس وبعد فجر الى طلوعها ، ( ويليه ) أي وقت الضرورة للعصر وقت ( المغرب ) وهى وتر النهاد ثلاث ركعات ( حتى يغيب الشفق الاحر ، وسن تعجيلها ) أى المغرب ( إلا ليلة ) جمع ( مردلفة ) فيسن تأخيرها أى مزدلفة إن لم يوافها وقت الغروب ، ﴿ وَ ﴾ لا ﴿ فَي غيم لمصل جماعة ﴾ فيسن تأخيرها لقرب وقت العشاء وفى الجمع إن كان أدفق ، ﴿ وَيَلِّيهِ ﴾ أى وقت المغرب الوقت ( المختار للعشاء) وهي أربع ركعات من أول الظلام ( الى ثلث الليل ) الأول ( و تأخيرها ) أى العشاء ( اليه ) أَى الثلث ( أفضل إن سهلُ ) التأخير ما لم تؤخر المغرب، ويكره إن شق ولو على بعض المصلين، والنوم قبلها ، والحديث بعدها إلا فى أمر المسلمين أو شغل أو شيء يسير أو مع أهل وضيق ، ( و ) وقت ( الضرورة الى طلوع ) اا ( فجر ) اا ( ثان ) ى وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلة بعده ، والأول مستطيل أزرق له شعاع ثم يظلم، ﴿ وَيَلِيهُ ﴾ أى وقت الضرورة للعشاء وقت (الفجر) ، وهي ركعتان (الى الشروق ، وتعجيلها ) أي الفجر (أفضل مطلقا ) أى صيفا وشتاء

يَسَمَة : تأخير الكل مع أمن فوت لمصلى كسوف ومعذور افضل ولو أمره به

ويدرك مكتوبة باحرام فى وقتها ، ولا يصلى حتى يتيقن أو يغلب على ظنه دخوله إن عجر عن اليقين ويعيد إن أخطأ ، ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع اليها قبلها ، ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتصرر أو ينس أو يخش فوت حاضرة أو اختيارها

والده ليصلي به اخر فصا فلا يكره ان يؤم آباه ، وبجب لتعا الفاتحة وذكر واجب وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب اول الوقت ويقدر للصلاة آيام الدجال قدر المعتاد ﴿ وَ لَذَرَكُ مُكْتُوبَةً ﴾ أداء حتى الجمعة ﴿ إِ ﴾ تنكبيرة ﴿ أحرام في وقتها ﴾ ولو أخر وقت ثانية في جمع ومحرم تأخيرها عن وقت الجواز ( ولا يصلي حتى يتيقن ) دخوله اى الوقت ( أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين ويعيد إن ) صلى بظنه و (أخطأ) الوقت بأن صلى قبله. ومن شك في دخول الوقت لم يصل فأن صلى فعليه الاعادة و أن وافق الوقت، ويعيد عاجر عدم مقلدا مطلقا ويعمل باذان ثقة عارف وكذا اخباره بدخوله عن يقين لا عن ظن . واذا دخل وقت صلاة بقدر تكبيرة ثم طرأ مانع قضيت . ( ومن صار اهلالوجو بها قبل خروج وقتها بر) قدر ( تكبيرة ) احرام كبلوغ وافاقة ونحوه ( لزمته ) اى قضاؤها ( و ) قضاء ( ما يجمع اليها قبلها ) ان كانت فانكان قبل طلوع الشمس مثلا لزم قضاء الصبح فقط وآن كان قبل غروبها لزم قضاء الظهر والعصر . ( ويجب فورا ) على مكلف لا ما نع به ( قضاء فوائت ) واحدة فأكثر من الخس ( مرتباً ) نصا ولوكثرت ( ما لم يتضرر ) فى بدنه او ماله أو معيشة يحتاجها ( أو ينس ) الفائنة ( أو يخش فوت ) مكتوبة (حاضرة أو ) فوت وقت ( اختيارها ) أو يحضر الصلاة عيد فحينئذ تسقط الغورية والترتيب. الشرط ( الثالث ستر العورة ) وهي سوأة الانسان وكلما يستحي منه ( ويجب) سترها (حتى عارجها ) أي الصلاة ( و ) حتى ( في خلوة وظلة ) وعن نفسه لا من اسفل ( بما ) اى شيء ( لا يصف البشرة ) أي لونها من بياض وسواد ونحوه ولو بغير منسوج من نبأت ونحوه ومنصل به ولا بجب ببارية وحصير ونحوهما بما يضره ولاحفيرة وطين وماءكند . ويباح كشفها لتداو وتخل ونحوهما ولمباح ومباحة ولا يحرم فظر عورته حيث جاز كشفها ولا لمسها . ( وعورة رجل وحرة مراهقة ) وخنثى

وأمة مطلقا ما بين سرة وركبة وابن سبع الى عشر الفرجان ، وكل الحرة عورة إلا وجهها فى الصلاة ، وسن صلاة رجل فى ثوبين ، ويكنى ستره عورته فى نفل ومع أحد عاتقيه فى فرض ، وامرأة فى قميص وخمار وملحفة ، ويكنى ستر عورتها . وان انكشف لا عمدا من عورة يسير لا يفحش عرفا ولو طال أو كثير ولم يطل لم تبطل . ومن صلى فى غصب ثوبا أو بقعة أو ذهب أو فضة أو فى حرير حيث حرم أو حج بغصب عالما ذاكرا أعاد ، لا من حبس فى محل نجس أوغصب ولا يمكنه الخروج منه أو كان المنهى عنه

بلغا عشرا ولو عبدين ما بين سرة وركبة (و) عورة (أمة مطلقا) أي سوا. كانت أم ولد أو مديرة أو مكاتبة أو معلقا عتمها على صفة ( ما بين سرة وركبة ، و) عورة ذكر وخنثي ( ابن سبع ) سنين ( الى عشر ) سنين ( الفرجان ) فقط ، ( وكل الحرة ) البالغة ( عورة ) حتى ظفرها وشعرها ( إلا وجهها في الصلاة . وسن صلاة رجل) حر أو عبد ( في ثوبين ) قميص ورداء أو إزار وسراويل ذكره بعضهم إجماعاً ، قال جماعة مع ستر رأسه ، والإمام أبلغ لأنه يقتدي به . ( ويكني ستره عورته ) أي الرجل ( في نفل ، و ) شرط سترها ( مع ) ستر جميع ( أحد عاتقيه في فرض ) بشيء من لباس ولو وصف البشرة مخلاف ستر العورة . و تقدم . ( و ) سن صلاة ( أمرأة في ) ثلاثة أثواب : ( قيص وخمار ) وهو ما تضع على رأسها ( وملحفة ) بكسر الميم ثوب يلحف به يسمى جلبابا . ( ويكفي ستر عورتها ، وإن انكشف لا عمدا ) في صلاة ( من عورة ) ذكر أو أنثى بشي. ( يسير لا يفحش عرفًا ) في النظر ( ولو طال ) الزمن لم تبطل ( أو ) انكشف بلا قصد (كثير ولم يطل ) الزمن ( لم تبطل ) صلاته ، وإن تعمد كشف يسير منها بطلت . ( ومرب صلى في غصب ) أي مغصوب عينا أو منفعة ولو بعضه ( ثو با أو بقعة ) أعاد ( أو ) صلى في منسوج ؛ ( ندهب أو فضة أو في حرير ) كله أو غالبه ( حيث حرم ) الذهب والفضة والحرير بأن كان على ذكر ولم يكن آلحرير لحاجة أو أعاد عالما بأن ما صلى فيه محرم ذاكرا له وقت العبادة ( أو حج بغصب ) أي مال مغصوب أو على حيوان مغصوب (عالما ذاكراً ) لم يصح و ( أعاد ) صلاته وحجه و ( لا ) يعيد صلاته ( من حبس ) وصلى ( في محل نجس أو غصب ولا يمكنه الحروج منه أو كان المنهى عنه م -- ه \* الروض الندى

عاتما أو عمامة ونحوهما . وكره فى صلاة سدل واشتهال الصهاء وتغطية وجه وتلثم على فم وأنف وكف كم وشد وسط بزنار ، وحرم خيلاء فى ثوب وغيره، وتصوير ذى روح ولبس ما هو فيه ، لا افتراشه وجعله مخدا، وعلى ذكر منسوج أو بمسيده بذهب أو فضة

خاتماً ) من ذهب ( أو عمامة ) حرير ( ونحوهما )كتكة سراويل من حرير

تنبيه : إن غير هيئة مسجد غصبه فلا تصح صلاته فيه ، وأن منعه غيره ، وأبقاه على هيئنه صحت صلاته فيه ويحرم عليه المنع

( وكره في صلاة ) فقط ( سدل ) وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر سواء كان تحته ثوب أو لا ( و ) كره ايضا في صلاة ( اشتمال الصماء ) وهو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره ( و ) كره أيضا فى صلاة ( تغطية وجه و تلثم على فم وأنف وكف كم ) بلا سبب وكره مطلقا تشبه بكفار ، وجعل صليب في تُوب ونحوه ، ( وشد وسط ب ) شي. يشبه شد ( زنار ) ، وشد وسط أ نثى مطلقا ، ومشى بنعل واحدة ، ولبس الرجل معصفرا في غير إحرام أو مزعفرا أو أحر مصمتا وطبلسان وهو المقور وجلدا بختلفا في نجاسته وافتراشه وكون ثيابه فوق نصف سأله أو تحت كعبه بلا حاجة ، والمرأة زيادة الى ذراع (وحرم خيلاً في ثوب) كقميص في غير حرب ( وغيره )كمامة في صلاة وغيرها لحديث , من جرٌّ ثو به خيلاء لم ينظر الله اليه ، متفق عليه ، وظاهره لآنه لا فرق بين الرجل والمرأة كما هو ظاهر الحديث وظاهر عبارة الإقناع وكذا المنتهى أنه فى حق الرجل كما فسره فى شرحه ، (و) حرم (تصویر ذی روح) ، وهو کبیرة لقوله علیه السلام , إر اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ، وقال. إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة ، رواه البخاري ، وإن أزيل من الصورة ما لا يبتي معه حياة لم يكره نصا ، وتباح صورة غير ذي روح ، (و) حرم حتى على أنثى ( لبس ما هو فيه ) أى صورته وكذا تعليقه وستر جدر به ، و ( لا ) يحرم ( افتراشه ) أى المصور ( و ) لا ( جعله مخدا ) ولا يكره لانه عليه السلام اتكمأ على مخدة فيها صورة رواه أحمد ، ( و ) حرم ( على ذكر ) حتى كافر لبس وافتراش ( منسوج أو بموه بذهب أو فضة ) وكذا ما طلى أو كفت أو طعم بأحدهما

إلا إذا استحال وبحرير وما هو أكثر ظهورا، وأبيح ان استويا وخالص الضرورة أو حكة ونحوها وعلم ثوب ولبنة جيب ورقاع وسجف فراء اذاكان ذلك أربع أصابع مضمومة فأقل وخز وهو ما سدى بحرير وألحم بغيره

لا خودة ومغفر و نحوه ، وما حرم استعاله حرم نسجه وخیاطته و تملیسکه و تملسکه و آجر ته لذاك و الأمر به ( إلا إذا استحال ) لو نه و لم يحصل منه شيء لو عرض على النار ، ( و ) حرم على ذكر لبس منسوج ( بحریر ) خالص ( و ما هو ) أي الحریر ( أكثر ظهورا ) ولو بطانة من غیر ضرورة ( وأبیح ) لباسه ( إن استویا ) أي الحریر وغیره ظهورا ، ( و ) أبیح حریر ( خالص لضرورة ) كمرض ( أو حكه و نحوها ) كقمل وفی حرب اذا تراءی الجمعان الی انتهاء القتال ، ( و ) أبیح من حریر كیس مصحف و ( علم ثوب ) وهو طرازه ، ( و ) أبیح أیضا من حریر کیس مصحف و ( علم ثوب ) وهو طرازه ، ( و ) أبیح أیضا من حریر کیس مصحف و ازیق ، و الجیب ما یفتح علی نحر أو طوق ، ( و ) أبیح أیضا من حریر الفراء ( رازع و توادیق ، و الم النوب و لبنة الجیب و الرقاع و تبیف الفراء ( أربع أصابع مضمومة فأقل ) منها ، ( و ) أبیح ( خز ) أی ثوب یسمی الخز ( و هو ) الخز ( ما سدی بحریر و ألحم بغیره ) من صوف و قطن و غیرهما

الشرط (الربع اجتناب نجاسة) وهي عين أو صفة غير (معفو عنها ، في ثوب) متعلق باجتناب (وبدن وبقعة) معطوفان على ثوب ، والبقعة محل بدنه و ثوبه ، فتصح من حامل مستجمرا أو حيوانا طاهرا وعن مس ثوبه ثوبا أو حائطا نجسا لم يستند اليه أو قابلها واكعا أو ساجدا أو كانت بين رجليه ولم يلاقها ، (وان طين أرضا نجسة ) وصلى عليها (أو فرشها) أى الأرض النجسة طاهرا صفيقا أو بسط على حيوان نجس أو حرير (طاهرا) صفيقا (صحت) صلاته (عليها وكرهت) ، وكذا إن اغتسل وجه آجر وصلى عليه أو على علو سفله غصب أو حرير تحته نجس ، ووان صلى على ) محل (طاهر) من نحو حصير أو بساط (طرفه) نجس ولو تحرك يحركته صحت (أو) صلى على شيء طاهر (باطنه نجس صحت) صلاته (ان لم ينجر "

بمشيه ، ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لا يعيد ، وإن علم لكنه نسى أوجهل حكمها أوعينها أعاد ، ومن جبر عظمه أوخاط بنجس وتضرر بقلعه لم يجب ويتيمم له إن لم يغطه اللحم . ولا تصح بلا عذر فى مقبرة وخلاء

عشيه)، وكذا لو كان تحت رجله حبل طاهر مشدود فى نجاسة متصلة أو سقطت عليه نجاسة فزالت أو أزالها سريعا لا إن عجز عن إزالنها عنه. (ومن رأى عليه نجاسة بعد) انقضاء (صلاته وجهل كونها) أى النجاسة (فيها) أى الصلاة ولم يعلم بعد أنها كانت فى الصلاة ف (لا) يلزمه أن (يعيد) صلاته لأنها مضت على الصحه، (وإن علم) بعد أنها كانت فى الصلاة (لكنه نبى أو جهل حكمها) بان لم يعلم أن إزالنها شرط الصلاة (أو) جهل (عينها) بأن أصابته بشى لا يعلمه طاهرا أو نجسا أو حمل قارورة ونحوها باطنها نجس أو بيضة فيها فرخ ميت أو مذرة أو عقودا حباته مستحيلة خمرا لم تصح صلاته و (أعاد) ها، (ومن جبر عظمه به يعظم نجس (أو خاط) جرحه (ب) خيط (نجس و تضرر بقلعه) أى العظم أو الخيط بأن خاف على نفسه أو عضوه أو حصول مرض (لم يجب) عليه قلعه لان حراسة النفس وأطرافها واجب وأهم من رعاية شرط الصلاة ، فان لم يتضرر بقلعه لان حراسة (ويتيمم له) أى العظم أو الخيط النجس (إن لم يغطه اللحم) لعدم إمكان غسله م أذيل وجو با إلا مع المثلة

تنبيه: لا يلزم شارب خمر قيم ، وكذا سائر النجاسات تحصل بالجوف ، فان لم يسكر غسل فه وصلي

(ولا تصح) تعبدا صلاة فرض أو نفل ( بلا عدر ) كحبس ، وليس خوف فوت الوقت من العدر في ظاهر كلامهم ( في مقبرة ) قديمة أو حديثة تقلبت أولا وهي مدفن الموتى ، ولا يضر قبران ولا ما اعد للدفن ولم يدفن فيه ولا ما دفن بداره ، والحشخاشة فيها جماعة قبر واحد ، وتصح صلاة جنازة فيها بلا كراهة م والمسجد في المقبرة إن حدث بعدها كهي ، وإن حدثت حوله أو في قبلته صحت وكرهت ، ولو وضع القبر والمسجد معالم يجز ولم يصح الوقوف ولا الصلاة قاله في الهدى . ( و ) لا تصح صلاة في (خلاء) وهو ما أعد لقضاء الحاجة ، وتقدم من المحكام وذكر الله تعلى فيه كان منع الصلاة أولى فيمنع من المناه المرح من المحكام وذكر الله تعلى فيه كان منع الصلاة أولى فيمنع من المناه المن

وحمام وأعطان إبل وبجزرة ومزبلة وقارعة الطريق ولا فى أسطحتها ، ولا فرض داخل الكعبة ، ويصح نفل باستقبال شاخص منها ولا فوقها إلا أن يقف على منتهاها

الخامس ـ استقبال القبلة . ولا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ،

الصلاة داخل بابه وموضع الكنيف وغيره سواء (و) لا تصح صلاة في (حمام) وما يتبعه في بيع فلا فرق بين مكان الفسل والمسلخ والأتون وكل ما يغلق عليه بابه ، (و) لا تصح صلاة في (بحررة) ، وهي ما أعد للذيح فيها أبل حال الصلاة أو لا . (و) لا تصح صلاة في (بحررة) ، وهي ما أعد للذيح فيه ، (و) لا في (مرباة) ملق مرى الزبالة ولو طاهرة ، (و) لا في (قارعة الطريق) أي محل قرع الاقدام من الطرق سواء كان فيه سالك أو لا ، ولا بأس مطريق الابيات القليلة ولا بما علا من جلدة الطريق يمنة ويسرة نصا . (ولا) بحصح صلاة بلا عذر (في أسطحتها) أي تلك المواضع التي لا تصح الصلاة فيها لأن المحبة ) المشرفة ، (ويصح في الدكل لهذر ، (ولا) يصح (فرض) الصلاة (داخل قفر فيها وعليها ، (ولا) يصح فرض الصلاة (فوقها) أي الكعبة وكذا يصح قفر فيها وعليها ، (ولا) يصح فرض الصلاة (فوقها) أي الكعبة (إلا أستقفل ) المصلى (على منتهاها ) محيث لم يبق وراءه شي منها ، أو وقف خارجها وسجد عقما ، والحجر منها وقدره ستة أذرع وشي ، ويصح التوجه اليه ، والفرض فيه غيها ، والو نقض بناؤها وجب استقبال موضعها دون بنائها

تنمة : لا تكره الصلاة ببيعة وكنيسة ولو مع صور ولا فى مرابض ألغنم ولا فى أرض غيره ولو مزروعة أو على مصلاه بغير إذنه بلا غصب ولا ضرو

الشرط ( الحامس استقبال القبلة ) لقوله تعالى ( وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) قال على شطره قبله . ( ولا تصح ) الصلاة ( بدونه ) أى الاستقبال ( الالعاجز ) عنه كربوط الى غير القبلة والعاجز عن الالتفات الى القبلة كرض وعند التحام حرب أو هرب من عدو ونحوه ، ( و ) إلا ا ( متنفل في سفر مباح ) ولو قصيرا أو كان ماشيا ، ولا يسقط الاستقبال في نقل راكب تعاسيف وان عدلت به دابته أو هوى الى غيرها عن جهة سيره مع عله ولم يعذر بطلت ، وكذا إن

وفرض قريب منها إصابة عينها وبعيد جهها، ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين، وإن اشتبهت سفرا اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره، ومن أدلتها القطب والشمس والقمر ومنازلها فانها تطلع من المشرق وتغرب في المغرب. وإن اختلف مجتهدان فلا يتبع أحدهما آخر، ويتبع مقلد أو ثقهها عنده. ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد مع القصصصدرة قضى

عذر وطال ، وان وقف لتعب دابته أو منتظرا رفقة أو لم يسر لسيرهم أو نوى النزول ببلد دخله أو نزل في أثنائها استقبل وان ركب ماش في نفل أتمه ، وتبطل بركوب غير الماشي وعلى ماش إحرام وركوع وسجود اليها وكذا الراكب إن أمكنه واللا فالى جهة سيره و يومى ، و يلزم قادرا جعلُّ سجوده أخفض من ركوعه والطمأ نينة . ( وفرض قريب منها ) أى القبلة أو من مسجد النبي ملك ( إصابة عينها ) ببدنه كله بحيث لا بخرج شي منه عنها ولا يضر علو ولا نزول ، فإن تعذرت عليه إصابتها يحائل أصلى من جبل ونحوه اجتهد الى عينها . ( و ) فرض ( بعيد ) عنها وهو من لم يقدر على المعاينة ولا على من يخبره عن علم إصابة ( جهتها ) بالاجتهاد ، ويعني عن انحرافه يسيرا ، (ويعمل وجوبا بخبر ) مكلف ( ثقة ) عدل ظاهرا وباطنا ( بيقين ، و ) يعمل وجويا باستدلال ( بمحاريب المسلمين ) ، وإن وجد محاريب لا يعلمها للسلمين لم يلتفت اليها ، وإن كان بقرية ولم يجد محاريب يعمل بها لزمه السؤال . (وإن اشتبت) القبلة (سفرا اجتهد عارف بأدلتها) في طلبها بالدلائل ( وقله غيره ) أى غير العارف بأدلتها . ويسن تعلمها مع أدلة الوقت ولم يجب . ( ومن ادلتها ) أى القبلة ( القطب ) نجم خنى يراه حديدالبصر إذا لم يقو نور القمر وحوله أنجم دائرة كفراشة الرحى فى إحدى طرفيها الفرقدان وفى الاخرى الجدى وحولها بنات نعش بما يلي الفرقدين يكون وراء ظهر المصلي بالشام وما حاذاها ـ (و) من أدلتها (الشمس والقمر ومنازلها) وما يقترن بها أو يقاربها (فانها) كلها ( تطلع من المشرق و تغرب في المغرب. وإن اختلف مجتهدان ) فأكثر في جهتين فأكثر ( فلا ) يجوز أن ( يتبع أحدهما آخر ) ولم يضح اقتداؤه به ، فإن ا تفقا جهة جلز . والمجتهد هنا العارف بأدَّلة القبلة و ان جهل حكم الشرع . ( ويتبع مقلد ) ج**اهل** بأدلة القبلة وأعى ( أو ثقهما ) أى المجتهدين ( عنده ) وجوبا ويخير مع النساوى . ( ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد مع القدرة ) على الاجتهاد أو التقليد ( قضى ﴾

مطلقاً و بأحدهما ثم علم الحطأ بعد فراغه فلا . ويجب الاجتهاد لكل صلاة ، فان تغير ولو فيها انتقل الى الثانى و بنى

صلاته التي صلاها بذلك ( مطلقا ) أى سواء أخطأ القبلة أو أصابها . (و) من صلى ( باحدهما ) أى الاجتهاد لعارفه أو التقليد لغيره ( ثم علم الخطأ بعد فراغه ) من الصلاة ( فلا ) يقضى لانه فعل ما وجب عليه . ( ويجب ) على عالم بأدلة القبلة ( الاجتهاد لكل صلاة ) لانها واقعة متجددة فتستدعى طلبا جديدا كطلب الماء في التيمم ، ( فان تغير ) اجتهاده ( ولو ) كان ( فيها ) أى الصلاة ( انتقل الى ) الاجتهاد ( الثانى ) لانه ترجيح في ظنه فيستدير الى الجهة التي ظهرت له ( وبني ) على ما مضى من صلاته نصا ، وإن ظن الخطأ فقط بطلت ، ولو أخبر فيها بالخطأ يقينا لزمه قبوله وترك الاجتهاد

الشرط (السادس النية)، وهى لغة القصد، وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا الى الله تعالى. (ولا تسقط) النية (بحال) لأن محلها القلب، ولا يمنع صحتها قصد تعلمها وخلاص من خصم أو إدمان سهر. (و) يجب (عليه) أى المصلى (تعيين) صلاة (معينة) مع نية الصلاة فرضاكانت الصلاة أو نفلا، فينوى المكتوبة ظهرا أو عصرا مثلا أو المندورة نذرا أو النفل تراويح أو وترا لتمتاز عن غيرها، فلو كانت عليه صلوات وصلى أربع ركعات ينوى بها بما عليه لم يصح، و (لا) يجب عليه نية (فرض) فى فريضة (و) لا نية (أداء) فى حاضرة (و) لا (قضاء) فى فائتة ولا إعادة فى معادة. وتصح نية صلاة فرض من قاعد وغير مستقبل ونحوه وقضاء بنية أداء وعكسه اذا بان خلاف ظنه لا إن علم . (وسن كونها) أى النية (مع تكبيرة إحرام، ولا يضر تقديمها) اى النية (عليها) أى على تكبيرة الاحرام (ب) زمن (يسير) ان كان التقدم (بعد) دخول (الوقت) فى أداء وراتبة ولم يرتد ولم يفسخها حتى ولو تكلم بعدها وقبل التكبير، ويجب استصحاب وراتبة ولم يرتد ولم يفسخها حتى ولو تكلم بعدها وقبل التكبير، ويجب استصحاب حكها الى آخر الصلاة . (وإن فسخها) أى النية (فى الصلاة) أو عزم على الفسخ حكها الى آخر الصلاة . (وإن فسخها) أى النية (فى الصلاة) أو عزم على الفسخ ردد أو شك ) هل نوى أو عين فعمل معه عملا ثم ذكر أو شك فى تكبيرة

أو نوى امامة أو ائتهاما بعد أن أحرم منفردا بلا تكبيرة احرام بطلت، وان قلب فرضا فى وقته المنسع نفلا جاز، وكره بلا غرض صحيح، وان انتقل من فرض الى آخر بلا تكبيرة انقلب نفلا ولم ينعقد الثانى . وشرط نية إمامة وائتهام امام ومؤتم انفراد لعذر يبيح ترك الجماعة ، وتبطل صلاته ببطلان صلاة امامه لا عكسه ان نوى امام الانفراد

إحرام أو شك هل أحرم بظهر أو عصر ثم ذكر فيها أو نوى أنه سيقطعها أو علقه على شرط (أو نوى إمامة أو انتهاما بعد أن أحرم منفردا بلا تكبيرة إحرام بطلت ) صلاته . وإن شك هل نوى فرضا أو نفلا أتمها نفلا إلا أن بذكر أنه نوى الفرض قبل أنْ يحدث عملا فيتمها فرضا . (وإن قلب) مصل (فرضا في وقته المتسع ) له و لغيره ( نفلا جاز ) مطلقا ، ( وكره ) قلبه نفلا ( بلا غرض صحيح ) ، فان كان مثل أن يحرم منفردا ثم يريد الصلاة في جماعة لم يكره بل هو أفضل ، ( و إن انتقل ) من أحرم بالصلاة ( من فرض ) لظهر ( الى ) فرض ( آخر ) كعصر فان نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح، وإن كان ( بلا تـكبيرة ) إحرام ( انقلب ) منتقل اليه ( نفلا ) إن استمر ( ولم يَنعقد الثاني . وشرط نية إمامـــة ) لإمام ( و ) شرط أيضا نية ( انتهام ) لمأموم ، فإن اعتقد كل أنه إمام الآخر أو مأمومه أو شك في كونه إماما أو مأموماً لم تصح صلاة واحد منهما ، و تصح نية الإمامة ظا فا حضور مأموم لا شاكا ، و تبطل إن لم يحضر أو حضر أو كان حاضرا ولم يدخل معه لا إنَّ دخل ثم انصرف. ولكل من (إمام ومؤتم انفراد لعذر يبيح ترك الجاعة )كتطويل إمام ومرض ونحوه فيتم صلاته منفردا إن استفاد بمفارقته تعجيل لحوقه لحاجة قبل فراغ إمامه ، فإن زال عذر مأموم فارق إمامه فله الدخول معه ، وفى الفصول يلزمه لزوال الرخصة ، ويقرأ مأموم فارق فى قيام أو يكمل وبعدها له الركوع في الحال ، وينزل ظن في صلاة سر منزلة يقين . (وتبطل صلاته ) أي المؤتم ( ببطلان صلاة إمامه ) لعذر وغيره فلا أستخلاف ان سبقه الحدث ، (لا عكسه) ، أي لا تبطل صلاة امام ببطلان صلاة مؤتم ( أن نوى امام الانفراد ) . ومن خرج من صلاة يظن أنه أحدث فلم يكن بطلت

## باب صفة الصلاة

## باب صفة الصلاة

## وماً يكره ، وأركانها ، وواجباتها ، وما يتعلق بها

والباب لغة ما يدخل منه الى المقصود ويتوصل به الى الاطلاع عليه . وفي الاصطلاح السم لمسائل من العلم . وقوله , باب صفة الصلاة ، أى الموصل الى معرفة أحكامها

( يسن خروجه اليها ) أى الصلاة ( متطهرا بسكينة ) أى طمأ نينة و تأرب في الحركات واجتناب العبث ، ( ووقار ) أى رزانة كغض البصر وخفض الصوت و تقارب خطاه ، ( مع قول ما ورد هنا ) ، ومنه : اللهم انى أسألك بحق السائلين عليك ، وبحق ممشاى هذا ، فانى لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة ، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك ، أسألك أن تنقذني من النار ، وأن تغفر لي ذنوبي ، أنه لا يغفر الذنوب الا أنت . اللهم اجعلى من أوجه من توجه اليك وأقرب من توسل اليك ، وأفضل من سألك ورغب اليك . اللهم اجمل في قلى نورا ، وفي قبری نوراً ، وفی لسانی نورا ، وفی سمی نورا ، وفی بصری نورا ، وعن یمینی نوراً، وعن شمالی نوراً ، وأمای نوراً ، وخلنی نوراً ، وفوق نوراً ، وتحتی نوراً ، وفی عصبی نورا ، وفی لحمی نورا ، وفی دمی نورا ، وفی شعری نورا ، وفی بشری نوراً ، وفى نفسى نوراً ، وأعظم لى نوراً ، واجعلنى نوراً . اللهم اعطنى نوراً ، وزدنى نوراً . (و) سن قول ما ورد أيضا (اذا دخل المسجد) ، ومنه : بســـــم الله والصلاة والسلام على رسول الله . اللهم اغفر لى ذنو بى وافتح لى أبواب رحمتك . (أو خرج منه ) أي المسجد سن أن يقوله ، الا أنه يقول : أبواب فضلك . ( و ) سن (قيام امام ف) قيام مأموم (غير مقيم) للصلاة (اليها عند قول مقيم: قد قامت الصلاة ) أن كان الإمام في المسجد ، وكذا أن كان في غيره ورآه المأموم والإفعند رؤيته . (و) سن (تسوية امام الصف بنحو استووا رحمكم الله) عن يمينه وعن ثم يقول « الله أكبر ، رافعا يديه الى حذو منكبيه أو فروع أذبيه وهو قائم فى فرض ولايقوم غيرها مقامها ، وسن جهر امام بها وبتسميع وبتسليمة أولى وقراءة جهرية بحيث يسمع من خلفه وجهر كل مصل فى ركن وواجب بقدر سماع نفسه فرض ومع مانع بحيث يحصل لو لم يكن ، ثم يقبض بيمناه كوع يسراه و يجعلها تحت سرته وينظر مسجده فى كل صلاته ، ثم يقول « سبحانك اللهم و بحمدك و تبارك اسمك و تعالى جدك و لا إله غيرك ، ، ثم يستعيذ ، ثم يبسمل سرا ، ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية وفيها إحدى عشرة تشديدة ،

يساره ، أو يقول : اعتدلوا وسووا صفوفكم . وسن كميل أول فأول والمراصة ، ويمين الإمام وأول الرجال أفضل وهو ما يقطعه المنبر . (ثم يقول ) مصل ( الله أكبر ) مَرْتَبًا مَتُواليًا وجوبًا ( رافعًا يديه الى حذو مَنكَبيه أو ُفروع أذنيه ) استُحبًّا بأ ويسقط بفراغ التكبير (وهو قائم فى فرض ) وجوباً ، ( ولا يقوم غيرها ) أى قول الله أكبر ( مقامها ) من ذاكر فان زادعليها كره وان أتى بها أو أنمها غير قائم صحت نفلا إن اتسع الوقت ، وتُنعقد ان مد اللام لا ان مد همزة الله أو أكبر وقال اكبار أو الآكبر . (وسن جهر إمام بها ) أى تكبيرة الاحرام وبكبير الصلاة كله ( وبتسميع ) أي قوله سمع الله لمر. حمده ( وبتسليمة أولى ) ليقتدى به ( و ) سن جهر امام أيضا ؛ ( قراءة ) في صلاة ( جهرية بحيث يسمع ) الامام ( من خلفه ) ليتابعه ويحصل لهم استماع قراءة (وجهر كل مصل) امام أو مأموم أو منفرد ( فی ) کل ( رکن ) کتکبیرة احرام وسلام ( و ) فی کل ( واجب ) کتسمیع ( بقدر سماع نفسه فرض ، ومع مانع ) من السماع كصمم يجهّر ( بحيث يحصل ) السماع (لو لم يكن ) ذلك المانع ، ( ثم يقبض بيمناه كوع يسراه و يجعلهما ) أى يديه ( تحت سرته ، وينظر مسجده ) بفتح الجيم أى مكان سجوده ( فى كل صلاته ) استحبابا الا في صلاة خوف لحاجة ، ( ثُمَّ ) يَسْنُفتْح سرا و ( يَعُول : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جداك ولا إله غيرك) ولا يكره بغيره بما ورد، ( ثم يستعيذ ) سرا أي يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ؛ ( ثم يبسمل سرا ) أى يقول بسم الله الرحمن الرحيم استحبابا في الحكل ، وهمى آية فاصلة بين كل سورتين سوى براءة فيكره ابتداؤها بها ، ( ثم يقرأ الفاتحة ) بتشديداتها ( مرتبة متوالية ) ، وهي ركن في كل ركعة لغير مأموم . ويسن أن يقف على كلُّ آية . (وفيها) أي الفاتحة (احدى عشرة تشديدة ) أولها اللام في الله وآخرها تشديدتا

فان قطعها بذكر كثير ونحوه أو بسكوت طويل أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبها عمدا لزم غير مأموم إعادتها . والمشروع لا يضر قراءة المأموم . واذا فرغ قال د آمين ، يجهر بها إمام ومأموم معا فى جهرية وغيرهما فيها يجهر فيه . وسن جهر إمام بقراءة صبح وجعة وعيد وكسوف واستسقاء وأوليى مغرب وعشاء ، ويكره لمأموم ، ويخير منفرد ونحوه . ثم يقرأ بعدها سورة فى الصبح من طوال المفصل والمغرب من قصاره والباقى من أوساطه .

الصَّالين، ويكره الافراط في التشديد والمد، ( فإن قطعها ) أي الفاتحة غير مأموم ( بذكر كثير ونحوه ) كـدعاء ( أو ) قطعها ( بسكوت طويل) عرفا ( أو ترك منها ) أى الفاتحة ( تشديدة ) واحدة ( أو ) ترك منها (حرفا أو ) ترك ( ترتيبها عمدا لزم غير مأموم إعادتها) من أولها ولا يبطل ما مضى من قراءتها بنية قطعها في أثنائها ، ( والمشروع لا يضر ) قطع ( قراءة المأموم ) لما يأتى في صلاة الجماعة أنه يسن أن يقرأ في سكتات إمامه يعني إن سمعه ، فان لم يكن للإمام سكتات يتمكن فيها من القراءة كره له أن يقرأ نصا قاله في الإقناع ، وقال : فان سمع قراءة الإمام كره له القراءة ، فلو سمع همهمة ولم يفهم لم يقرأ . ﴿ وَإِذَا فَرَغَ ﴾ من الفاتحة ﴿ قَالَ ﴾ بعد سكتة لطيفة (آمين) بفتح الهمزة ، وحرم وبطلت إن شدد ميمها ( يجهر بها ) أي آمین ( إمام ومأموم معا َفی جهریة ) استحبابا ، ( و ) بچهر (غیرهما ) أی غیر الإمام والمأموم ( فيما يجهر فيه ) وهو المنفرد والقادى ، فان جهرا في القراءة جهراً بها وإلا أسراً ، فإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم جهرا . ( وسن جهر إمام بقراءة ) الفاتحة والسورة بعدها في صلاة اا ( صبح و ) في اا ( جمعة و ) في الرهيدو) في صلاة الركسوف و) الراستسقاء و) في (أولى مغرب وعشاه) وفى تراويح ووتر ، ( ويكره ) الجهر بقراءة ( لمأموم ) ونهارا في نفل ، ( ويخير منفرد ونحوه ) كقائم لقضاء ما فانه بين جهر وإخفات وترك الجهر أفضل ، ( ثمم يقرأ بعدها ) أى الفاتحة ( سورة ) كاملة ( في ) صلاة ( الصبح من طوال المفصل ، و) يقرأ في صلاة ( المغرب من قصاره ) أي المفصل ، ( و ) يقرأ في ( الباقي ) من ألحس وهي الظهر والعصر والعشاء ( من أوساطه ) أي المفصل استحبا با في السكل ، ولا يكره بأقصر من ذلك لعذر والاكره بقصاره في صبح ولا يكره بطواله في مغرب. وأول المفصل , ق ، وحرم تنكيس البكلات و تبطل به ، ويكره تنكيس السور ولا تصح الصلاة بقراءة تخرج عن مصحف عثمان . ثم يركع مكبرا رافعا يديه فيضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويستوى ظهره ويقول وسبحان ربي العظم ، وأدنى الكال ثلاث ، ثم يرفع رأسه ويديه معه قائلا وسمع الله لمن حده ، ، وبعد انتصابه و ربنا ولك الحد مل السماء ومل الأرض ومل ما شئت من شي بعد ، ومأموم و ربنا ولك الحد ، فقط ، ثم يكبر ويسجد على الاعض في الله على السبعة السبعة

والآيات وقراءة كل القرآن في فرض واقتصار على الفاتحة لا تـكرار سورة أو تغريقها في ركعتين ولا جمع سور في ركعة ولا قراءة أواخر السور وأوساطها ولا ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها . ﴿ وَلَا تُصْحُ الْصَلَاةُ بَقْرَاءَةٌ تَخْرِجُ عَنْ مصحف عثمان ) بن عفان كقراءة ابن مسعود . فصيام ثلاثة أيام متتابعة ، لعدم تواترها ، وتصح بما صح سنده ووافق وجها نحويا ووافق مصحف عثمان بن عفان وان لم يكن من العشر (ثم) بعد فراغه من القراءة (يركع مكبرا) أي قائلا الله أكبر وجوبا (رافعا يديه)كرفعه الأول مع ابتداء التكبيرة (فيضعهما) أي يديه ﴿ عَلَىٰ رَكَبْتِيهِ مَفْرَجَتَى الْأَصَابِعِ ، ويستوى ﴾ راكعا ( ظهره ) ويجعل رأسه حياله ويجانى مرفقيه عن جنبيه ندباً والجزى بحيث يمكن وسطا مس ركبتيه بيديه وقدره من غيره ومن قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من أرض أدنى مقابلة وتنمتها السكال وينويه أحدب لا يمكنه ، ( ويقول ) في ركوعه ( سبحان ربي العظيم ) مرة وجوبا ( وأدنى السكال ثلاث ) مرات وأعلاه لإمام عشر ولمنفرد العرف ومأموم تبع لامامه، (شم يرفع رأسه ويديه ممه ) أي مع رأسه ( قائلا ) إمام ومنفرد (سمع الله لمن حمده ) مَرتبا وجوبا ، ومعنى سمع أجاب ( وبعد انتصابه ) أى قيامه من الركوع ورجوع كل عضو الى موضعه قال (ربنا ولك الحمد) وجوبا (مل. السماء ومل. الارض ومل. ما شئت من شيء بعد ) استحبابا أي بعد السماء والارض كالكرسي وغيره بما لا يعلم سعنه إلا الله تعالى ، والمعنى حمدًا لو كان أجسامًا لملا **ذلك**، واثبات واو , ولك ، أفضل فصا ، وإن شاء قال : اللهم ربنا لك الحمد بلا واو أفضل، وان عطس في رفعه فحمد الله لها لم يجزئه نصا ولا تبطل به وكذا لو عطس عند ابتداء قراءة الفاتحة ، ﴿ وَ ﴾ يقول ﴿ مَأْمُومٌ ﴾ في رفعه ﴿ رَبُّنَا وَلَكَ الْحَدُّ فقط) وجوباً (ثم) بعد انتصابه (يكبر ويسجد على الاعضاء السبعة) وجوبا

فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه ، وسن كونه على أطراف أصابع رجليه ، وبحافاة عضديه عن جنبيه ، وبطنه عن فخذيه ، وتفرقة ركبتيه ، ويقول دسبحان ربي الأعلى ، وأدنى الكال ثلاث ، ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا فيفرش رجله اليسرى وبجلس عليها وينصب اليمني ويقول درب أغفر لى ، وأكله ثلاث ، ويسجد الثانية كذلك ، ثم ينهض مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه بيديه ، فان شق فبالأرض فيأتى بمئلها غير نية وتحريمة واستفتاح و تعوذ ان كان تعوذ ، ثم يجلس مفترشا . وسن وضع يديه على فغذيه وقبضه من أصابع يمناه الحنصر والبنصر وتحليق ابهامها يديه على فغذيه وقبضه من أصابع يمناه الحنصر والبنصر وتحليق ابهامها

( فيضع ركبتيه ) أولا بالأرض استحبابا ( ثم ) يضع ( يديه ) أي كفيه ( ثم ) يضع ( جبهته وأنفه ، وسن كونه ) أي الساجد (على أطراف أصابع رجليه ، و ) سن ( بجافاة ) رجل ( عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ) وهما عن ساقيه (وتفرقة ركبتيه) ما لم يؤذ جاره به فيجب تركه لحصول الإيذاء الحرم به ، ( ويقول ) في سجوده ( سبحان ربي الأعلى ) مرة وجوبا ( وأدني السكال ثلاث ) مرات ، (ثم يرفع ) من السجود (مكبرا ) وجوبا (ويجلس ) ، وسن كوند (مفترشا فيفرش رجله اليسرى وبحلس عليها وينصب اليمني ويقول رب اغفر لي ) مرة وجوبا ( وأكسله ثلاث ) مرات ولا يكره الزيادة عليها ولا على تسبيح الركوع والسجود مما ورد ، ( ويسجد ) السجدة ( الثانية كذلك ) أي كالأولى في الهيئة والتكبير والتسبيح ، ( ثم ينهض ) من السجدة الثَّانية ( مكبرًا ) وجو با ﴿ قَائُمًا عَلَى صدور قدمیه معتمدا علی رکبتیه بیدیه ) استحبابا (فان شق ) اعتماده علی رکبتیه ( ف ) أنه يعتمد ( بالأرض ، ف ) اذا نهض الركعة الثانية فانه ( يأتى ؛ ) ركعة (مثلها ) أى الأولى (غير نية ) فلا يجدُّدها ويكني استحباب حكمها كما تقدم، (وُ ) غيرُ ( تحريمة ) فلا تعاد ( و ) غير ( استفتاح ) فلا يسن في غير الاولى مطلقاً ، ( و ) غير ( تعوذ ) فلا يعاد ( إن كان تعوذ ) في الركعة الأولى والا استعاذ سواء تركه في الاولى عمدا أو سهوا ، وأما البسملة فتسن في كل ركعة ( ثم يجلس ) بعد فراغه من الثانية ( مفترشا ) لجلوس بين سجدتين . ( وسن وضع يديه على فخذيه ) ولا يلقمهما ركبتيه، (و) سن (قبضه من أصابع بمناه الخنص والبنصر وتعليق إبهامها) أي مع الوسطى واشارته بسبابتها فى تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا وبسط اليسرى ، ثم يتشهد فيقول ، التحيات لله والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركانه ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا اله الا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ثم ينهض فى مغرب ورباعية مكبرا ويصلى الباقى كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة ، ثم يجلس متوركا فيفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل إليتيه على الأرض فيأتى التشم

البيني ( مع الوسطى ، و ) سن ( إشارته ) أى المصلى ( بسبابتها ) أى البيني من غير تحریك ( فی تشهد ) ه ( و ) فی ( دعاء ) ه ( عند ذكر ) لفظ ( الله ) تعالى ( مطلقا ) أى في صلاة وغيرها ، (و) سن (بسط) اليد (اليسرى) على فحذه الأيسر ، ﴿ ثُم يَتَشَهَد ﴾ وجو با . وسن كونه سرا ( فيقول : التحيات ) جمع تحية أي العظمة ﴿ لله ، والصلوات ) أي الصلوات الحنس وقيل الرحمة له ومنه هو المتفضل بها وقيل غير ذلك ، ( والطيبات ) هي الأعمال الصالحة ، ( السلام عليك أيها النيء ) بالهمز مَنَ النَّبَأُ وَهُوَ الْحَبِّرُ لَانَهُ يَتَى ۖ النَّاسُ أَوْ يَنِّي ۖ هُوْ بَالُوحِي ، ويتركُ الحمر تسهيلا ، أو من النبوة وهي الرفعة ( ورحمة الله وبركاته ) جمع بركة وهي النماء والزيادة . ( السلام علينا ) أي الحاضرين من إمام ومأموم وملائكة ( وعلى عباد الله الصالحين ) عباد جمع عبد والصالح القائم بحقوق الله وحتموق عباده . ( أشهد أن لا إله إلا الله ) قال الجوهري : الشهادة خبر قاطع والمشاهدة المعاينة فكمأن الموحد قال : أخبر بأنى قاطع بالوحدانية ، والقطع من فعلَّ القلب واللسان مخبر عن ذلك . ( وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) وبأى تشهد تشهد بما صح عن النبي ﷺ جاز ، وهذا التشهد الأول . ( ثم ) إن كانت الصلاة ركعتين فقط أتى بالصلاة على النبي باللي وما بعده و إلا ف (ينهض) قائما ( فى ) صلاة ( مغرب ورباعية )كظهر ( مكبرا ) وجوبا ( ويصلى الباقى ) من صلاته (كذلك) أي كالركمة الثانية إلا أنه يكون (سرا) في القراءة إجماعا ( مقتصراً على الفاتحة ) ، ولا تكره الزيادة . ( ثم يجلس ) للقشهد الثانى وجوبا ، وسن كونه ( متورّكا فيفرش رجله اليسرى وينصب ) رجله ( اليني ويخرجهما ) أي وجليه من تُحته (عن يمينه ويجعل إليتيه على الأرض)، وخص التشهد الأول عِلافتراش والثاني بالتورك خوف السهو ، ﴿ فِيأْتِي بِالنَّشَهِدُ الْأُولُ ﴾ وجوبًا ، وسن

ثم يقول و اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد ، وسن أن يتعوذ فيقول و أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة الحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال . اللهم انى أعوذ بك من الماثم والمغرم ، ، وأبيح دعاء بغيره ما لم يكن من أمر الدنيا فتبطل به . ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره و السلام عليكم ورحمة الله ، مرتبا معرقا وجوبا . وسن تسكينه ، والتفاته عن يساره أكثر ، ونيته به الحروج من الصلاة ، وامرأة كرجل ، لكن تجمع نفسه

سرا ( ثم يقول : اللهم صل على محمد ) مرتبا وجوبا ، وسن أن يقول ( وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد بحيد ) . هذا الأولى من ألفاظ الصلاة والبركة و يحوز بغيره بما ورد . ( وسن أن يتعوذ ) من أربع ( فيقول : أعوذ بالله من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة الحيا والمات ، ومن فتنة المسيح الدجال ) . والمسيح بالحا المهملة على المعروف. ( اللهم إنى أعوذ بك من المأثم والمغرم . وأبيح دعاء بغيره ) أي الدعاء المذكور مما ورد في الكتاب والسنة أو عن الصحابة والسلف وبغيره بما يتضمن طاعة ( ما لم يكن من أمر الدنيا ) كقوله اللهم ارزقني جارية حسنا. ودابة هملاجة ونحوه ( فتبطل ) الصلاة ( به ) وبكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد ، ( ثم يقول ) وجوبا : السلام عليكم ورحمة الله ، وسر\_ التفاته ( عن يمينه ثم ) يقول ( عن يساره )كذلك ( السلام عليكم ورحمة الله مرتبا معرفاً ) بالألف واللام ( وجوبا ) فلا يحرى ملاى ولاسلام ولاسلام الله عليكم ولا عليكم السلام ولا لسلام عليهم ، ( وسن تسكينه ) أي السلام بان يقف على آخر كل تسليمة وحذفه وأن لا يطوله ولا يمده في الصلاة وعلى الناس، ( و ) سن ( التفاته عن يساره أكثر ) من التفاته عن يمينه ، ( و ) سن ( نيته ) أي المصلي ( به ) أي السلام ( الخروج من الصلاة ) لتكون النية شاملة لطرفي الصلاة مع السلام . (وامرأة كرجل) فيها تقدم لقول النبي بالله وصلوا كما رأيتمونى أصلى، فشملها الخطاب ( لكن تجمع نفسها ) في ركوع وسجود وجميع أحوال الصلاة لانها عورة وتجلس مسدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل أو تتربع ، وتسر بالقراءة إن سمعها أجنبى . ثم يسن أن يستغفر الله ثلاثا ويقول . اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام ، و . سبحان الله والحمد لله والله أكبر . ثلاثا وثلاثين معاً ويعقده بيده ويدعو بعد كل مكتوبة ويقرأ آية الكرسى والاخلاص والمعوذتين

فالآليق لها الانضام ، ( وتجلس ) امرأة ( مسدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل ) من تربعها لأنه غالب جلوس عائشة ( أو تتربع ) لأن ابن عمر كان يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة ، ( و تسر ) المرأة وجوبا ( بالقراءة إن سممها أجني ) خشية الفتنة بها . والحنثي كانثى فيها تقدم . (ثم يسن ) عقب صلاة مكتوبة (أن يستغفر الله ) أى يقول أستغفر الله ( ثلاثًا ، ويقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والاكرام) لا إله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير . اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد . ( و ) يقول : ( سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين ) ، والأفضل أن يفرغ من عدد الـكل ( معا ، و يعقده ) أى التسبيح والتحميد والتكبير بعقد أصابعه ، ويعقد الاستغفار ( بيده ) استحبابا (و ) يسن أن ( يدعو بعد كل ) صلاة ( مكتوبة ) لقوله تعالى ﴿ فاذا فرغت فالصب ﴾ خصوصا بعد فجر وعصر لحضور الملائكة فيهما فيؤمنون . ومن آداب الدعاء بسط يديه ورفعهما الى صدره والبداءة بحمد الله والثناء عليه ويختم به والصلاة عليه عليه الوله وآخره وسؤاله بأسمائه وصلانه بدعاء جامع مأثور بتأدب وخضوع وخشوع وعزم ورغبة وحضور قلب ورجاء ، ويكون متطهرا مستقبل القبلة ، ويلح ويكرره ثلاثًا ويعم به وينتظر الإجابة ، ولا يعجل فيقول دعوته فلم يستجب لى ، ولا بأس أن يخص نفسه بالدعاء نصا ، ومن شرطه الاخلاص واجتناب الحرام . (و) يسن أن ( يقرأ آية الكرسى و ) سورة ( الاخلاص والمعوذتين ) بعد كل مكتوبة . ومما ورد أيضا , اللهم اجرني من النار ، سبع مرات بعد المغرب والصبح قبل أن يتكلم

(فصل) یکره فیها التفات بلاحاجة ورفع بصره وإقعاؤه وافتراش ذراعیه ساجدا و عبث و تخصر و تروح بمروحة و فرقعة أصابعه و تشبیکها وکونه حاقنا و نحوه و تائقا الطعام و نحوه و استقبال صورة منصوبة و السجود علیها و استقبال و جه آدمی و نار و حمله ما یلهیه و إخراج لسانه و فتح فه و وضعه فیه شیئا و صلاته الی متحصد

( فصل ) فيا يكره في الصلاة

( يكره ) للصلى اقتصاره على الفاتحة و تكرارها ، ويكره ( فيها ) أي الصلاة ( التفات بلا حاجة ) كخوف ونحوه ، وتبطل إن استدار بحملته أو استديرها ما لم يكن في الكعبة أو في شدة خوف أو يتغير اجتهاده . ( و ) يكره فيها ( رفع بصره ) الى السماء لا حال التجشي في جماعة . ويكره تغميضه بلاحاجة ، (و) يكره ( [قعاؤه ) بان يفرش قدميه ويحلس على عقبيه أو يجلس بين عقبيه ناصبا قدميه ، (و) يكره ( افتراش ذراعيه ساجدا ) لأنه يشبه افتراش السكلب ، ( و ) يكره ( عبث ) لانه يذهب الخشوع ، ( و ) يكره فيها ( تخصر ) أي وضع ُيده على خاصرته ، ويكره أيضًا التمطي ( و ) يكره فيها ايضًا ( تروح بمروحة ) بلًا حاجة لانه من العبث ، (و) ويكره فيها أيضا ( فرقعة أصابعه وتشبيكها ) لقول ابن عمر للذي يصلي وهو مشبك: تلك صلاة المغضوب عليهم ، (و) يكره ابتداؤها مع (كونه حاقنا) بالنون أى محتبس بول ( ونحوه ) ككونه حاقباً بالبا. محتبس الغائط أو محتبس الربح ، ( و ) يكره أن يبتدئها مع كونه ( تاثقا لطعام ونحوه )كشراب وجماع ما لم يضق الوقت فتجب ، وحرم أشتغاله بغيرها إذن ، (و) يكره فيها (استقبال صورة منصوبة ) لص عليه لما فيه من التشبه بعبادة الاصنام ، وظاهره ولو صغيرة لا تبدو لناظر اليها ، وأنه لا يكره الى غير منصوبة ولا صورة خلفه في البيت ولا فوق رأسه أو عن أحد جانبيه خلافا لابي حنيفة . (و) يكره (السجود عليها) أي الصورة المنصوبة جزم به في الاقناع . ويكره حمل فص أو ثوب ونحوه فيه صورة (و) يكره ( استقبال وجه آدى ) ، وفي الرعاية أو حيوان غيره ، وفي شرح المنتهي لاحيوان غير آدى. (و) يكره استقبال (نار) مطلقا (وحمله) أي المصلي ( ما يلميه ) أو يشغله كثوب فيه أعلام ونحوه ، ( و ) يكره ( إخراج لسانه وفتح فه ووضعه فيه شيئًا ) لا في يده وكمه ، (و) تكرِه ( صلاته الى متحدث ) اسم م - 7 \* الروض الندى

فاعل لانه يشغله عن حضور قلبه فيها ، ويصح متحدث اسم مفعول لئلا يأتى اليه أحد يتحدث به . ( و ) تكره صلاته الى ( نائم وكافر ) ، ويكره تعليق وكتابة شي. في قبلته ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر وعقص شعره وكف ثوبه وأن يخص جبهته بما يسجد عليه وأن يمسح فيها أثر سجوده واستناده بلاحاجة فان سقط أو أزيل ما استند اليه بطلت . ويكره أيضا ابتداؤها فيما يمنع كالها من حرو نحوه ما لم يضق الوقت ، وأن يصلى وبين يديه باب مفتوح أو نجاسة أو ينظر في كـتاب ، وحمدهُ اذا عطس أو وجد ما يسره واسترجاعه اذا وجد ما يغمه ، ومن أتى بالصلاة على وجه مكروه استحب له أن ياتى بها على وجه غير مكروه ما دام وقتها باقياً . (وسن ) لمصل ( رد مار بين يديه ) بدفعه بلا عنف آدميا كان أو غيره ما لم يغلبه المار أو يكن مُحَتَاجًا أو بمكة نَصًّا . ( و ) سن لمأموم (الفتح على إمامه إذا أغلق ) بالبناء للىفعول أى التبس ( عليه ) ، وصريح المنتهى والاقناع أن له الفتح إذا أرتج عليه أو غلط أى في غير الفاتحة ، ( وبجب ) فتحه على إمامه إذا أغلق عليه ( في الفاتحة ، و ) يجب أيضا ( لنسيان سجدة ونحوها ) فيلزمه تنبيه عليها لتوقف صحة صلاته عليه ، وان عجر المصلى عن إتمام الفائحة فكالعاجر عن القيام في أثناء الصلاة يأتى بما يقدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه ولا يعيدها . فان كان إماما صحت صلاة الأمى خلفه والقارئ يفارقه ويتم لنفسه ، وإن استخلف الإمام من يصلى بهم وصلى معه جلز قاله في الاقناع . ( و ) سن ( صلاة ) غير مأموم ( الى سترة ) مرتفعة قريب ذراع فأقل وقربه منها نحو ثلاثة أذرع من قدميه وانحرافه عنها يسيرا ، ( فان عدمت ) السترة ( فالى خط وما اعتقده سترة كاف ) ، فاذا مر من ورائها شي لم يكره ، ( ولا تبطل ) الصلاة ( بمرور شي ) من آدى وحيوان وغيره ( بين ) يدى ( مصل و) بين (سترته أو )كان المار (قريبا منه ) أي المصلي (عند عدمها ) أي السترة ( الا ! ) مرور (كلب أسود بهيم ) أي لا يخالطه لون آخر لا إن وقف . وسترة الإمام سترة لمن خلفه . (وأبيح) لمصل (لبس ثوب ولف عمامة) ما لم يطل،

وقتل حية وعقرب ونحو ذلك ما لم يطل عرفا ، وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى ، ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه، ويباح فى غير مسجد عن يساره ، ويكره بيمينه وأمامه

وجملة أركانها أربعة عشر: القيام فى فرضها مع القدرة، والنحريمة، والفاتحة، والركوع، والاعتدال عنه و لا يضر تطويله، والسجود، والاعتدال عنه ، والجلوس بين السجدتين ، والطمأنينة ، والتشهد الاخير ، وجلسته،

(و) أبيح له أيضا (قتل حية وعقرب ونحو ذلك) كقملة (ما لم يطل عرفا) ، ولا يتقيد اليسير بثلاث ولا غيرها من العدد بل العرف. (واذا نابه) أى عرض للصل (شي ) أى أمر كاستئذان إنسان عليه وسهو إمامه (سبح) بامام وجوبا ومستأذن استحبابا (رجل) ولا تبطل إن كثر ، (وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الآخرى) ، وتبطل ان كثر ، وكره بنحنحة وتصفيقه وتسبيحها ولا يكره التغبيه بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه ، (ويزيل) مصل (بصاقا ونحوه) كمخاط ونخامة (بثوبه) إن بدره وهو في الصلاة ، (ويباح) بصاق ونحوه (في غير مسجد عن يساره) وتحت قدمه اليسرى وفي ثوبه أولى ، (ويكره) بصقه ونحوه (يمينه وأمامه) .

( وجملة أركانها ) أى الصلاة ( أربعة عشر ) ركنا بالاستقراء وهي ماكان فيها .
والركن جانب الشيء الآقوى : أحدها ( القيام في فرضها مع القدوة ) عليه ولو على
الكفاية سوى عربان وخائف ولمداواة وقصر سقف لعاجز عن خروج وخلف
إمام الحي بشرطه وحده ما لم يصر راكعا . وكره قيامه على رجل واحدة لغير
عند وما قام مقام القيام نحو القعود لعاجز ولمتنفل فهو ركن . (و) الثاني ( التحريمة )
أي قول الله أكبر وتقدم تفريعها . ( و ) الثالث قراءة ( الفائحة ) على غير مأموم
و تقدمت أيضا . (و) الرابع ( الركوع . و ) الخامس ( الاعتدال عنه ) أى الركوع رو السادس ( السجود ) إجماعا في كل ركمة
مرتين . ( و ) السابع ( الاعتدال عنه ) أى السحود . ( و ) الثامن ( الجلوس بين السحد تين . و ) التاسع ( الطمأ نينة ) وهي السكون وإن قل في كل ركن فعلي .

والصلاة على النبي ﷺ، والتسليمتان إلا في صلاة جنازة و نفل فتسن فيهـ أنية و تباح فيها ، والترتيب

وواجباتها ثمانية : التكبير غير التحريمة ، والتسميع ، والتحميد ، وتسبيح ركوع ، وسجود ، وقول ، رب اغفر لى ، مرة مرة ، والنشهد الأول ، وجلسته وما عدا ذلك والشروط سنة ، فالركن والفرض مثله والشروط لايسقط واحد منها جهلا ولا سهوا ، والواجب يسقط بهما ويجبر بسجود السهو سوالسنة تسقط مطلقا

جلوس له وللتسليمتين أيضا . (و) الثانى عشر (الصلاة على النبي على المناه على النبي على التشهد .. والركن منه : اللهم صل على محمد . (و) الثالث عشر (التسليمتان) بالصغة المتقدمة لحديث و تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ، ، ( إلا في صلاة جنازة ) وسجود شكر و تلاوة (و) صلاة (نفل فتسن فيه) أى النفل تسليمة (ثانية ، و تباح) تسليمة ثانية (فيها) أى صلاة الجنازة . (و) الرابع عشر (الترتيب) بين الأدكان كله ذكر هنا وفي صفة الصلاة

( وواجباتها ) أى الصلاة ( ثمانية ) وهى ما كان فيها : الأول ( التكبير غير التحريمة ) و تقدم أنها ركن ، وغير تكبير ركوع لمسبوق إذا أدرك إمامه راكمة فانها سنة . ( و ) الثانى ( التسميع ) أى قول و سمع الله لمن حمده ، لإمام ومنفرد و تقدم . ( و ) الثالث ( التحميد ) أى قول و ربنا ولك الحمد ، للسكل و تقدم أيضا . ( و ) الرابع ( تسبيح ركوع . و ) الحامس تسبيح ( سجود . و ) السادس ( قول رب اغفرلى ، بين اغفرلى مرة مرة ) أى فى تسبيح ركوع وسجود ، وقول و رب اغفرلى ، بين السجدتين . ( و ) السابع ( التشهد الأول . و ) الثامن ( جلسته ) أى التشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا ، والمجزى منه و التحيات لله ، سلام عليك أبها النبي ورحة الله ، سلام عليك أبها النبي عبده ورسوله ، و تقدم السكامل . ( وما عدا ذلك ) أى الأركان والواجبات ، و يعده ورسوله ، و تقدم السكامل . ( وما عدا ذلك ) أى الأركان والواجبات ، ( و ) ما عدا ( الشروط سنة ، قالركن والفرض مثله ) في عدم الاسقاط ، ( والشروط ر و ) ما عدا ( الشروط سنة ، قالوكن والفرض مثله ) في عدم الاسقاط ، ( والشروط ر و يحبر ) الواجب ( بسجود السهو ، والسنة ) قولية كانت أو فعلية ( تسقط مطلقا ) يوسبو و الجهل مولية ) الراجب ( بسجود السهو ، والسنة ) قولية كانت أو فعلية ( تسقط مطلقا ) إلى السهو و الجهل مولية ) الواجب ( بسجود السهو ، والسنة ) قولية كانت أو فعلية ( تسقط مطلقا ) إلى السهو و الحهل مولية ) الواجب ( بسجود السهو ، والسنة ) قولية كانت أو فعلية ( تسقط مطلقا ) إلى السهو ، والسنة ) قولية كانت أو فعلية ( تسقط مطلقا ) إلى السهو ، والسنة ) قولية كانت أو فعلية ( تسبيد مطلقا ) إلى السهو و المهلية ( و السنة ) قولية كانت أو أولية كانت أو أولية كانت أو فعلية ( تسبيد و السنة ) قولية كانت أو أولية كانت أو أولية كانت أو أولية كانت أولية

(فصل) يشرع سجود السهو لزيادة ونقص سهوا وشك، فتى زاد علا من جنس الصلاة عمدا بطلت، وسهوا يسجد له، وإن قام لزائدة حلس متى ذكر وتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم، وإن نبه ثقتان فلم يرجع بطلت صلاته إن لم يجزم بصواب نفسه وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو مناسيا ولا من فارقه ، وعمل متوال مستكثر عرفا من غير جنسها بلا ضرورة بيطلها مطلقا ، ولا سجود ليسيطلها مطلقا ، ولا سجود ليسيطلها

أى عمدا وسهوا وجهلا ، فسنن الاقوال إحدى عشرة وقيل سبع عشرة ، وسنن الافعال ـ وتسمى الهيئات ـ خس وأربعون وقيل خمس وخمسون وقيل غير ذلك ، واند علم علم غالبها في باب صفة الصلاة ، واند اعلم

( فصل : يشرع ) أن يفعل ( سجود السهو ) وجوبا أو ندبا أو جوازا كما يأتي ﴿ لريادة ) في الصلاة ( ونقص ) منها ( سهوا ) لا عدا ، (و) يشرع أيضا ( شبك ) ﴿ فَي زَادَ فَعَلا مِنْ وَمِنْ سُونَى لَجَنَارَةً وَسِجُودَ تَلاوَةً وَشُكَّرٌ وَسِهُو ، ﴿ فَتَى زَادَ فَعَلا مَن حنس الصلاة) قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة (عمدا بطلت) صلاته لأنه أخل بهيئتها الا في الإتمام ، ( و ) متى زاد ذلك ( سهوا يسجد له ) وجوبا ، (وان عام) مصل ( ا ) ركعة ( زائدة ) سهوا ( جلس ) بلا تكبير ( متى ذكر ) أنها زائدة ويبعو با لئلا يغير هيئة الصلاة ( و تشهد إن لم يكن تشهد ) وصلى على النبي براية إن لم يكن صلى قبل قيامه وجو با ( وسجد ) للسهو ( وسلم ) ، فإن لم يذكر حتى فرغ منها سِجِدُ لِمَا . وَمَن نَوَى رَكَعتين نَفَلا فقام إلى ثالثة نهارا فالأفضل أن يتمها أربَّعا ولا يسجد للسبو ، وله أن يرجع ويسجد وإلا فكقيامه الى ثالثة بفجر ، (وان نبه عَمَان ) وأكثر ويلزمهم تنبيه لزمه الرجوع الى تنبيهم ولو ظن خطأهما ، ( ف ) أن . ( لم يرجع ) إمام وجب عليه وقائم لوائدة ( بطلت صلاته إن لم يجزم بصواب نفسه ) أَوْ يَخْتَلُفُ عَلَيْهِ مِن يَنْبُهِ ، ﴿ وَ ﴾ بطلت أيضا ﴿ صلاة مِن تَبِعُهُ عَالمًا ﴾ بزيادتها ذا كرا لحاً ، و (لا) تبطل صلاة من تبغه ( جالهلا أن ناسيا ) تحريم متابعته ( ولا ) صلاة ﴿ مَنْ قَارَقَهُ ﴾ ، ولا يعتد بالزيادة مسبوق ﴿ وعِمَلْ مَتُوالُ مُسْتَكَثِّر عَرِفًا ﴾ فلايتقيد ميثلاث ولا غيرها من العدد كا تقدم إن كان ( من غير جنسها ) أي الصلاة كلف عَمَامَةً وَامِثْنَى وَنَعُوهُ ﴿ بَلا صَرُورَةً يُبطُّلُهَا مُطلَّقًا ﴾ أي سواء كان عندا أو سهوا أو جهلا لأنه يقطع الموالاة بين أركان الصلاة ما لم تكن ضرورة ، ( ولا سجود ليسيره ) سهوا، ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا، ولا نفل بيسير شرب عدا وإن سلم قبل إتمامها عدا بطلت، وسهوا فان ذكر قريبا ولو خرج من المسجد
أو شرع فى أخرى وبقطعها تكلم يسير لمصلحتها أتمها وسجد. وإن أحدث أو
قمقه بطلت كفعلهها فى صلبها، وإن نفخ او انتحب، لا من خشية الله تعالى،
أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت. ومن ترك ركنا غير تكبيرة إحرام،
فذكره بعد شروعه فى قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها وصارت التى
شرع فى قراءتها مكلم

ولو (سهوا) ، وكره يسير لغير حاجة ، (ولا تبطل) صلاة بعمل قلب ولا بأطالة نظر ألى شي. ولا (بيسير أكل وشرب) عرفا (سهوا) أوجهلا لعموم ، عني لأمتى عن الخطأ والنسيان . . ولا يبلع ما بين أسنا نه بلا مضغ ولو لم يجر به ريق . ( ولا ) يبطل ( نفل ) صلاة ( بيسير شرب عمدا ) نصا و بلع ذوب سكر ونحوه بفم كأكل (وإن سلم) مصل (قبل إتمامها) أي الصلاة (عدا بطلت) صلاته ، (و) إن سَلَمُ قَبِلَ إِنَّمَامُهُا ﴿ سَهُوا فَانَ ذَكُر ﴾ من سلم قبل اتمامها أنه لم يتمها ﴿ قريباً ﴾ عرفة (ولو خرج من المسجد) لصا (أو شرع في) صلاة (أخرى ويقطعها) أي التي شرع فيها مع قرب فصل وعاد الى الأولى أتمها وسجد أو ( تكلم يسير لمصلحتها ) لم تبطل و ( أتمها وسجد ) لسهوه لقصة ذي اليدين ، وقيل تبطل بالسكلام مطلقا . إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ، رواه مسلم ومشى عليه فى المنتهى . ( وإن أحدث أو قبقه ) أو لم يذكر سهوه قريباً ( بطلت ) صلاته كالـكلام وأولى ( كفعلهما ) أى كما لو أحدث أو قهقه (في صلبها) أي الصلاة فانها تبطل، (وان نفخ) فبان حرفان بطلت (أو انتحب) فبان حرفان بطلت و ( لا ) تبطل ان انتحب (من خشية الله تعالى ، أو ) أى. وان ( تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت) صلاته فانكانت النحنحة لحاجة لم تبطل. ولا تبطل أيضًا إن نام فتكلم أو سبق على لسأنه حال قراءته أو غلبه سعال أو عطاس. أو تثاؤب ونحوه ولو بان منه حرفان ، ( ومن ترك ركنا ) سهوا ( غير تكبيرة ). ال (احرام) لعدم انعقاد الصلاة بتركها كركوع أو دفع أو طمأنينة ونحوهم ( فذكره ) أي المتروك ( بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت ) الركعة ( المتروك منها وصاوت التي شرع في قراءتها مكانها ) فلو رجع عالما عمدا بطلت ، ( وإنت ﴾

قبله يعود فيأتى به وبما بعده ، وبعد سلامه فكترك ركعة ما لم يكن تشهدا آخرا أو سلاما فيأتى به ويسجد ويسلم . ومن نهض عن تشهد أول ناسيا لرم رجوعه ، وكره إن استتم قائما ، وحرم وبطلت إن شرع في القراءة لا إن نسى أو جهل ويتبعه مأموم ، ويجب السجود لذلك مطلقا ، ويبنى على اليقين من شك في ركن أو عيسي حيد ،

ذكر ما تركه ( قبله ) أي الشروع في قراءة ركعة أخرى ( يعود ) وجوبا ( فيأتي به ) أى بما تركه ( و ) يأتى ( بما بعده ) لان محله بعد الركن المنسى ، ( و ) ان لم يذكر ما تركه إلا ( بعد سلامه فكترك ركعة ) كاملة فليأت بركعة ويسجد للسهو ان لم يطل فصل أو يحدث أو يتكلم ، لأن الركعة بترك ركنها لغت فصار وجودها كعدمها ( ما لم يكن ) ما تركه ( تشهدا آخرا أو ) يكن ( سلاما ف) أنه ( يأتي به ) فقط (ويسجد) للسهو وجوبا (ويسلم) ، ومتى مضى مصل من موضع يلزمه الرجوع أو رجع في موضع يلزمه المضي عالما بتحريمه بطلت ، (ومن نهض) الى ركعة ثالثة (عن ) ترك ( تشهد أول ) مع جلوس له أو دو نه كال كونه ( ناسيا ) لما تركه ( لزم رجوعه ) إن ذكر قبل أن يَستتم قائماً ، ( وكره ) رجوعه ( إن استتم قائمًا ، وحرم ) رجوعه (و بطلت) صلاته ( إن )كان ( شرع في القراءة ) لانه شرع فى ركن مقصود وهو القراءة بخلاف القيام ، و ( لا ) تبطل صلاته ( إن نسى أو جهل ) تحريم رجوعه ، ومتى علم تحريم ذلك وهو في التشهد نهض ولم يتمه (ويتبعه) أى الإمام (مأموم) في قيامه ناسيا وجوبا ، وإن سَبحوا به قبل أن يعتدل فلم برجع تشهدوا لانفسهم وتبعوه ، وقيل يفارقونه ويتمون صلاتهم ، وان رجع قبل شروعه في القراءة لزمهم متابعته ولو شرعوا فيها . ( وبجب السجود ) للسهو ( لذلك ) السهو (مطلقاً ) أي سواء استتم قائمًا أو لا شرع في القراءة أولا رجع الى التشهد أولا ( ويبني على اليقين من شك في ) ترك ( دكن ) بأن ترداد في فعله فيجعل كن تيقن تركه لأن الأصل عدمه كا لوشك في أصل الصلاة ( أو ) شك في (عدد ) ركعات ، فاذا شك أصلى ركعة أو ركعتين بني على ركعة ، وثنين أو ثلاثا بني على ثنتين وهكذا إماماكان أو منفردا ، ولا يرجع مأموم واحد الى فعل إمامه ، فاذا سلم إمام أتى مأموم يما شك فيه ، ولو شك من أدرك الإمام راكعا بعد أن أحرم هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكما أو لا لم يعتد بتلك الركعة ، وان شك هل دخل معه

ولا سجود لشك فى ترك واجب أو زيادة إلا إذا شك وقت فعلها ، ولا على مأموم إلا تبعا لإمامه ، لكن لو ترك الإمام السجود المترتب عليه سجد المأموم وهو لما تبطل الصلاة بعمده واجب ، وكذا اللحن يحيل المعنى سهوا أز جهلا ولا تبان بقول مشروع فى غير محله سهوا سنة ولا تبطل بعمده ولترك سنة مباح ، وتبطل بتركما قبل السلام إن كان واجبا ما لم بأت به مع قرب ، ويكنى لجميع السهو سج

في الأولى أو في الثانية جعله في الثانية ، (ولا) يشرع (سجود) مهو (لشك في ترك وأجب أو ) أي ولا في ( زيادة إلا إذا شك ) في الزيادة ( وقت فعلها ) بأن شك في سجدة وهو فيها هل هي زائدة أولا فيسجد لأنه أدى جزءًا من صلاته مترددًا في كونه منها أو زائدًا عليها فضعفت النية واحتاجت للجير بالسجود ، ومن شك في عدد ركعات أو غيره فبني على يقينه ثم زال شكة وعلم أنه مصيب فيا فعلم لم يسجد مطلقاً ، ومن سجد لشك ثم تبين أنه لم يكن عليه سجود سجد لذلك ، ومر شك هل سجد للسهو أولا سجد مرة ( ولا ) سجود ( على مأموم ) سها دون إمامه ( إلا تبعاً لإمامه ) فيسجد معه إن سجد ولو لم يتم ما عليه من تشهد يتمه ولو مسبوقا فيا لم يدركه فيه ، فلو قام مسبوق بعد سلام إمامه رجع فسجد معه لا إن شرع في القراءة ، وإن أدركه في آخر سجدتي السهو سجدها معه ، فاذا سلم أتي بالثانية ثم قضي صلاته ، وان ادركه بعدهما وقبل السلام لم يسجد ، ( لكن لو ترك الإمام السجود المترتب عليه ) سهوا أو كان محله بعد السلام أو كان الإمام لا يرى وجوبه ( سجد المأموم) بعد سالام الإمام والاياس من سجوده والمسبوق إذا فرغ من قضاء ما فاته ، (وهو ) أي سجود السهو (لما نبطل الصلاة بعمده) أي بتعمده (واجب) كسلام عن نقص أو زيادة ركن أو ركوع أو نحوه ، ( وكذا اللحن يحيل المعني ) في السورة (سهوا او جهلا) واجب ايضا (و) سجود السهو (لإنيان بقول مشروع في غير محله سهوا ) بحيث لا يصير بدلاً عن القول المشروع ( سنة ، ولا تبطل) الصلاة ( بعمده ) أي بتعمد تركه ، ( و ) سجود السهو (لترك سنة ) قولية أو فعلية ( مباح ) وَلا تبطل الصلاة بتركه أيضاً ، ( وتبطل ) الصَّلاة ( بترك ما ) أي سحود محله ( قبل السلام إن كان واجبا ) لا إن كان سنة أو مباحا ( ما لم يأت به مع قرب ) فصل ، ( ويكني لجميع السهو سجدتان ) وإن نسيه قبله قضاه ولو كان شرع

في أخرى ، فاذا سلم وإن طال فصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد لم يقضه وصحت . (ومحله) أى السجود (قبله) أى السلام (ندبا) سواء كان واجبا أو مسنونا أو مباحا (إلا) في السلام قبل إيمامها (إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر) معله (بعده) أى السلام (ندبا) ، وكذا فيا إذا بني الإمام على غالب ظنه إن قلنا به فبعده ندبا أيضا قاله في الاقناع . فتلخص من هذا أن كونه قبل السلام أو بعده ندب ، فاذا ترك ما محل ندبه قبل السلام عمدا بطلت صلاته إن كان واجبا ، وإن ترك ما محل ندبه بعد السلام عمدا لم تبطل لانه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها ، لكن يأثم بتعمد تركه . (ومتي سجد بعده) أى السلام (كبر) وجوبا (وسجد) سجدتين (ثم جلس) بعد رفعه من الثانية (قتشهد وجوبا) التشهد الاخير (وسلم) سواء كان محل السجود قبل السلام أو بعده ، ولا يتورك في ثنائية ، (و) متي سجد فيه و بعد رفع كسجود صلب الصلاة

( فصل ) أفضل نطوع البدن الجهاد فتوابعه ، فعلم تعلمه و تعليمه ، فصلاة ، و نص أحد أن الطواف لغريب أفضل من الصلاة فى المسجد الحرام ، ثم ما تعدى نفعه ، فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق أجنى ، وعتق أفضل منها على أجنى إلا زمن غلاء وحاجة ، ثم حج ، فصوم

(وآكد صلاة تطوع) صلاة (كسوف، ف) صلاة (استسقاء، ف) صلاة (رووقته) أى رتراويح، فوتر) وهو سنة مؤكدة تشرع له الجماعة بعد التراويح، (ووقته) أى الوتر (من) بعد (صلاة العشاء) ولو فى جمع تقديم (الى) طلوع (الفجر)الثانى وآخر الليل لمن يثق بنفسه أفضل، (وأقله) أى الوتر (ركعة) ولا يكره بها (وأكثره إحدى عشرة) ركعة (مثنى مثنى) أى يسلم من كل ثنتين (ويوتر وأكثره إحدى عشرة) ركعة (مان صلاها كلها بسلام واحد بأن سرد عشرا وتشهد ثم قام باركعة (واحدة). وإن صلاها كلها بسلام واحد بأن سرد عشرا وتشهد ثم قام

فأتى بركعة أو سرد الجميع ولم يجلس إلا في الاخيرة جاز ، وكذا ما دونها ، لكن الأولى أولى . ( وإن أوتر بسبع ) ركعات سردهن ( أو ) أوتر ( بخمس ) ركعات (سردهن) أي أيضا فلا يجلس الا في آخرهن ندباً (أو) أوتر (بنسع) ركمات ( تشهد عقب ) ركعة ( ثأمنة ) للتشهد الاول ولا يسلم ( ثم ) قام فأنى بركعة ( تأسعة ) للتشهد الآخير وسلم ، ( وأدنى السكمال ) فى الوتر ( ثلاث ) ركعات ( بسلامین ) بأن يصلى وكعتين و يسلم ثم واحدة و يسلم ، و يستحب ان يتكلم بين الشفع والوثر ، ويجوز بواحدة سردا ، ومن أدرك مع امامه ركعة من وترم فان كان سَلَّم من ثنتين وأدركه في الثالثة بعد سلام الركعتين أجزأ والا قضى ما فاته ، واذا أوْتر بثلاث ( يقرأ ) ندبا ( فى ) الركعة ( الأولى سبح ) بعد الفاتحة ( و ) فى الركعة (الثانية) قل يا أيها (الكافرون) بعدها (وفى) الركعة (الثالثة) سورة ( الإخلاص ) بعدها ( ويقنت بعد ركوع ) أخيرة ( ندبًا ) جميع السنة ، فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبله جلز ، فيرفع يديُّه و بطونهما نحو السهاء ( فيقول ) في قنو ته ( جهراً ) من بعض ما ورد : ﴿ اللَّهِمَ اهْدَنَا فَيْمِن هَدِيت ﴾ أي ثبتنا على الهداية أَو زدنا منها ، وهي الدلالة والبيان ، قال الله تعالى ﴿ وَانْكُ لَتُهْدَى الْيُ صَرَاطُ مُسْتَقِّمٍ ﴾ ( وعافنا فيمن عافيت ) من الاسقام والبلايا ، واَلمعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك ، ( وتولنا فيمن توليت ) الولى ضد العدو ، من وليت الشيء اذا اعتنيت به كما ينظر الولى من حال اليتم لان الله تعالى ينظر في أمر وليه بالعناية ، ( وبادك لنا فيما أعطيت ) البركة الريَّادة أو حلول الخير الإلهي في الشيُّ ، والعطية الهبة ، ( وقنا شر ما قضيت ، انك تقضى ولا يقضى عليك) لاراد لأمره ولامعقب لحكمه ، ( انه لايذل من واليت ، ولا يعز من عاديت ، تباركت ) تنزهت عن صفات المحدثين ( ربنا وتعاليت ) رواه أحمد والترمذي وحسنه من حديث الحسن بن على

اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك، لا نحصى ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، . ثم يصلى على الذي عَلَيْتُ ويؤمن مأموم، ويفرد منفرد الضمير، ويمسح الداعى وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة . وكره قنوت فى غيره، فإن ائتم بقانت تابعه وأمن إن سمعه، وإلا قنت . وسن لإمام خاصة فى غير جمعة لنازلة غير الطاعون ولكل بعد السلام منه . سبحان الملك القدوس، ثلاثا يرفع الصوت فى الثالثة

قال : علمني رسول الله عِلِيِّتُم كلَّمات أقولهن في قنوت الوتر ، و ليس فيه . ولا يعز من عاديت ، رواه البيهتي وأَثبتها فيه ( اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك ، وبعفوك من من عقوبتك ، وبلُّكُ منك ) أظهرُ العجز والانقطاع وفزع منه اليه فاستعاذ به منه ، قال صاحب المشارق في الحديث , أسألك العفو والعافية والمعافاة ، قيل العفو محو الدنوب والعافية من الاسقام والبلايا ، والمعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافهم منك ، ( لا نحصى ثنا. عليك ) أى لا نطيق ( أنت كما أثنيت على نفسك ) اعتراف بالعجز عن الثناء ورده الى الحيط علمه بكل شيء جملة و تفصيلاً ، رواه الخسة عن على" أن النبي مِرْكِيْتِ كَان يقول ذلك في آخر وقته ورواته ثقات . وله أن يزيد ما شاء ما يجوز به الدعاء في الصلاة . قال المجد : فقد صح عن عمر أنه كان يقنت بنحو مائة آية ، ( ثم يصلى على النبي مالية ) لقول عمر : الدعاء موقوف بين السهاء والأرض لا يصعدمنه شي حتى تصلى على نبيك رواه الترمذي . ( ويؤمن مأموم ) على قنوت امامه ان سمعه والادعا، (ويفرد منفرد) أي مصل وحدم (الضمير) فيقول: اللهم اهدنى فيمن هديت وعافى الى آخره ويجهر به نصا ، ( ويمسح الداعى وجهه بيديه هنا ) أي اذا فرغ من القنوت ( وخارج الصلاة ) اذا دعا لقوله عليه السلام في حديث ابن عباس , فاذا فرغت فامسح بهما وجهك , رواه أبو داود . (وكره قنوت فی غیره ) أی الو تر حتی فی فجر ( فان اثتم ) مصل ( بقانت تابعه ) فی قنو ته ( وأمن ) على دعائه ( ان سمعه ، والا ) بأن لم يسمعه ( قنت . وسن لإمام ) الوقت أى الإمام الأعظم ( خاصة ) واختار جماعة و نائبه ( فى غير جمعة ) القنوت ( لنازلة) أى شدة من الشدائد ( غير الطاعون ) لأنه شهادة فلا يسأل رفعه . ( و ) سرب ( لمكل ) من امام ومأموم ومنفرد قوله ( بعد السلام منه ) أى الوتر : ( سبحان الملك القدوس ثلاثًا ) أى ثلاث مرات ( يرفع الصوت في ) المرة ( الثالثة ) ندبا م

والتراويح عشرون ركعة برمضان تسن والوتر معها جماعة ، ووقتها بين سنة عشاء ووتر ، ويوتر متهجد بعده ، وكره تنفل بصلاة بينها لابعدها جماعة ثم الرانبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكدها ، وسن تخفيفهما واضطحاع عقبهما على الشق الأيمن وقضاء ما فات من وتر ان لم تكثر مع فرض وفصل بين فرض وسنة وكلام بين شفع ووتر ، وقراءة فى سنة فجر و مغرب بعد الفاتحة الكافرون فى الأولى والإخلاص فى الثانية

(والتراويح عشرون ركعة بر) شهر (رمضان تسن) جماعة يسلم من كل ثنتين بنية أول كل ركعة فينويهما من التراويح أو من قيام رمضان ، ويستراح بعد كل أربع ، ولا بأس بدعاء بعدها ولا بزيادة على العشرين ، (و) تسن (الوتر معها) أى بعدها أى التراويح (بين سنة عشاء ووتر) لأن سنة العشاء يكره تأخيرها عن وقت العشاء المختار فا تباعها بها أولى ، ولا تصح قبل العشاء ، فلو صلى العشاء والتراويح ثم ذكر أنه ترك من العشاء ما يبطلها أعادها والتراويح . (ويوتر متهجد) ندبا (بعده) أى بعد تهجده ، وإن أوتر ثم أراده لم يشفعه وصلى ولم يوتر . (وكره تنفل بصلاة بينها) أى التراويح لا طواف و (لا) تعقيب وهو صلاته (بعدها) أى التراويح وبعد وتر (جماعة) نصا

(ثم الراتبة) المؤكدة عشر ركعات، وأخرها عن التراويح لأن التراويح تسن لها الجاعة (ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما) أى ركعتما الفجر، (و) سن (اضطجاع كد الرواقب العشر، (وسن تخفيفهما) أى ركعتى الفجر، (و) سن (اضطجاع عقبهما على الشق الآيمن) قبل صلاة الفرض نصا، (و) سن (قضاء ما فات من وتر) وراقبة (إن لم تكثر) الراقبة فيقضيها (مع) قضاء (فرض)، ويقضى سنة الفجر مطلقا لتأكدها. (و) سن (قراءة في سنة فحر، و) سن في (مغرب بعد) فراءة (الفاتحة) قل يا أيها (الكافرون في) الركعة (الأولى و) سورة (الإخلاص في) الركعة (الثانية) وفي الفجر أيضا (قولوا آمنا بالله ) الآية في الأولى وفي

وسن غير الراتبة أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر وست بعد المغرب وأربع بعد العشاء

الثانية ﴿ قُلْ يَا أَهِلِ الْكَتَابِ تَعَالُوا ﴾ الآية . (وسن) صلاة (غير الرائبة) عشرون ركعة على ما فى المنتهى واثنتان وعشرون على ما هنا وأكثر من ذلك فى الاقناع (أدبع قبل الظهر وأدبع بعدها) وأدبع قبل الجمعة (وأدبع قبل العصر) وأدبع بعد المغرب (و) قيل (ست بعد المغرب) وحديث الست ضعفه البخارى (وأدبع بعد العشاء) ويباح ثنتان بعد أذان المغرب قبل صلاتها وبعد الوتر جالسا

تنبيه: فعل غير المكتوبة ببيت أفضل من فعلها بالمسجد غير ما تشرع له الجاعة ولعل غير نفل المعتكف

( فصل ) و (حفظ القرآن ) العظيم ( فرض كفاية ) إجماعا ، وهو أفضل من التوراة والانجيل وسائر الذكر و بعضه أفضل من بعض . ( وسن أن يختم ) القرآن ( في كل أسبوع ) مرة ، ولا بأس به كل ثلاث ، ( وكره تركه ) أى الحتم ( فوق أربعين ) يوما بلا عذر ، ( وإن خاف النسيان حرم ) عليه ، قال أحمد : ما أشد ما جله فيمن حفظه ثم نسيه ، ( ويختم صيغا أول النهار وشتاه أول الليل ) ، ويجمع أهله وولده ويدعو نصا ويكبر لآخر كل سورة من الضحى ، ولا يكرر سورة الصمد ، ولا يقرأ الفاتحة وخمسا من البقرة نصا

تتمة: يسن أعلم التأويل، وبجوز التفسير بمقتضى اللغة لا بالرأى من غير لغة ولا نقل، ومن قال فى القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من السكلام، وبلزم الرجوع الى قول صحابى لا تأبعى، وإذا قال الصحابى ما يخالف القياس فهو توقيف، ولا يجوز النظر فى كتب أهل الكتاب ولا كتب أهل الكتاب ولا كتب أهل البدع ولا الكتب المشتملة على الحق والباطل ولا روايتها

( وصلاة الليل ) أى نفل المطلق فيه ( أفضل من صلاة ) النفل فى ( النهاد ) لانه محل الغفلة ، وعمل السر أفضل من عمل العلانية ، وفيه ساعة لا يوافقها رجل

وأفضلها ثلثه بعد نصفه . وسن بتأكد قيام الليل ، ونيته عند النوم ، وكون تطوع مثنى مثنى . وكره زيادته على ركعتين ليلا ونهارا، وصلاته قاعدا على نصف أجر صلاة قائم غير معذور . وتسن صلاة الضحى ، وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان . والاستخصصادة

مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، والنصف الآخير أفضل من الأول ومن الثاث الأوسط، (وأفضلها) أى صلاة الليل (ثلثه بعد فصفه) نصا، وبعد النوم أفضل لأن الناشئة لا تكون إلا بعد رقدة، والتهجد به إنما هو بعد النوم. (وسن بتأكد قيام الليل) فاذا استيقظ من نومه ذكر الله وقال ما ورد، ومنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شي قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم أن قال: االهم أغفر لى أو دعا استجيب له، فأن توضأ وصلى قبلت صلاته. وسن افتاحه بركعتين خفيفتين، (و) سن (نيته) أى قيام الليل وعند) إرادة (النوم، و) سن (كون تطوع) مطلقا (مثني مثني) أى يسلم من كل ثنتين، (وكره زيادته) أى المتطوع (على ركعتين ليلا و) على (أربع) ركعات كل ثنتين، (وكره زيادته) أى المتطوع (على ركعتين ليلا و) على (أربع) ركعات (نهارا) وتصح ولو جلوز ثمانيا. ويصح تطوع بركعة (وصلاته) أى المتطوع (قاعدا على نصف أجر صلاة قائم غير معذور) فلا ينقص أجره للعذر، وسن تربعه بمحل قيام وثني رجليه بركوع وسجود

تنبيه: كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. إلا ما ورد تطويله كصلاة الكسوف (وتسن صلاة الضحى) غبا ووقتها من خروج وقت النهى الى قبيل الزوال، (وأقلها) أى الضحى (ركعتان وأكثرها ثمان) ركعات والأفضل فعلها إذا اشتد الحر

(و) تسن صلاة (الاستخارة) اذا هم بأمر ولو فى خير ويبادر به بعدها فيركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول: اللهم إنى أستخيرك بعلك واستقدرك بقدر تك وأسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا أقدر و تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر \_ ويسميه بعينه \_ خير لى فى دبنى ومعاشى وعاقبة أمرى أو فى عاجل أمرى و آجله فيسره لى ثم بارك لى فيه ، وان كنت نعلم أن هذا الأمر شر لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى أو فى عاجل أمرى و آجله فاصرفة

والحاجة والتوبة ، وقول ما ورد بعدهن ، وتحية المسجد وسنة الوضوء كل ركعتان ، وإحياء ما بين العشاءين ، وسجود تلاوة لقارى ومستمع بشرطه

عنى واصرفنى عنه واقدر لى الأمر حيث كان ثم رضى به ويقول فيه مع العافية ، ولا يكون وقت الاستخارة عازما على الأمر أو عدمه فانه خيانة فى التوكل ، ثم يستشير

- (و) تسن صلاة (الحاجة) الى الله تعالى او آدى ، يتوضأ ويحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله تعالى وليصل على النبي بالله ثم ليقل : لا إله الا الله الحالمة الحكيم الكريم ، لا إله الا الله العلى العظيم ، سبحان الله رب العالمين ، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل الحمد لله رب العالمين ، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم ، لا تدع لى ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هى لك رضى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين
- (و) تسن صلاة (التوبة) إذا أذنب ذنبا ، يتطهر ثم يصلى ركعتين ثم يستغفر الله تعالى . (و) سن (قول ما ورد بعدهن) أى بعد صلاة الاستخارة والحاجة والتوبة كما تقدم
- (و) تسن (تحية المسجد وسنة الوضوء) عقبة ا(كل) مما تقدم من صلاة الاستخارة والحاجة والتوبة وتحية المسجد، وسنة الوضوء (ركعتان) وعند حاجة (۱) وصلاة التسبيح، (و) يسن (إحياء بين العشاءين) وهو من قيام الليل ويستحب أن يكون له تطوعات يداوم عليها وإذا فانت يقضيها
- (و) يسن (سجود تلاوة) حتى فى طواف مع قصر فصل (لقارى ومستمع بشرطه) وهو أن يكون القارى يصلح إماما للستمع فلا يسجد إن لم يسجد ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه ، ولا رجل لتلاوة امرأة وخنثى ، ويسجد لتلاوة أى وزمن وصى ويكرره بتكرارها (والسجدات أربع عشرة) سجدة : فى آخر الاعراف ، وفى الرعد عند بالغدو والآصال ، وفى النحل عند ويفعلون

<sup>(</sup>١) كذاني النسخة المكتوبة سنة ١٢١٣ ، والذي في المكتوبة سنة ١١٣٦ : وعند جاعة

وفى الحج منها اثنتان . ويكبر عند سجود ورفع ويجلس ويسلم بلا تشهد . وكره لإمام قراءتها فى سرية وسجوده لها ، وعلى مأموم متابعته فى غيرها . وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم وعند رؤية مبتلى فى دينه جهرا أو بدنه ، وتبطل به صلاة غير جاهل وناس ، وهو كسجود تلاوة

وأوقات النهى خمسة: من طلوع فجر ثان الى طلوع الشمس ، ومن

ما يؤمرون ، وفي الإسراء عند ويزيدهم خشوعاً ، وفي مريم عند خروا سجداً وبكياً ( وفي الحج منها اثنتان ) الأولى عند يفعل مايشاء ، والثانية لعلكم تفلحون ، وفي الفرقان وزادهم نفورا ، وفي النمل رب العرش العظيم ، وفي الم السجدة لا يستكبرون ، وفي فصلت وهم لا يسأمون ، وفي آخر النجم ، وفي الانشقاق لا يستكبرون ، وآخر اقرأ . ( ويكبر ) وجوباً ( عند سجود ) ه ( و) عند ( رفع ) ه منه ( ويجلس ) إن كان خارج الصلاة ، قال في الإقناع : ولعل جلوسه ندب ، ( ويسلم ) واحدة وجوباً ويبطل بتركه عداً وسهواً ( بلا تشهد ) لأنه لم ينقل فيه ، ( وكره لإمام قراءتها ) أي آية سجدة ( في ) صلاة ( سرية ) كظهر ونحوها لأنه إن سجد لها خلط على المأمومين وإلا ترك السنة ( و )كره أيضاً ( سجوده ) أي الإمام ( لها ) أي المام ( في غيرها ) أي غير السرية ، وسجودها عند قيام أفضل أي الإمام ( في غيرها ) أي غير السرية ، وسجودها عند قيام أفضل

(و) يسن (سجود شكر) لله تعالى (عند تجدد نعم و) عند (اندفاع نقم) مطلقاً (و) يسن سجود شكر أيضاً (عند رؤية مبتلى فى دينه) ويقول (جهراً): الحد لله الذي عافانى بما ابتلاك به وفضانى على كثير بمن خلق نفضيلا . (أو) أى ويسن عند رؤية مبتلى فى (بدنه) خفية ، (وتبطل به) أى سجود الشكر (صلاة غير جاهل وناس) لأن سبب الشكر ليس له تعلق بالصلاة بخلاف سجود التلاوة (وهو) أى صفته وأحكامه (كسجود تلاوة) يكبر إذا سجد وإذا رفع ويقول فيه: سبحان ربى الاعلى ويجلس ويسلم واحدة

( وأوقات النهى خمسة ) أحدها (من طلوع الفجر الثانى إلى طلوع الشمس ) ، ( و ) الثانى ( مرن ) فراغ ( صلاة العصر ) ولو بحموعة وقت الظهر ( إلى )

الغروب، وعند طلوعها الى ارتفاع قيد رمح، وقيامها حتى تزول، وغروبها حتى يتول، وغروبها حتى يتول، وغروبها حتى يتم . فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا لا قضاء فرض وفعل ركعتى طوافه وأداء سنة فجر وإعادة جماعة ولا صلاة جنازة بعد فجر وعصر

(فصل) تجب الجماعة للخمس المؤداة على الرجال الأحرار القادرين. وتشترط لجمعة وعيد، وتسن لنساء. وسن لأهل ثغر اجتماعهم بمسجد واحد، والأفضل لغيرهم المسجد الذي لا تقام فيه إلا بحضوره فالأقدم فالأكثر جماعة، وأبع

أوان الآخذ في (الغروب و) الثالث (عند طلوعها) أي الشمس (إلى ارتفاعها قيد) أي قدر (ريح) في رأى العين (و) الرابع عند (قيامها حتى تزول) أي تميل عن وسط السهاء (و) الخامس عند (غروبها) أي إذا شرعت فيه (حتى يتم) الغروب (فيحرم ابتداء) واستدامة (نفل فها) أي الاوقات الخسة (مطلقاً) أي راتبة أو مؤكدة أو مطلقة ، لها سبب أو لا ، غير ما استثنى ، و (لا) يحرم (قضاء فرض) فيها ولا فعل منذورة (و) لا (فعل ركعتي طوافه و) لا (أداء سنة فجر و) لا (إعادة جماعة) أقيمت وهو بالمسجد ولا تحية مسجد حال خطبة جمعة (ولا) تحرم ايضا (صلاة جنازة بعد فجر و) لا صلاة (عصر) ، وفهم منه لا يجوز صلاة الجنازة في الأوقات الثلاثة ما لم يخف عليها للعذر

(فصل تجب الجماعة لـ) لمصلوات (الحنس المؤداة) على الاعيان حضرا وسفرا حتى فى خوف لقوله تعالى (واذا كنت فيهم فأقت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ) والأمر للوجوب، واذا كان مع الحوف فع الآمن أولى (على الرجال) دون النساء والحنائى (الأحرار) دون العبيد والمبعضين (القادرين) عليها دون ذوى الاعذار، وأقلها إمام ومأموم فى غير جمعة وعيد، (وتشترط) الجماعة والعدد (ا) صلاة (جمعة وعيد، وتسن) الجماعة (لنساء) منفردات ويكره لحسناء حضورها ويباح لغيرها، (وسن لاهل) كل (ثغر) من ثغور الاسلام (اجتماعهم بمسجد واحد) لأنه أعلى للمكلمة وأوقع للهيبة، (والأفضل لغيرهم) أى غير أهل الثغر (المسجد الذي لا تقام فيه إلا بحضوره) وكذا إن كانت تقام بدونه لكن فى قصده لغيره كسر قلب إمامه أو جماعته قاله جمع، (ف) المسجد (الاقدم) لأن الطاعة فيه أسبق، (فالا كثر جماعة) لأنه أعظم أجرا، (وأبعد)

أولى من أقرب . وحرم إمامة قبل راتب إلا باذنه أو عدره أو لعدم كراهته وتسن إعادته جماعة إلا المغرب فتكره ، والفجر والعصر اذا خرج من المسجد فتحرم . ويكره فعل الجماعة بعد الأولى فى مسجدى مكة والمدينة ، ويمنع شروع فى إقامة انعقاد نافلة ويتم نافلة هو فيها ما لم يخش فوت الجماعة . ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدركها ، ومن أدركه راكعا أدرك الركعة بشرط إدراك الركوع معه وعدم شكه فيه وتحريمته قائما وتجزيه لكن تسن تكبيرة ثانية ودخ

مسجدين قديمين أو جديدين سواء اختلفا في كثرة الجمع وقلته أو استويا ( أولى من أقرب، وحرم إمامة) بمسجد (قبل) إمام (راتب الا باذنه) أي الراتب إن كره ذلك ومع الإذن هو نائب عنه (أو عنره) وضيق الوقت (أو لعدم كراهته) إمامة غيره ، ويراسل إن تأخر عن وقته المعتاد مع قرب وعدم مشقة ، وإن بعد أو لم يظن حضوره أو ظن ولا يكره ذلك صلوا ، (و تسن إعادة جماعة ) أقيمت وهو في المسجد ( إلا المغرب فتكره ) إعادتها لأن المعادة تطوع ولا يكون بوتر ، (و) الا ( الفجر والعصر إذا خرج من المسجد فتحرم ) إعادتهما وإن اقيمت وهو خارج المسجد فان كان في وقت نهى لم يستحب له الدخول فان دخل المسجد وقت نهى بقصد الإعادة انبني على فعل ما له سبب . ( ويكره فعل الجماعة بعد) الجماعة (الأولى في مسجدي مكة والمدينة ) فقط إلا لعذر ، وكره قصد المساجد للإعادة . ( ويمنع شروع فى إقامة ) يريد الصلاة مع إمامها ( انعقاد نافلة ) وراتبة وغيرها بمن لم يصل تلك الصلاة وإن جهل الإقامة فكحهل وقت نهى ، (ويتم نافلة ) أقيمت الصلاة و ( هو فيها ) ولو كان خارج المسجد أو فاتته ركعة ( ما لم يخش فوت الجماعة ) فيقطعها ، ( ومن كبر ) مأموما ( قبل تسليمة الإمام الأولى أدركها ) أي الجماعة ولو لم يحلس فيبنى ولا تجدد إحراما ( ومن ادركه ) أى الإمام ( راكعا أدرك الركعة بشرط إدراك الركوع) بان اجتمع (معه) أي الامام فيه بحيث ينتهي الي قدر الاجزاء من الركوع قبل أن يزول إمامه عن قدر الاجزاء منه ( و ) بشرط (عدم شكه فيه ) أي إدراك الركوع ( و ) بشرط ( تحريمه ) أي المأموم ( قائما ويجزئه ) تحريمته عن تكبيرة الركوع نصا ، فان نوى بتكبيرته الانتقال وإلإحرام أوالانتقال وحده لم ينعقد ( لكن تسن ) له ( تكبيرة ثانية ، و ) يسن ( دخوله ) أى إلمأموم

معه كيف أدركه وينحط بلا تكبير . ويجب قيامه به بعد تسليمة إمام الثانية ، وما أدرك معه آخر صلاته وما يقضى أولها . ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو و تلاوة وسترة ودعاء قنوت و تشهدا أول اذا سبق بركعة لكن يسن أن يقرأ فى سكتاته وسرية وإذا لم يسمعه لبعد لاطرش ، وسكتاته بعد تحريمة وفراغ قراءة وبعد فاتحة بقدر قراءة مأموم ويستفتح ويستعيذ فى جهرية

( معه ) الإمام ( كيف أدركه ) وإن لم يعتد له بما أدركه فيه ، ( ويَسْخط ) مأموم أُدرك إمامه غير راكع ( بلا تكبير ) نصا لانه لا يعتد له بما أدركه وقد فات محل التكبير ( ويجب قيامه ) أى المسبوق ( به ) أى التكبير ( بعد تسليمة إمام ) أى التسليمة (الثانية) فان قام قبلها ولم يرجع انقلبت نفلا، (وما أدرك) مسبوق ( معه ) أي الامام فهو ( آخر صلاته وما يقضي ) بما فاته ( أولها ) لحديث أبي هريرة وفيه وفا أدركتم فصلوا وما فاتسكم فاقضوا ، رواه أحمدُ والنسائل ، فيستفتح لما يقضيه ويتعوذ ويُقرأ سورة ، (ويتحمل) إمام (عن مأموم قراءة ) الفاتحة فتصح صلاة مأموم بدونها ، ( و ) يتحمل عنه أيضاً ( سجود سهو ) إن دخل معه في الركعة الاولى، (و) يتحمل عنه أيضا سجود ( تلاوة ) إذا أتى بها المأموم خلفه وكذا إذا قرأ الإُمام في صلاة سر وسجد فان المأموم يخير بين السجود وعدمه ، (و) يتحمل عنه ايضا (سترة ) الصلاة لان سترة الإمام سترة لمن خلفه ، (و) يتحمل عنه أيضا ( دعاء قنوت ) حيث سمعه و تقدم ، ( و ) يتحمل عنه أيضا ( تشهدا أول ) وجلوسا له (إذا سبق) المأموم ( بركعة ) في رباعية فقط ، ويتحمل عنه أيضا قول سمع الله لمن حمده وقول ملء السياء الى آخره بعد التحميد ، ( لكن ) هذا استدراك من قوله قراءة ( يسن أن يقرأ ) المأموم الفاتحة وسورة حيث شرعت ( في سكتات ) إمام ( 4 ، و ) يسن أن يقرأ المأموم أيضا في صلاة ( سرية ، و ) يسن له أيضا أن يقرأ ( إذا لم يسمعه ) أي يسمع إمامه ( لبعد ) عنه ، و ( لا ) يقرأ اذا لم يسمعه ﴿ (طرش ) ، وقال في الاقناع : ويقرأ أطرش إن لم يشغل من الى جنبه وقطع به في المنتهى أيضا . (وسكتاته) أي الامام ثلاثة : ( بعد تحريمة ) في الركعة الأولى فقط يستفتح ويتعوذ فيها ، ( و ) بعد ( فراغ قراءة ) السورة يقرأ فيها السورة ، ( و بعد ) فراغ ( فاتحة بقدر ُ قرآءة مأموم ) الفاتحة حتى يقرأها فيها ، ( و ) يسن لْمُأْمُومُ أَنْ ( يَسْتَفْتُحُ و ) أَنْ ( يَسْتَعَيْدُ فَى ) صَلَاةً ( جَهْرِيّة ) لأَنْ مَقْصُودُ الاستَفْتَاح

ومن ركع أوسجد ونحوه قبل إمامه عمدا حرم ، وعليه وعلى جاهل و ناس ذكر أن يرجع ليأتى به معه ، فان أبى عالما بالوجوب حتى أدركه فيه عمدا بطلت ، وإن كان جاهلا أو ناسيا فلا و يعتد به ، وإن سبق بركن بأن ركع ورفع قبل ركوعه عمدا بطلت و سهوا أو جهلا الركعة فقط ، أو بركنين بأن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت و من جاهل و ناس الركعة ما لم يأت بذلك معه لا بركن غير ركوع ، وتخلف بركن بلا عذر فكسبق ولعذر يفعل

والتعوذ لا يحصل باستهاع قراءة الإمام لعدم جهره بهما بخلاف القراءة ، وأن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه فان وافقه فيها كره ، وفي أقوالها إن كَبَرَ للاحرام معه أو قبل تمامه لم تنعقد ، وإن سلم معه كره وفهم منه أنه لا يضر سبقه في بقية الاقوال (ومن ركع أو سجد ونحوه ) كمن رفع (قبل إمامه عمدا حرم) عليه ، ولا تبطل صلانه إن عاد للمتابعة ، (و) يجب (عليه) أى الذى فعل ذلك عمدا (و) یجب (علی جاهل و ناس) فعل ذلك و (ذكر أن يرجع ليأتی به ) أی بما فعله قبل الإمام ( معه ) ليكون مؤتما به ، ( فان أبى ) الرجوع ( عالما بالوجوب حتى أدركه ) إمامه ( فيه ) أى فيما سبقه به وكان ( عمدا ) أى غير ساه ( بطلت ﴾ صلانه لتركه المتابعة الواجبة بلاعذر، (وإن) أبي الرجوع و (كان جاهلا) الحكم (أو ناسيا فلا) تبطل صلاته لأنه معذور (ويعتد به) ولا إعادة عليه ، (وإن سبق) مأموم إمامه ( بركن ) الركوع ( بأن ركع ) ماموم (ورفع ) من الركوع (قبل ركوع) امام (١) عالما (عمدا بطلت) صلاته نصاكا لو سبقه بالسلام، (و) ان كان سبقه له (سهوا أو جهلا) بطلت تلك (الركعة فقط) اذا لم يأت بما فاته مع امامه ، ( أو ) أى وان سبق امامه ( بركنين بأن دكم ورفع قبل ركوع ) إمام ( 4 ثم سجد قبل رفع ) إمام ( 4 ) من الركوع عالما عمدًا ( بطَّلَت ) صلاته كالتي قبلها وأولى ، ( و ) آن كان سبقه ( من جاهل و ناس ) بطلت ( الركعة ) فقط ( ما لم يأت ) المأموم ( بذلك ) أى بما سَبقه به ( معه ) أي الإمام. كان أتى به اعتد له بالركعة ، و ( لا ) تبطل إن سبق إمامه ( بركن غير ركوع ) كمقيام ونحوه لارب الركوع تدرك به الركعة وتفوت بفواته فغيره لا يساويه 🕟 (وتخلف) مأموم عن إمامة ( بركن بلاعذر فكسبق) به بلاعذر ، فإن كانه ركوعا بطلت وإلا فلا ، ( و ) ان تخلف عنه بركن ( لعذر يفعل ) أى الركن الذي ويلحقه وإلا تلغو الركعة وبركنين تبطل ولعنر كنوم وسهو وزحام يأتى عما تركه مع أمن فوت الآنية ويتبعه وتصح ومع عدمه يتبعه وتلغو ركعته والتى تليها عوضها وبركعة فأكثر لعذر كنوم وغفلة ونحوهما يتابع إمامه وبقضى ما فاته بعد سلام الإمام. وسن له التخفيف مع الاتمام وتطويل الأولى أكثر من الثانية وانتظار داخل ما لم يشق ، وإن استأذنت امرأة الى المسجد كره منعها بلا حاجة وبيتها خير لها

تخلف به وجو با إن أمكنه استدراكه من غير محذور ( ويلحقه ) وتصح ركعته ، ﴿ وَإِلَّا ﴾ بَانَ لَمْ يَتَمَكَّنَ أَنْ يَفْعُلُهُ وَيُلْحَقُهُ فَانْهَا ﴿ تَلْغُو ﴾ تَلْكُ ﴿ الرَّكُعَةَ ﴾ والتي تليها عوضها ، (و) ان تخلف عنه بلا عند ( بركنين ) فانها ( تبطل ) صلاته لأنه ترك الانتهام لغير عذر ، ( و ) إن كان تخلف بركنين ( لعذر كنوم وسهو وزحام ) لم تبطل للعذر و ( يأتى بما تركه مع أمن فوت ) الركعة ( الآثية ويتبعه وتصح ) ركعته ﴿ وَمَعَ عَدَمُهُ ﴾ أَي عَدَمَ أَمَنَ فُوتَ الْآتِيةَ إِنَّ أَتَّى بِمَا تَخْلُفُ بِهُ ﴿ يَتَبِعُهُ ﴾ أَي يتبع إمامه ﴿ وَتَلْغُو رَكْعَتُهُ ﴾ التي وقع فيها التخلف لفوات بعض أركانها ﴿ وَ ﴾ الركعة ﴿ التي تليها ) أي اللاغية ( عوضها ) فيبني عليها ويتم إذا سلم إمامه ، ولو زال عذر من أدرك ركوع الأولى وقد رفع إمامه من ركوع الثانية تابعه في السجود وتصح له ركعة ملفقة تدرك بها الجمعة ، وأن ظن تحريم متابعته فسجد جهلاً اعتد به ، ( و ) ان تخلف مأموم ( بركعة فأكثر لعذر كنوم وغفلة ونحوهما ) كرحام ( يتابع إمامه ويقضى ما فاته بعد سلام الإمام ) كمسبوق ، ( وسن له ) أى الإمام ( التخفيف ) الصلاة ( مع الإتمام ) لها ما لم يؤثر مأموم التطويل فاختاروه كلهم استحب ، قال الحجاوى إن كان الجمع قليلا ، فان كان كثيرا لم يخل بمن له عدر انتهى ، و تكره سرعة تمنع مأموما فعل ما يسن. (و) يسن لمصل (تطويل) قراءة الركعة ﴿ الْاوَلَى آكِثْرُ مَنَ ﴾ قراءة الركعة ( الثَّانية ) في كل صلاة إلا في صلاة خوف في الرجه الثانى فالثانية أطول وإلا في نحو صلاة جمعة بسبح والغاشية ، (و) يسن لامام ( انتظار داخل ) معه أحس به فى ركوع وغيره ( ما لم يشق ) انتظاره على مأموم لان حرمة من معه أعظم فلا يشق لنفع الداخل ، (وإن استأذنت امرأة) ولو أمة ( الى المسجد ) ليلا أو نهاراً ( كره ) لزوج وسيد ( منعها بلا حاجة ) خَوْفَ فَتَنَهُ ﴿ وَبِيتُهَا خَيْرَ لِمَا ﴾ ، ولأب ثم ولى محرم منع موليته من الحروج إن

فصل . الأولى بالإمامة الأقرأ إن علم فقه صلاته ، ثم أفقه ، ثم أسن ، ثم أشرف ، ثم أتتى ، ومالك بيت ومستأجره وإمام مسجد أحق لا من ذى سلطان ، وحر وحاضر ومقيم وبصير ومتوضى وحضرى أولى من ضدهم ، ولا تصح خلف فاسق مطلة\_\_\_\_\_\_ا ،

خشى به فتنة أو ضررا ، وله منعها من الانفراد أيضا

تتمة: الجن مكلفون في الجملة يدخل كافرهم الناد ومؤمنهم الجنة. قال الشيخ ونراهم فيها ولا يروننا انتهى. وهم فيها كغيرهم على قدر ثوابهم. و تنعقد بهم الجماعة. وليس منهم رسول. ويقبل قولهم ان ما بيدهم ملكهم مع اسلامهم. ولا تصح الوصية لهم. وكافرهم كالحربي. ويحرم عليهم ظلم الآدميين وظلم بعضهم بعضا. وتحل ذبيحتهم. وبولهم وقيئهم طاهران

( فصل . الأولى بالإمامة الأقرأ ان علم فقه صلاته ) لجمعه بين المرتبتين في القراءة والفقه ، ( ثم ) قارى و أفقه ) ، ثم قارى فقيه ، ( ثم أسن ) أي أكبر سنا ، ( ثم أشرف ) وهو القرشي فتقدم بنو هاشم ثم قريش ، ثم أقدم هجرة بنفسه ومثله السبق بالاسلام ، ( ثم ) مع استواء فيما تقدُّم ( أتق ) وأورع ثم يقرع ، ( ومالك بيت ومستأجره ) أي البيت ان كان صالحا للإمامة ولو عبدا أحق تمن حضره فى بيته ، ( وامام مسجد ) صالح لها ولو عبدا ( أحق ) بالإمامة فيه ، ولو حضر أقرأ وأفقه كصاحب البيت ( لا من ذي سلطان ) فيهما فيقدم ذو السلطان على صاحب البيت وامام المسجد ، (وحر ) أولى بأمامة من عبد ومن مبعض ، ( وحاضر ومقيم ) أولى من مسافر سفر قصر ، لأنه ربما قصر فيفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة . ولا تكره امامة مسافر بمقيمين ان قصر فان أتم كرهت ، قاله في شرح المنتهي . (وبصير ) أولى من أعمى (ومتوضىء ) أولى من متيمم ( وحضري ) وهو الناشي. بالمدن والقرى أولى من بدوى وهو الناشي ً بالبادية ، وذلك معنى قوله (أولى من ضدهم) الذي تقدم بيانه ، ومعير بيت أولى مر مستميره بالامامة فيه ، وفهم من قوله ومالك بيت الى آخره . وتبكره امامة غير الأولى بلا اذنه غير امام مسجد وصاحب بيت فتحرم . (ولا تصح ) الصلاة خلف أخرس وكافر مطلقا ولا (خلف فاسق مطلقاً ) أي سواء كان فسقه بالاعتقاد أو

إلا فى جمعة وعيد تعذر خلف غيره ، ولا إمامة من حدثه دائم ، وأى وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها أو يلحن لحنا يحيل المعنى الا بمثله ، وكذا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود ونحوها أو اجتناب نجاسة واستقبال قبلة ، ولا عاجز عن قيام الا امام حى يرجى زوال علته ، ولا يميز لبالغ فى فرض ولا امرأة لرجال وخنائى مطلقا ، ولا خلف محدث أو نجس ، لكن ان جهلا حتى انقضت صحصص

بالافعال ولو مستورا أو بمثله ( إلا فى جمعة وعيد ) إن ( تعذر ) أى تعذر فعلهما ( خلف غيره ) أي الفاسق بأن تعدم اخرى (١) خلف عدل للضرورة . ( ولا ) تصح ( إمامة من حدثه دائم ) كرعاف ونحوه ( و ) لا تصح أيضا إمامة ( أى ) نَسَبَةُ الى الأم وأصله لغة من لا يكتب ، (وهو) في اصطلاح الفقها. (من لا يحسن) أى يحفظ ( الفاتحة أو يدغم فيها حرفا لا يدغم ) كادغام ها. لله في را. رب وهو الارت، أو يبدل حرفا لا يبدل إلا ضاد المغضوب والضالين بظاء ( او يلحن ) فيها ( لحنا يحيل ) أي يغير ( المعني ) كفتح همزة اهدنا وضم تاء أنعمت عجزا عرْ. إصلاحه ( إلا بمثله ) فلا يصح اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الأول بعاجز عن نصفها الآخير ولا عكسه ، فان تعمد غير الأمى ما تقدم أو قدر على اصلاح وزاد على فرض القراءة عاجز عن إصلاحه عمدا لم تصح صلاته . (وكذا) أي في عدم صحة الإمامة (عاجز عن) ركن كـ (ركوع أو سجود أو قعود ُونحوها )كرفع (أو ) كان عاجزا عن شرط كر اجتناب نجاسة ) أ ( و استقبال ) قبلة إلا بمثله ( ولا ) تصح أيضا امامة (عاجز عن قيام الا إمام حي ) راتب بمسجد ان كان ( يرجي زوال علته ) لثلا يفضى عدم اشتراط ذلك الى ترك القيام على الدوام ويجلسون خلفه استحباباً . (ولا) تصح أيضا امامة ( بميز لبالغ في فرض ولا ) امامة ( امرأة لرجال وخنائى مطلقا ) أى لا فى الفرض ولا فى النفل ، ( ولا ) تصح صُلاة ( خلف محدث ) حدثا أصغر أو أكبر يعلم حدثه ( أو نجس ) يعلم نجاسته ببدنه أو ثوبه أو بقعة غير معفو عنها لانه أخل بشرط الصلاة مع القدرة أشبه المتلاعب ( لكن أن جهلا ) أي الامام والمأموم الحدث والنجاسة واستمر جهلهما (حتى انقضت) الصلاة (صحت لمأموم) وحده الافى الجمعة اذا كانوا أربعين

<sup>(</sup>١) كذا ق النسختين ، أي تعدم صلاة في مسجد آخر

وان ترك امام ركنا أو شرطا او واجبا عنده عالما فعليهما الإعادة ، وعند ماموم وحده فلا ، لأن العبرة بنية الإمام ، أو ترك مصل ركنا أو شرطا مختلفا فيه غير مؤوّل أو مقلد أعاد . وتكره إمامة لحان وفافا ، وتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف ، وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن ، أو قوما أكثرهم يكرهه بحق ، لا إمامة ولد زنا وجندى إذا سيلم دينهما

بالامام فانها لا تصح ، وعلم منه ان علم الإمام أو بعض المأمومين قبل الصلاة أو فيها أعاد الـكل ، وظاهره ولو نسى بعد علمه قاله فى شرح المنتهى . ( وإن ترك إمام ركنا ) مختلفا فيه كطمأنينة بلا تأويل أو تقليد (أو ) ترك (شرطا ) محتلفا فيه كستر أحد العاتقين في فرض ( أو ) ترك ( واجباً) كنسميع و تكبير ( عنده ) أو عنده وعند مأموم (عالما) بأن ما تركه ركن أو شرط أو واجب ( فعليهما ) أي الإمام والمأموم ( الأعادة ) . وقوله « عالماً ، لا مفهوم له الا اذا نسى حدثه أو نجسه كا تقدم مفصلا اذ الشروط لا تسقط عمدا ولا سهوا كالأركان الا أن يحمل قوله علمًا على ترك الواجب فقط ، ( و ) ان ترك امام ركنا أو شرطا أو واجبا ( عند مأموم وحده ) كحنني صلى بحنبلي ولم يطمئن ونحوه ( فلا ) اعادة على واحد منهما ( لأن العبرة بنية الإمام) واذا صحت لنفسه صحت لمن خلفه أعنى ما لم يعتقد المأموم بُطلان صلاة امامه فيعيد ، ( أو ترك مصل ركنا ) مختلفا فيه ( أو ) ترك (شرطا مختلفًا فيه ) أو واجبًا كذلك (غير مؤوّل أو مقلد أعاد ) صَلاته لتركه مأ وجب عليه ، و تصح خلف من خالف في فرع لم يفسق به ولا انكار في مسائل الاجتهاد . (وتكره امامة لحان) أى كثير لحن لم يحل المعنى كجتر دال الحدوضم ها. لله وُنحوه سواء كان المؤتم مثله أم لا . ( و ) تكره امامة ( فأفاء ) بالمد وهو الذي يكرر الفاء ، ( و ) تـكره أيضا امامة ( ثمتام ) وهو الذي يكرر التاء ، ( و ) تكره أيضا امامة ( من لا يفصح ) بضم أوله من أفصح ( ببعض الحروف )كالقاف أو يصرع، قال في الفروع: وقيل والأمرد، (و) يكره أيضا (أن يؤم) رجل امرأة ( أجنبية ) منه ( فأكثر ) من امرأة (لارجل معهن ) لكن ان كان مع خلوة حرم ، فان أم محارمه أو أجنبيات معهن رجل أو محرمه فلاكراهة ( أو ) أن يؤم ( قوماً أكثرهم يكرهه بحق ) لحلل في دينه أو فضله ، و ( لا ) تكره ( امامة ولد زنا وجندى اذا سلم دينهما ) وصلحوا لها ، وكذا اللقيط ومنني بلعان وخصى وأعرابي ولا مؤدى صلاة بقاضيها وعكسه إن اتفقا فى الاسم

اذا سلم دينهم وصلحوا لها . (ولا ) يكره ائتهام (مؤدّى صلاة بقاضيها وعكسه ) وهو ائتهام قاضى صلاة بمؤديها ولا قاضيها من يوم بقاضيها من غيره (ان اتفقا فى الاسم ) فلا تصح عصر خلف ظهر ولا عكسه

( فصل ) : في موقف الامام والمأموم . ( اذا كان المأموم ) رجلا وقف وجوبًا عن يمينه ، وإن كان المأموم (أكثر من واحد وقفوا خلف الإمام) ندباً ، ( وان وقفوا عن يمينه أو بجانبيه ) أى الامام ( جلز ) اقتداؤهم به ( الا ) امام ( العراة ف) يقفون ( معه ) أى يقف بينهم ( وجوبا ) ان لم يكونوا عميا أو في ظلمة (و) إلا (إمامة نساء في تقف (وسطهن استحبابا) لأنه أستر لها ، ﴿ وَمَنْ لَمْ يَقْفُ مِنْهُ ﴾ في صف ﴿ إِلَّا كَافَرَ ﴾ ففذ ﴿ أُو ﴾ لم يقف معه إلا ﴿ الرَّأَةَ ﴾ أو خنثي وهو ذكر ففذ ، لانهما ليسا من أهل الوقوف ( آو ) لم يقف معه إلا ( من يعلم حدثه ) أو نجاسته أو مجنون ففذ لأن وجودهم كعدّمهم ، وكذا سائر من لا تصح صلاته ، ( أو ) لم يقف مع رجل إلا ( صى فى فرض ففذ ) أى فرد لانه لا تصح امامته بالرجل فى الفرض فَلا تصح مصافته ، و تصح مصافة مفترض لمتنفل بالغ كأى وأخرس وعاجز عن ركن أو شرط وفاسق وبجهول حدثه أو نجاسته ، ومن وجد فرجة أو الصف غير مرصوص وقف فيه نصا ، ( ومن عدم فرجة ) ووجد الصف مرصوصا فعن يمين الإمام ، ( و ) ان ( تعذر عليه يمين الإمام نبه ) بنحنحة أو كلام أو اشارة ( من يقف معه ) وكره بجذبه . ( ومن صلى عن يسار الامام مع خلو يمينه ) أي الامام ركعة لم تُصح ( أو ) صلى ( فذا ولو امرأة خلف امرأة ركعة لم تصح) صلاته عالما كان أو جاهلاً ، (وان ركع فذاً لعذر) كخوف فوت الركعة (ثم دخل الصف) قبل سجود الإمام صحت ( أو وقف معه آخر قبل

سجود الامام صحت ) صلاته كما لو أدرك معه الركوع ، فإن لم يكن له عذر لم تصح ، ( واذا جمهما ) أى الامام والمأموم ( مسجد ) وأحد ( صحت القدوة مطلقا ) أى مع رؤية الإمام أو رؤية من وراءه وعدمهما (مع امكان المتابعة) لإمامه (والا) يجمعهما مسجد بان كان المأموم خارجه والإمام بالمسجد أو خارجه أيضا ( ف ) لا تصح القدوة الا ( مع رؤية امامه أو ) رؤية ( من وراءه ) ولو فى بعضها أو من شاكَ مع امكان المتابعة (أيضا . وكره كون امام أعلى من مأموم ذراعا فأكثر ) ، لاكدرجة منبر ، ولا بأس به لمأموم ولا بقطع الصف الاعن يسار الإمام اذا بعد بقدر مقام ثلاثة رجال فتبطل صلاته، ( و )كره ( صلاته في الحراب ان منع ) ذلك ( مشاهدته ، و )كره ( تطوعه ) أى الامام ( موضع ) الصلاة ( المكتوبة ) بعدها لان فى تحوله اعلاما بانه صلى فلا ينتظر . ( و ) كرَّه ايضا ( اطالته ) أى مكثه كثيرا ( مستقبل القبلة بعد السلام ) و ليس ثم نساء ، (و)كره أيضا ( وقوف ماموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا الا من حاجة في الكل) أي كل ما تقدم كضيق مسجد ومطر ، وينحرف امام استحبا با الى مأموم جهة قصده والا فعن يمينه ( و )كره ايضاً ( حضور مسجد او ) حضور ( جماعة لمن رائحته كريهة من أكل بصل ) أو فجل أو كراث ( أو غيره ) حتى يذهب ريحه ولو لم يكن به أحد لتأذى الملائكة . وفي ممناه من به صنان ونحوه (ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض وعائف حدوثه ) أى المرض ليسا بالمسجد وكذا منعهما لنحو حبس ، وتلزم الجمعة من لم يتضرر بانيانها راكبا أو محمولا أو تبرع له به أحد أو بقود أعمى ، (و) يعذر بترك جمعة وجماعة ( مدافع أحد الاخبثين ) البول والغائط (و) يعذر بترك جمعة وجاعة ( من بحضرة طعام يتوق ) أى يحتاج ( اليه ) أى الطعام وله

وخائف ضياع ما له أو تلفه أو موت قريبه أو ضرراً من نحو سلطان أو مطر ونحوه أو ملازمة غريم ولا وفاء معه أو فوت رفقة ونحوه

الشبع نصا ، (و) يعذر بترك جمعة وجهاعة (خائف ضياع ماله) كغلة ببيادرها (أو) خائف (تلفه) أو فواته كاحتراق خبز أو طبيخ أو شرود دابته أو إباق عبده أو خاف ضررا في معيشة يحتاجها أو مال استؤجر لحفظه ولو نظارة بستان (أو) خائف (موت قريبه) أو رفيقة أو كان يتولى تمريضهما وليس من يقوم مقامه (أو) خائف (ضررا من نحو سلطان) يأخذه (أو) خائف أذى من (مطر) أو وحل أو ثلج (ونحوه) كجليد وريح باردة بليلة مظلة (أو) من (ملازمة غريم) له (ولا وفاء معه) لان حبس المعسر ظلم فان كان الدين حالا وقدر على وفائه لم يعذر (أو) أي ويعذر أيضا خائف (فوت رفقة) بسفر مباح أنشأه أو استدامه (ونحوه) كمن خاف اذى بتطويل إمام أو عليه قود يرجو العفو عنه أو غلبه نعاس يخاف به فوتها مع الامام أو في الوقت لا من عليه حد أو بطريقه أو المسجد منكر وينكره بحبسه

(فصل) في صلاة أهل الاعذار ، (يصلى مريض) المكتوبة (قائما) وجوبا إن قدر عليه ولوكراكع أو معتمدا أو مستندا بأجرة يقدر عليها ، (فان لم يستطع) القيام أو شق عليه مشقة شديدة لضرر ونحوه (ف) يصلى (قاعدا) متربعا ندبا ، وعلى قياس ما تقدم ولو معتمدا أو مستندا بأجرة يقدر عليها قاله في شرح المنتهى ، وفان لم يستطع) القعود أوشق ولو بتعديه بضرب ساقه (ف) يصلى (على جنبه ، و) الجنب (الايمن أفضل . وكره) صلاة مريض (مستلقيا) أى على ظهره ورجلاه الى القبلة (إن قدر على جنبه ، وإلا) يقدر على جنبه (تعين) عليه أن يصلى على ظهره ورجلاه الى القبلة ، (ويومى بركوع وسحود) برأسه عاجز عنهها ما أمكنه نصا ، (ويجعله) أى السجود (أخفض) من الركوع التمييز ، (فان عجز) عن ايماء برأسه (أوما بطرفه) أى عينه (ونوى) الفعل (بقلبه) ، وكذا القول إن

كأسير خائف ، فان عجز فبقلبه مستحضر اللقول والفعل ، ولا تسقط مادام العقل ثابتا ، فان طرأ عجز أو قدرة فى اثنائها انتقل و بنى ، وإن قدر على قيام دون ركوع وسجود أو ما بركوع قائما وسجود قاءدا ، وله فعلها مستلقيا لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة حاذق فطن ولو قادرا على القيام ، ولا تصح فى سفينة قاعدا من قادر على القيام ، وتصح على راحلة خشية تأذ بوحل ونحوه أو انقطاع عن رفقة ، لا لمرض ، ما لم يعجز عن ركوب ، ويلزم استقبال وما يقدر عليه

عجز عنه بلسانه (كأسير خائف) أن يعلموا بصلاته ، (فان عجز )عن إيماء بطرفه ( فبقلبه مستحضرا للقول والفعل. ولا تسقط ) الصلاة عن مريض ( مادام العقل ثابتا ) لقدرته على الايماء بطرفه مع النية بقلبه ، (فان طرأ عجز) في أثناء الصلاة كمن ابتدأها قائمًا او قاعدا ثم عجز فيها آنتقل وبني ، (أو ) طرأ (قدرة في أثنائها ) أي الصلاة كمن ابتدأها مضطجعا أو قاعدا ثم قدر على قعود أو قيام (انتقل) اليه (وبني) على ما مضى منها . ويركع بلا قراءة من كان قرأ ، فلو طرأ عجز فأتَّم الفاتحة في اتحطاطه أَجِزاً ، لا من برأ فأتمها في ارتفاعه . ﴿ وَإِن قَدْرُ عَلَى قَيَامَ دُونَ رَكَوْعَ وَسِجُودُ أَوْ مأ بركوع قائمًا و ) أو مأ بـ ( سجود قاعدا ) ، ومن قدر أن يقوم منفردا أو يجلس في جماعة خير ، وقيل يلزمه القيام ، لان القيام ركن ، (وله) أي المريض ولو أرمد ( فعلها ) أى الصلاة ( مستلقيا لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة حاذق فطن ) ويكفى منه غلبة الظن ، ولا يقبل فيه كافر ولا فاسق لأنه أمر ديني ، ( ولو ) كان المريض (قادرا على القيام) ويفطر بقوله إن الصوم ما يمكن العلة نصا . (ولا تصح) مكتوبة (في سفينة قاعدا من قادر على القيام) ، فان عجز عن قيام بها وخروج منها صلى جالسا واستقبل وداركلبا انحرفت في الفرض لا النفل ، وتقام الجماعة فيها مع عجز عن القيام كمع قدرته عليه قاله في شرح المنتهي . (وتصح) مكنوبة (على راحلة) واقفة أو سائرة (خشية تأذ بوحل ونحوه )كثلج ومطر (أو) خشية ( انقطاع عن رفقة ) بنزوله أو خوفا على نفسه من عدو و تحوه ، و (لا) تصح مكتوبة على راحلة ( لمرض ) نصا لأنه لا أثر الصلاة عليها في زواله ( ما لم يعجز عن ركوب ) إن نزل، (ويلزم) من صلى فى سفينة أو على راحلة حيث صحت (استقبال) قبلة ( وما يقدر عليه ) من ركوع وسجود و إيماء بهما ، ومن بماء وطين يومى كمصلوب ومربوط ، ويسجد غريق على متن الماء ، ولا إعادة في الـكل

( فصل ) فى القصر . ( من نوى ) أى ابتدأ ناويا ( سفرا مباحا ) غير مكروه ولاحرام واجبا كان كحج أو مسنونا كزيارة رحم أو جائزا كتجارة ولو نزهة أو فرجة وكان يبلغ ستة عشر فرسخا تقريبا برا أو بحرا (أربعة برد) والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية والهاشمي اثناً عشر ألف قدم سنة آلاف ذراع والذراع أربعة وعشرون إصبعا معترضة معتدله كل إصبع ست حبات شغير بطون بعضها ألى بعض عرض كل شميرة ست شعيرات برذون ، ( و ) الأربعة برد ( هي يومان قاصدان ) أي مسيرة يومين معنداين ( بسير الانقال ودبيب الاقدام سن له قصر رباعية ) فيقصر الظهر والعصر والعشاء خاصة الى ركعتين إجماعاً ، وله فطر ، و لو قطمها فى ساعة فيقصر و يفطر ( إذا فارق عامر ) بيوت ( قريته ) مسافراً سواء كانت داخل السور أو خارجه وليها بيوت خاربة أو البرية ، فان وليها بيوت خاربة ثم بيوت عامرة فلا بد من مفارقة العامرة التي تلي الخاربة ( أو ) إذا فارق ( خيام قومه ) إن استوطنوا الخيام أو ما نسبت اليه عرفا سكان قصور وبستاتين ونحوهم، ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة، ويقصر من أسلم أو بلخ أو طهرت بسفر مبيح و لو بتى دون المسافة وقن وزوجة وجندى تبعا لسيد وزوج وأمير في سفر و نية . ويلزم المسافر إتمام الصلاة في اثنتين وعشرين مَسَأَلَة : الاولى والثانية ما أشار اليهما بقوله (ويقضى) أى من عليه فائتة أو اكثر ( صلاة سفر في حضر ) أي (و) يقضي صلاة ( حضر في سفر تامة ) لأنه الأصل (و) يقضى ( صلاة سفر فى سفر ) آخر تقصر فيه الصلاة (مقصورة) لأن وجو بها وفعلها وجدا فى السفر المبيح (ما لم يتذكرها ) أى الصلاة (حضرا ) ثم ينساها حتى سافر فيتمها . الثالثة إذا مر بوطنه ولم تكن له به حاجة . الرابعة إذا مر ببلد له به امرأة وان لم يكن وطنه . الخامسة إذا مر ببلد تزوج فيه قال في شرح المنتهى وظاهره ولو بعد فراق الزوجة . السادسة إذا دخل وقت صلاة عليه حضراً ثم سافر. السابعة اذا وقع بعضها في الحضر بأن أحرم بالصلاة مقصورة بنحو سفينة ثم وصلت الى

ومن لم ينو القصر عند إحرام أو شك فيها أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو كان ملاحا معه أهله ولم ينو إقامة ببلد أو ائتم بمقيم أو أعاد فاسدة يلزمه إتمامها أو أخرها عمدا لوقت لا يسعها لزمه الإتمام. وإن حبس أو لم ينو إقامة قصر أبدا

وطنه أو عل نوى الإقامة به . الثامنة ما أشار اليها بقوله ( ومن لم ينو القصر عند إحرام) أي لزمه الاتمام للصلاة. التاسعة ما أشار اليها بقوله (أوشك فيها) أي الصلاه هل نوى القصر أم لا فيتم و لو ذكر بعد ذلك أنه كان نواه العاشرة إذا نوى إقامة مطلقة . الحادية عشرة ما أشار اليها بقوله ( أو نوى إقامة أكثر من أريعة أيام ) أي عشرين صلاة ولا فرق بين كون مانوى الإقامة فيه موضع لبث وقرار في العادة أو لا. الثانية عشرة اذا نوى الإقامة لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد الأربعة. الثالثة عشرة إذا شك في نية المدة أي هل نوى إقامة عشرين صلاة أو أكثر . الرابعة عشرة ما اشار اليها بقوله ( أو كان ملاحا ) أى إن كانّ ( معه أهله ولم ينو إقامة ببلد) نصا لانه غير ظاعن عن وطنه وأهله ، ومثله مكار وراع ونحوهما . الخامسة عشرة ما أشار اليها بقوله ( أو اثتم بمقيم ) . السادسة عشرة إذا اثتم بمن يشك في كونه مسافرا فيتم ولو بان مسافرا ويكني علمه بسفره بعلامة . السابعة عشرة ما أشار الها بقوله (أو أعاد فاسدة يلزمه إتمامها) أي ابتداء . الثامنة عشرة ما أشار اليها بقولة ( أو أخرها ) أي الصلاة (عمداً ) أي بلا عذر ( لوقت لا يسمها ) أي لا يسع فعلها كلها فيه مقصورة . التاسعة عشرة اذا عزم في صلاته على قطع الطريق ونحوه . العشرون اذا تاب المسافر في اثناء الصلاة وكان نوى القصر . الحادية والعشرون إذا نوى القصر ثم رفضه . الثانية والعشرون اذا جهل أن إمامه نوى القصر ( لزمه الاتمام ) للصلاة في الجميع لا إن سلك أبعد طريقين . (وإن حبس) ظلما أو لمرض أو بمطر أو نحوه قصر أبدا (أو) أقام لحاجة لا يدرى متى تنقضي و ( لم ينو إقامة قصر أبدا ) أي ولو أقام سنين لا إن حبس باسر ، ومن نوى بلدا بعينه يحمل مسافته ثم علما قصر بعد علمه كمن علمها ثم نوى إن وجد غريمه رجع او نوى إقامة لا تمنع القصر ببلد دون مقصده بينه و بين علد نيته الأولى دون المسافة فله القصر ايضا لانه مسافر سفرا طويلا وتلك الاقامة لا أثر لما

فصل: يباح لمسافر سفر قصر الجمع بين ظهر وعصر وعشاءين بوقت إحداها، ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة، وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب ويوجد معه مشقة، ولوحل وريح باردة شديدة لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة، وكره بلا ضرورة لمصل فى بيته ومقيم فى المسجد، والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير، وشرط له بوقت أولى: نيته عند إحرامها، وعدم تفريق ببنهما إلا بقدر وضوء خفيف وإقامة، فيبطل براتبة، ووجود العذر عند افتتاحهما وسيسلم الأولى، واستمراره

( فصل : يباح ) الجمع في ثمان حالات : إحداها ( لمسافر سفر قصر ) فيجوز له ( الجمع بين ظهر وعصر و ) بين (عشاءين ) أي مغرب وعشاء ( بوقت إحداها ) أى إحدى الصلاتين ، (و) الثانية ( لمريض و نحوه يلحقه بتركه ) أى الجمع (مشقة ) ودخلت الستة تحت قوله , و نحوه , الأولى منها المرضع لمشقة كثرة النجاسة ، الثانية المستحاضة ونحوها ، الثالثة العاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة ، الرابعة العاجز عن معرفة الوقت كأعمى ونحوه ، الخامسة من له عند يبيح ترك الجمعة والجماعة ، السادسة من له شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة . (و) يباح الجمع ( بين العشاءين فقط ١) أجل ( مطر ونحوه ) كشلج وجليد ( يبل ) المطر ( الثوب ويوجد معه مشقة ) في الجلة لا لكل فرد من المصلين . (و) يباح الجمع بين العشاءين فقط (لوحل) ( و ) ا ( ريح باردة شديدة ) وان لم تكن الليلة مظلمة ، و (لا) يباح جمع العشاءين بليلة ( باردة فقط إلا بليلة ) باردة ( مظلمة . وكره ) الجمع ( بلا ضرورة لمصل في بيته ولمقيم في المسجد ) وترك الجمع أفضل غير جمعي عرفة ومزَّدلفة . ( والأفضل ) لمن يريد الجمع ( فعل الأرفق ) به ( من تقديم ) العصر وقت الظهر أو العشاء وقت المغرب ( أو تأخير ) الظهر الى وقت العصر أو المغرب الى وقت العشاء ، فإن استويا فالتأخير أفضل . ( وشرط له ) أي الجمع إن قدمه ( بوقت أولى ) المجموعتين خمسة شروط : أحدها ( نيتــه ) أى الجمع (عند إحرامها ) أى الاولى . (و ) الثانى (عدم تفريق بينهما) أي المجموعتين ( إلا بقدر وضوء خفيف و) إلا بقدر (إقامة ) ، ولا يضر كلام يسير لا يزيد على ذلك ولا سجود سهو ( فيبطل) الجمع ( بـ ) نحو راتبة) بينهما . (و) الثَّالث (وجود العـذر) المبيح للجمع (عند افتتاحهما) أى المجموعتين ( و ) عند ( سلام الأولى ) منها . ( و ) الرابع ( استمراده ) أى

فى مطر ونحوه إلى فراغ ثانية . وفى وقت ثانية : نيته بوقت أولى قبل ضيقه عن فعلها ، واستمراره الى وقت الثانية

قصل: وصحة صلاة الخوف عن النبي ﷺ من ستة أوجه كلها جائزة ،

العند (ف) غير جمع (مطرونحوه) كبرد وثلج (الى فراغ) الرثانية). والحامس الترتيب. (و) شرط اللجمع (فى وقت ثانية) ثلاثة شروط: أحدها (نيته) أى الجمع (بوقت أولى) المجوعتين مع وجود مبيحة (قبل ضيقه) أى وقت الأولى (عن فعلها. و) الثانى (استمراره) أى العند من نية جمع (الى) دخول (وقت الثانية). والثالث الترتيب لاغير. ولا يشترط لصحة الجمع اتحاد الامام والمأموم فلو صلاها خلف إمامين أو خلف من لم يجمع أو أحدها منفردا والآخر جماعة أو بمأموم الاولى و بآخر الثانية أو بمن لم يجمع صح

( فصل: وصحة صلاة الحوف عن النبي بللي من ستة أوجه ) أو سبعة ( كلها جائزة ) : الأولى إذا كان العدو جهة القبلة يرى المسلمين ولم يخف كمين صفهم الإمام صفين وأحرم بالجميع ، فاذا سبحد الامام سبحد معه الصف المقدم وحرس الآخر حتى يقوم الامام إلى الثانيه فيسجد ويلحقه ثم الأولى تؤخر الصف المقدم و تقدم المؤخر ، فاذا سجد النانية سجد معه الذى حرس أولا وحرس الآخر حتى يجلس فيسجد ويلحقه فيتشهد ويسلم بحميمهم ، ويجوز جعلهم صفا وحرس بعضه . الوجه الثانى اذا كان العدو بغير جهة القبلة أو بها ولم ير أو يرى وخيف كمين أو أحبوا فعلما كذلك قسمهم الامام طائفتين تكني كل طائفه العدو طائفة تحرس وهي مؤتمة به فيها فقط، فاذا استتم قائما الى الثانية نوت المفارقة وجوبا بعد قيامه وأتمت لنفسها وسلمت ومضت تُحرس ، ويطيل قراءته حتى تحضر الاخرى فتصلى معه الثانية ، ويكرر التشهد حتى تأتى بركعة فيسلم بها ، ويصلى المغرب بطائفة ركعتين وبالآخرى ركعة وتتشهد معه عقبها ، ويصح عكسها . والرباعية التامة لـكل طائفة ركعتين ، ويصح بطائفة ركمة و بالاخرى ثلاثًا . الوجه الثالث أن يصلى بطائفة ركعة ثم تمضى ثُمّ الاحرى ركعة ثم تمضى ويسلم وحده ، ثم تأتى الاولى فتتم صلاتها بقراءة ثم الآخرى كذلك ، والآولى ان تتم الثانية صلاتها عقب مفارقتها ثم تمضى ، ثم تاتى الأولى فتتم . الوجه الرابع أن يصلى بكل طائفة ركعتين صلاة ويسلم بها . الوجه الخامس أن يصلي الرباعية الجائز قصرها تامة بكل طائفة ركعتين بلا قضاء فتكون وسن فيها حمل سلاح غير مثقل ، وإذا اشتد خوف صلوا جماعة رجالا وركبانا للقبلة وغيرها ، ولا يلزم افتتاحها اليها ولو أمكنه يومئون طاقتهم ، وكذا حالة هرب من عدو هربا مباحا ، أو هرب سيل أو نار أو غريم ظالم ، أو خوف فوت وقت وقوف بعرفة ، أو على فسه أو أهله أو ماله أو نفس غيره ونحو ذلك ، ولا يضر فيها كر وفر لمصلحة

له تامة ولهم مقصورة . الوجه السادس ـ ومنعه أكثر الاصحاب ـ أن يصلى بكل طائفة ركعة بلا قضاء . ووجه سابع أن تقوم معه طائفة وأخرى تجاه العدو ظهرها الى القبلة ثم يحرم بالطائفتين ثم يصلى ركعة هو والذين معه ، ثم يقوم الى الثانية ويذهب الذين معه الى وجه العدو ، وتأتى الآخرى فتركع وتسجد ، ثم يصلى بالثانية ويجلس وتأتى التي تجاه العدو فتركع وتسجد ويسلم بالجميع ، وتصح الجمعة فى الخوف حضرا بشرط كون كل طائفة أربعين فأكثر من أهل وجوبها وأن يحرم من حضر الخطبة

( وسن فيها ) أى صلاة الخوف (حمل سلاح ) يدفع به عن نفسه (غير مثقل) كسيف وسكين ، وكره حمل مامنع إكمالها كنغفر أو ضرغيرة أو أثقلة ، ويجوز لحاجة حمل نجاسة فيها من غير إعادة . ( وإذا اشتد خوف ) بان تواصل الضرب والطعن والكر والفر ولم يمكن تفريق القوم وصلاتهم على ما سبق ( صلوا ) اذا دخل وقت الصلاة ( جماعة ) نصا وجو با مع إمكان المتابعة ( رجالا وركبانا للقبلة وغيرها ، ولا يلزم ) المصلى اذن ( افتتاحها ) أي الصلاة ( اليها ) أي القبلة ( ولو أمكنه ) ذلك ( يومئون ) بركوع وجود ( طافتهم ) والسجود أخفض ، ولا يجب على ظهر الدابة (وكذا) اى كشدة الخوف فيها تقدم (حالة هرب من عدو هريا مباحا) كأن كان الكفار أكثر من مثل المسلتين (أو هرب) من (سيل أو) هرب من ( نار أو ) هرب من ( غريم ظالم ) ، فإن كان بحق ويقدر على وفائه لم يبح أو صلى كذلك لخوف عدو يطلبه (أو خوف فوت وقت وقوف بعرفة) إن صلى آمنا (أو) خوف ( على نفسه ) إن صلى صلاة كن صلى بموضع يخاف أن يطلع عليه ( أو ) خوف على ( أهله أو ماله ) أو ذبه عن ذلك ( أو ) عن ( نفس غيره ونحو ذلك ) كذبه عن مال غيره دفعاً للضرر ، ومن خاف او امن في صلاة انتقل وبني ، ولا يزول خوف الا بانهزام السكل ، ( ولا يضر فيها ) أي صلاة الحوف (كر ) على العدو ( و ) لا ( فر ) منه ( لمصلحة ) ولا تبطل بطوله

فصل: تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر مستوطن ببناء ولو تفرق وشمله اسم واحد. ومن صلى الظهر بمن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح، وإلا صحت، والأفضل بعده، وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال، وكره قبله ما لم يأت بها في طريقه أو يخف فوت رفقة. وشرط لصحتها: الوقت، وهو من أول وقت العيد الى آخر وقت الظهر، فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة

( فصل ) في صلاة الجمعة ، وهي أفضل من الظهر بلا نزاع ، وهي مستقلة والظهر بدل عنها إذا فاتت ، وإن صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقتها لم تصح ، و ( تلزم الجمعة كل مسلم ) لا كافر ، ( مكلف ) لاصغير ومجنون ، ( ذكر ) لا أنثى ، حر لا عذر له (مستوطن ببناء) ممتاد ولو من قصب أو قرية خراب عزموا على اصلاحها والاقامة بها او قريبا من الصحراء محيث لا يظعنون عنه شتاء ولاصيفا ( ولو تفرق ) بناء البلد ( وشمله اسم واحد ) إن بلغوا أربعين من أهل وجوبها ، وان لم يبلغوا أربعين لم يكن بينهم وٰبين موضعها أكثر من فرسخ تقريبا فتلزُّمهم بغيرهم ، ولا تجب على مسافر فوق فرسخ إلا في سفر لا قصر معه لشغل ويقم ما يمنع القصر وعلم ونحوه فتلزمه بغيره ، (ومن صلى الظهر) وهو ( بمن ) يجبُّ ( عليه ) حضور ( الجمعة قبل ) صلاة ( الإمام ) أو قبل فراغ ما تدرك به الجمعة أو شك هل صلى قبل الإمام أو بعده (لم تصح) صلاته ، (و إلا ) بأن لم تجب عليه الجمعة أو صلى بعد الإمام ( صحت ، والافضل ) لمن لا تجب عليه التأخير ( بعده ) أى بعد صلاة الإمام ، ( وحرم سفر من تلزمه ) الجمعة في يومها ( بعد الزوال ) حتى يصلى الجمعة ، ما لم يأت بها فى طريقه أو يخف فوت رفقته . ﴿ وَكُرُهُ ﴾ سفر ( قبله ) أى الزوال لمن هو من أهل وجوبها ( ما لم يأت بها ) أى الجمعة ( في طريقه أو يخف فوت رفقة ) 4 لسفر مباح ، فان خاف جاز له السفر وسقط عنه وجوبها . ( الوقت ) ، فلا تصح قبله ولا بعده ، ( وهو ) أي وقت الجمعة ( من أول وقت ) صلاة ( العيد ) نصأ و تفعل فيه جوازا ورخصة ، وتجب بالزوال وفعلها بعده أفضل ( الى آخر وقت ) صلاة ( الظهر ، فان خرج ) وقتها ( قبل التحريمة صلوا ظهرا ) لأن الجمعة فانت ، (وإلا) أي وإن لم يتحقق خروج وقنها قبل التحريمة أتموا (جمعة ) فلو بق من الوقت قدر الخطبتين أو التحريمة أو شكوا في خروج الوقت لزمهم فعلها وحضور أربعين بالإمام من أهل وجوبها ، بمصر أو بقرية ، وتصح فيها قارب البنيان من الصحراء فان نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا ، ومن أدرك مع الامام ركعة أتمها جمعة . وتقديم خطبتين من شرطهما الوقت ، وحمد الله والصلاة على رسول الله عليه السلام ، وقراءة آية ولو من جنب مع تحريمها ، وحضور العدد المعتبر . ورفع الصوت قدر إسماعه والنية . والوصي

لأن الأصل بقاء الوقت وهو يدرك بالتحريمة . (و) الثاني (حضور أربعين ) رجلا ولو ( بالإمام من أهل وجوبها ) الخطبة والصلاة ولو كان بعضهم خرسا أو صما لا كلهم . والثالث أن يكونوا مستوطنين ( بمصر أو بقرية ) مبنية بما جرت العادة به من حجر أو لبن أو خشب أو غير ذلك . مقيمين بها صيفا وشتاء فلا تتمم مر مكانين ولا يصح تجميع بلد كامل في ناقص . ( وتصح ) الجمعة ( فيما قارب البنيان من الصحراء ) ولو بلا عدر لا فيما بعد ( فان نقصوا ) أي الاربعون ( قبل إتمامها ) أى الجمعة (استأنفوا جمعة إن أمكمة) بهم إعادتها جمعة في الوقت (وإلا) يمكن إعادتها جمعةً فى الوقت استأنفوا (ظهراً ) قصاً ، وإن نقصواً و بتى العدد ولو بمن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم أتموها جمعة ، وإن رأى الإمام وحده العدد فنقص لم يجز أن يؤمهم واستخلف أحدهم وجوبا وبالعكس لا تلزم واحدا منهما . ( ومن ) فى وقنها أحرم بها و ( أدرك مع الإمام ) منها ( ركعة أتمها جمعة ) وإلا غظهراً إن دخل وقته وإلا فنفلا . (و ) الرابع ( تقديم خطبتين ) على الصلاة ، وهما بدل ركعتين لا من الظهر لقول عُمر وعائشة : قصرتُ الصلاة من أجل الخطبة . و ( من شرطهما ) أى الخطبتين أحد عشر شيئًا : الأول ( الوقت ) و تقدم ، فلا تصح واحدة منهما قبله لانهما بدل ركعتين . والثانى وقوعهما حضرا ، (و )الثالث (حمد الله) وهو قول الخطيب الحمد لله . (و) الرابع (الصلاة على رسول الله عُليه ) الصَّلاة و ( السلام ) ويتعين لفظ الحمدُ لله والصَّلاة . ( و ) الخامس ( قراءة آية )كاملة من كتاب الله تعالى ( ولو من جنب مع تحريمها ) أي القراءة ، قال أبو الممالى : لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله ﴿ ثُمِّ نظر ﴾ أو ﴿ مد هامتان﴾ لم يكف. (و) السادس (حضور العدد المعتبر) وهُو أربعون مستوطنون بذلك البلد كا تقدم . ( و ) السابع ( وفع الصوت ) من الخطيب بالخطبتين ؛ ( قدر اسماعه) أى الخطيب العدد للعتبر حيث لا مانع . (و) الثامن ( النية . و ) التأسع ( الوصية

بتقوى الله ولا يتعين لفظها . وأن يكونا بمن يصح أن يؤم فيها لا بمن يتولى. الصلاة . وسن خطبة على منبر أو موضع عال ، وسلام إمام إذا خرج وإذا أقبل عليهم ، وجلوسه الى فراغ الاذان وبينهما قليلا ، وان يخطب قائما معتمدة على سيف أو عصا قاصدا تلقاءه ، وتقصيرهما والشيف أو عصا قاصدا تلقاءه ، وتقصيرهما والشيف

بتقوى الله ) تعالى ، فلو قرأ من القرآن ما يتضمن الحمد والمواعظ وصلى على النبي عليه السلام فى كل خطبة كنى ، (ولا يتعين لفظها ) أى الوصية وأقلها انقوا الله وأطيعوا الله ونحوه . (و) العاشر (أن يكونا) أى الخطبتان (بمن يصح أن يؤم فيها ) أى الجمعة فلا تصح خطبة من لا تجب عليه بنفسه كعبد ومسافر ولو أقام لعلم أو غيره بلا استيطان . والحادى عشر موالاة جميع الخطبتين مع الصلاة فتشترط الموالاة بين أجزاء الخطبتين وبينهما وبين الصلاة ، و (لا) يشترط أن تكون الحطبتان (بمن يتولى الصلاة ) لأن كلا منهما ، وهي الحمد والصلاة عليه بتاليج وقراءة الواجب من الخطبتين وهي أركان كل منهما ، وهي الحمد والصلاة عليه بتاليج وقراءة آية والوصية بتقوى الله ، فإن نقصوا عن الخطبتين ثم عادوا قريبا ولم يفتهم من الأركان شيء لم يضر ، قاله في شرح المنتهى

فائدة: لا تصح الخطبة بغير العربية إلا مع العجز إلا قراءة الآية فلا تصح بغير العربية مطلقا، فان عجز عنها وجب بدلها ذكر، ويبطلها كلام محسّرم في أتنائهة ولو يسيرا . (وسن خطبة على منبر أو موضع عال) إن عدم المنبر، وأن يكون عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب، وإن وقف بالارض فعن يساره. (و) سن (سلام إمام) على المأمومين (إذا خرج) اليهم (و) سلامه أيضا (إذا أقبل عليهم) يوجه، ورده كل سلام مشروع فرض كفاية على المسلم عليهم (و) سن اجلوسه أي الامام (الى فراغ الاذان، و) سن جلوسه أيضا (بينهما) أى الحطبتين شيئا (قليلا)، قال جماعة بقدر سورة الاخلاص، فإن أبي أو خطب الخطبتين شيئا (قليلا)، قال جماعة بقدر سورة الاخلاص، فإن أبي أو خطب جالسا فصل بسكتة. (و) سن أيضا (أن يخطب قائما) فصا وأن يكون (معتمد على سيف) أو قوس (أو عصا) باحدى يديه، وبالآخرى على حرف المنبر أو يرسلها، فإن لم يعتمد على شئ أمسك شماله ييمينه أو أرسلهما، وأن يكون الخطيب رسلها، فإن لم يعتمد على شئ أمسك شماله ييمينه أو أرسلهما، وأن يكون الخطيب (قاصدا تلقاءه) أى تلقاء وجه لانه أقرب الى اسماعهم كلهم، وإن استدبره فيها كره وصحت . (و) سن (قصيرهما) أى الخطبتين ، (و) سن تقصير (الثانية

أكثر، والدعاء للسلين، وأبيح لمعين كالسلطان

أكثر) من الأولى لأن قصر الخطبة أقرب الى قبولها وعدم السآمة لها . (و) سن لله ( الدعاء المسلمين ، وأبيح ) الدعاء ( ا ) شخص (معين كالسلطان ) قال فى الاقناع حتى السلطان ، وأبيح أيضا أن يخطب من صحيفة . ويكره للامام رفع يديه حال الدعاء فى الخطبة ، ولا بأس أن يشير بأصبعه فيه ، ودعاؤه عقب صعوده لا أصل له

( فصل : وهي ) أي صلاة الجمعة (ركعنان ) وسن أن تكون القراءة فيهما ( جهرا ) وسن أن ( يقرأ فى ) الركعة ( الاولى ) منهما ( بعد الفاتحة ) بسورة ( الجمعة و ) فى الركعة ( الثانية ) بعد الفاتحه بسورة ( المنافقين ) أو بسبح ثم الغاشية ، فقد صح الجديث بهماً ، وفي فجرها ألم السجدة وفي الثانية هل أتى على الانسان ، وتكره مداومته عليهما ، (وحرم إقامتها ) أي صلاة الجمة في أكثر من موضع ببلد ، (و) حرم اقامة (عيد) أيضا (في أكثر من موضع) واحد ( ببلد إلا لحاجة كنحو بعد)كأن يكون البلد واسعا فيشق على من منزله بعيد عن محل الجمعة بحيثها ، رو) كر (ضيق) مسجد عن أهله ونحوه مما يدعو للتعدد فيزاد بقدر الحاجة غَفَط ، فان عدمت الحاجة وتعددت فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها ، فان استوبًا في إذن أو عدمه فالسابقة بالإحرام ، وإن وقعتًا معا ولم تمكن إعادتها أو حِمل كيف وقعتا صلوا ظهراً ، وإذا وقع عيد في يوم جمعة سقطت عمن حضره مع الإمام سقوط حضور لا وجوب كمريض إلا الامام فان اجتمع معه العدد المعتبر أقامها وإلا صلوا ظهرا فرضا ، ومن لم يصل العيد لزمه السعى آلى الجمعة ، ويسقط العيد يفعلها فيعتبر العزم عليها ولو فعلت قبل الزوال . ﴿ وَأَقَـــل السُّنَّة ﴾ الراتبة ﴿ بعدِها ﴾ أي الجمعة ( ركعتان ، وأكثرها ) أي السنة بعد الجمعة ( ست ) ركعات خُصَلَهُ ﴿ وُسَنَّ قِبْلُهَا ﴾ أي الجمعة (أربع) ركعات (غير داتبة ، و ) سن ( قرامة )

الكهف فى يومها وليلتها وكثرة دعاء وصلاة على النبى ويُطَلِّقُ بتأكد، وغسل وتنظف وتطيب ولبس بياض وتبكير اليها ماشيا ودنو من الإمام، وكره لغيره تخطى الرقاب إلا لفرجة لا يصل اليها إلا به وإيثاره بمكان فاضل وحرم أن يقيم غير صبى من مكانه فيجلس فيه ما لم يكن يحفظه له، والعائد قريبا من قيامه لعارض لحقه أحق بمكانه . وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة ، والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام المها والسلام والمسلم و والمسلم والمسلم

سورة ( الكهف في يومها وليلتها ) أي أو ليلتها لحديث , من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلتها وق فتنة الدجال . . (و) سن (كثرة دعاء ) في يوم الجمعة وأفضله بعد العصر ، ( و ) سن كثرة ( صلاة على النبي ﷺ ) فى يومها وليلتها ( بتأكد ، و) سن (غسل) لها في يومها ، فإن اغتسل ثم أحدث أجزأه الغسل وكفاه الوَصْو. ، وأفضله عن جماع عند مضيه ، ( و ) سن ( تنظف ) لها بقص شارب وتقليم ظفر وقطع رائحة كريمة بسواك وغيره ، (و) سن لها أيضا ( تطيب ) بما يقدر عليه ولو من طيب أهله ، ( و ) سن ( لبس بياض ) وهو أحسن الثياب ، قال فى الرعاية : وأفضلها البياض ، ( و ) سن أيضا ( تبكير ) غير إمام ( اليها ) أى الجمعة بعد فجر (مَاشيًا )، ولا بأسُ بركوبه لغذر وعود ، وبجب سُعَى بالنداء الثانى إلا من بعد منزله فني وقت يدركها إذا علم حضور العدد ، ( و ) سن ( دنو ) أى قرب ( من الإمام ) واستقبال قبلة واشتغال بذكر وصلاة الى خروج الإمام ، (وكره لغيره) أي الإمام ( تخطى الرقاب إلا لفرجة لا يصل اليها ) أي الفرجة ( إلا به ) أى بالتخطى فيباح لإسقاطهم حقهم بتأخرهم عنها ، ( و )كره ( إيثاره )غيره ( بمكان فاضل ) ويجلس فيها دونه لا قبوله ، وليس لغيره سبقه اليه ، ( وحرم أن يقيم ) إنسان ( غير صبي من مكانه ) الذي سبق اليه مع أهليته ( فيجلس فيه ) حتى المُعَلَمُ والمُغْنَى والمحدث وُنحوه ولو عبده أو كان ولده السَّكبير ، قال المنقم : وقواعد المذهب تقتضى عدم الصحة (ما لم يكن يحفظه له) ، فإن المحفوظ له يقم الحافظ ويجلس فيه سواء حفظه له باذنه أو دونه ، (والعائد قريبا من قيامه 1) أجل ( عارض لحقه ) كطهر ( أحق بمكانه ) الذي كان سبق اليه . ( وحرم رفع مصلي مفروش ) ليصلي عليه ربه إذا جاء فيتفرع أنه يجوز فرشه ( ما لم تحضر ) أمي تقم (الصلاة) ولا يحضر ربه فلغيره رفعه والصلاة مكانه . (و) عرم أيضا (الكلام حال الخطبة إلا لخطيب ومن كلمه لحاجة . ومن دخل والإمام يخطب صلى التحة فقط خفيفة

فصل: وصلاة العيدين فرض كفاية ، ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال ، فان لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغدقضاء. وشرط لوجوبها شروط الجمعة ، لكن يسن لمن فاتته شروط الجمعة ، ولصحتها استبطان وعدد الجمعة ، لكن يسن لمن فاتته

حال الخطبة) وهو من الإمام بحيث يسمعه ولو فى حال تنفسه (إلا) الكلام (لحطيب) وهو يخطب (و) إلا ا (من كله) أى الحطيب (لحاجة) فان كان بعيدا عنه بحيث لا يسمعه لم يحرم عليه السكلام، لكن يستحب اشتغاله بذكر الله والقرآن والصلاة على النبي عليه السلام فى نفسه واشتغاله بذلك أفضل من انصا نها ، ويجب السكلام حال الخطبة لنحذير معصوم كقطع الصلاة لذلك وأولى، ولا بأس به قبل الحطبتين وبعدهما فصا وبينها إذا سكت أو شرع فى دعاء، وإشارة أخرس مفهومة ككلام . (ومن دخل والإمام يخطب) بمسجد (صلى) ركعتى (التحية فقط خفيفة) ولو وقت نهى إن لم يخف فوت التحريمة مع الإمام، ولا تجوز الزيادة على ركعتين، فتسن تحية المسجد لكل من دخله بشرطه غير خطيب دخل لها، وداخله لصلاة عيد، أو والإمام فى مكتوبة أو بعد الشروع فى الاقامة، وقيمه لتكرار دخوله وداخل المسجد الحرام. وتجزئ راتبة وفريضة ولوفائتين عنها وينتظر فراغ مؤذن لتحية ، وإن جلس قام فأتى بها ما لم يطل الفصل

( فصل ) فى حكم صلاة العيد وصفتها . ( وصلاة العيدين فرض كفاية ) إن تركها أهل بلد قاتلهم الإمام . وكره أن ينصرف من حضرها ويتركها ما لم يكن من العدد فيحرم . ( ووقتها ) أى صلاة العيد ( ك ) وقت ( صلاة الضحى ) من ارتفاع الشمس قيد ريح ( وآخره ) قبيل ( الزوال ، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده ) أى الزوال (صلوا ) العيد (من الغد قضاء) ولو أمكن فى يومها ، وكذا لو مضى أيام . ( وشرط لوجوبها ) أى العيد ( شروط جمعة ) من وقت واستيطان وحضور عددها ، لا الحطبتين فهما فى العيد ( أسرط الحمة ) أى العيد ( استيطان وعدد الحمة ) فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة ، ( لكن ) استدراك من قوله صلوا من الغد ( يسن لهن فاته ) صلاة العيد مع الإمام أن يقضها فى يومها قبل الزوال أو بعده ( يسن لهن فاته ) صلاة العيد مع الإمام أن يقضها فى يومها قبل الزوال أو بعده

(أو) أي ويسن لمن فاته ( بعضها ) أي بعض صلاة العيد ( أن يقضيها و ) قضاؤها ( على صفتها أفضل ) كمدرك الإمام في التشهد ، فإن أدركه بعد التكبير الزائد أو بعضه أو نسيه أو شيئًا منه حتى شرع في القراءة لم يعد إليه . ﴿ وَتَسَنَ ﴾ صلاة عيد ﴿ فِي ۗ الصحراء) قريبة عرفاً ، وتكره بالجامع بلا عذر إلا بمكة المشرفة فتسن بالمسجد الحرام ، (و) يسن ( تأخير صلاة فطر ، و ) يسن ( أكل ) فيه ( قبل ) خروج إلى ( يا ) تمرات وتراً ، (و) يسن ( تقديم ) صلاة ( أضحى ) بحيث يوافق من بمني فى دَبِحِهِم ، (و) يسن (ترك أكل) في أضحى (قبل) صلاة (بالمضح) ليأكل من أضحيته ، والأولى من كبدها إن كان يضحى وإلا خير ، (و) يسن (تُبكير مأموم إليها ماشيا بعد صلاة الصبح) من يوم العيد ودنوه من الإمام و تأخير إمام إلى وقت الصلاة ، ولا بأس بالركوب للعذر والعود ، (و) يسن (كون معتكف) خرج إلى صلاة العيد ( في ثياب اعتكافه ) إبقاء لأثر العبادة إماماً كان أو مأموماً ، (و)كون (غيره) أي غير المعتكف (على أحسن هيئة ) من لبس و تطيب ونحوه والإمام بذلك آكد (و) يسن (رجوع) المصلى (من طريق آخر) غير طريق غدوه وعلته شهادة الطريقين وتسوية بينهما في التبرك بمروره أو سرورهما برؤيته ، والصدقة على فقرائهما ونحوه وكذا الجمعة ، قال في شرح المنتهى : ولم يمتنع في غيرها ، (و) يبدأ بالصلاة أولا ف (يصليها ركعتين قبل الخطبة) ، فلو خطب قبل الصلاة لم يعتد بهما ، ويسن كون الصلاة ( جهراً يكبر في ) الركعة ( الأولى بعد ) تحريمة و (استفتاح وقبل تعوذ و ) قبل ( قراءة ستاً ) زوائد ، ( و ) يكبر ( في ) الرُّكُعة ( الثَّانيـة قبل القراءة خمساً ) زوائد ( رافعاً يديه مع كل تكبيرة ) ندباً ( ويقول بين كل تكبير تين : الله أكبر كبيراً ، والحد لله كثيراً ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليها كثيرا . أو غيره . ثم يقرأ بعد الفاتحة فى الأولى سبح وفى الثانية الغاشية ، ثم يخطب كخطبتى الجمعة لكن يفتتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع ، ويبين لهم فى الفطر ما يخرجون وفى الاضحى ما يضحون وحكمهما ، ويحثهم على الفطر والاضحيه . والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة . وكره تنفل قبل الصلاة وبعدها فى موضعها . ويسن التكبير المطلق ليلتى العيدين والفطر آكد ومن أول ذى الحجة الى الخطب

بكرة وأصيلاً ، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليها كثيراً . أو ) يقول (غيره) من الاذكار إن أحب إذ ليس فيه ذكر مخصوص ، ولا يأتى بعد التكبيرة الاخيرة في ركعتين بذكر ، ( ثم يقرأ ) الفاتحة ثم يقرأ ( بعد الفاتحة في ) الركعة ( الاولى ) سورة ( سبح و ) يقرأ ( في ) الركعة ( الثانيــة ) بعد الفاتحة سورة ( الغاشيــة ، ثم يخطب ) بهم إذا سلم خطبتين يحلس بينهما و بعد صعوده المنبر يستريح قبلهما وحكمهما ( كحطبتي الجمعة ) حتى في تحريم السكلام ، ( لكن ) يسن أن ( يفتح ) الخطبة ( الأولى ) قائمًا ( بنسع تكبيرات ) نسقاً ( و ) يفتتح ( الثانية بسبع ) تكبيرات أيضاً ، يحتهم فى خطبة الفطر على الصدقة ( و يبين لهم فى الفطر ما يخرجون ) جنساً وقدراً وقت وجو به وإجزائه ومن تجب فطرته وإلىٰ من تدفع ، (و) يرغمم في الاضحية ( في الاضحى ما يضحون ) أي ما يجزى. في الاضحية ، ومَا لا يجزى ، ، وما الافضل، ووقت الذبح ( و ) يبين لهم ( حكمهما ) أى الفطر والاضحى بما تقدم ( ويحثهم على الفطر و ) على ( الاضحيـة ) كما تقدم . ( والتكبيرات الزوائد ) في الصلاة بين القراءة والتحريمة سنة ، ( والذكر بينهما ) أى التكبيرات سنة ، ( والخطبتان ) والتكبيرات أولها ( سنة ) ، ولا يجب حضورهما ولا استهاعهما . ( وكره تنفل ) وقضاء فائتة من إمام وغيره ( قبل الصلاة ) بموضعها صحراء كان أو مسجداً ( وبعدها في موضعها ) قبل مفارقته نصاً لئلا يقتدى به ، فلو خرج ثم عاد فلا بأس به نصل ، (و يسن التكبير المطلق) الذي لم يقيد عقب المكتوبات وإظهاره وجهر غير أنثى به في ( ليلتى العيدين ) وفي الحروج إليهما إلى فراغ الخطبة في المساجد والاسواق وغيرهما حضراً وسفراً (و) التكبير ليلة عيد ( الفطر آكد . و) يسن التكبير المطلق أيضاً (من أول) عشر (ذى الحجة إلى الخطبة ، و) يسن والمقيد عقب كل فريضة فى جماعة من فجر عرفة لمحل ، ولمحرم من ظهر يوم النحر الى عصر آخر أيام التشريق لا عقب صلاه عيد. وصفته شفعا : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله . والله أكبر الله أكبر ، ولله الحمد

فصل: صلاة كسوف\_وجاعة أفضل\_ركعتان كل ركعة بقيامين وركوعين. وسن تطويل سورة وتسبيح وكون أولكل أطول، فان تجلى فيها

التكبير (المقيد) في الاضحى خاصة (عقب كل) صلاة (فريضة) صلاها (في جماعة) حتى الفائية في عامة (من) صلاة (فحر) يوم (عرفة لحل) إلى عصر آخر أيام التشريق، (و) المقيد (لمحرم) عقب المكتوبات جماعة (من) صلاة (ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق) نصاً ، ومسافر ويميز وأنثى كلقيم وبالغ ورجل في التكبير، ويكبر من نسيه إمامه ومسبوق إذا قضى ، ولا يشرع عقب نافلة ولا لمن صلى وحده كما (لا) يشرع (عقب صلاة عيد) الاضحى كالفطر، وعلم منه ولا بعد صلاة جنازة . (وصفته) أى التكبير (شفعا : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله اكبر، ولله الحد) وتجزئ مرة واحدة ، وإن ذاد فلا بأس . ولا بأس بهنئة الناس بعضهم بعضا بما هو مستفيض بينهم من الادعية ولا بالتعريف عشية عرفة بالإمصار

( فصل صلاة كسوف ) الشمس والقس سنة مؤكدة . قال في المطلع بعد سياقه أقوالا : قال ثعلب كسفت الشمس وخسف القمر هذا أجود الكلام انتهى . (و) فعلها (جاعة) بمسجد (أفضل) ، وتسن حضرا وسفرا بلا خطبة والصبيان حضورها ، ووقتها من ابتداء الكسوف الى التجلى ولا تقضى ان فاتت كاستسقاء ، وتحية مسجد وسجود تلاوة وشكر ، ولا يشترط لها ولا لاستسقاء إذن الامام ، وهى (ركعتان كل ركعة) منهما (بقيامين وركوعين) وبحوز بثلاث أو أربع أو خس لا أكثر ، وما بعد الأولى سنة لا تدرك به الركعة ، وبحوز فعلها كالنافلة . (وسن تطويل سورة) من غير تعين ، (و) سن تطويل (تسبيح) ركوع وسجود (و) سن (كون أول كل) من قيام وركوع (أطول) ، ثم إذا فرغ من الركوع يسجد سجدتين طويلتين ولا تجوز الزيادة عليهما ولا يطيل الجلوس بينهما ، ثم يصلى الركعة الثانية كالأولى لكن دونهما في كل ما يفعل ، ثم يتشهد ويسلم ، ولا تعاد إن فرغت قبل التجلى ، بل يذكر ويدعو ، (فان تجلى ) الكسوف (فيها ) أى الصلاة فرغت قبل التجلى ، بل يذكر ويدعو ، (فان تجلى ) الكسوف (فيها ) أى الصلاة

أتمها خفيفة ، وإن غابت الشمس كاسفة أو طلع الفجر والقمر خاسف أو كان آية غير الزلزلة لم يصل"

فصل: واستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر. وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد. وإذا أراد إمام الخروج اليها وعظ الناس، وأمرهم بالتوبة وبالخروج من المظالم وترك النشاحن، وبالصيام والصدقة وتحو ذلك،

( أتمها خفيفة ) على صفتها وقبلها لم يصل (وإن غابت الشمس كاسفة ) لم يصل ( أو طلع الفجر والقمر خاسف) لم يصل ( أو كان ) أى وجد ( آية غير الزلزلة ) الدائمة كظلمة نهار أو صواعق ونحو ذلك ( لم يصل ) لأنه لم ينقل ، مع أنه وقع انشقاق القمر وهبوب الرياح وغيرها ، وأما الزلزلة الدائمة فيصلى لها كصلاة الكسوف نصة

تتمة : إن غاب القمر خاسفا ليسلا صلاها لبقاء وقت الانتفاع بنوره ، ويعمل بالاصل فى وجوده و بقائه وذها به ، فإن كان وقت نهى ذكر الله تعالى ودعا ولايصلى ، ويستحب عنق فى كسوف الشمس ، وإن اجتمع كسوف وجنازة قدمت فتقدم على مايقدم عليه ولو مكتوبة أو عيد أو أمن فوت الوقت أو جمعة أمن فوتها ولم يشرع فى خطبتها

( فصل و ) تسن صلاة ( استسقاء ) حتى سفرا ( إذا أجدبت الأرض ) أى اصابها الجدب بالدال المهملة وهو ضد الخصب ( وقحط المطر ) أى احتبس وضرهم ذلك أو ضرهم غور ماء عيون أو أنهار أو ضرهم نقص من ذلك ، وفعلها جماعة أفضل . ( وصفتها ) أى صلاة الاستسقاء ( فى موضعها و ) فى ( أحكامها ك ) صلاة ( عيد ) ، فيسن فعلها وقت صلاة العيد قبل الخطبة بصحراء قريبة عرفا ، ويكبر فى الأولى ستا زوائد ، وفى الثانية خمسا قبل القراءة ، ويقرأ فيها بما يقرأ فى صلاة العيد ، ( وإذا أراد إمام الخروج اليها ) أى صلاة الاستسقاء ( وعظ النامى ) أى ذكرهم بما تلين قلوبهم به وخوفهم بالعواقب ( وأمرهم بالتوبه ) من المعاصى ( و ) أمرهم ( بالخروج من المظالم ) وأداء الحقوق بردها الى مستحقها ، وذلك و اجب فى كل وقت لأن المعاصى سبب القحط والتقوى سبب البركات . ( و ) أمرهم بالتشاحن ) وهو العداوة لآنها تحمل على المعصية و تمنع نزول الخير ، ( و ) أمرهم التشاحن ) وهو العداوة لآنها تحمل على المعصية و تمنع نزول الخير ، ( و ) أمرهم المنام والصدقة ونحو ذلك ) من الاخلاص و تبيين الثواب والعقاب ، ولا يلزم الماصيام والصدقة ونحو ذلك ) من الاخلاص و تبيين الثواب والعقاب ، ولا يلزم

الصيام والصدقة بأمره . ( ويعدهم ) أى يعين لهم الإمام ( يوما يخرجون ) ليتهيأوا للحروج ( فيه ) على الصفة المسنونة . ( ويخرج ) الإمام كغيره ( متواضعا متخشعا خاضعاً (متذللا) والذل الهوان (متضرعاً ) مستكينا (متنظفاً) و (لا) يخرج (مطيباً) لآنه يوم استكانة وخضوع (و) يستحب أن يخرج الإمام (معه أهل الدين و) أهل (الصلاح والشيوخ) لسرعة إجابة دعوتهم ، ( و ) سن أن يخرج ( بميز الصبيان ) لأنهم لاذنب عليهم ودعاؤهم مستجاب ، ويباح خروج الاطفال والعجائز والبهائم والتوسل بالصالحين، (وإن حرج أهل الذمة) من تلقاء أنفسهم يوم خروج المسلمين وكانوا (منفردين عن المسلمين لا) إن انفردوا (بيوم لم يمنعوا) من الخروج للاستسقاء يوما منفردين عنا لآنه لطلب الرزق والله ضن أرزاقهم كارزاقنا وكره لنا إخراجهم وإخراج من يخالف دين الإسلام ، ( فيصلى ) الإمام بهم كصلاة العيد ، وتقدم . ( ثم يخطب ) خطبة ( واحدة ) على منبر أو موضع عال والناس حوله جلوس ( يفتتحها ) أي الخطبة ( بالتكبير ) تسعا سردا (كخطبة عيد، ويكثر فيها ) الصلاة على النبي عليه السلام و ( الاستعفار ) لأنه سبب لنزول الغيث ، ( و ) يكثر فيها ( قراءة ألآيات التي فيها الأمر به ) أي الاستغفار كـقوله تعالى ﴿ استغفروا ربكم إنه كان غفارًا ـ وأنَّ استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ﴾ الآية ( ُويرفع يديه ) وقت النجاء ( و ) تكون ( ظهورهما نحو السماء فيدعو ) قائمًا و یکثر منه و یؤمن مأموم ، و أی شیء دعا به جاز و الافضل ( ب ) الوارد من (دعاء النبي عليه ) الصلاة و ( السلام ، ومنه ) اى الدعاء الوارد ( اللهم اسقنا غيثا مغيثا الى آخره) أى آخر الدعاء أى , هنيئا مريئا مربعا عدقا مجللا سحا عاما طبقا دائما نافعاً غير ضار عاجلاً غير آجل . اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحى بلدك الميت . اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القا نطين . اللهم سقيا رحمة لا سقيا

فان مُسقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا ، وإن سقوا بعد تأهبهم خرجوا وصلوها شكرا وقبله لا ، وشكروا الله وسألوه المزيد من فضله . وسن الوقوف فى أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها المطر ، وتوضؤ واغتسال منه . وإن كثر حتى خيف سن قول ، اللهم حوالينا ولاعلينا ، اللهم على الظراب والآكام وبطون الاودية ومنابت الشجر ، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ، الآية .

عذاب ولا بلاء ولا هدما ولا غرقا . اللهم إن بالعباد والبلاد من اللاواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا اليك . اللهم أنبت لنا الزرع وأدرَّ لنا الضرع واسقنا من بركات الساء وأنزل علينا من بركاتك . اللهم ارفع عنا الجوع والجمد والعرى واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك . اللهم إنا نستغفرك إنك كـنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا ، ويستقبل القبلة في اثناء الخطبة فيقول سرا : اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك ، وقد دءو ناككما أمرتنا فاستجب لناكما وعدتنا. ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الآيسر والآيسر على الآيمن ـ وكذا الناس ـ ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيامهم ، ( فان سقوا ) في أول مرة ففضل من الله و نعمة ( وإلا ) يسقون أول مرة (عادوا ثانيا وثالثا ) لأنه أبلغ في التضرع، ( وان سقوا ) قبل خروجهم و ( بعد تأهبهم ) للخروج ( خرجوا وصلوها ) أي صلاة الاستسقاء (شكراً ) لله تعالى و يسألونه المزيد من فضله ، ( و ) ان سقوا ( قبله ) أى قبل تأهبهم للخروج ف ( لا ) يخرجون ( وشكروا الله ) تعالى ( وسألوه المزيد من فضله ) لحصول المقصود ، ( وسن الوقوف في اول المطر، و ) سن ( اخراج رحله ) اى ما يستصحب من أثاث ( و ) اخراج ( ثيابه ليصيبها ) المطر ، (و) سن ( توضُّو ) منه ( واغتسال منه ) وقول اللهم صيبًا نافعًا ، ( وان كثر ) المطر (حتى خيف) منه (سن قول : اللهم حوالينا ولاعلينا ، اللهم على الظراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر ). والظراب جمع ظرب بكمر الراء وهي الرابية الصغيرة والآكام جمع أكم ككتبوهي ماعلا من الأرض ولم يبلغ ان يكون جبلا وكان اكثر ارتفاعا بما حوله . وبطون الاودية الاماكن المنخفضة . ومنابت الشجر اصولها ( ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية ) اى لا تكلفنا من الاعمال ما لا نطيق ، وكذلك اذا زاد ما ـ النبع بحيث استحب لهم ان يدعوا الله أن يخفف عنهم ويصرفه وسن قول مطرنا بفضل الله ورحمته ، وحرم ، بنو ، كذا ، لا ، فى نو ، كذا ، وعند رعد و برق وريح و نهيق حمار و نبح كلب وصياح ديك و انقضاض كوكب ما ورد

## كتاب الجنائز

الى اماكن ينفع ولا يضر. (وسن) الدعاء عند نزول المطر و (قول مطرنا بفضل الله ورحمته ، وحرم) قول مطرنا (بنوء كذا) ، والنوء النجم والاضافة له كفر بنعمة الله تعالى . و (لا) يحرم قول مطرنا (فى نوء كذا) خلافا للآمدى . ومن برأى سخابا أو هبت ريح سأل الله خيره و تعوذ من شره . (و) سن ان يقول (عند) سماع (رعد) وصواعق : اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك . سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته . (و) عند (برق) سبحان الله وبحمده . (و) يقول عند (ريح) اذا عصفت : اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به . اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عنابا . اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا . (و) إن سمع (ميات حديث) استعاذ بالله من الشيطان الرجيم (و) اذا سمع (صياح ديك) سأل الله من فضله . (و) يقول عند (انقضاض كوكب) ما شاء الله لا قوة الا بالله وهذا م ( با ورد )

فائدة : قوس قرح أمان لأهل الأرض من الغرق كما جاء فى الأثر ، وهو من آيات الله . وأما دعوى العامة إن غلبت حمرته كانت الفتن والدماء ، وإن غلبت خضرته كان رخاء وسرورا فهذيان ، ذكره ابن حامد

## كتاب الجنائز

قال صاحب والمشارق و فيها : الجنازة بفتح الجيم وكسرها اسم للميت والسرير ، ويقال للميت بالفتح والسرير بالكسر ، وقيل بالعكس ، انتهى . وإذا لم يكن الميت على السرير لا يقال له جنازة ولا نعش وإنما يقال له سرير . (ترك الدواء أفضل) نصا لآنه أقرب الى التوكل . وحديث وإن الله أنزل الداء والدواء وجمل لمكل داء دواء فتداووا ، ولا تتداووا بالحرام ، الآمر فيه للارشاد . ويكره أن يستطب مسلم ذميا بلا ضرورة ، وأن يأخذ منه دواء لم يبين مفرداته المباحة

ذكره في شرح المنتهي . ( ولا يجب ) التداوي من مرض ( مطلقا ) أي سواء ظن نفعه أم لا . ( ويحرم ) التداوى ( بمحرم ) سواء كان ( أكلًا أو شربا ) أو صوت ملهاة أو غيره لعموم الحديث ، ولو أمره أبوه بشرب دوا. يخمر وقال أمك طالق ثلاثًا إن لم تشربه حرم شربه قاله في الاقناع . (و) يحرم التداوي أيضا (بسم ) فان كان الدواء مسموما وغلب منه السلامة ورجى نفعه أبيح لدفع ما هو أعظم منه كغيره من الأدوية ، ويجوز ببول إبل نصا . (وأبيح كى لحاجة ) اليه ، ( وكره )كى ( لغيرها ) أي الحاجة . ( وسن استعداد للموت ) برجوعه عرب الذنب والخروج من المظالم ، ( و ) سن ( إكثار من ذكره ) أي الموت لقوله عليه السلام , أكثروا من ذكر هاذم اللذات ، . (و ) سن (عيادة ) أى زيارة مريض ( مسلم غير مبتدع ) بجب هجره كرافضي فتحرم كما في النوادر أو كان ذميا ، ولا تسن عيادة متجاهر بمعصية . وتكون العيادة من أول المرض غبا بكرة وعشيا ، وفى رمضان ليلا نصاً ، وظاهره ولو من وجع ضرس ونحوه . ( و ) سن لعائد ( تذكيره ) أي المريض (التوبة ) مخوفا كان مرضه أو لا ، وهي واجبة على كل أحد في كل وقت من كل ذنب ويأتي في آخر حكم المرتد . ﴿ وَ ﴾ سن تذكيره ﴿ الوصية ﴾ ا ويدعو له بالعافية والصلاح ، ولا يطيل الجلوس عنده ، ولا باس بوضع يده عليه ولا إخبار مريض بما يجد بلا شكوى ، وينبغي له أن محسن ظنه بالله تعالى ويغلب رجاءه ، وفي الصحة يغلب الخوف ، و نصه : وينبغي للمؤمن أن يكون خوفه ورجلوْه واحداً . زاد في روايه : فأيهما غلب على صاحبه هلك . ويسن له الصبر والرضا ، ويكره الانين وتمنى الموت إلا لحوف فتنة أو تمنى الشهادة ، ( فاذا نزل ) بالبناء للمفعول ( به ) أي المريض لقبض روحه ( سن تعاهد بل حلقه ) أي المريض ( بماء أو شراب، و ) تعاهد ( تندية شفتيه ) بقطنة لإطفاء ما نزل به من الشدة ، وأن يليه أرفق أهله به وأعرفهم بمداراته وأتقاهم لله . (و) سن ( تلقينه ) عند موته ( لا اله الا الله ) لحديث معاذ مرفوعاً , من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل مرة ولا يزاد على ثلاث إلا أن يتكلم فيعاد برفق ، وقراءة الفاتحة وياسين عنده وتوجيهه إلى القبلة ، وإذا مات تغميض عينيه وشد لحييه وتليين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديدة أو نحوها على بطنه وجعله على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه وإسراع تجهيزه إن لم يمت فجأة . ويجبُّ تفريق وصيته وقضاء دينه ونحوه

الجنة ، رواه أحمد ( مرة ) لصا واختار الأكثر ثلاثًا (ولا يزاد على ثلاث ) مرات ( إلا أن يتكلم ) بعدها ( فيعاد ) التلقين ليكون آخر كلامه ، ويكون ( برفق ) ، ويكره التلقين من الورثة بلا عذر ، ( و ) سن ( قراءة ) سورة ( الفاتحة وياسين عنده ) أي المحتضر لأنه يسهل خروج الروح . ( و )يسن ( توجيهه الى القبلة ) على جنبه الايمن مع سعة المكان ، وإلا فعلى ظهره ، وينبغي أنَّ يشتغل بنفسه ويحتهد في ختم عمره بأكمل الاحوال ، وتعاهد نفسه بنحو تقليم ظفر وأخذ عانة وشارب وإبط، ويعتمد على الله فيمن يحب ، ويوصى بقضاء ديونه ، وتفرقة وصيته ونحو غسله ، وعلى غير بالغ رشيد من أولاده للأرجح في نظره . ( واذا مات ) سن ( تغمیض عینیه ) لئلا ینفتح نظره و یساء به الظن ، و یکره تغمیضه من حائض وجنب وأن يقرباه . وسن عند تغميضه قول : بسم الله وعلى وفاة رسول الله ، ولا يتكلم من حضره إلا بخير . (و) سن (شد لحبيه) بعصابة ونحوها لئلا يبتى فه مفتوحًا فتدخله الهوام ويتشوه خلقه . ( و ) سن ( تليين مفاصله ، وخلع ثيابه ، وستره بثوب، ووضع) نحو ( حديدة )كرآة وسيف وسكين ( أو نحوها ) كـقطعة طين ( على بطنه ) لئلا ينتفخ ، وقدر بعضهم وزنه بنحو عشرين درهما . ويصان عنه مصحف وكتب فقه وحديث وعلم نافع . ( و ) سن ( جعله على سرير غسله ) بعدا له عن نحو هوام (متوجها ) إلى القبلة ( منحدرا نحو رجليه ) فيكون رأسه أعلى لينصب عنه ما يخرج منه . (و ) سن (إسراع تجهيزه ) صونا له عن التغير (أن لم يمت فجأة ) أي بغتة . (ويجب) الاسراع في ( تفريق وصيته ) ، وقيل يسن الاسراع بها جزم به في المنتهي وفي الاقناع قبل الصلاة عليه ، ( و ) بجب الاسراع فى ﴿ قَصَاءَ دَيْنَهُ وَنَحُومُ﴾ بما فيه إبراء ذمته من إخراج كفارة وحج وزكاة وغير ذلك تمة : لا بأس بتقبيله والنظر اليه ـ ولو بعد تكفينه ـ بمن يباح له النظر حال الحياة ما لم يخش عليه أو يشق على الحاضرين . وينتظر من مات فجأة بصعة أو هدم

فصل: غسله و تكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية . وليس لرجل غسل من لها سبع ، ولا لامرأة غسل من له سبع ، ولـكل من الزوجين غسل صاحبه مطلقا ، ولسيد غسل أمته إن حلت له . وإن مات رجل بين نسوة أو عكسه يم ، وحرم من غير محرم بلا حائل . ولا يغسل مسلم كافرا ولا يلقن

و نحوه أو شك فى مو ته حتى يعلم يقينا بانخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه وغيبوبة سواد عينيه فى البالغين ، وهو أقواها لاحتمال أن يكون عرض له سكتة ونحوها ، وقد يفيق بعد ثلاثة أيام ولياليها . ويكره النداء بموته ، ولا بأس أن يعلم به أقاربه وإخوانه من غير نداء . ويكره تركه فى بيت وحده ، بل يبيت معه أهله ذكره الآجرى

(فصل) : و (غسله ) أى الميت المسلم أو ييمم لعذر فرض كفاية (وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية ) على من أمكنه ، وينتقل ثواب غسله إلى ثواب فرض عين مع جنابة أو حيض. وشرط في الماء: الطهورية والإباحة وإسلام غاسل غير نائب عن مسلم نواه وعقله وتمييزه، والأولى به وصيه العدل ثم أبوا الميت وإن علا ثم الأقرب فالأقرب من عصباً له كالميراث . ﴿ وَلَيْسَ لُرْجُلُ غُسُلُ مِنْ لَمَّا سبع) سنين فأكثر غير زوجها وسيدها ، ( ولا لامرأة غسل من له سبع ) سنين ولو محرماً ، ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع ، ( ولمكل ) واحد ( من الزوجين ) إن لم تكن الزوجة ذمية (غسل صاحبه مطلقا ) أي سواء بلغ سبعا أو لا ، وسواء كان قبل الدخول أو بعده . ( ولسيد غسل أمته إن حلت له ) فلا يغسل المزوجة ولا المعتدة من زوج ولا المعتق بعضها ولا من هي في استبراء واجب ولا تغسله ، وقيل للسيد غسل أمته ولو مزوجة جزم به في شرح المنتهي ، وله غسل أم ولده ومكاتبته مطلقا ، ولها تغسيله إن شرط وطنها . ( وإن مات رجل بين نسوة ) ليس فيهن زوجة ولا أمة مباحة له يمم ( أو عكسه ) بان ماتت أمرأة بين رجال ليس فيهم زوجها ولاسيدها أو مات خنثي مشكل لم تحضره أمة له ( بمم ، وحرم ) أن ييمم واحد من الثلاثة ( من غير محرم بلاحائل ) فان كان محرم فله أن ييممه بلاحائل ، وسن بدأة بغسل من يخاف عليه ثم بأب ثم أقرب ثم أفضل ثم أسن ثم قرعة . ( ولا ) بجوز أن ( يغسل مسلم كافرا ولا يلقنه ) لأنه تولُّ وقد بل يوادى لعدم. وإذا أخذ فى غسله ستر عورته. وسن ستركله عن العيون وكره حضور غير معين. ثم نوى وسمى، وهما كنى غسل حى. ثم يرفع رأسه غير حامل الى قدر جلوسه، ويعصر بطنه برفق، ويكثر الماء حينئذ والبخور، ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها. وحرم مس عورة من له سبع. ثم يدخل إصبعيه وعليهما خرقة مبلولة فى فه فيمسح أسنانه، وفى منخريه فينظفهما بلا إدخال ماء، ثم يوضيه ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وبدنه بتفله،

قال الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتُولُوا قُومًا غَضَبِ الله عليهم ﴾ ولا يصلى عليه ولا يتبع جنازته ( بل يوارى لعدم ) من يواريه من الكفار ، ولا فرق في ذلك بين الذى والحربي والمستأمن والمرتد ، لان في تركه مثلة به وقد نهى عنها . وكذا كل صاحب بدعة مكفرة . ( وإذا أخذ ) أي شرع الغاسل ( في غسله ستر عورته ) وجوبا إن بلغ سبعا ، وتقدم حدها في شروط الصلاة . ( وسن ) تجريده من ثياً به و (ستر كله) أى الميت (عن العيون) تحت ستر في خيمة أو بيت إن أمكن لأنه أستر ( وكره حضور غير معين) في غسله و تغطية وجهه نصا ، (ثم نوى ) غاسل غسله ( وسمى ) بعد النية ، ( وهما ) أي النية والتسمية هنا ( ك ) ما تقدم في الوضوء أن النية شرط لـكل طهارة شرعية . والتسمية واجبة (في غسل حي . ثم يرفع رأسه غير حامل الى قدر جلوسه ) بحيث يكون كالمحضن فى صدر غيره (ويعصر بطنه برفق) ليخرج المستعد للخروج لئلا يخرج بعد غسله، والحامل لا يعصر بطنها لئلا يتأذى الولد ، (ويكثر ) صب (الماء حينئذ) ليدفع ما يخرج بالعصر، (و ) يكثر (البخور) دفعا للتأذي برائحة الخارج، (ثم يلف) الغاسل ( على يده خرقة فينجيه ) أى الميت ( بها ) أى الخرقة ، وبجب غسل نجاسة به ، ( وحرم مس عورة من له سبع ) سنين ، وسن أن لا يمس سائره إلا بخرقة ، ( ثم يدخل ) الغاسل ( إصبعيه ) الإبهام والسبابة ( وعليهما خرقة مبلولة ) بماء (فى فه ) أى الميت ندبا ( فيمسح ) بهما ( أسنانه ، و ) يدخلهما ( في منخريه فينظفهما ) بعد غسل كنى الميت نصا مقام المضمضة والاستنشاق ( بلا إدخال ماء ) في فمه وأنفه خشية تحريك النجاسة بدخول الماء الى جوفه ، ( ثم يوضيه ) أى يكمل وضوءه ندبًا ( ويغسل رأسه ولحيته ) أي الميت أولا ( برغوة السدر ) ونحوه بعد أن يضربه (و) يغسل (بدنه بتفله) ، ثم يغسل شقه الآيمن ثم الايسركغسل الحي : ثم يفيض عليه الماء . ويسن تثليث و تيامن و إمرار اليد كل مرة على بطنه ، خان لم ينق زاد حتى ينق . وكره اقتصار على مرة أن لم يخرج شيء ، وماء خار ، وخلال و أشنان بلا حاجة ، وتسريح شعره . وسن ضفرة لا نثى ثلاثة قرون وسدله وراءها ، وسن جعل كافور وسدر في الاخيرة ، وخضاب شعر ، ولغير عجرم قص شارب و تقليم ظفر إن طالا و تنشيف . فان خرج شي بعد سبع حشى بقطن ، فان لم يستمسك فبط ين حر ، ثم يغسل المحل ويوضأ

يبدأ بصفحة عنقه ثم إلى الكتف ثم إلى الرجل ويقلبه على جنبيه مع غسل شقه فيرفع جانبه الآيمن ويغسل ظهره ووركة ويغسل جانبه الآيسر كذلك ولا يكبه على وجهة ( ثم يفيض عليه آلماء) ليعمه الغسل . ( ويسن تثليث ) ذلك إلا الوضوء فني الأولى فقط. (و) سن ( تيامن ) كُغسُل الحي (و) سن ( إمراد اليدكل مرة ) من الثلاث غسلات (على ُبطنه ) برفق ليخرج ما تخلف (فان لم ينق) الميت بثلاث غسلات (زاد) في غسله (حتى ينتي) وظاهره ولو جاوز السبع . (وكره اقتصار ) فى غسله ( على مرة ) واحدة (إن لم يخرج ) منه (شيء ) بعد المرة ، فان خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع ، وَلا يُحِبُّ الْفَعْلُ فَلُو تُرُكُ تَحَتُّ مَيْزَابُ وَنَحُوهُ وَنُوى من يصلح لغسله ومضى زمن يمكن غسله فيه كني . وسن قطع على وتر ، (و)كره ﴿ مَاهُ حَادَ ﴾ في غسله بلا حاجة وغسله بالبارد أفضل ، ﴿ وَ ﴾ كره ﴿ خلال ﴾ بلا حاجة لشيء بين أسنانه . ( و )كره ( أشنان بلا حاجة ) فان احتيج الى شيء منها لم يكره . (و) كره ( تسريح شعره ) أى الميت رأسًا كأن أو لحية نصًا ، ( وسن ضفره ) أي الشعر ان كان ( لا نثى ثلاثة قرون ، وسدله ) أي إلقاؤه ( ورا.ها . وسن جعل كافور ) في الغَسْلَة الآخيرة ما لم يكن محرما ، ( و ) سن جعل ( سدر في ) الغسلة (الآخيرة) نصا ، (و) سن (خضاب شعر) لحَية الرجل ورأس المرأة يحناء ، (و) سن ( لغير محرم قص شارب ) أي شارب غير محرم ( و تقليم ظفر إن طالاً ) أي الشارب والظفر ، وسن أخذ شعر إبطيه وجعل ما أخذ منه معه كعضو ساقط ، وحرم حلق شعر عانته ورأسه وختنه ، (و) سن ( تنشيه) 4 بثوب ، ﴿ فَإِنْ خَرْجٍ ﴾ منه (شيء ) من سبيل أو غيره ( بعد سبع ) غسَلات (حشي) مخرجه ( يقطن ) يمنع الخارج ، (فأن لم يستمسك ) خارج به ( ف ) يحشى (بطين حر ) أى خالص لأنَّ فيه قوة تمنع الخارج، وإن خيف خروج شيء من منافذُ وجه فلا بأس أن يحشى بقطن (ثم يغسل المحل ) المتنجس من الخارج وجوبا ، ( ويوضأ )

وجوبا، وإن خرج بعد تكفينه لم يعد . ومحرم ميت كمى فيغسل بماء وسهو ولا يقرب طيبا ، ولا يلبس ذكر مخيطا ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى . وشهيد معركة يدفن بدمه وجوباً ، وإن خالطه نجاسة غسلا . ويجب نزع جلود وسلاح ودفنه فى ثيابه بلا غسل ولا صلاة ، وإن سلبها كفن ، أو كان جنبا غسل ، وإن طال بقاؤه أو سقط من دابة أو شاهق أو حمل فأكل ونحوه فكغيره

الميت (وجوبا ) لتكون طهار ته كاملة ، ( وإن خرج ) منه شيء قليل أو كثير ( يمله تكفينه) ولفه حل و (لم يعد) غسل ولا وضوء لما فيه من الحرج ولا يؤمن من خروج شی بعده . (وعرم) بحج أو عرة (ميت که ) محرم (حی) فيما يجتلب منه في حياته لبقاء الاحرام ، لكن لا يجب الهداء على الفاعل به ما يوجب الفدية لوصَّله حيا ، ويستر على نعشه بشيء ، ويكفن في ثوبيه نصا (فيغسل) محرم ( بماء وسدو ﴾ لا كافور ( ولا يقرب طيبا ، ولا يلبس ذكر ) محرم ( مخيطا ، ولا يغطى رأسه ولاً ) يغطى ( وجه أنثى ) محرمة ولا يؤخذ شيء من شعره وظفره لانه يبعث يوم، القيامة ملبيا، (وشهيد معركة ) يحرم غسله و ( يدفن بدمه وجوبا) ولو غير مكلف. وكذا المقتول ظلما . (وإن خالطه) أي الدم (نجاسة غسلا) أي الدم والنجاسة لدفع المفسدة لأنها أولى من جلب المصلحة . ( ويجب نزع ) نحو ( جلود وسلاح ﴾ نصآ ( و ) يجب ( دفنه في ثيابه ) التي قتل فيها ( بلا غسل ولا صلاة ) عليه ولا يزاد عليها ولا ينقص ولو لم يحصل المسنون ، (وأن) كان قد (سلبها كفن) بغيرها (أو)أى وإن (كان) قتل (جنبا) أو حائضا أو نفساء (غسل) كغيره ، وكذا إن أسلم ثم استشهد قبل غسل الإسلام خلافا لما في الإقناع ، ( وإن طال بقاؤه ﴾ عرفًا ( أو سقط من دابة أو ) سقط من ( شاهق ) لا بفعل العدو أو مات برفسة أو حتْف أنفه أو وجد ميتا ولا أثر به أو عاد سهمه عليه ( أو حمل فأكل ونحوه ﴾ كا لوشرب أو نام أو تكلم أو عطس ( ف ) بو (كغيره ) يغسل ويكفن ويصلي عليه

قائدة: الشهداء غير شهيد المعركة بضعة وعشرون وذكر تعدادهم فى غاية المطلب ته المطعون ، والمبطون ، والغريق ، والحريق ، وصاحب الهدم ، وذات الجنب، والسل، وصاحب اللقوة ، والصابر فى طاعون ، والمتردى من رءوس الجبال، ومن مات فى سبيل الله ، ومن طلب الشهادة بنية صادقة ، وموت المرابط ، وأمنا ما لله فى الأرض ، والمجنون ، والنفساء ، واللديغ ، ومن قتل دون ماله أو أهله أو

وسقط لأربعة أشهر فى غسل ونحوه كمولود حيا ، ومتى تعذر غسل وجب تميم . وبحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة . وعلى طبيب ونحوه ألا يحدِّث يعيب فيه ، وعلى غاسل ستر قبيح فيه

حينه أو دمه أو مظلته ، وفريس السبع ، ومن خر عن دابته ، ومن أغربها موت الغريب ، وأغرب منه العاشق اذا عشق وكتم . فكل شهيد غسل صلى عليه وجوبا ، ومن لا فلا . (وسقط لاربعة أشهر ) فأكثر ولو لم يستهل حكه (في غسل ونحوه) كالكفن وصلاة عليه (ك) حكم (مولود حيا) نصا ، وتستحب تسميته ولو ولد قبل أربعة أشهر ، فلوكان من كافرين فان حكم باسلامه فكمسلم وإلا فلا . (ومتي تعذر غسل) ميت لعدم ماء أو غيره (وجب تيمه ) هو قكفينه والصلاة عليه ، فان تعذر غسل بعضه يمم له ، ثم إن يمم لعدم الماء وصلى عليه ثم وجد الماء قبل دفته وجب غسله وفيها بطلت ، (ويحرم سوء الظن بمسلم علاهره العدالة) ، بل يستحب ظن الحير بمسلم ، وعلم منه انه لا حرج بظن السوء على ظاهره الشر ، وحديث أبي هريرة مرفوعا ، إياكم والظن فان الظر في أكذب غن ظاهره الشر ، وحديث أبي هريرة مرفوعا ، إياكم والظن فان الظر في أكذب عنول على طبيب ونحوه ) ختان (ألا يحدث بعيب) رآه (في) بدن من علي (ه) أي لا يذكره لآنه يؤذيه عققون إلا على المشهور ببدعة مضلة أو قلة دين أو فحور ونحوه فيستحب إظهار هره وستر خيره

تتمة: لا يجب على غاسل إظهار خير ميت ليترحم عليه ، بل نرجو المحسن و نخاف على المسيم ، ولا يشهد إلا لمن شهد له الذي يراقي . ومن جهل إسلامه ووجد عليه علامة المسلمين غسل وصلى عليه ولو أقلف ، بدارنا لا بدار حرب بلا علامة فصا ذكره في شرح المنتهى

( فصل ) فى الكفن . و (كفنه ) أى الميت (واجب) على من علم به ( فى ماله ) و تجب مؤنة تجهيزه ( على دَين ) وتجب مؤنة تجهيزه ( على دَين ) ولو برهن ( و ) على ( غيره ) أى الدين من أرش جناية ووصية و نحوهما ( فأن لم يكن ) الميت مال ( فعلى من تلزمه نفقته ) حال حياته ( إلا الزوج ) فلا يلزمه كفن

ثم بيت المال. وسن تكفين رجل في ثلاث لقائف بيض بعد تبخيرها ، ويحمل الحنوط بينها ، ومنه بقطن بين إليثيه ، ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرفين كالتبان لتجمعها ومثانته ، والباقى على منافذه ومواضع سجوده ، ثم يرد طرف العليا من الجانب الايسر على شقه الايمن ثم اللايمن على الايسر ثم الثانية والثالثة كذلك ويجعل أكثر الفاضل عند راسه ، ثم يعقدها وتحل في القبر .

زوجته ولا مؤنة تجهيزها ولو موسرا لأن النَّفقة والكسوة وجبت في النكاح للتمكين من الاستمتاع وقد انقطع ذلك بالموت ، (ثم ) إن لم يكن للبيت من تلزمه نفقته وجب كفنه ومؤنة تجهيزه من ( بيت المال ) إن كان مسلماً فان لم يكن بيت مال أو تعذر الآخذ منه فعلى مسلم عالم به ، ولو تبرع به بعض الورثة لم يلزم بقيتهم قبوله-لكن ليس لهم سلبه منه بعد دفنه ، ومن نبش وسرق كفنه كفن من تركته ثانية و ثالثًا ولو قسمت ما لم تصرف في وصية أو دين ، فإن صرفت في ذلك لم يازمهم تكفينه ، ثم إن تبرع به أحد الورثة أو غيرهم والا ترك بحاله . ولا يجى كفن. لعدم إن أمكن ستره تحشيش ونحوه . (وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض ﴾ من قطن تبسط على بعضها ( بعد تبخيرها ) بنحو عود ثلاثًا بعد رشها بنحو ماء ورد إن لم يكن الميت محرما ، ويجعل أحسنها أعلاها ( ويجعل الحنوط ) فيها (بينها) أى يذرُّ بين اللَّفاتِفُ لا على ظهر العليا ، ثم يوضع عليها مستلقيا (و) يجعل (منه ﴾ أى الحنوط ( بقطن ) محنط يجعل ( بين إليتيه ، ويشد فوقه ) أي القطن ( خرقة مشقوقة الطرفين كالتبان ) وهو السراويل بلا أكام ( لتجمعهما ) أي لتجمع الحرقة إليتيه ( ومثانته ، و ) يجعل ( الباق ) من قطن (على منافذ) وجم ( ٩ ) كعينيه وفه وأنفه وَعَلَىٰ أَذَنِّيهِ ﴿ وَمُواضِعَ سِجُودَهِ ﴾ تشريفًا لَمَّا وكـٰذَا على مغابنه كعلى سرته وتحتّ إبطيَّهُ وَتُحَوِّهُ وَإِنْ طَيْبَ كُلَّهُ فَسَنَّ ، وَكُرْهُ دَاخُلُ عَيْنَيْهُ وَبُورَسٌ وَزَعَفُرانَ وطَلَيْهُ بِمَا يُسْكُهُ مَا لَمْ يَنْقُلُ ، (ثُمَّ يُرِدُ طُرُفُ ) اللَّفَافَةُ ( العليا مِنَ الجانب الآيسر )، للبيت (على شقه الأيمن ثم) يرد طرفها (الأيمن على) شقه (الآيسر) كعادة الحي ( ثُمَّ ) يُردُ ( الثانية والثالثة كَـدُلك ) فيدرجه فيها إدراجًا ( وَيَجْعَلُ أَكُثُرُ الفَاصَلُ ﴾ مَنْ اللَّهَا فَهُ مَا ( عَنْدُ زُأْسُهُ ) أَيْ اللَّيْتُ آشَرُفُهُ عَلَى الرَّجَلَيْنُ ، ( ثُمُّ يعقدها ) ان خاف ائتشَارَهًا ، ( وَتَحَلُّ ) الْعَقِّد ( فَي القَبر ) ، قَانَ نَسَى الْمُلْحَدُ أَنْ يَحْلُهَا نَبْسَ وَلُو بعد تَسْوِيةِ النَّرَابِ عَلَيْهِ . وَكُرُهُ تَكُنَّانِي رَجَلَ فِي أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثُ لِفَاتُفَ وَتُخْرِيقُهُ

وسن لامرأة خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتان ، ولصبي ثوب ، وصغيرة قميص ولفافتان . والواجب ثوب يستر جميع الميت

فصل: وتسقط الصلاة عليه بمكلف، وتسن جاعة، وألا تنقص صفوف عن ثلاثة، وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة، وأن يلى الإمام من كل نوع أفضل وأسن فأسبق ثم يقرع، وجمعهم بصلاة أفضل، ويجعل وسط أثثى حذاء صدر رجي

و تعميمه و برقيق محكى الهيئة ومن شعر وصوف و مزعفر ومعصفر لا تكفينه في فيص ومئزر و لفافة وحرم بجلد وكذا بحرير ومذهب الالضرورة ، ومتى لم يوجد ما يستر جميعه ستر عورته ثم رأسه وما يليه وجعل على باقيه حشيش أو ورق ، وسن لامرأة ) وخنثى بالغين (خمسة أثواب) بيض من قطن : (إزار وخمار وقيص ولفافتان) تكفن فيها ، (و) سن (لصبي ثوب) واحد ، ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف ، (و) سن ل (صغيرة ) ثلاثة أثواب (قميص ولفافتان) بلا خمار نصا . (والواجب) لحق الله تعالى وحق الميت ذكراكان أو أنثى (ثوب) واحد لا يصف البشرة (يستر جميع الميت) من ملبوس مثله ما لم يوص بدونه ، ولا بأس بأستعداد الكفن لحل أو عبادة فيه ، قيل لاحمد : يصلى أو يحرم فيه ثم يغسله ويضعه لكفنه ؟ فرآه حسنا . قاله في شرح المنتهى

( فصل ) في الصلاة عليه : ( وتسقط الصلاة ) أي فرضها (عليه بـ ) صلاة ( مكلف ) رجلا كان أو خنى أو أنى أو حرا أو عبدا أو مبعضا . ( وتسن ) الصلاة ( جماعة ) ولو لنساء إلا على الني يتلقي ، ( و ) يسن ( أن لا تنقص صفوف ) بهم (عن ثلاثة ) ، والفد هنا عليه كغيرها . ( و ) يسن ( قيام إمام و ) قيام ( منفرد عند صدر رجل ) أي ذكر ( و ) عند ( وسط امرأة ) و بين ذلك من خنى ، فان اجتمع موتى رجال فقط أو نساء فقط أو خنائى فقط سوى بين رءوسهم ندبا . ( و ) يسن ( أن يلي الإمام من كل نوع أفضل ، و ) إن استووا في الفضيلة يقدم ( أسن ، فاسبق ، ثم يقرع ) مع الاستواء في الكل ، ( وجمعهم ) أي المؤتى إن تعددوا ( بصلاة ) واحدة (أفضل) من الصلاة عليهم منفردين . ( و ) يسن أن ( يجمعل وسط أنتى حدًا عصدر رجل ) وخنى بينهما إن تعددوا ، والأولى معرفة أن ( يجمعل وسط أنتى حدًا عصدر رجل ) وخنى بينهما إن تعددوا ، والأولى معرفة

ثم يكبر أربعا فيقرأ بعد الأولى والتعوذ الفاتحة بلا استفتاح ويصلى على الذي وينسخ بعد الثانية كنى تشهد، ويدعو بعد الثالثة بما ورد، ومنه: واللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا ، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا ، وأنت على كل شيء قدير . اللهم من أحييته منا فأحيه على الاسلام والسنة ، ومن توفيته منا فتوفه عليهما . اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينتي النوب الآبيض من الدنس ، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه ، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار ، وافسح له في قبره ونور له فيه ، . وإن كان صغيرا أو مجنونا قال : واللهم اجع

ذكورته وأنوثته واسمه وتسميته في دعائه ولا يعتبر ذلك ، (ثم يكبر ) مصل (أربعاً ) وجوبا يحرم بالأول بعد النية ( فيقرأ ) إمام ومنفرد ( بعــد ) التكبيرة ( الأولى و ) بعد ( التعوذ) والبسملة ( الفاتحة بلا استفتاح) لأن مبناها على التخفيف ولذلك لا تشرع فيها السورة بعد الفاتحة ، ( ويصلى على النبي مِللَّيْرِ بعد ) التكبيرة ( الثانية ك ) مَا يصلى عليه ( في تشهد ) ولا يزيد عليه ، ( ويدعو ) للبيت ( بعد ) التكبيرة ( الثالثة ) مخلصا بنحو اللهم ارحمه وهو أقله ، وسن ( بما ورد ، ومنه ) أى الوارد : ( اللهم اغفر لحينا وميثنا وشاهدنا ) أى حاضرنا ( وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا ، انك تعلم منقلبنا ) أى منصرفنا (ومثوانا ) أى مأوانا ( وأنت على كل شي قدير . اللهم من أحييته منا فأحيه على الاسلام والسنة ) أي الطريقة التي سنها عليه السلام ، (ومن توفيته منا فتوفه عليهما . اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ) بضم النون والزاى : ما تهيأ للضيف ، ( وأوسع مدخله ) بفتح الميم موضع الدخول ( واغسله بالماء والثلج والبرد . ونقه من الذنوب والخطايا كما ينتي الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله داراً خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه ) إن كان رجلا ، ولا يقول أبدلها زوجا خيرا من زوجها فى ظاهر كلامهم ، ( وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار ، وافسح له في قبره ونور له فيه ) لأنه لائق بالحال . ( وإن كان ) الميت (صغيرا أو ) بلغ ( مجنونا ) واستمر ( قال ) بعد , ومن توفيته منا فتوفه عليها ، : ( اللهم اجعله

ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا بجابا . اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورها وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله فى كفالة ابراهيم ، وقه برحمتك عذاب الجحيم ، ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم ويرفع يديه مع كل تكبيرة . وكره إعادتها بلا سبب . والواجب : قيام فى فرضها ، والتكبيرات ، والفاتحة على إمام ومنفرد ، والصلاة على النبي عَلَيْنَاتُهُ ، وأدنى دعاء للبيت ، والسلام .

ذخرا لوالديه وفرطا ) أي سابقا مهيئا ، وحكى القاضي عياض في هذا الدعاء الشافع يشفع لوالديه وللمؤمنين المصلين عليه (وأجرا وشفيعا مجاباً . اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين ) قال الجوهرى : سلفه آباؤه المتقدمون ، ( واجعله في كفالة إبرآهيم ، وقه برحمتك عذاب الجحيم ) . وإن لم يعلم إسلام أبويه دعا لمواليه ، ويؤنث الضمير على أنثى ، ويشير بما يصلُّح لهما على خنثى ،' (ويقف بعد) التكبيرة (الرابعة قليلا) ولا يدعو (ويسلم) واحدة عن يمينه نصا ويجوز تلقاء وجهه وثانية ، ( ويرفع ) مصل ( يديه مع كل تكبيرة ) ندبا . وسن وقوفه حتى ترفع . ( وكره ) لمن صّلي على جنازة ( إعّادة ) الصلاة علي ( مها ) مرة ثانية ( بلا سبب ) كمن صلى عليه بالنية ثم حضر جزءا ووجد بعض ميت صلى على جملته فتسن ، أو صلى عليه بلا إذن الأولى بها مع حضوره فتعاد تبعا . ولاتوضع للصلاة بعد حملها . ( والواجب ) منها أي أركانها سنة : ( قيام ) قادر ( في فرضها ) فلا تصح من قاعد ولا راكب، فإن تكررت صحت من قاعد بعد من يسقط به فرضهاً . ( و ) الثانى ( التكبيرات ) الاربع ، فان ترك غير مسبوق تكبيرة عمدا بطلت، وسهوا يكبرها ما لم يطل الفصل ، فإن طال أو وجد مناف للصلاة استأ نفها . (و) الثالث قراءة (الفاتحة على إمام ومنفرد)، وسن إسرارها ولو ليلا. (و) الرابع ( الصلاة على النبي ﷺ )، قال في السكافي : ولا تتمين صلاة لان المقصود مطلق الصلاة . (و) ألخامس (أدنى دعاء للبيت) لأنه المقصود من الصلاة عليه ، لكن لا يتعين النعاء للسيت في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة ويتعين غيره في محاله . (و) السادس ( السلام ) ويكني تسليمة واحدة ولو لم يقل ورحمة الله . ولها ركن سابع وهُو ترتيب الأركان ، كما ذكروا لها مع شروط المكتوبة إلا الوقت شروطًا ثلاثة : أولها حضور الميت بين يدى المصلَّى إن كان بالبلد ، ثانيها إسلامه وإسلام المصلي ، ثالثها طهارتهما ولو بتراب لعذر

ومن قاته شئ من التكبير قضاه على صفته، وحكمه لمسبوق صلاة ، قان خشى رفعها تابع ، وإن سلم صحت أوفاتته الصلاة . وسنت على القبر الى شهر ، ويصلى على غائب عن البلد بالنية الى شهر

فصل: وسن تربيع في حملها وإسراع وكون ماش معها أمامها ، وراكب خلفها وقرب منها ، وأن يسجى قبر أمرأة ، وكون قبر لحدا ، وقول مدخل: دبسم الله ، ، وعلى ملة رســــــــــــــــول الله ، ،

تنبيه: لا يجب أن يسامت الامام الميت فان لم يسامته كره. (و من فاته شيء من التكبير) ات الآربع (قضاء على صفته ، وحكه) أى القضاء (ك) قضاء (مسبوق صلاة) فما أدرك منها أخرها وما يقضى أولها ، (فأن خشى) مسبوق (دقمها) أى الجنازة (تابع) تكبيره وسلم ، (وإن سلم) بلا تكبير (صحت أو) أي وإن (فاتنه الصلاة) عليها ، (وسنت) ولو جماعة (على القبر) من دفنه (الى شهر) وزيادة يسيرة . (ويصلى على غائب عن البلد) ولو دون مسافة قصر أو في غير جهة القبلة (بالنية الى شهر) من مؤته ، وكذا غريق ونحوه ، وتحرم بعد ذلك

فائدة : لا يصلى كل يوم على كل غائب

( فصل وسن تربيع في حملها ) أى الجنازة مع عدم الازدحام ، وهو أفضل من الحل بين العمودين . وصفته ال يضع قائمة النعش اليسرى المقدمة على عاتقه الهي ثم ينتقل الى المؤخرة ثم يضع قائمة الهي المقدمة على كتفه الايسر ثم ينتقل الى المؤخرة ولا يكره حل طفل على يديه ، وسن مع تعدد موتى تقديم أفضل فى المسير ، ولا يكره حل طفل على يديه ، وسن مع تعدد موتى تقديم أفضل فى المسير ، (و) سن ( اسراع ) بها دون الحب ما لم يخف عليه منه ، وسن اتباع الجنائز وكون ماش ) معها ( أمامها . و ) سن كون ( راكب ) ولو سفينة ( خلفها وقرب منها ) أفضل لانها كالامام . وكره ركوب لغير حاجة وعود . ( و ) سن ( أن يسجى ) أى يغطى ( قبر امرأة ) ولو صغيرة وكذا الحتى ، وكره لرجل الا لعند . ( و ) سن ( كون قبر لحدا ) بفتح اللام والضم لغة ، وهو أن يحفر فى أسفل حائط القبر حفرة تسع الميت ، وكون اللحد عا يلى القبلة ، و نصب لبن عليه أفضل ، وكره شق بلا عذر . (و) سن ( قول مدخل ) الميت القبر : (بسم الله وعلى ملة رسول الله ) ملته شريعته ، وإن أتى عند وضعه والحادة بذكر أو دعاء يايق ملة رسول الله ) ملته شريعته ، وإن أتى عند وضعه والحادة بذكر أو دعاء يايق

ولحده على شقه الأيمن ، وتحت رأسه لبنة . وتكره مخدة و مُضربة وقطيعة تحته . ويجب استقباله القبلة ، وسن لحاضر حثو التراب علية ثلاثا . وسن رفع قبر قدر شبر ، وكونه مسنها ، وتلقينه بعد تسوية تراب ، والدعاء له بعد الدفن قائما ، وكره جلوس تابعها قبل وضعها بالارض للدفن بلا حاجة ،

فلا بأس . (و) سن ( لحده على شقه الأين ، و ) سن أن يجعل ( تحت رأسه لبنة ) أو حجر أو شيء مرتفع كما يضع الحي تحت رأسه ، ( وتكره عدة ) تجعل تحت رأسة نصا لأنه غير لائق بالحال. ( و ) تكره ( مضربة وقطيعة تحته ) لحديث أبي موسى . لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا . . (ويجب استقباله) أي الميت (القبلة) لقوله عليه السلام في الكعبة , قبلتكم أحياء وأموانًا , (وسن لـ ) كل (حاضر حثو التراب عليه ) أي الميت ( ثلاثًا ) باليد ثم يهال . ( وسن رفع قبر ) مسلم عن الأرض ( قدر شبر ) ليعرف أنه قبر فيتوقى ويترحم على صاحبه، وكره فوقه، ( وكونه مسما ) أفضل إلابدار حرب إن تعذر نقله فتسويته وإخفاؤه . ( و ) سن ( تلقينه ) أَيْ الْمَيْتُ ( بُعْدُ تَسُويَةً تَرَابٍ ) عَلَيْهِ ، فَيَقُومُ الْمُلْقَنُ عَنْدُ رَأْسُهُ فَيقُولُ : يا فَلَانَ أَنِ فَلانَةَ ثَلانًا . فَانَ لَم يُعرِفَ أَسَمَ أَمَّهُ نَسَبِهِ اللَّهُ حَوَاءً قَانَهُ يُسمَّعُ فَي الْأُولِي ولا يحيب ، ويستوى قائما في الثانية ، وفي الثالثة يقول : أرشدني مُرَّحَكُ الله . ثم يقول : اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وَأَن محمدًا عبدم ورسوله ، وأنك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيًا وبالقرّآن إمامًا وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا ، وأن الجنة حقَّ وأنَّ النَّارُ حَقَّ وأنَّ البعث حقَّ وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور . وهل يَلْقُنْ غيرُ المُمَافُ ؟ مُبِي عَلَى تَزُولُ المُلْكَيْنِ اللَّهِ ، المرجح النَّزُولُ صححه الشَّيخ ، قال أَبْنَ عبدُوسَ : يَسأَلُ الْأَطْفَالُ عَنَ الْإِقْرَارُ الْأُولُ حَينَ النَّذِيةَ ، وَٱلْكَبَارُ عَنْ مُعتَقَّدُهُمْ ف الدنيًا وَإِقْرَارُهُمُ الْأُولُ قَالُهُ فَي الْإِقْنَاعِ . ﴿ وَ ﴾ سَنَ ﴿ الْدَعَاءُ لَهُ ﴾ أَيَّ الميت ﴿ بعد الدُّفِنُ ) عَنْدُ الْقُبْرِ ( قَائَمًا ، وَكُرْه جَلُوسٌ تَابِعُها ﴾ أَي الْجِنَازَةُ ﴿ قَبْلُ وَصْعَهَا بِالْأَرْضَ للدَفْنَ بلا حَاجَةً ﴾ ، قان كَانَ ثم حاجةً لم يَكَّرُه دَفَعًا للحَرْجِ وَالْمُشْقَةُ . وكرهُ قَيْامُ لَمَّا إِنْ جَاءَتُ أَوْ مِرْتُ بِهِ وُهُو جَالَسُ ، وَرُفْعِ الْصَوْتُ مَعِماً وَلَوْ بَقْرَاءَةً ، وْأَنْ تَلْبَعْها امرَّأَةُ ، وحَرْمُ أَنْ يَتْبَعُهُا مَحْ مُشَكِّرُ عَاجَرُ عَنْ إِزَالَتُهُ ، فَانْ قَلْتُرْ تَبَعْ وَأَزَالُهُ لِوَمَّا . وتجصيص قبر ، وكتابة ، ومشى وجلوس عليه ، وانكاء إليه ، وإدخاله شيئا مسته نار ، و تبسم ، وحديث بأمر الدنيا عنده . وحرم دفن اثنين فأكثر فى قبر إلا لضرورة . وسن إذَن حجز بينهما بتراب . وأى قربة فعلت وجعل ثو ابها لمسلم حى أو ميت نفعه . وسن إصلاح طعام لأهل الميت ثلاثا ، لا لمن يجتمع

<sup>(</sup>و) كره (تجصيص قبر) وزيادة ترابه وتزويقه وتخليقه وتقبيله والطواف به . (و) كره أيضا (كتابة) على قبر (ومشى) عليه بنعل حتى بالتمشك إلا لعذر ، (و) كره أيضا (جلوس) ووطء وغطاء (عليه واتكاء إليه) أى القبر (وإدخاله) خشبا إلا لضرورة وإدخاله (شيئا مسته نار) كآجر ودفنه فى تابوت ولو امرأة وسن أن يعمق ويوسع قبر بلاحد ، ويكنى ما يمنع السباع والرائحة ، (و) كره (تبسم) عنده وضحك أشد (وحديث بأمر الدنيا عنده) أى القبر ، ولا بأس بتطيينه وتعليمه بحجر ونحوه ، ويحرم إسراج القبور وجعل مسجد عليها وببنها ودفن بصحراء أفضل

<sup>(</sup> فائدة ) : من وصى بدفنه فى ملسكه دفن مع المسلمين لأنه يضر الورثة

<sup>(</sup> فائدة ) أخرى : يدفن ميت في مسبلة ولو بقول بعض الورثة ، و يحرم الحفر فها قبل الحاجة

<sup>(</sup>وحرم دفن اثنين فأكثر) معا (في قبر) واحد (إلا لضرورة) أو حاجة ككثرة موتى بقتل أو غيره فيجوز للعذر ، وكذا دفن غيره عليه حتى يظن أنه صار ترابا ، ويختلف باختلاف البقاع فيرجع الى أهل الحبرة إن شك فيه ، فان حفر فوجد فيها عظاما دفنها ولم يجز دفن آخر عليه ، (وسن إذن) أى حال جواز دفن اثنين فأكثر (حجز بينهما بتراب) ولا يكنى الكفن ، وأن يقدم الى القبلة من يقدم الى الامام فى الصلاة عليهم ، (وأى قربة فعلت) من مسلم (وجعل ثوابها) يقدم الى الامام فى الصلاة عليهم ، (وأى قربة فعلت) من مسلم (وجعل ثوابها) كالدعاء والاستغفار وواجب تدخله النيابة وصدقة التطوع وغير ذلك ، واعتبر بعضهم إذا نواه حال الفعل أو قبله ، وإهداء القرب مستحب حتى للني عليه السلام فيقول : اللهم اجعل ثواب كذا لفلان . (وسن إصلاح طعام لأهل الميت) يبعث فيقول : اللهم اجعل ثواب كذا لفلان . (وسن إصلاح الطعام (لمن بجتمع اليهم (ثلاثا) من الليالى بأيامها . و (لا) يسن إصلاح الطعام (لمن بجتمع

عندهم) أى لأهل الميت فيكره لأنه إعانة على مكروه وهو الاجتماع (وكره لهم) أي لأهل الميت (فعله) أي الطعام (للناس) يجتمعون عندهم ، قال الموفق وغيره (الالحاجة) كأن يجيئهم من يحضر ميتهم من أهل القرى البعيدة ويبيت عندهم فلا يمكنهم الا أن يطعموه ذكره في الاقناع . وكره الأكل من طعامهم ، وان كان من التركة وفي الورثة محجور عليه حرم فعله والاكل منه ، ويكره ذبح عنْد قبر وأكل منه ، (وسن لذكر زیارة قبر مسلم ) ذکر وأننی ( بلا سفر ) وأن يقف زائر أمامه قريبا منه ، و تباح لقبركافر ولا يسلم عليه بل يقول له أبشر بالنار ، ولا يمنع كافر من زيارة قريبه المسلم ، و تكره للنساء ، وإن علمنا أنه يقع منهن محرم حرمت . ( و ) سن لزائر قبر ( قراءة عنده و ) فعل ( ما يخفف عنه و لو بجعل جريدة رطبة و نحوها في القبر ، و ) سن (قول زائر ) قبور ( ومار ٢٠ ) م : ( السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، و إنا إن شاء الله بكم) لـ (لاحقون ، يرحم الله المتقدمين منكم والمتأخرين ، نسأل الله لنا وَلَـكُمُ العَافِيةَ . اللَّهُمُ لَا تَحْرَمُنَا أَجْرُهُمْ وَلَا تَفْتَنَا بَعْدُهُمْ وَاغْفُرُ لَنَا وَلَهُم ﴾ . وقوله ﴿ إِنَا إِنْ شَاءَ اللَّهِ بَكُمْ ، لَلْتَبْرَكُ ، أُو فَي المُوتَ عَلَى الْاسْلَامُ ، أُو فِي الدَّفن عندُهم ونحوه . ويخير بين تعريفه و تنكيره في سلامه على الحي ، وهو سنة كفاية ، ورده فرض عين على المفرد، وكفاية على الجماعة فورا، ورفع الصوت به واجب قدر الإبلاغ، ولا يحب زيادة الواو فيه خلافًا لما في الاقناع ، ورفع الصوت بابتداء السلام سنة ليسمعه المسلم عليه سماعا محققا ، وإن سلم على أيقاظ عندهم نيام أو على من لا يعلم هل هم أيقاظ أو نيام خفض صوته بحيث يسمع الايقاظ ولا يوقظ النائم ، و لو سلم على انسان ثم لقيه على قرب سن أن يسلم عليه ثانيا و ثالثا و أكثر، وسن أن يبدأ بالسُّلام قبل كل كلام ولا يترك السلام إذا كان يغلب على ظنه أن المسلم عليه لايرد، وإن دخل على جماعة فيهم علما. سلم على السكل ثم على العلما. نانيا ، ويكره أن يسلم على أمرأة أجنبية إلا أن تكون عجوزاً أو برزة وفي الحام وعلى من يأكل أو يقاتلُ

أو يبول أو يتغوط أو يتلو أو يذكر أو يلى أو يحدث أو يعظ أو يخطب أويسمع لهم وعلى مكرر فقه ومدرس أو يبحث فى العلم أو يؤذن أو يقيم أو من هو في حاجته أو يستمتع بأهله أو يشتغل بالقضاء أو نحوهم ، ومن سلم في حالة لا يستحب فيها السلام لم يستحق جوابًا ، ويكره أن يخص بعض طائفة لقيهم بالسلام وأن يقول سلام الله عليكم ، والهجر المنهى عنه يزول بالسلام ، ويسن السلام عند الانصراف و إذا دخل على أهله ، فإن دخل بيتا خاليا أو مسجدا خاليا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، ولا بأس بالسلام على الصبيان تأديبًا لهم ، وأن سلم على صي لم يحب رده ، وإن سلم على صبى وبالغ رده البالغ ولم يكف رد الصي لأن فرض الكفاية لا يحصل به ، وإن سلم صي على بالغ وجب الرد في وجه وهو الصحيح وتسن مصافحة الرجل الرجل والمرأة المرأة ولا تجوز مصافحة الاجنبية الشابة ، وإن سلمت شابة على رجل رده عليها وان سلم عليها لم ترده ، وارسال السلام الى الاجنبية لا بأس به للصلحة وعدم المحذور ، ويسن أن يسلم الصغير والقليل والماشي والراكب على ضدهم ، فإن عكس حصلت السنة ، هذا إذا تلاقوا في طريق أما إذا وردوا على قاعد أو قعود فإن الوارد يبدأ مطلقاً ، وإن سلم من وراء جدار أو الغائب عن البلد برسالة أوكتابةٍ وجبت الإجابةِ عند البلاغ . ويستحب أن يسلم على الرسول فيقول وعليك وعليه السلام ، وإن بعث معه السلام وجب تبليغه إن تحمله ، ويستحب لكل واحد من المتلاقيين، أن يحرص على ابتداء السلام، فإن التقيا و بدأ كل واحد منها على صاحبه معا فعلى كل واحد منهما الإجابة . ولو سلم على أصم جمع بين اللفظ والإشارة كرده سلامه ، وسلام الآخرس جوابه بالاشارة ، ولا ينزع يده من يد من صافحه حتى ينزعها إلا لحاجة . ولا بأس بالمعانقة و تقبيل الرأس واليد لأهل العلم والدين ونحوهم. ويكره تقبيل فم غير زوجته وجاريته ، واذا تثاءب كظم ما استطاع ، فان غلبه غطى فه بكمه أو غيره ، وإذا عطس خمر وجهه وغض صوته و لا يلتفت وحمد الله جهرا بحيث يسمعه جليس ليشمته . وتشميته فرض كفاية كإجابته فيقول له : يرحمك الله أو يرحمكم الله ، ويرد عليه العاطس فيقول : يهديكم الله ويصلح عالكم . ويكره أن يشمت من لم يحمد الله ، وإن ذكره فلا باس . ولا يستحب تشميت الذمي فان قيل له : يهديكم الله جاز ، ويقال للصي إذا عطس ، بورك فيك وجبرك الله . وتشمت المرأة المرأة والرجل الرجــــل والمرأة العجوز البرزة .

وتعزية المصاب بالميت سنة . ويسمع الكلام ويعرف زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس ، ويتأذى بمنكر عنده وينتفع بخير ، ويجوز البكاء عليه ، وحرم ندب ونياحة وشق ثوب ولطم خد ونحوه

ولا يشمت الشابة ولا تشمته ، فان عطس ثانيا شمته وثالثا شمته ورابعا دعا له بالعافية . والاعتبار بفعل التشميت لا لعدد العطسات

( و تعزية ) أى تسلية المسلم ( المصاب بالميت سنة ) و لو صغيرا قبل الدفن و بعده و الى ثلاثة أيام من الدفن . و تكره لشابة اجنبية . فيقال لمصاب بمسلم : أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك و غفر لميتك ، و بكافر : أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك و يقول هو : استجاب الله دعاءك و رحمنا و إياك ، وكره تكرارها نصا وجلوس لها، و اذا رأى الرجل قد شق ثوبه و نحوه على المصيبة عزاه و لم يترك حقا لباطل ، وان نهاه فسن . ( و يسمع ) الميت ( السكلام ) قال الشيخ تني الدين : استفاضت و ان نهاه فسن . ( و يسمع ) الميت ( السكلام ) قال الشيخ تني الدين : استفاضت الآثار بمعرفة الميت بأحوال أهله و أصحابه في الدنيا و أن ذلك يعرض عليه ، و جاءت الآثار بأنه يرى أيضا و أنه يدرى بما فعل عنده و يسر بما كان حسنا و يتألم بما كان قبيحا قاله في شرح المنتهى . ( و يعرف ) الميت ( ذائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس ) وفي الغنية يعرفه كل وقت وهذا الوقت آكد ، ( و يتأذى ) الميت ( بمنكر عنده ، و ينتفع بخير )

و يجب الإيمان بعذاب القبر (و يجوز البكاء عليه) أى الميت قبل الموت و بعده ، وجعل علامة عليه ليعرف فيعزى و تركه للزينة وحسن الثياب ثلاثة أيام ، ( وحرم ندب ) وهو تعداد محاسن الميت بلفظ النداء بواو مع زيادة الآلف والهاء في آخره كواسيداه و اخليلاه و النقطاع ظهراه . ( و ) حرمت ( نياحة ) وهي رفع الصوت بالندب برنة ، ( و ) حرم ( شق ثوب ولطم خد و نحوه ) كنتف شعر و نشره و تسويد وجه

تشمة : ينبغى أن يوصى بتركه . واختار المجد اذاكان عادة اهله ولم يوص بتركه يعذب انتهى . وما هيج المصيبة من وعظ وانشاد شعر فن النياحة

## كتاب الزكاة

تجب فى خمسة أشياء: بهيمة الأنعام ، ونقد ، وعرض تجارة ، وخارج من أرض ، وثمار . بشرط إسلام ، وحرية لا كما لها ، وملك نصاب ، واستقراره ، ومضى حول لا فى معتشر و نتاج سائمه وربح تجارة ، وسلامة من دَين ينقص النصاب . وإذا قبض دينه ونحوه أو أبرأ منه زكاه لما مضى ،

## كتاب الزكاة

أحد أركان الاسلام ، وهي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. ( تجب ) الزكاة ( في خسة أشياء) : في سائمة ( بهيمة الأنعام) و بقر الوحش وغنمه والمتولد بين ذلك ، ( و ) فى ( نقد ) أى ذهب وفضة وهو الثانى ، ( و ) في ( عرض تجارة ) وهو الثالث ، ( و ) الرابع في ( خارج من أرض ) من حبوب ( وثمار ) ، والحامس في العسل ويأتي . وإنما تجب بشروط خمسة : أشار للاول بقوله ( بشرط إسلام ) فلا تجب على كافر ولو مرتدا . والثاني ما أشار اليه بقوله (وحرية) و (لا) يشترط (كما لها) فتجب على مبعض بقدر ملسكه . (و) بشرط (ملك نصاب) وهو الثالث تقريباً في أثمان وعروض وتحديدا في غيرها . والرابع ما أشار اليه بقوله ( واستقراره ) أى تمام الملك في الجملة لات الزكاة في مقابلة تمام النعمة والملك الناقص ليس بنعمة تامة ، فعلي هذا لا تجب الزكاة على سيد مكاتب في دين كتابة ولا في حصة مضارب قبل القسمة ولا في موقوف على غير معين أو مسجدونحوه . (و) الشرط الخامس لوجوب زكاة في أثمان وماشية وعرض تجارة ( مضّى حول) ويعنى فيه عن لصف يوم ، و( لا ) يشترط مضى الحول ( فى معشر )كالحبوب ونحوه ( و ) لا فى ( نتاج سائمة وربح تجارة ) لأنهها يتبعان الأصل في حولها إن كان نصابا وإلا فن حينكمل . (و) بشرط ( سلامة من دين ينقص النصاب ) وهذا شرط سادس لوجوب الزكاة . (و) تسقط زكاة دين سقط بلا عوض ولا إسقاط والا فلا فر اذا قبض دينه ونحوه ) كما اذا أحال به أو عليه أو عوض عنه ( أو أبرأ منه زكاه لما مضي ) من السنين ويجزي

وإن نقص فى بعض الحول - ببيع ونحوه لافرارا ـ انقطع . وإن أبدله بجنسه أو أحد النقدين بالآخر فلا . وهى واجبة فى العين لا منها ، فاذا مات من وجبت عليه لم تسقط كمج ونذر وكفارة فيخرجها وارثه أو وليه إن كان صغيرا ، وإن كان معها دين آدى وضاق ماله تحاصوا ، إلا إذا كان به رهن فيقدم ، وتقدم أضحيه معينة عليه كنذر بمعين ، وكذا لو أفلس حى

إخراجها قبل ولا يحب، ولو قبض منه دون نصاب أو كان بيده و باقيه دين أو غصب أو ضال زكى ما بيده ، ( وإن نقص) النصاب ( في بعض الحول ببيع ونحوه ) كما لو أبدل ما تجب في عينه بغير جنسه ( لا فرارا ) من الزكاة ( انقطع ) حول النصاب لان وجوده في جميع الحول شرط لوجوب الزكاة ولم يوجد ، ﴿ وَإِنْ أَبِدَلُهُ ﴾ أي النصاب ( ب ) نصاب من ( جنسه ) فلا ، ( أو ) أبدل ( أحد النقدين ب ) النقد (الآخر ) كذهب بفضة وعكسه ( فلا ) ينقطع الحول لأن كلا من النقدين يضم الى الآخر في تكلة النصاب ، وكذا أموال الصيارف . (وهي) أي الزكاة (واجبة في العين ) أي عين المال الذي تجزى فيه زكاته منه إذا مضى الحول أو بدا صلاح نحو حب ونحو ذلك ، و ( لا ) بجب إخراج الزكاة ( منها ) أي العين لان تعلق الزكاة بما تجب فيه كتعلق أرش جناية لاكدين برهن ونحوه فله إخراجها من غير العين، والنماء بعد وجوبها له، فإن أثلف النصاب لزمه ما وجب فيه لا قيمته وله النصرف فيه ببيع وغيره ، ( فاذا مات من وجبت عليه ) الزكاة ( لم تسقط ) عنه وأخنت من تركَّته نصا ولو لم يوص بها (ك) ما لا يسقط دين (حج وندر وكفارة ) بموت لأن ديون الله كاما سواء ( فيخرجها ) أي الزكاة ودين الحج والنذر والكفارة (وارثه) ان كان مكلفا (أو) يخرجها (وليه) أى (إنّ كان) الوارث (صغیراً) أو بجنوناً ، (وإن كان معهاً ) أى الزكاة (دين آدمى وضاق ماله) عن الزكاة والدين (تحاصوا ) الزكاة ودين الآدى نصاً للتزاحم كديون الآدميين ، قلت : مقتضى تعلقها بعين المال تقديمها على دين بلا رهن ، قاله في شرح المنتهى ( إلا إذا كان به ) أي الدين ( رهن فيقدم ) دين المرتهن من الرهن ، فان فضل بعده شي صرف في الزكاة . ﴿ وَتَقَدُّمْ أَضِيةً مَعْيَنَةً عَلَيْهِ ﴾ أي على دين برهن ( كَ ) تَقْدَيْمُ ( نَذُرُ بَمْدِينَ ) على الزَّكَاةُ وَالْآخِيةُ المَّدِينَ وَالدَّينَ . ( وكذَّا لو أفلس حى ) وله أضحية معينة وعليه نذر معين ودين برهن فيقدم النذر المعين ثم الاضحية م -- ۱۰ \* الروض الندى

فصل: وشرط فى بهيمة الانعام سوم أيضا. وأقل نصاب إبل خمس وفيها شاة، وفى عشر شاتان، وفى خمس عشرة ثلاث ، وعشرين أدبع ، وفى خمس وعشرين بنت لجاض التى لها سنة ، وست وثلاثين بنت لبون التى لها سنتان ، وست وأربعين حقة التى لها ثلاث ، وإحدى وستين جذعة التى لها أربع ، وست وسبعين بنتا لبون ، وإحدى وتسعين حقتان ، ومائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ، ثم فى كل أربعين بنت لبون ،

المعينة ثم الدين بالرهن ثم يتحاصون بقية ديو نه من زكاة وحج وكفارة ونذر مطلق ودين مرسل و نحو ذلك

<sup>﴿</sup> فَصَلَ ﴾ في زكاة السائمة . ولا تجب إلا فيما لدَّر ونسل وتسمين ، ﴿ وشرطُ في بهيمة الانعام ) كونها نصابا وأن تتخذ للدر والنسل والنسمين و (سوم) با ( أيضا ) . والسوم أن ترعى المباح أكثر الحول نصا ، ولا تشترط نيتهُ فتجبُ في سائمة بنفسها أو بفعل غاصبها ، (وأقل نصاب إبل) سائمة (خمس، و) تجمب ( فيها ) أي الحنس ( شاة ) بصفة الإبل جودة ورداءة ، فان كانت الإبل معيبة والشاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل،فان أخرج شاة معيبة أو بعيرا أو بقرة أو نصني شاتين لم يجزئه، (وفي عشر) منها (شاتان، و)في (خسعشرة ثلاث) شیاه ، (و) فی (عشرین) منها ( أدبع) شیاه و نکون انثی ، (و ) یجب (ف خمس وعشرين ) منها ( بنت مخاض ) وهى ( التى ) تم ( لها سنة ) ، سميت بذلك لأن أمها حملت غالبا وليس بشرط ، والماخض الحامل . (و) في ( ست وثلاثين ) منها ( بنت لبون ) وهي ( التي ) تم ( لها سنتان ) ، سميت بذلك لأن أمها وضعت غالبا فهی ذات لبن . (و) فی ( ست و أربعين ) منها ( حقة ) وهی ( التی) تم ( لها ثلاث ) سنين ، سميت بذلك لانها استحقت أن تركب ويحمل عليها ويطرقها الفحل . ( و ) فی ( إحدى وستین ) منها ( جذعة ) وهی ( التی ) تم ( لها أربع ) سنین ، سميت بذلك لاسقاط سنها . (و) في (ست وسبعين) منها ( بنتا لبون ، و ) في ( احدى و تسعينَ ) منها ( حقتان ، و ) فى ( مائة والحدى وعشرين ) منها ( ثلاث بنات لبون ) ، ويتعلق الوجوب حتى بالواحدة التي يتغير بها الغرض ولا شي فيما بين الغرضين ، ( ثمم ) تستقر الفريضة فيها زاد على ذلك : (في كل أربعين بنت لبون

وكل خمسين حقة ، وأقل نصاب بقر ثلاثون وفيها تبيع ما تم له سنة أو تبيعة ، وفي أربعين مسنة ما تم لها سنتان ، وفي ستين تبيعان ، ثم في كل ثلاثين تبيع ، وكل أربعين مسنة ، ويجزئ الذكر هنا وابن لبون عن بنت مخاص العدمها وإذا كان كل النصاب ذكورا ، وأقل نصاب غنم أربعون وفيها شاة ، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان ، وفي مائتين وواحدة ثلاث ، ثم في كل مائة شاة ، وحيث أطلقت فما لها من المعز سنة والصنأن نصفها

 ف ( كل حمسين حقة ) ، فاذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كائتين أو أربعائة خير بين الحقاق وبنات اللبون. (وأقل نصاب بقر) أهلية كانت أو وحشية ﴿ تَلَاثُونَ وَ ﴾ يجب ( فيها ) أي الثلاثين ( تبيع ) ، وهو ( ما ) تم ( له سنة ، أو عبيعة ) لها سنة ويجزى مسن ( و) يجب ( في أربعين ) من بقر ( مسنة ) وهي ﴿ مَا ﴾ تَم ﴿ لَمَا سَتَانَ ﴾ ولا يجزى عنها مسن ولا تبيعان . ﴿ وَ ﴾ يجب ﴿ في ستين ﴾ حتها ( تبيعان ، ثم ) إن زادت فيجب ( في كل ثلاثين تبيع ، و ) في ( كل الربعين مسنة ) . فان بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمانة وعشرين فكابل . (و) لا ﴿ يُحْرَى ۚ الذَّكَرُ ﴾ في الزَّكَاةُ إلا (هنا) وهو التبيع والمسن عنه ( و ) الا ( ابن لبون ) وحق وجذع ( عن بنت مخاض لعدمها ) فان كمانت في ماله وجبت ولم يعد إلى عيرها ، (و) إلا (إذا كان كل النصاب) من إبل أو بقر أو غنم (ذكورا) لأن الركاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله . (وأقل نصاب غنم) أهلية أو وحشية ﴿ أُوبِمُونَ وَ ﴾ يجب ( فيها شاة . و ) يجب ( في مائة وإحسدي وعشرين ) منها ﴿ شَا لَانَ ، وَ ﴾ يجب ( في ما تنين واحدة ) منها ( ثلاث ) شياه الى أربع ما ثة ، ( ثم ) هِستقر ( فى كل مائة ) شاة منها ( شاة ، وحيث ) أى فى أى موضع ( أطلقت ) الشاة ( ف) مبى ( ما لها من المعرّ سنة ) كاملة فأكثر ( و ) من ( الضأن ) مالها ﴿ فَصَفَّهَا ﴾ أي سَنَّة أشهر فأكثر ، ويؤخذ من الصفار صغيرة في غنم فقط ومن اللراض مريضة مطقا

﴿ فَصَلَ وَالْحَلَطَةَ ﴾ في المواشي لها تأثير في الزكاة إيجابا وإسقاطا ، فاذا كانت ﴿ مِينَ اثنين ﴾ فأكثر في نصاب ( من أهل ) وجوب ( الزكاة ) فانها ( تصير المالين ) من الماشية فقط كالواحد مطلقا . وشرط فى خلطة أوصاف : اشتراك فى مراح ، ومسرح ، ومحلب ، و فحل ، ومرعى ، وراع ، وألا يثبت لاحدها حكم الانفراد فى بعض الحول

أو الاموال (من الماشية فقط) فلا أثر لخلطة في غيرها (ك) المال (الواحد مطلقة) أي سواء كانت خلطة أعيان بكون النصاب مشاعا أو خلطة أوصاف بأن يتميز مالسكل وشرط في خلطة أوصاف: اشتراك) بهما ( في مراح) بضم الميم وهو المبيت والمأوى ( ومسرح ) وهو مكان اجتماعها لتذهب الى المرعى ، ( وعلب ) وهو موضع الحلب ، ( و ) طرق ( لحل ) بأنه لا يختص بطرق أحد المالين إن اتحد النوع ، ( و ) في ( مرعى ) وهو موضع الرعى ووقته ، ( و ) كذا ( راع ) على منصوص أحد والحديث ، وكذا مشرب ذكره في الإقناع ولا تعتبر فيه الحلطة ، وفي المنتهى ولا اتحاد مشرب وراع ، ( و ) شرط في خلطة أوصاف أيضا ( ألا ينبت لاحدهما ) أي الخليطين ( حكم الانفراد في بعض الحول ) ، فإن ثبت لها أو لاحدهما حكم الانفراد في بعض الحول ) ، فإن ثبت لها أو للحول الأول كنفردين وما بعده ذكاة خلطة

تنمة: قد تغيد الخلطة تغليظا كاثنين فأكثر اختلطا فى أربعين شاة فيذم منها شاة ، وقد تفيد تخفيفا كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة لكل واحد أربعون فيلزمهم شاة أثلاثا ولا أثر لتفرقة مال لواحد غير سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر نصا ، فلكل محل منهما حكم بنفسه ، فإن كان له شياه بمحال متباعدة فى كل محل أربعون فعليه شياه بعدد المحال ، ولا شىء على من لم يجتمع له نصاب فى واحد منها غير خلط

( فصل ) فى زكاة الحارج من الأرض ، ( وتجب ) الزكاة ( فى الحارج من الأرض ) من زرع و ثمر ( إذا كان مكيلا مدخرا ) نصا من حب ولو البقول أو وإن لم يكن قو تا ) كب الرشاد والاشنان أو من غير حب كصعتر أو من ورق شجر يقصل كسدر أو ثمر كتمر ولوز نصا ، لا فى عناب لعدم ادخاره عادة ولا فى بقية

الغواكه وطلع فمال وخضر وزهر ونحو ذلك ، وإنما تجب فيها تجب بشرطين : أحدهما أن يبلغ نصابا ، (ونصابه) أي الخارج من الأرض ( بعد تصفية حب ) حن قشره و تبنة ( و ) بعد ( جفاف تمر ) وورق ( خسة أوسق ) ، والوسق ستون صاعاً ، وتقدم وزن الصاع في النسل . ( وهي ) أي الخسة أوسق بالوزن ( ألف ) وطل ( وستائة رطل ؛ ) الرطل (العراقي) ، وألف وأدبعائة رطل وثمانية وعشرون وطلا وأدبعة أسباع رطل بالمصرى ، و ( ثلاثمانة ) رطل ( واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع رطل بالدمشق ) ، وما ثنان وخسة وثما نون رطلا وحسة أسباع رطل عَالَحْلِي ، وماتنان وسبعة وخسون رطلا وسبع رطل بالقدسي ﴿ وَمَاتَنَانَ وَثَمَا نَيْهُ وعشرون رطلا وأربعة أسباع رطل بالبعلى ) ، والأرز والعلس يدخران في قشرهما فنصابهما معه [عشرة أوسق آذا كانا (١) ] ببلد 'خبرا فو'جدا يخرج منهما مصنى النصف مثلا ذلك . والوسق والصاع والمد مكاييل نقلت الى الوزن لتحفظ و تنقل من الحجاز إلى سائر البلاد. والمكيل منه ثقيل كأرز، ومتوسط كبر، وخفيف كشمير ، والاعتبار بالمتوسط . فن اتخذ ما يسع صاعا من جيد البر عرف ما يبلغ حد الوجوب من غيره . ( ولا يضم جنس ) من زرع أو ثمر ( الى ) جنس ( آخر في تكميله ) أي النصاب فلا تضم حنطة إلى شعير ولا القطنيات بعضها إلى بعض ونحو ذلك لانها أجناس يحوز التفاصل فيها علاف الأنواع ، ( وان تكررت ثمرة فى عام ) كا لو حملت فيه حملين ( ضمت ) الى بعضها فى تكميل النصاب لانها ثمرة عام وأحد ، وكذا إن تكرر زرع العام الواحد كا تضم أنواع الجنس. الشرط الثاني مَا أَشَارَ اللَّهِ بَقُولُهُ ﴿ وَشُرَطُ مُلِّكُمْ ﴾ أى النصاب ﴿ وقت وجوب ﴾ الزكاة ﴿ وهو ﴾ أى وقت وجوبها (اشتداد حب وبدو صلاح ثمر)، فعلى هذا لو باع مالك

<sup>﴿ ﴿ ﴿ ﴾</sup> الزيادة من الانصاف ( ٩٢ : ٩٢ )

ولا يستقر إلا مجعله في بيدر ونحوه ، فلا تجب فيها يأخذه بحصاده أو يكتسبه لقاط ولا فيها يختني من مباح كبطم وزعبل وبزر قطونا ولو نعت بأرضه

الحب أو الثمرة أو تلفا بتعديه أو تغريطه بعد لم تسقط. (ولا يستقر) وجوب نحو حب وثمر ( إلا بحمله في بيدر ونحوه )كسطاح وجرين موضع تشميسها ، ويلزم إخراج حب مصنى وثمر يابسا ( فلا تجب ) الزكاة ( فيما يأخذه ) حصّاد ( ؛ ) أجرة (حصاده أو) أى ولا تجب فيما ( يكتسبه لقاط ) ولا فيما يملك من ذرع و تحر بُعد بدو صلاحه بشراء او غيره ( ولا فيما يحتني ) ولا يملك إلا بأخذه ( من مياح كبطم وزعبل وبزر قطونا) ونحوه ( ولو نبت بارضه ) لأنه لا يملك إلا باخذه ، ولا يشترط نقل الزرع فيزكى نصا ما حصل من حب له سقط بملسكه أو مباجة ، ( والواجب ) من نصاب الحب والثمر ( عشر ما سق ) منه ( بلا مؤنة ) كالغيث والسيوح وما يشرب بعروقه ولو باجراء ماء حفيرة شراء ولا تؤثر مؤنة حفرتهم وتحويل ماء ، (و) الواجب ( نصفه ) أي العشر ( فيما سق ) بما تقدم ( بها ) أي بالمؤنة ( من دولاب ) تديره البقر ( ونحوه ) كالنواضح ، والناضح البعير يستى عليه وكناعورة يديرها الماء ، (و) الواجب ( ثلاثة أرباعه ) أى العشر ( فياسق بهما ) آى بمؤنة وغير مؤنة نصفين، (وإن تفاونا) أي السق بمؤنة والسق بلا مؤنة بان ستى أحدهما أكثر من الآخر ( اعتبر الاكثر ) من السقيين نفعا ونموا نصة ولا عبرة بالعدد والمدة ، ( ومع الجهل ) بالأكثر نفعًا ونموًا ( العشر ) احتياطًا ، وبحتمع عشروخراج في خراجية

الله أو لفيره عشرية أو خراجية (أو) أخذه من (موات) كرءوس جبال (إذا المعلم) العسل علوكة) العسل عشرية أو خراجية (أو) أخذه من (موات) كرءوس جبال (إذا بلغ) العسل نصابا (مائة وستين رطلا عراقية) ، ولا تشكرد ذكاة معشرات

وفى الركاز الخس وهو ما وجد من دفن الجاهلية . وإذا استخرج من ملك أو موات من معدن نصاب ذهب أو فضة أو ماتبلغ قيمته أحدهما من صفر ونحاس ورصاص وحديد وكحل ومغرة وكبريت وزفت وياقوت ونحوها ففيه ربع العشر فى الحال

ولو بقيت أحوالا ما لم تكن للتجارة ، ولا شي في المن والزنجبيل والشيرخشك ونحوه ما ينزل من الساء ، و تضمين أموال العشر والحراج بقدر معلوم باطل نصا ( وفي الركاز ) وهو السكنز ولو قليلا أو عرضا ( الخس ) يصرف مصرف الني المطلق للمصالح نصا و باقيه لواجده ولو اجيرا لا لطالبه أو مكاتبا أو مستأمنا مدارنا مدفونا بموات أو شارع أو أرض منتقلة اليه أو لا يعلم مالكها أو علم ولم يدعه . ( وهو ) أى الركاز ( ما وجد من دفن ) بكسر الدال ( الجاهلية ) أو من تقدم من كفار في الجملة عليه أو على بعضه علامة كفر فقط ، ولا يمنع وجو به الدين ، ( واذا استخرج من أرض ( موات ) لا من جنس الارض ( من معدن ) بكسر الدال ( نصاب ذهب أو ) نصاب ( فضة أو ) استخرج من أرض ( من معدن ) بكسر الدال ( نصاب ذهب أو ) نصاب ( فضة أو ) استخرج وتصفيته كعقيق و ( صفر ونحاس ورصاص وحديد وكل ومغرة وكبريت وزفت و ويعوما ) كزئبق وملح وقار و يحوه ( ففيه ) الزكاة ( ربع العشر في الحال ) من عين نقد وقيمة غيره ، وكذا إذا استخرج من ملك غيره إن كمان جاريا ، ولا يستحب بمؤنه السبك والتصفية ولا بمؤنة استخراج ، وشرط كون عزج من أهل الوجوب

( فصل ) فى ذكاة الذهب والفضة وعروض التجارة وحكم التحلى. ( وأقل نصاب ذهب عشرون مثقالا ) والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم وبالدينار الذى زنه درهم و ثمن على التحديد . ( و ) أقل نصاب ( فضة مائنا درهم ) إسلاى إجماعا ، وترد الدراهم الخراسانية واليمنية والطبرية وغيرها الى الدرهم الاسلاى وهو ستة دوانق ، والدانق ثمان حبات شعير وخمسان ، ( ويضم كل منهما ) أى الذهب والفضة ( الى الآخر ) بالاجزاء ( فى تكيل النصاب ) ويخرج عنه ويضم جيد كل

جنس ومضروبه الى رديئه و نبره (و) تضم (العروض) للتجارة أى قيمتها (الى) أحد النقدين الذهب والفضة والى (كل منهماً ) جميعاً ، فمن ملك عشرة مثاقيل وعروض تجارة تساوى عشرة أيضا أو مائة درهم وعروضا تساوي مائة أخرى ضهما وزكاهما ، أو ملك خمسة مثاقيل ومائة درهم وعروض تجارة تساوى خمسة مثاقيل ضم الحل وزكاه من أى النقدين شاء . (والواجب فيهما ) أى الذهب والفضة وُقيمة العروض ( ربع العشر ) من عين نقد وقيمة عرض ، ويزكى مغشوش ذهب أو فضة بلغ خالصه نصابا ، فإن شك فيه سبكه أو استظهر فأخرج ما يجزئه بيقين ، ويزكى عشر بلغ بضم نصابا أو بدونه كخمسمائة درهم فيها ذهب ثلاثماتة وفضة ماتتان ، وإن شك في أيهما الثلاثمائة استظهر فجعله ذهبا ، وإن زادت قيمة مغشوش بصفة الغش وفيه نصاب أخرج ربع عشره كحلى الكراء إذا زادت قيمته بصناعته . ( وأبيح لرجل ) ذكر وخنثى ( من فضة خانم ) ولو زاد على مثقال ما لم يخرج عن العادة ويخنصر يسار أفضل ويجعل فضة بما يلي كفه وكره بسبابة ووسطى ، ( و ) أبيح لذكر من فضه ( قبيعة سيف ) والقبيعة ما يجعل على طرف القبضة (و) أبيح له أيضا (حلية منطقة ) وتسميها العامة حياصة يشد بها الوسط ( ونحوها ) كحلية جوشن وخوذة وخف وران قياسا على ما تقدم لا حلية ركاب ولجام ودواة ونحو ذلك . ( و ) أبيح لذكر ( من ذهب قبيعة سيف ، و ) أبيح منه ( ما دعت اليه ضرورة كأنف ) وشدّ سن ، ( و ) أبيح ( لنساء منهما ) أى النهب والفضة ( ما جرت عادتهن بلبسه )كطوق وخلخال و تاج وما أشبه ذلك ولو زاد على ألف مثقال ، ولرجل وامرأة تحل بجوهر ونحوه ، ويكره تختمهما بحديد وصغر ونحاس ورصاص نصا ، ويستحب بعقيق ، ( ولا ذكاة في حلى مباح ) لرجل وامرأة من نقد أو غيره ( معد لاستعال ) مباح ( أو ) معد ا ( عارية ) ، وإن لم يستعمله أو يعره ، أو لمن يحرم عليه كرجل يتخذ حلى النساء لا عارتهن ما لم يكن فاراً . (وتجب ) الزكاة (في غيره ) أي غير المعد للاستعال أو لعارية منهما وعرض تجارة ما أعد لبيع وشراء لربح ، وبقدَّوم بالأحظِّ للفقراء من عين أو ورق بما يباع به ويخرج من قيمته . وشرط ملسكه بفعله بنيتها ، وبلوغ قيمته نصابا . ولا زكاة فيها أعد لكراء من حيوان وغيره إلا حلى نقد . وإن اشترى أرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله

فصل: وتجب زكاة الفطر على كل مسلم

كالمعد للكراء أو النفقة أو كان محرما أو آنية ذهب أو فضة إذا بالغ نصابا وزنا . ( و ) تجب الزكاة في ( عرض تجارة ) من حلى وغيره وهو ( ما أعد لبيع وشراء لـ ) أجل ( ربح ) ولو من نقد ، ( ويقوم ) عرض التجارة إذا تم حوله ( بالاحظ" للفقراء ) أى أهل الزكاة وجوبا ( من عين ) أى ذهب ( أو ورق ) أى فضة كأن تبلغ قیمته نصابا بأحدهما دون الآخر فتقوم به ( بما یباع به ) الآن لا بما اشتری يه من حين الشراء ( ويخرج عن قيمته ) ربع العشر ان بلغت نصابا . ( وشرط ) لوجوب زكاة في عرض تجارة ( ملسكه ) أي العرض ( بفعل ) مزك أو نائبر ( ١٠ ) كبيع ونحوه ولو بلا عوض كاكتساب مباح أو منفعة أو استردادا ( بنيتها ) أى التجارة عند الملك مع استصحاب الى تمام الحول كالنصاب ، لان النجارة عمل فلخل في . إنما الاعمال بالنيات ، فإن دخلت في ملسكه بغير فعله كارث أو بفعله لا بنية التجارة ثم نواها لها لم تصر لها بمجرد النية غير حلى اللبس . ( و ) شرط لوجوب زكاة في عرض ( بلوغ قيمته ) أي العرض ( نصابا ) من أحد النقدين لا في نفس العرض، لأن النصاب معتبر بالقيمة فهي محل الوجوب، والقيمة لم توجد عينا فهي مقدرة شرعاً . ( ولا زكاة فيما أعد لكراء من حيوان وغيره ) كالثياب والحوانيت ما لم يستأجرها ليريح فيها ( إلا حلى نقد ) إذا أعد لكراء أو نفقة فتجب ذكاته كما تقدم ، ( وإن اشترى أرضا بنصاب غير سائمة ) بان اشتراه باثمان أو عروض او اشترى نصاب السائمة للقنية بمثله للتجارة ( بني على حوله ) لانهما مالان متفقان في النصاب والجنس فلم ينقطع الحول فيهما بالمبادلة ، وإن اشترى عرضا بنصاب سائمة أو باعه به لم يبن

( فصل ) فى زكاة الفطر وهى صدقة تجب بالفطر من رمضان طهرة الصائم من اللغو والرفث ، ومصرفها كزكاة . ( وتجب زكاة الفطر على كل مسلم ) تلزمه مؤنة

فضل عن قوته وقوت من تلزمه مؤنته وحوائج أصلية يوم العيد وليلته صاع ولا يمنعها دين إلا بطلبه ، فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه لا عن ناشر ، فأن عجز بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه فأمه فأبيه فأقرب في ميراث ، والشركاء في عبد عليهم صاع . وتسن عن جنين ، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر ،

نفسه ولو مكاتبا إذا ( فضل ) عنده ( عن قوته و ) فضل عن ( قوت من نلزمه مؤنته و ) فضل عن ( حوائج أصلية ) يحتاجها لنفسه ولمن تلزمه مؤنته من مسكن وخادم وْدَايَة وْثَيَابَ بَدْلَة وْنَحُوهُ وْكُتْبُ يَحِتَاجِهَا لَحْفَظُ وَنَظِّرُ ( يُومُ العَيْدُ وَايَلْتُهُ صاع ) فاعل فضل ، وإن فضل دونه أخرجه ويكمله من تلزمه لوعدم . (ولا يمنع) وجوً ؛ ( ما ) أي زكاة الفطر ( دين الا بطلبه ) أي الدين فتسقط لوجوب أداثه بالطلب ، ( فيخرج عن نفسه و ) عن ( مسلم يمونه ) لزوما حتى زوجة عبده الحرة ومالك نفع قن فقط ومريض لا يحتاج نفقة ومتبرع بمؤنة رمضان وآبق ونحوه ، ولا تجب فطرة لمن نفقته في بيت المال أو لا مالك له معين ، ولا على مستأجر أجير وظئر بطعامها و ( لاعن ) زوجة ( ناشز ) أو لا تجب نفقتها لصغير ونحوه أو أمة تسلمها ليلا فقط، (فان عجز) من يمون جماعة بأن لم يجد ما يكني لجميعهم ( بدأ ) لزومًا ( بنفسه ) أولًا كالنفقة لأن الفطرة ننبني عليها ( فامرأته ) إن فضل عن فطرة نفسه شي لوجوب نفقتها مع اليسار والإعسار وتقدمها على سائر النفقات ( فرقيقه ) أي إن فضل عنه وعن زوجته شيء لوجوب نفقته مع الايسار أيضًا ، وَنَفَقَةَ الْإَقَارِبِ صَلَّةً لَا تَجِبِ إِلَّا مِعِ النِّسَارِ ( فَأَمَّهِ ) يَعْنَى إِنْ فَضَلَّ بَعْد فطرة رقيقه شيء أخرجه عنها لضعفها عن الكسب وتقدمها في البر ( فأبيه ) بعد أمه لحديث و أنت ومالك لابيك ، ثم إن فضل بعد من تقدم ثىء أخرجه عرب ولده ، ( ف ) ان فضل بعد ذلك شيء أخرجه عن ( أقرب ) فأقرب منه ( في ميراث ) على الترتيب، فإن فضل صاع واستووا أقرع . ﴿ وَالشَّرَكَاءُ فِي عَبْدَ ﴾ تجب فطرته (عليهم صاع) يقسط عليهم محسب نفقته لانها ثابتة له، وكذا لوكان بعضه حرا أوكان قريب ثلزم نفقته اثنين فاكثر أو ألحق القافلة واحدا باثنين فأكثر فعليهم صاع واحد . ومن عجز منهم لم يلزم الآخر سوى قسطه كشريك ذى . ولمن لزمت غيره فطرته طلبه باخراجها وأن يخرجها عن نفسه بلا إذن من تلزمه ، ومن أحرج عن لا تلزمه فطرته باذنه أجزأ وإلا فلا ، (وتسن) فطرة (عن جنين ، و) لا ( تجب ) فطرة إلا ( بغروب الشمس ليلة ) عيد ( الفطر ) ، فتى وجد موت ونجوه

وتخرج قبل عيد بيومين فقط وبومه قبل الصلاة أفضل، وتكره فى باقيه، وحرم تأخيرها عنه، وبجب قضاؤها. وهى صاع من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما أو تمر أو زبيب أو أقط، فان عدمت أجزأ كل حب يقتات، لاخبز ومعيب وقيمة. والافضل تمر ثم زبيب ثم بر ثم أنفغ. ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم واحدا وعكسه

قبل الغروب أو أسلم أو ملك رقيقاً أو زوجة أو ولد له بعده فلا فطرة نصا ، ومتى وجبت لم تسقط بموت ولا غيره . ( وتخرج ) زكاة الفطر ( قبل ) اا ( ميد بيومين فقط) جوازا ولا تجزى قبلهما ، (و) إخراجها (يومه) العيد (قبل الصلاة) أو قدرها أي صلاة العيد (أفضل) من إخراجها قبل ذلك، (وتكره) بعد الصلاة ( في باقيه ) أي يوم العيد ، ( وحرم تأخيرها ) أي الفطرة (عنه) أي اليوم ( ويجب قضاؤها ) على من أخرها . ( وهى ) أى الفطرة على كل شخص ( صاع ) و تقدم حده ( من ) أصول خمسة أو من بحموعها ( بر أو شعير أو سويقهما ) وهو ما يحمص ثم يطحن منها ( أو دقيقهما ) أى البر والشعير إذا كان السويق أوالدقيق بوزن حبه نصا ولو بلا نخل كبلا تنقية ( أو ) صاع من ( تمر أو زييب أو أقط ) شي يعمل من لين مخيض أو لين إبل فقط ، أو يحتاط في نقيل أخرجه وزنا لسقط الفرض بيقين ، ( فان عدمت ) الأصناف الخسة ( أجزأ كل ) ما يقوم مقامه من ( حب ) وثمر مكيل ( يقتات )كذرة ودخن و تين يابس ونحوها ، وقال ابن حامد بجزئه كل ما يقتات من ابن ولحم ، و (لا) يجزى ٌ ( خبز و) لا (معيب ) كسوس ومبلول ولا قديم تغير طعمه ونحوه ولا مختلط بكثير بما لا يجزى ، ويزاد بقدره إن قل . وأحب أحمد رحمه الله تعالى تنقية الطعام . ﴿ وَ ﴾ لا تجزى أ (قيمة ) الصاع نصا . ( والأفضل ) إخراج ( تمر ) لأنه قوت وحلاوة وأقرب تناولاً وأقل كلفة ، (ثم زبيب) لأنه أشبه بالتمر من البر ، (ثم بر ، ثم أنفع) في اقتيات ودفع حاجة فقير ، وإن استوت في نفع فدقيق بر فدقيق شعير فسويقهما كذلك فأقط وأن لا ينقص معطى عن مد بر أو نصف صاع من غيره ، ( ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم وإحدا) من فطرة ، ( و ) يجوز ( عكسه ) أى اعطاء واحد ما يلزم جماعة نصا تتمة : بحوز لفقير إخراج فطرة وزكاة عن نفسه إلى من أخذتا منه ما لم يكن حيلة

فصل: ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه، وحرم تأخيره بلاحاجة، فان منعها جحدا لوجوبها كفر علاف وأخذت منه قهرا وقتل إن لم يتب، أو بخلا أخذت منه وعزر. وتجب فى مال صبى ومجنون والمخرج وليهما. وشرط لإخراجها نية، وسن بنفسه، وقوله عند دفعها واللهم اجعلها مغنها ولا تجعلها مغرما، وقول آخذها و آجرك الله فيها أعطيت، وبارك فيها أبقيت، وجعله لك طهورا، وحرم نقلها الى مسافة

( فصل : ويجب إخراج زكاة ) مال ونذر وكفارة ( على الفور مع إمكانه ) أى إخراج ، ( وحرم تأخيره ) عن وقت وجوبها مع الإمكان( بلاحاجة ) إلى التاخير كحاجته إليها إلى ميسرته أو خاف رجوع ساع أو على نفسه أو ماله ونحوه أو أخرها ليمطيها لمن حاجته أشد أو لقريب أو جار أو لنعذر إخراجها من المال لغيبة أو غصب ونحوه الى قدرته ، ولو قدر أن يخرجها من غيره و من وجبت عليه زكاة ولم بخرجها ( فان منعها جحدا لوجوبها كفر عارف ) وجوبها وكذا جاهل به وعرَّف فعلم وأصر ولو أخرجها ، ( و ) إن لم يخرجها ( أخذت منه قهرا ) واستثيب ثلاثة أيام (وقتل إن لم يتب) بعدها . (أو ) أى وأن منع الزكاة ( بخلا ) بها أو تهاونا ﴿ أَخْنُتُ مِنْهُ } قَبِرًا كَدِينَ الآدى ﴿ وَعَرْرُ ﴾ أي عزر من علم تحريم ذلك إمام عادل أو عامل ، ومن ادعى أداءها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال ملكم ونحوه أو أقر بقدر زكانه ولم يذكر قدر ماله صدق بلا يمين. (وتجب) الزكاة ﴿ فَي مَالَ صِي وَ ﴾ في مال ﴿ مِحْنُونَ وَالْحَرِجِ ﴾ عَنْهَا ﴿ وَلَيْهِما ﴾ فيه منه كنفقة أقاربهما ﴿ وشرط لإخراجها ﴾ أى زكاة المال أو الفطر ﴿ نية ﴾ من مكلف ، والأولى قرنها يُدفع ، ويجوز قبله كصلاة ، فينوى الزكاة أو الصدقة الواجبة أو صدقة المال . أو الفطر ، ولا يجزى أن نوى صدقة مطلقة و لو تصدق بحميع ماله . ( وسن ) إظهار الزكاة و تفرقة ربها ( بنفسه ) بشرط أمانته ، ( و ) سن ( قوله ) أى المخرج (عند دفعها) أي الزكاة : ( اللهم اجعلها مغنها ) أي مشمرة ( ولا تجعلها مغرما ) أي منقصة ، ويحمد الله على توفيقه لادائها . (و) سن (قول آخذها) أي الزكاة سوا. كان فقيرا أو غيره من أهلها : ( آجرك الله فيها أعطيت ، وبارك ) لك ( فيما أيقيت، وجعله لك طهورا ) لقوله تعالى ﴿ خَدْ مَنْ أَمُوالْهُمْ صِدْقَةٌ تَطْهُرُهُمْ وَتَزَّكُمُهُمْ بها وصل عليهم) أي ادع لهم . ( وحرم ) مطلقاً ( نقلها ) أي الزكاة ( الى مسافة

قصر إن وجد مستحقها وتجزيه وكره الى دونها . وإن كان فى بلد وماله فى آخر أخرج زكاة المال فى بلد المال ، وفطرة لزمته فى بلد نفسه . ويجوز تعجيلها لحولين فقط

فصل : ولا تدفع إلا للأصناف النهانية : الفقراء ، والفقير من لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية ، والمساكين ، والمسكين من يجد نصفها فأكثر . والعاملون عليها ، وهم نحو جاب وحافظ . والمؤلفة قلوبهم ، وهم رؤساء قومهم من كاف

قصر إن وجد مستحق ) ا ( ما ) في بلدها ، ( وتجزئه ) إن خالف وفعل . ( وكره ) نقلها ( الى دونها ) أي المسافة ، وإن كان ببادية أو خلا بلده عن مستحق لها فرقها أو ما بتى منها بعدهم بأقرب البلاد اليه ، ومؤنة نقل ودفع عليه ، والمسافر بالمال يفرقها في موضع أكثر اقامة المال فيه ، ( وإن كان في بلد وماله في ) بلد ( آخر أخر ج زكاة المال في بلد المال ) ولو تفرق ، ما لم تتشقص زكاة السائمة فني بلد واحد ، ( و ) أخرج ( فطرة ) نفسه و فطرة ( لزمته ) عن غيره ( في بلد نفسه ) وان كانوا في غيره ، ( ويجوز تعجيلها ) أي الزكاة وترك تعجيلها أفضل ( لحولين فقط ) إذا كمل النصاب لا عما يستفيده النصاب نصا أو عند معدن أو ركاز أو زرع قبل حصول أو طلوع طلع أو حصرم

#### ( فصل ) في ذكر أهل الزكاة

( ولا تدفع ) الزكاة ( إلا 1 ) أحد ( الاصناف الثمانية ) : أحدهم ( الفقراء ، والفقير ) أسوأ حالا من المسكين ، وهو ( من لا يجد شيئا ) البتة ( أو يجد ) شيئا يسيرا ( أقل من نصف الكفاية ) أى كفايته . (و) الثاني ( المساكين ، والمسكين من يجد نصفها ) أى الكفاية ( فأكثر ) ولا يجد تمامها ، ويعطى وفقير تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة حتى ولو كان احتياجهما باتلاف ما لهما في المعاصى . (و) الثالث ( العاملون عليها وهم نحو جاب ) يبعثه الامام لاخذ زكاة من أربابها ( وحافظ ) وكاتب ومن يحتاج اليه فيها لدخولهم في الآية الشريفة . وشرط كونه مسلما أمينا مكلفا كافيا من غير ذوى القربي ولو قنا أو غنيا ، ويعطى قدر أجر ته منها . (و) الرابع ( المؤلفة قلوبهم ) وحكمهم باق ( وهم رؤساء قومهم من كافر

يرجى إسلامه أو كف شره ونحوه ، ومسلم يرجى قوة إيمانه أو كف شره ونحوه . وفى الرقاب ، وهم المكاتبون . ويجوز فك أسير مسلم منها . والغارمون لإصلاح ذات البين أو لانفسهم فى مباح . وفى سبيل الله ، وهم الغزاة . وابن السبيل ، وهو المسافر . ويجوز الاقتصار على شخص من صنف ويسن تعميم بلاتفضيل ، ودفعها إلى من لا تلزمه مؤنته من أقار بــــــه .

يرجى إسلامه أوكف شره ونحوه ، و ) من ( مسلم يرجى ) بعطيته ( فوة إيمانه ) أو اسلام نظيره ( أو كـف شره ونحوه )كـدفع عن المسلمين ، ويعطى ما يحصل به التأليف ويقبل قوله في ضعف إسلامه لا أنه مطآع إلا ببينة . (و) الخامس ( في الرقاب وهم المسكاتبون ) المسلمون الذين لا يجدون ما يؤدون ولو مع القوة والسكسب أو قبل حلول نجم ، ( ويجوز فك اسير مسلم منها ) في أيدى الكفار وأن يشتري منها رقبه لا تعنق عليه فيعتقها ، لا أن يعنق قنه أو مكاتبه منها . (و) السادس ﴿ الغارمون ﴾ المسلمون وهم ضربان : أحدهما غرم ﴿ لا صلاح ذات البين ﴾ ولوبين أهل ذمة ، وهو من تحمل بسبب اللاف نفس أو نهب دية أو مالا لتسكين فتنة وقعت بين طائفتين ويتوقف صلحهم على من يتحمل ذلك فيدفع اليه ما يؤدى حمالته ولو غنيا أو شريفا ولم يدفع من ماله أو لم يحمل أو ضمانا وأعسر . الضرب الثانى ما أشار اليه بقوله (أو) أي غرموا (١) إصلاح (أنفسهم في) شيء ﴿ مَبَاحَ ﴾ أو يحرم و تاب وأعسر ، ويعطى هو ومن غرم لاصلاح ذات البين ولو قبل حلول دينهما ما يقضى به الدين ، ولم يجز صرفه فى غيره ولا يقضى بها دين على ميت . (و) السابع (في سبيل الله وهم الغزاة) الذين لا حق لهم في الديوان أو لهم ولا يكفيهم ، فيدفع اليهم كفاية غزوهم أو تتمتها ولو مع غناهم . (و) الثامن ( ابن السبيل ، وهو المسافر ) المنقطع بغير بلده بسفره إن كان مباحاً ـ أو محرما و تأب ـ ويعطى ولو وجد مقرضا يبلغه بلده أو منتهى قصده وعوده اليها ولو غنيا بها ، ولا يعطى المنشئ السفر من بلده ولا إن كان سفره مكروها أو نزهة . (ويجوز الاقتصار ) في إيتاء الزكاة ( على شخص ) واحد ( من صنف ) واحد ولو غريمه أو مكاتبه ما لم تكن حيلة . ( ويسن تعميم ) الاصناف كلها والتسوية بينهم ( بلا تفضيل ) أي لـكل نصف ثمنها إن وجدت حيث وجب الإخراج قاله في التنقيح ، ﴿ وَ ﴾ سن ﴿ دِفْعُهَا ﴾ أى الزكاة ﴿ إلى من لا تلزمه مؤثته من أقاربه ﴾ كأخ وعم

ولا تدفع لبنى هاشم ما لم يكونوا غزاة أو مؤلفة أو غارمين لاصلاح ذات بين ، وكذا مواليهم ، بل لبنى المطلب . ولا لأصل وفرع إلا أن يكونا عمالا أو مؤلفين أو غزاة أو غارمين لذات بين ، وعبد غير عامل وكافر غير مؤلف ومن تلزمه نفقته ما لم يكن عاملا أو غازيا أو مؤلفا أو مكانبا أو ابن سبيل أو غارما لاصلاح ذات بين ، فان دفعها لمن ظنه أهلا فبان غيره أو عكسه لم تجزئه ، إلا لمن ظنه فقيرا فبان غنيا

وذى رحم نحو خال وبنت أخ على قدر حاجتهم ، ﴿ وَلَا تَدْفِع ﴾ أَى لَا يَجْزَى. دفع زكاة ( لبني هاشم) وهم سلالته ذكوراكانوا أو اناثاً ( ما لم يكونوا ) أي بنو هاشم ﴿ غزاة أو مؤلفة أو عارمين لإصلاح ذات بين ) فيعطون كـذلك لعدم المنة ، ﴿ وَكَـٰذَا مُوالَيْهِمُ ﴾ أي موالى بني هاشم أي لا تدفع الزكاة اليهم ، ( بل ) تدفع لموالى مواليهم و ( لبني المطلب ) ولولد هاشمية من غير هاشمي ، (ولا ) تدفع ذكاة (لاصل) وإن علوا (و) لا ا ( فرع ) وإن نزلوا والوادث وغيره فيم سوآ. نصا ( إلا أن يكونا) أى الاصل والفرع (عمالا أو مؤلفين أو غزاة أو غادمين ١) اصلاح ﴿ ذَاتَ بِينَ ﴾ فيعطون أجرة عملهم أو التأليف أو للغزو أو الغرم ، ﴿ وَ ﴾ لا تدفع زكاة ا(مبد)كامل الرق من قن ومدبر ومعلق عتقه بصفة (غير عامل) ومكاتب ﴿ وَ ﴾ لا ا ﴿ كَافَوْ غَيْرُ مُؤْلِفٌ وَ ﴾ لا أ ﴿ مِنْ تَازِمُهُ نَفَقَتُهُ ﴾ نمن يرثه بفرض أو تعصيب حيث لا حاجب ( ما لم يكن ) من لزمته نفقته ( عاملاً أو غاذياً أو مؤلفاً أو مكاتبا أو ابن سبيل أو غارما لإصلاح ذات بين) لانه يعطى لغير النفقة الواجبة ولا تدفع أيضا لزوج ولا لزوجة ولو لم تكن في مؤنته ولا فقير ومسكين مستغنيين بنفقة وآجبة ، و لـكلُّ أخذ صدقة النطوع ، وسن تعفف غنى عنها وعدم تعرض لها ﴿ فَانَ دَفَعَ ﴾ الزَّكَاةُ أُو بَعِضَ ﴿ بِمَا لَمَنْ ظُنَّهُ أَهَلًا ﴾ لها ﴿ فَبَانَ غَيْرِهُ ﴾ كما لو دفعها الحكافل أو عبد أَو نحو أبيه ثم علم حاله ( أو عكسه ) بأن دفعها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا ( لم تجزئه ) ويستردها بنائها مطلقا ، فان تلفت ضمنها قابض ( إلا ) إذا دفعها ( لمن طنه نقيرًا فبأن غنيًا ) فتجرئه لأن الفقر مما يخنى . ﴿ وَصَدَقَةَ النَّطُوعُ بِالْفَاصَلُ عَنْ كفايته و ) عن (كفاية من بمونه ) دائما بمتجر أو غلة أو صنعة ( سنة ) فى كل وفى شهر رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة أفضل

# كتاب الصيام

ويلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية هلال ولو من عدل ، وباكمال شعبان بوجود مانع من رؤية الهلال ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل ونحوهما .

وقت وكونها سرا بطيب نفس في صحة (وفي) شهر (رمضان و) في كل (زمن) فاضل كعشر ذي الحجة (و) في (مكان فاضل) كالحرمين أفضل، وكونها على جار وذوى رحم لا سيا مع عداوة وهي عليهم صدقة وصلة، (ووقت حاجة أفضل). ومن تصدق بما ينقص مؤنة تلزمه أو أضر بنفسه أو غريمه أو كفيله أثم، وكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة

قائدة: ذكر ابن عقيل: أقسم بالله لو عبس الزمان فى وجهك مرة لعبس فى وجهك أهلك وجهد أهلك أول الثورى: من كان بيده مال فليجعله فى قرن ثور ، فأنه زمان من احتاج فيه كان أول ما يبذل دينه . وذكر فى السر المصون أن الأولى أن يدخر لحاجة تعرض . والمن بالصدقة كبيرة ويبطل الثواب به

### كتاب الصيام

فى اللغة عبارة عن الامساك ، وفى الشرع : إمساك بنية عن أشياء مخصوصة فى زمن معين من شخص مخصوص ، (ويلزم) الصوم (كل مسلم مكلف قادر) على الصوم (برؤية هلال) شهر رمضان (ولو) كانت الرؤية (من) واحد مكلف (عدل) ولو أنثى أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة أو رده حاكم ، وتثبت بقية الاحكام تبعا ولا يقبل فى بقية الشهور إلا رجلان عدلان . (و) يلزم صوم رمضان (با كال شعبان) ثلاثين يوما ، (و) يلزم الصوم ليلة الثلاثين من شعبان (بوجود مانع من رؤية الحلال ليلة الثلاثين منه) أى من شعبان (كغيم وجبل ونحوهما) كدخان فيجب صومه حكا ظنا احتياطا بنية رمضان على المذهب لقوله عليه السلام ، انما الشهر تسع وعشرون ، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ،

وتثبت أحكام صوم كالها بهذا، وكذا حكم شهر نذر صومه أو اعتكافه. وان دوي نهادا فهو للمقبلة، أو ثبت فى أثنائه لزم الإمساك والقضاء كمن صار أهلا لوجوبه فى أثنائه ككافر أسلم وصغير بلغ ونحوهما كحائض طهرت ومسافر قدم مفطرا. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكن

ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له ، ( و تثبت أحكام ) توابع (صوم كلها بهذا ) أى بوجود مانع من رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان كوجوب كفارة على وطء فيه نهارا وأمساك على من لم يبيت النية أو قدم من سفر أوطهرت حائض ونفسا. في أثناء النهار ونحو ذلك ما لم يتحقق أنه من شعبان ، ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع طلاق وعتق وحلول أجل ونحوذلك عملا بالأصل، (وكذا) أى كرمضان (حكم شهر ) معين ( نذر صومه أو ) نذر ( اعتكافه ) في ُوجوبُ صومه إذا غم هلاله ، ( وإن رؤى ) الهلال ( نهار ا ) ولو قبل الزوال أول رمضان أو آخره أو غيره ( فهو لـ ) الليلة ( المقبلة ) نصا ، ويختلف الهلال بالكبر والصغر والعلو والانخفاض وقربه من الشمس اختلافا شديدا لا ينضبط. فيجب طرحه والعمل على ما عول الشرع عليه ، وروى البخاري في تاريخه عن طلحة بن أبي حدرد مرفوعا : من شرائط الساعة أن يروا الهلال يقولون ابن ليلتين . وإذا ثبتت رؤيته ببلد لزم الصوم جميع الناس ، (أو) أى وإن (ثبة) ت رؤية هلال رمضان ( في أثنائه ) أي النهار ولم يكونوا بيتوا النية (لزم) بهم (الامساك) عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت ، (و) لزمهم ( القضاء ) عن ذلك اليوم لأنهم لم يصوموه (كن صار أهلا لوجوبه ) أي الصوم ( في أثنائه ) أي اليوم ( ككافر أسلم ) في اثناء النهار (و) كر (صغير بلغ) في اثنائه (ونحوهما)كمجنون عقل و (كمائض طهرت ومسافر قدم مفطراً ) ومريض برى في أثناء النهار أو تعمد مقيم أو طاهر الفطر فسافر أو حاضت في أثنائه فيجب الإمساك والقضاء

تنبیه: إن علم المسافر برمضان أنه یقدم غدا لزمه الصوم نصا ، لا صغیر علم أنه یبلغ غدا لعدم تکایفه . (ومن) عجز عن الصوم و (أفطر لکبر) کشیخ هرم یجده الصوم ویشق علیه مشقة شدیدة (أو) عجز عن الصوم ا (حرض لا یرجی برقه) جاز لعدم وجوبه علیه و (أطعم لـکل یوم) أفطره (مسکینا) مد برأو برقه الندی مسکینا مد برأو

وسن لمريض يشق عليه ومسافر يقصر ، وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا أو على ولديهما مع الإطعام بمن يمون الولد . ومن أغمى عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضيه المغمى عليه ، وإن نام جميعه صح ، ولا صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل ، ويصح نفل بنيته

نصف صاع من غيره ، ومن أيس ثم قدر على قضاء فكم مضوب حج عنه ثم عوفى ويأتى . (وسن) فطر وكره صوم (لمريض يشق عليه) بزيادة مرضه أو طوله ولو بقول مسلم ثقة ، وكذا إذا خاف مرضا بعطش أو غيره أو كان صحيحا فمرض فى يومه فيسن فطره ويكره صومه . (و) سن فطر وكره صوم لا (مسافر يقصر) ولو بلا مشقة ، فلو سافر ليفطر حرم ، وإن نوى حاضر صوم يوم وسافر فى أثنائه فله الفطر إذا خرج والافضل عدمه . (و) كره صوم حامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو لولد ، و (ان أفطرت حامل أو) افطرت (مرضع خوفا على أنفسها) أى الحامل والمرضع أو مع الولد (قضتا) فقط ولا إطعام (أو) أفطرت حامل فى كفارة (عنى يمون الولد) لانه فطر بسبب نفس عاجزة عن طريق الخلقة فوجبت فى كفارة (عنى يمون الولد) لانه فطر بسبب نفس عاجزة عن طريق الخلقة فوجبت به السكفارة كالشيخ الهرم ، ويجب الفطر على من احتاجه لانقاذ معصوم من هلك وليس لمن ابيح له فطر رمضان صوم غيره فيه

تنبيه: قال القاضى يذكر على من أكل فى رمضان ظاهرا وان كان هناك عدر انتهى . قال ابن عقيل: ان كان أعذارا خفية منع من إظهاره . (ومن أغمى عليه) جميع النهار لم يصح صومه) ويصح بمن عليه) جميع النهار لم يصح صومه) ويصح بمن أفاق جزءا منه و (يقضيه) أى ذلك اليوم (المغمى عليه) فقط لأنه مكلف ولا تثبت الولاية عليه ، (وإن نام جميعه) أى النهار (صح) صومه لأن النوم عادة ومتى نبه انتبه . (ولا صوم فرض إلا بنية معينة) لمكل يوم بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو من قضائه أو نذر أو كفارة لان كل يوم عبادة منفردة ، ولا يفسد يوم بفساد آخر . وشرط كونها (بحزه من الليل) لحديث ، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له ، وأول الليل ووسطه وآخره بحل النية ولا يضر إن أتى بعد من الميل فلاصيام أو قال إن شاء الله غير متردد . ومن خطر بقلبه ليلا أنه صائم غنا فقد نوى ، وكذا الأكل والشرب بنية الصوم . (ويصح نفل بنيته ) أى

حبازا مطلقا

فصل. ومن أدخل الى جوفه أو بجوف فى جسده كدماغ وحلق شيئا من أى محل كان غير إحليله أو ابتلع نخامة بعد وصولها الى فمه أو أخرجها من مخرج حاء مهملة الى فمه أو استقاء فقاء أو استمنى أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأمنى أونوى الإفطار أوحجم أو احتجم عامدا ذاكرا الصومه مختارا أفطر، كمن أكل أو جامع يعتقد بقــــــاء

النفل ( نهارا مطلقا ) أى قبل الزوال أو بعده نصا ، و يحكم بالصوم الشرعى المثاب عليه من وقت النبة

( فصل ) في ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة . (ومن أدخل الى جوفه) شيئا من أكل أو شرب أو تراب أو ما لا يغذي في الجوف كالحصي ( أو ) دخل الى ﴿ بحوف في جسده ك ) ما لو قطر في أذنه ما يصل الى ( دماغ ) ه ( و ) اكتحل يما علم وصوله الى ( حلة ) 4 أو أدخل الى جوفه أو مجوف في جسَّده نما ينقذ الى معدته (شیئا من أي محل كان) منه أفطركما لو احتقن أو داوي الجائفة أو جرحا بما يصل إلى جوفه (غير إحليله ) ولو وصل مثانته ( أو ابتلع نخامة بعد وصولها ( أو أخرجها ) أي النخامة قصدا ( من عرج حاء مهملة إلى قه ) أَفْكُل ، وظاهره لا يفطر ان أخرجها من مخرج غين بالمجمة أو ما مخرجه أخرج منها. قلت يفهم منه ان أخرجها من مخرج عين بالمهملة أو من مخرج أدخله منه يفطر أيضًا ، ( أو استقاء فقاء ) طعامًا أو مرارا أو دما أو غيره ولو قل أفطر ، ( او استعنى ) فأمنى أو أمدى أقطر ، أو قبل أو لمس ( أو باشر دون الفرج فأمنى أو أَمْعَلَى ﴾ أَفْطُر ، ( أَو كُرُو النظر فأمنى) لا إن أمذى أَفْطُر ، ( أَو نوى الإفطار ) أفطركن لم ينو لأكن أكل فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان . وكذا لو تردد في الفظر أو نوى أنه سيفط ساعة آخرى أو إن وجدت طعاما أكلت وإلا أتممت ونحوة ( أو حجم أو احتجم ) وظهر دم سواء كانت الحجامة في القفا أو في البَّـاق غم عليه، لا بفصد وشرط وإخراج دمه برعاف (عامداً) أي قاصدا فعل شيء عا تقدم ( ذاكرا لصومه ) لا إن كان ناسيا ( عتارا ) أي غير مكره ( أفطر ) ، ولوجهل التحريم فرضا كان الصوم أو نفلاكا يفطر بردة ويموت ويطعم من تركته في نذو وكفارة و (كن أكل) ونحوه يعتقد بقاء الليل (أو جامع يعتقد بقاء الليل فبان عدمه . وإن فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح فى فمه طعام فلفظه أو دخل ما مضمضة أو استنشاق حلقه ، ولو بالغ أو زاد على ثلاث لم يفطر ومن جامع برمضان نهارا فى قبل أو دبر فعليهما القضاء والكفارة مطلقا ، لكن لاكفارة مع عنر شبق ونحوه ، ولاعلى المرأة مع العذر كنوم واكراه ونسيان وجهل ، وهى عتق رقبة ، فان لم يحسب

الليل فبان عدمه ) أي عدم بقائه في الصورتين أو أكل شاكا في طلوع فجر أو ظافا غروب شمس فبان أنه طلع أو لم تغرب وبجب عليه القضاء لتيقن خطاٍه ، وكفله لو أكل شاكا في غروب الشمس ودام شكه أو يعتقد نهارا فبان ليلا ولم يحدد نية لواجب أو ناسيا فظن أنه قد أفطر فأكل عمدا ، (وإن فكر فأنزل) لم يفطر ، ( أو احتلم ) أو أنزل بغير شهوة لم يفطر ، وإن ذرعه التي. ( أو أصبح في فه طعام. فلفظه ) من فه أو شق لفظه فبلعه مع ريقه بغير قصد أو لطخ باطن قدمه شي فوجد طعمه محلقه لم يفطر (أو) توضأ أو اغتسل ف ( دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه ، ولو بالغ ) في المضمضة والاستنشاق ( أو زاد على ثلاث ) مرات أو لنجاسة و تحوها وكره عبثًا وسفرا أو لحر أو عطش نصا أو بلع ما بتي من أجزاء الماء بعد المضمضة ( لم يفطر ، ومن جامع برمضان نهارا ) بلا عند شبق ونحوه ولو في يوم لزمه إمساكه أو رأى الهلال لبلته وردت شهادته بذكر أصلي (في) فرج أصلي (قبل أو دبر فعليها) أي من جامع ومن جومع (القضام) مطقاً لفساد صومهما (و) عليهما (الكفارة مطلقاً) أي سواءكان عامدا أو ساهيا أو جاهلا أو مخطئا أم مكرها. (لكن) هذا استدراك من قوله مطلقاً ( لاكفارة ) عليه ( مع عذر شبق ) ولم تندفع شهوته بدونه ويخاف تشقق أ نثييه ( ونحوه )كن به مرض ينتفع بالوطء فيه ، (و) لكن (لا)كفارة (على المرأة مع العند) منها (كنوم) با (وإكرام) على وطنها (ونسيان) با الصوم (وجها) بها الحكم ويفسد صومها بذلك . ومن جامع في يوم ثم في آخر ولم يكفسِّر لزمته كأنية كن أعاده في يومه بعد أن كفَّر . ومتى وجبت الكفارة لم تسقُّط بسفر أومراض أو جنون أو حيض أو نفاس بعدذلك في اليوم. ولاكفارة بغير الجماع والانوال بالمساحقة في رمضان ولا فيه سفرا ولو من صائم ، ( وهي ) أي كفارة وطء نهاد رمضان على التربيب فيجب ( عنق رقبة ) مؤمنة سليمة من العيوب ، ( فأن لم يحد )

خصيام شهرين متتابعين ، فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ، فان لم يجد

قصل وكره أن يجمع ربقه فيبتلعه ، وذوق طعام ومضع علك لا يتحلل وإن وجد طعمهما فى حلقه أفطر ، وقبلة ونحوها بمن تحرك شهوته . وتحرم إن ظن إنزالا ، ومضغ علك يتحلل ، وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد ، وسن قول صائم مشتم : إنى صائم جهرا برمضان ، وسرا بغيره ،

رقبة أو ممنها ( فصيام شهرين متنابعين ) ، فلو قدر عليها لا بعد شروع فيه لزمته ، ( قان لم يستطع ) أن يصوم ( فإطعام ستين مسكينا ) لكل مسكين متد بر أو نصف صاع من غيره ، ( فان لم يجد ) شيئا يطعمه للمساكين ( سقطت ) عنه كصدقة فطر بخلاف غيرها من الكفارات ، ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه باذنه

﴿ فَصَلَ ﴾ فيها يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء ﴿ ﴿ وَكُرُهُ أَنْ يَجْمَعُ ﴾ الصائم (ريقه فيبتلمه) ولا يفطر بذلك إن لم يخرجه الى بين شفتيه ولا ما قل عن تحو درهم إذا عاد الى فه كما على لسانه إذا اخرجه ولوكثر. ( و ) كره له ( ذوق طعام) بلا حاجة ، ( و )كره ( مضغ علك لا يتحلل ) منه أجراء من صائم وغيره فصا ، (وإن وجد طعمهما ) أي الطّعام والعلك ( في حلقه أفطر . و ) كرّم ترك مِقية طعام بين أسنانه وشم ما لا يؤمن أن يجذبه نفس لحلقه كسحيق مسك ونحوه و (قبلة ونحوها ) من دواعي وطء كمانقة وتكرار نظر ( من تحرك ) القبلة ونحوها (شهوته) ، ولا تكره بمن لا تحركها . (وتحرم) قبلة ونحوها ( إن ظن ) يها ( إنزالا ) وظاهره مطلقاً. قلت ما لم يكن الصوم نفلا لعدم وجوب إتمامه ، ثم أن أنزل أفطر وعليه قضاء واجب : ﴿ وَ ﴾ يحرم على صائم ﴿ مضغ علك يتحلل ﴾ منه أجزاءً ولو لم يبلع ريقه. (أو) يُحرم (كذب وغيبة وتميمة وشتم ونحوه) من فش وغیره فی کل وقت ، وفی رمضان ومکان فاصل ( بتاکه ) ، وینبغی الصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه ، ويجب كف لسانه عما يهرم مطلقاً ، ولا يفطر بغيبة ونحوها . ( وسن ) له كثرة قراءة وذكر وصدقة وكف لسانه عما يكره، و ( قول صائم ) إن (شتم: إنى صائم ) أي يقوله (جهر ا برمضان ) لعدم خوف الرياء ( و ) يقوله ( سرا بغيره ) أي بغير رمضان يزجر

وتعجيل فطر وعلى رطب ، فان عدم فتمر ، فان عدم فاء ، وتأخير سحور وقوله عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ، سبحانك وبحمدك . اللهم تقبل منى إنك أنت السميع العليم . والقضاء فورا متتابعا . وحرم تأخيره الى آخر بلا عذر ، فان فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم . وإن مات هذا ولو قبل آخر أطعم عنه لكل يوم مسكين من رأس ماله ولا يصام . وان كان على الميت نذر من صوم أو حج أو صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه

نفسه بذلك خوف الرياء . (و) سن له ( تعجيل فطر ) إذا تحقق الغروب . (و) سن خطره ( على رطب ، فإن عدم ) الرطب ( ف ) على ( تمر ، فإن عدم ) التمر ( ف ) على ( ماء ) ، قال في شرح المنتهى : وفي معنى الرطب والتمر كل حلو لم تمسه النار . ( و ) سن ( مَأْخَير سحور ) إن لم يخش طلوع الفجر وتحصل فضيلته بشرب وكمالها بأكل، (و) سن (قوله) أي الصائم (عند فطره: اللهم لك صمت وعلى درقك أفطرت سبحانك وبحمدك ، اللهم تقبل منى إنك أنت السميع العليم) ، وروى عن ابن عمر مرفوعاً . كان اذا أفطر قال : ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الاجر إن شاء الله تعالى، وفي الحبر , الصائم دعوة لا ترد ، ومن قطر صائمًا فله مثل أجره .. ( و ) يسن لمن فاته شيء من رمضان ( القضاء فورا متنابعا ) فصا إلا إذا بقي متى شعبان قدر ما عليه فيجب ، ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه ، ( وحرم ) تطوع قبله ولا يصح ، وحرم ( تأخيره ) أي القضاء عن رمضان ( الى ) رمضان ( آخر بلا عند ) نصا ، ( فان فعل ) أي أخر القضاء الى رمضان آخر أو رمضائات بلا عنر (وجب) القضاء ووجب (مع القضاء إطعام مسكين لـكل يوم) أخري ما يحزى في كفارة ، ويجوز إطعامه قبل القضاء ومعه و بعده والافضل قبله ، وإن. أخره لعذر قضى فقط ، وإن أخر البعض لعذر والبعض لغيره فلمكل حكمه (وإن مات هذا ) أي من أمكنه القضاء ولم يقض ( ولو قبل ) أن أدركه رمضان ( آخر أطعم عنه ليكل يوم مسكين من رأس ماله ) ولو لم يوص به ، ( ولا يصام ) عنه لأن الصوم الواجب بأصل الشرع لا يقضى عنه ، ( وان كان ) وجب ( على الميت نذر من صوم أو حج أو صلاة ) أو طواف (ونحوها) كنذر اعتكاف في نمته ولم يغمل منه شيئًا مع إمكانه (سن لوليه قضاؤه) أي النذر المذكور عنه غير حج

ومع تركه فيجب لا مباشرة ولى

فيفعل عنه مطلقا ، ويجوز لغير الولى فعله باذنه ودونه ، (ومع تركه) للميت (فيجب) فعل نذره لثبوته فى ذمته . و ( لا ) تجب (مباشرة و له ) 4 بنفسه بل تسن ، فان لم يفعل دفع مالا لمن يفعل عنه ، و لا يقضى معين مات قبله و فى أثنا ته يسقط الباقى . ومن مات وعليه صوم من متعة أو قران أطعم عنه

( فصل ) في صوم التطوع . و ( يسن صوم ) ثلاثة ( أيام ) من كل شهر لقوله عليه السلام لعبد الله بن عمرو . صم من الشهر ثلاثة أيام فان الحسنة بعشر أمثالها ، وذلك مثل صيام الدهر ، متفق عليه ( و ) الأفضل أن تكون ( إيام البيض ) وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، سميت بذلك لأن الله تعالى تاب فها على آدم وبيض صحيفته ، أو ابياض ليا ايهاكلها بالقمر ، (و) يسن صوم يوم ( الخيس. و) يوم ( الاثنين ) لأن اعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخيس . ( و ) يسن صوم (ست من شوال) والأولى تتابعها وكونها عقب العيد، ومن صامها مع رمضان فسكأنما صام الدهر . (و) يسن صوم ( شهر الله المحرم ) وهو أفضل الصيامُ بعد رمضان ، ( وآکده ) يوم ( العاشر ) منه ويسمى عاشورا. وهو كفارة سنة ، ( ثم ) يلى العاشر فى الآكدية ( التاسع ) ويسمى تاسوعاء . (و ) يسن صوم ( تسع ذَى الحجة ) وهي الأول منه ( وآكده ) أي النسع ( يوم عرفة لغير حاج بها ) فلا يستحب صيامه بل فطره أفضل إلا لمتمتع و قارن عدما الهدى ، وصومه كفارة سنتين . ( وأفضله ) أى صوم التطوع ( صوم يوم و فطر يوم ) نصا ، وهو صيام داود عليه السلام ولا أفضل منه . (وكره إفراد رجب) بصوم ، وتزول الكراهة بغطره فيه ولو يوما أو يصومه شهرا من السنة قال المجد وان لم يله ، ( و ) كرة ( تعمد إفراد ) يوم ( جمعة و ) تعمد إفراد يوم ( سبت ) بصوم ، فان صامهها معًا أو صام مع أحدهما يوما قبله أو بعده أو وافق عادة له مثل من يفطر يوما ويصوم يومًا لم يكره ، ( و ) كره تعمد صوم يوم ( شك ) وهو الثلاثون من شعبان اذاً لم وكل عيد لكفار وتقدّم رمضان بيوم أو يومين ما لم يوافق عادة . وحرم صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق لا عن دم متعة أو قران ، ومن دخل فى فرض موسع حرم قطعه بلا عدر، أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عدر أفضل الآيام الجمعة ، والليالى ليلة القدر ، وهى مختصة بالعشر الآخير من رمضان وأو تاره آكد وسابعته أرجى . وسن نومه متربعا مستندا الى

شى وكثرة الدعاء وكون منه: اللهم إنك عفو " تحب العفو فاعف عنى

يكن حين التراثى علة ، ما لم يوافق عادة أو يصله بصيام قبله أوكان واجبا ، وكره

تعمد صوم يوم النيروز والمهرجان ( وكل عيد لكفار ) أو يوم يفردونه بتعظيم ،
أى ما لم يوافق أوكان واجبا ، ( و ) كره ( تقدم ) شهر ( رمضان ! ) صوم ( يوم
أو يومين ) لا أكثر ( ما لم يوافق عادة ، وحرم صوم ) يومى ( العيدين مطلقا )
أى وافق عادة أم لا ، نفلا كان الصوم أو فرضا ، عن دم متعة أو قران أو غيرهما
ولا يصح ، ( و ) كذا ( أيام التشريق ) ، و ( لا ) يحرم صومها ( عن دم متعة

أو قرآن ) لمن عدمه ويصح ، (ومن دخل فى فرض) أو صوم أو غيره (موسع) وقته أو غير موسع ـ كصلاة وقضاء رمضان ونذر ونحوه ـ وجب إتمامه مطلقا و (حرم قطعه بلا عذر ) بغير خلاف كانقاذ غربق ونحوه فيجب . وله قطعه لهرب غريم وقلبه نفلا (أو) دخل فى (نفل غير حج و) غير (عمرة) سن له إتمامه و (كره) قطعه (بلا عذر)

فائدة: (أفضل الآيام) يوم (الجمة) ، قال الشيخ هو أفضل أيام الآسبوع إجماعا ، (و) أفضل (الليالى) حتى ليلة الجمة (ليلة القدر) وهى ليلة شريفة والدعاء فيها مستجاب ، سميت بذلك لآنه يقدر فيها ما يكون فى تلك السنة ، (وهى) باقية على الصحيح (مختصة بالعشر الآخير من) شهر (رمضان) فتطلب فيه منه وتنتقل فيه ، (وأو تاره) أى العشر وهى الحادية منه والثالثة والحامسة والسابعة والتاسعة منه (آكد) من شفعه ، (وسابعته) أى العشر (أرجى) الآوتار منه ، (وسن) لمن طلبها (نومه) فيها (متربعا مستندا الى شي ) نصا (و) سن (كثرة الدعاء) فيها ويذكر حاجته فيه ، (و) سن (كون منه) أى الدعاء ما ورد عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت : يارسول الله إن وافقتها فيم أدعو ؟ قال قولى : (اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنى)

فصل. والاعتكاف سنة كل وقت ، وأقله ساعة ، ولا يصح بمن تلزمه الجاعة إلا بمسجد تقام فيه إن أتى عليه صلاة . ويشترط النية والطهارة بما يوجب غسلا لا الصوم ، وإن نذره أو نذر الصلاة في المسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره ، وفي أحدهما فله فعله فيه وفي الأفضل ، وأفضلها المسجد الحرام فسجد النبي عليه السلام فالأقصى . ولا أن يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه ولا يعود مريض

فائدة : عشر ذي الحجة أفضل من العشر الآخير من رمضان ومن سائر العشور ، ورمضان أفضل الشهور

( فصل ) في الاعتكاف . وهو لغة لزوم الشيء وشرعا لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه . (والاعتكاف سنة كل وقت ، وأقله ) أي الاعتكاف (ساءة ) أي ما يسمى معتكفاً، (ولا يصح) الاعتكاف ( من تلزمه ) صلاة ( الجاعة إلا بمسجد تقام ) صلاة الجماعة ( فيه ) ولو من معتكفين ( إن أتى عليه ) أى من تلزمه الجاعة فعل ( صلاة ) زمن اعتكافه ، والأصح بكل مسجد كمن انثي . ( ويشترط ) الصحة الاعتكاف ( النية ) لحديث , انما الاعمال بالنيات , فان كان فرضا لزمه فيه نية الفرضية وإن نوى إبطاله بطل. (و) يشترط لصحته أيضا (الطهارة مما ) أي حدث ( يوجب غسلا ) فلا يصح من جنب ولو توضأ . و ( لا ) يشترط لصحة (الصوم) إلا أن يقول في نذره بصوم ، (وان نذره) أي الاعتكاف (أو نذر الصلاة في المسجد غير ) المساجد ( الثلاثة فله ) أي الناذر ( فعله ) أي الاعتكاف فيه و ( فی ) مسجد ( غيره ) أي غير الذي عينه ما لم يعين جامعا لجمة تلزمه فيلزمه جامع لها ولو لم يتخلل اعتكافه جمعة . (و) إن نذر الاعتكاف أو الصلاة ( في أحدها ) أى المساجد الثلاثة ( فله ) أى الناذر ( فعله ) أى الاعتكاف ( فيه ) أى المسجد الذي عينه ( وفي الأفضل ) منه ، (وأفضلها ) أي المساجد الثلاثة مسجد مكه وهو ( المسجد الحرام ) فلو عينه تعين وحده ، ( فمسجد الني عليه ) الصلاة و ( السلام ) فلو عينه جاز فيه وفي الحرام ، ( ف ) مسجد (الاقضى) فلو عينه جاز فيه وفي مسجد المدينة وفي الحرام . ويحرم ( ولا ) يجوز ( أن يخرج ) عمدا ( من اعتكف ) اعتكافا (منذورا) نذرا (متابعا إلا لما لا بد) له (منه )كإنيانه بأكل وشرب لعدم وقي. بغتة وكبول ونحوه ، وله المشي على علاته . ( ولا يعود ) معتكف ( مريضا ولا يشهد جنازة إلا بشرط. ووطه فى فرج يفسده وكذا إنزال بمباشرة وتلزمه كفارة يمين لإفساده . وسن اشتغاله بالقرب، واجتنابه ما لا يعنيه بتأكد ، وينبغى أن يصان كل مسجد عن كل وسمخ ومستقذر ولغط وخصومة ومجنون وسكران وغير مميز ومزامير الشيطان ونحو ذلك ، وأن ينوى داخله الاعتكاف ، وحرم فيه بيع وشراء وإجارة وتكسب بصنعة لاكتابة ، ويمنع فيه من اختلاط نساء برجال

ولا يشهد جنازة إلا بشرط ) عند ابتدا. نذر اعتكافه ، وكذا كل قربة لا تنعين كصلة رحم أو ليس بقربة ولاله منه بدكعشاء بمنزلة لا إن شرط الوطء أو الخروج الى التجارة أو النزهة أو التكسب بالصنعة في المسجد ونحو ذلك لانه ينافيه (ووط. في فرج يفسده ) أي الاعتكاف ولو ناسيا نصا وعلم منه أنه وان لم ينزل ، ( وكذا ) يفسده ( إنزال بماشرة ) دون فرج ، (وتلزمه ) أي المعتكف (كفارة يمين لافساد ) اعتكاة ( ٥ ) ان كان ندر أياما معينة مثلا، فان كانت متنا بعة غير معينة خير بين البناء وعليه كـفارة يمين وبين الاستثناف بلاكـفارة ، وإن كانت متتابعة ولا معينة أتم مًا بقي عليه لكنه يبتدى. اليوم الذي خرج فيه من أوله ولاكفارة . (وسن اشتغاله) أي المعتكف (بالقرب، و) سن (اجتنابه ما لا يعنيه بتأكد) لحديث د من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ، (وينبني) أي يسن ( أن يصان كل مسجد عن كل وسخ و ) عن كل ( مستقدر ) من مخاط و تقليم أظفار و نتف إبط ونحوه وعن رائحة كريمة (ولفط وخصومة) وكثرة حديث (و) عن ( بجنون ) حال جنونه . ( و ) ينبغي أن يصان كل مسجد عن ( سكران و ) عن صغير ( غير بميز و ) عن ( مرامير الشيطان ) من الغناء والتصفيق (ونحو ذلك) كالضرب بالدف . (و) ينبغي (أن ينوى داخله الاعتكاف) مدة لبثه فيه لا سيا إن كان صائمًا ، (وحرم فيه) أى المسجد ( بيع وشراء وإجارة ) للمعتكف وغيره ولا يصح ، (و) حرم ( تكسب بصنعةً) فيه كخياطة وغيرها قليلا كان أوكثيرا لحاجة أوغيرها و (لا) تحرم (كتابة ) فان أحمد سهل فيها و لم يسهل فى وضع النقش فيه ، (ويمنع فيه ) أى المسجد ( من اختلاط نساء برجال ) وابذاءالمصلين وغيرهم بقول أو فعل

## كتاب الحج

#### كتاب الحج

قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص والعمرة زيارة البيت على وجه مخصوص . و ( هو والعمرة واجبان ) باربعة شروط : ( على المسلم ) ، وهوشرط للوجوب والصحة . ( الحر ) ، وهو الشرط الثاني للوجوب والإجراء دون الصحة . والثالث على ( المكلف ) ، لكن يصح من الصغير دون المجنون ولم يجزئه عن حجة الاسلام. والرابع على (المستطيع) ، وهو شرط للوجوب فقط ويأتى بيانه. ( فى العمر ) متعلق بواجبان ( مرة ) واحدة ( على الفور ) نصا ، ( فان زال مانع وجوب حج ) كمن أسلم أو أفاق ثم أحرم أو بلغ أو عتق محرما ( بعرفة ) أو بعد دفع منها إن عاد فوقف في وقته ، ( و ) كذا إنّ زال مانع وجوب ( عمرة قبل ) شروع في ( طوافها ) أي العمرة ، (و فعلا) بالبناء للمفعول أي الحج والعمرة ( إذن ) أى بعد زوال المانع كما تقدم ( أجزأ فرضا ) عن حجة الإسلام وعمرته ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم فلا يجزيه ولو أعاده بعث. ( والمستطيع ) هو ( كمن يجد زادا ) يحتاجه ذهابا وإيابا من مأكول ومشروب ورعاية ولا يلزمه حمله إن وجد بالمنازل، (و) يجد (مركوبا) في مسافة قصر لا دونها إلا لعاجز ( صالحين ) أي الزاد والمركوب ( لمثله ) ، ولا يلزمه الحيوان إن أمكنه أو يجد ما يقدر به على تحصيل ذلك ، ويكره لمن حرفته المسألة ، ويعتبر كون الزاد والمركوب فاضلين ( بعد قضاء واجبات ) من نحو دين ( و نفقة شرعية و ) بعد (حوائج أصلية ) وما يحتاج من كتب ومسكن وخادم وما لا بد منه ، لكن إن فضل عنه وأمكن بيعه وشراء ما يكفيه ويفضل ما يحج به لزمه ، ولا يصير مستطيعاً ببذل غيره له ، ويقدم النكاح مع عدم الوسع من خاف العنث نضا ومن احتاج إليه ( وإن عجز ) عن السعى من كمَّلت له الشروط المتقدمة ( لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجبا ، ويجزيان ما لم يبرأ قبل إحرام نائب . وشرط لامرأة وجود محرم أيضا وهو زوج أو من تحرم عليه بنسب أو سبب مباح ، فان أيست منه استنابت ، أو مات من لزماه أخرجا من تركته

مُرْضُ لَا يَرْجَى بِرُوْهُ ﴾ كزمانة أو ثقل لايقدر معه أن يركب إلا بمشقة شديدة أو كان مهزولا لا يقدر ثبو تا على راحلة إلا بمشقة غير محتملة ( لزمه أن يقم من ) أي نائبا حرا ولو امرأة ( يحج عنه ويعتمر ) عنه (من ) بلده والموضع الذي أيسر فيه (حيث وجباً) أي الحج والعمرة ، (ويجزيان) أي حج النائب وعمرته عمن عُوفَى مِن نَحُو مِرض لأنه أتى عا أمر به فحرج مِن عهدته (ما لم يبرأ) مستنيب ( قبل إحرام نائب ) 4 فلا يجزيه لقدرته على المبدل قبل الشروع في البدل ، قال البهوتي في شرح المفردات : فأما إن عوفي قبل إحرام النائب لم يجزئه بحال فيقع للنائب ، قلت ويلزمه رد النفقة انهى . (وشرط ١) وجوب حج وعمرة على (امرأة) مع ما تقدم من الشروط ( وجود محرم ايضا ) شابة كانت أو عجوزا مسافة قصر أو دونها وفي أي موضع اعتبر المحرم، فلن لعورتها حكم وهي بنت سبع سنين فأكثر ( وهو ) أي المحرم المعتبر لجواز السفر معه ( زوج ) با ( أو من ) أي ذكر مسلم مكلف ولو عبدا ( تحرم عليه ) أبدا لحرمتها فالعبد ليس محرما لسيدته ولا الملاعن محرماً للملاعنة ( بنسب ) كخالته وبنت أخيه ( أو ) تحرم عليه ! ( سبب مباح ) من رضاع أومصاهرة بخلاف وط. شبهة وزنا ونفقته عليها فيشترط لها ملك زاد وراحلة لمها ، ولا يلزمه منع بذلها ذلك سفر معها و تـكون كمن لا محرم لها ، ( فان ) وجدت المحرم وفرطت بالتأخير حتى فقد ثم ( أيست منه استنابت ) لأن المحرم من السبيل نصا فن لم يكن لها محرم لم يلزمها الحج بنفسها ولابنائها ، وإن حجت بدونه حرم وأجرأ . وإن مات بالطريق مضت في حجها ولم تصر محصرة ( أو ) أى وإن ( مات من لزماه ) أي الحج والعمرة بأصل الشرع أو بايجابه على نفسه ولو قبل التمكن من فعلهما لنحو حبّس وكان استطاع مع سعة الوقت ( أخرجا ) أي أخرج مال لحج وعمرة (من) جميع (تركته) من حيث وجباً ، وبجزى من أقرب وطنيه ومن خارج بلدم الى دون مسافة قصر ، فلو ضاق ماله أو لومه دين أخذ لحج بحصته وحج به من حيث بلغ ، وإن مات هو أو نائبه بطريقه حج عنه

فصل . وسن لمريد إحرام غسل أو تيمم لعدر و تنظف و تطيب فى بدن ، وكره فى ثوب ، ثم إحرام بازار ورداء أبيضين عقب فريضة أو ركعتين غير وقت نهى . ونيته شرط . والاشتراط فيه سنة فيقول : اللهم إنى أريد النسك الفلانى فيسره لى وتقبله منى ، وإن حبسنى حابس فمحلى حيث حبستنى

وأفضل الأنساك التمتع ، وهو أن يحرم بعمرة فى أشهر الحج ويفرغ منها ثم به فى عامه . فالإفراد ، وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه .. فالقران ، وهو أن يحرم بهما مع\_\_\_\_\_\_ا أو

حيث مات فيها يتي مسافة وقولا وفعلا ، ولو صد فعل ما يتي

( فصل . وسن لمريد إحرام ) بنسك (غسل) ولو حائضا أو نفساء ( أو تيمم لعدر ) كعدم ماء أو عجز عن استعاله ولا يضر حدثه بين غسل أو إحرام ، (و) سن له ( تنظف ) بأخذ شعره وقطع رائحة كريهة ، ( و ) سن له ( تطيب في بدن ) له بما يبقى عينه كمسك أو أثر كما ورد ، (وكره ) تطيبه (فى ثوب) 4 وله استدامة لبسه في أحرامه فان نزعه لم يلبسه حتى يغسل طيبه لزوما ، (ثم) يسن له (إحرام ؛) ثوبين ( إذار ورداء ابيضين ) نظيفين فيجعل الرداء على كتفيه والإزار في وسطه ويسن إحرامه (عقب فريضة أو )عقب (ركعتين) نفلا نصا (غيروقت ( نهى ) أى لا يركعهما وقت نهى ولا من عدم الماء والتراب (و نيته) أى الإحرام (شرط) فيه لا ينعقد إلا بها ، والتلفظ بالإحرام (والاشترط فيه سنة فيقول) إذا أراد الإحرام: ﴿ اللَّهُمْ إِنَّى أُرَّبِدُ النَّسُكُ الْفَلَّانِي فَيْسُرُهُ لَى وَتَقْبُلُهُ مَي ، وإن حبسني حابس فحلي حيث حبستني ) أو فلي أن احل ، فيستفيد أنه متى حبس بنحو عدو" أو مرض حل في المسألة الأولى ولا شي عليه ما لم يكن معه هدى فينحره لزوما ويخير في الثانية ، وإن شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده لم يقضه لم يصح. ( وأفضل الانساك ) الثلاثة ( التمتع ) نص عليه لانه آخر ما أمر به النبي عليه ، (وهو) أي صفة التمتع (أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ) وتأتى في الفصل ، ( ويفرغ ) أي يحل ( منها ثم ) يحرم ( به ) أي الحج ( في عامه ، فالافراد ) يلي التمتع في الفضيلة لأن فيه كال أفعال النسكين، (وهو) أي صفته (أن يحرم محج) أُولًا ( ثُمَ ) يحرم ( بعمرة بعد فراغه منه ) أي الحج . ( فالقرآن ) بلي الإفراد في الفضل ( وهو ) أي صفته ( أن يحرم بهما ) أي الحج والعمرة ( معا أو ) يحرم

بها ثم يدخله عليها قبل شروع فى طوافها . وعلى أفنى متمتع أو قارن دم نسك بشرطه . وإن حاضت متمتعة فخشيت فوت الحج أحرمت به وصارت قارنة . وسن التلبية ، وتتأكد إذا علا نشزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهاد أو التقت الرفاق أو ركب أو نزل أوسمع ملبيا أو رأى البيت أو فعل محظورا ناسيا ، ويجهر بها لا فى مسجد حل ومصره وحول البيت، وهى : لبيك اللهم لبيك ، لا شريك لك لبيك . إن الحد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك أبيك . إن الحد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك . ويذكر فيها نسكة

( بها ) أي العمرة أولا ( ثم يدخله ) أي الحج يشرط إدخاله ( عليها ) أي العمرة ( قبل شروع في طوافها ) فلا يصح بعد الشروع فيه الا لمن معه هدى فيلزمه إدخال الحج عليها ولو بعد سعيها لآنه مضطر اليه . ( و ) يجب ( على أفق متمتع أو قارن دم نسك ) لا دم جبران ، والافق من كان من مسافة قصر فأكثر من الحرم مخلاف أهل الحرم ومن منه دون المسافة فلا شيء عليه ( بشرطه ) ، وهو أن يحرم بها من ميقات أو مسافة قصر فان فعل فأحرم فلا دم نصا . وسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما يحج وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة ، فاذا حلا أحرمًا به ليصيرا متمتعين ما لم -يسُوقًا هديًا أو يقفًا بعرفة ، (وإن حاضت) امرأة (متمنعة) أو نفسِّ قبلُ طَواَف العَمرة ( فخشيت ) أو غيرها ( فوت الحج أحرَّمت به ) وجو باكغيرها (وصارت قارنةً) ، ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء والأولى الى عمرة وما عمل قبل فلغو ، ( وسن التلبية ) عقب إحرامه والإكثار منها ( وتتاكد ) التلبية (اذا علا نشزا) بالتحريك (أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أوأقبل ليل أو ) أقبل ( نهار أو التقت الرفاق أو ركب ) دابة ( أو نزل ) عنها ( أو سمع ملبيا أو رأى البيت ) أى الكعبة (أو فعل محظورا ناسيا ) إذا ذكره (ويجهر) ذكر (بها) أى التلبية استحبابا في مكة وسائر مساجد الحرم وبعرفات و ( لا ) يستحب جهره بها ( في مسجد حل و ) لا في ( مصره ، و ) يكره رفع الصوت بها ( حول البيت ) والجهر بها لانثى باكثر ما تسمع رفيقتها الاالتلبية للحلال ، وتسن عن أخرس ومريض وأن تكون كتلبية رسول الله عليه السلام ( وهى : لبيك اللهم لبيك ) ، لبيك ( لا شريك لك لبيك ، إن الحد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ) . ولا تستحب الزيادة عليها وتكرارها في حالة واحدة (ويذكر فيها نسكه) نديا ... فصل . وكره إحرام قبل ميقات ، وبحج قبل شهره . وميقات أهل المدينة ذر الحليفة ، والشام ومصر والغرب الجحفة ، والنمن يلم ، ونجد قرن ، والمشرق ذات عرق . وهذه لأهلها ولمن مر عليها ، ومن منزله دونها فمنه لحج أو عمرة . ويحرمون بمكة لحج منها ، ولعمرة من الحل . وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة

ومحظورات الإحرام تسعة : إزالة شعر ، وتقليم أظفار بلا ضرورة ،

ويسن ذكر العمرة قبل الحج للقارن فيقول: لبيك عمرة وحجاً ، ولا تشرع بغير العربية لقادر وإلا بلغته

(فصل و كره إحرام ) بحج أو عمرة (قبل ميقات ، و) كره إحرام ( بحج قبل شهره ) وينعقد . (وميقات أهل المدينة ذو الحليفة ) بينها وبين المدينة قبل سة أميال ، وهي أبعد المواقيت من مكة ، وتعرف الآن بأبيار على . (و) ميقات أهل (الشام ومصر والغرب الجحفة) قرب رابغ بينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل . (و) ميقات أهل (الين يلم) ، وهو جبل بينه وبين مكة ثلاثون ميلا . (و) ميقات أهل ( نجد ) الحجاز ونجد الين وأهل الطائف (قرن ) المنازل ويقال قرن الثعالب وهو جبل على يوم وليلة مر مكة . (و) ميقات أهل (المشرق) والعراق وخراسان وباقي الشرق (ذات عرق) ، وهو جبل صغير بينه وبين مكة نحو مرحلتين . (وهذه ) المواقيت (لاهلها) المذكورين (ولمن مرعلها) من غير أمنه ) أي من مزله ( لحج أو عمرة . (ومن منزله دونها ) أي بينها وبين مكة (ف) ميقاته أملها بمن يريد حجا أو عمرة . (ومن منزله دونها ) أي بينها وبين مكة (ف) ميقاته من الحل ولا دم ، (و) يحرم من بمكة (لعمرة من الحل ) ويصح من مكة وعليه دم ، ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه حاذي اقربها منه ، وسن أن يحتاط فان من ذي الحجة ) فيوم النحر منها وهو يوم الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ) فيوم النحر منها وهو يوم الحج الاكر

فصل (ويحظورات)أى المحرمات بسبب (الاحرام تسعة) أشياه : أحدها (إزالة شمر ) ولو من أنف بلا ضرورة ، (و) الثانى (تقليم أظفار ) من يد أو رجل ، ( بلا ضرورة ) ، فلو خرج بعينه شعر أو كسر ظفره فازالها ، أو زالا مع غيرهما وتغطية رأس ذكر ، ولبسه المخيط إلا سراويل لعدم إزار وخفين لعدم نعلين ، والطيب ، وقتل صيد بر ، وعقد نكاح ، وجماع ، ومباشرة فيما دون فرج ، فني أقل من ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار في كل واحد فأقل طعام مسكين ، وفي الثلاثة دم ، وفي تغطية رأس بلاصق ولبس مخيط وتطيب في بدن أو ثوب أو شم أو دهن الفدية . وإن قتل صيدا مأكو لا بريا أصل

فلا فدية . وإن حصل الآذي بقرح أو قمل أو شدة حر ونجو ذلك فازال شعره لدلك فدى كأكل صيد لضرورة . (و) الثالث ( تغطية رأس ذكر ) إجماعا والاذنان منه ، فتى غطاه ولو يسيرا وبطين واستظل فى محمل أو ثوب ونحوه حرم بَلا عند وفدى ، والمرأة إحرامها في وجهها ويأتى . ( و ) الرابع ( لبسه ) أى لبس ذكر (الخيط) وهو ما يعمل على قدر ملبوس عليه ولو درعا منسوجا أو لبدأ معقودا ونحوه ( إلا سراويل لعدم إزار ) حتى يجده ( و ) إلا ( خفين لعدم نعلين) حتى يجدهما ، ومَتى وجد إزاراً أو نعلين خلع ما عليه ولا فدية . (و) الخامس (الطيب) إجماعاً لا إن شم بلا قصد أو مس ما لا يعلق أوشم فواكه أو عودا أو نُبات صحراء أو ما ينبته آدمي لا بقصد طيب كحنا . ( و ) السادس ( قتل صيد بر ) واصطياده . (و) السابع (عقد نكاح) فيحرم ولا يصح ، فلا يتزوج ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة ولا يقبل له النكاح وكيله الحسلال ولا تزوج المحرمة . (و) الثامن (جماع) يوجب الغسل. (و) التاسع (مباشرة فيما دون فرج) لشهورة وكذا نظر لشهوة ، فري حلق ثلاث شعرات أو قلم ثلاثة أظفار فأقل أو أكثر ( ف ) عليه ( في أقل من ثلاث شعرات أو ) أقل من ( ثلاثة أظفار في كل واحد ). من ذلك ( فأقل ) من واحد كقص بعض الظفر أو قطع بعض الشعرة ( طعـام مسكين ، وفي الثلاثة ) من ذلك ( دم ، و ) يجب ( في تغطية رأس ) ذكر أو بعضه ( بلاصق ) معتاد أولا الفدية ، ( و ) يجب على ذكر في ( لبس مخيط ) الفدية ، (و) يجب في ( تطيب في بدن أو ثوب أو ) في (شم ) طيب قصدا ( أو دهن ). أو اكتجال أو استعاط به ونحوه (الفدية). (وان قتل) محرم (صيدا مأكولا بريا أصلا) كمام وبط ولو استأنس أو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده بمباشرة أو سبب أو باشارة لمريد صيده أو دلالته إن لم يره أو بجناية دابة متصرف فيهما

فعليه جزاؤه . والجماع قبل تحلل أول فى حج وقبل سعى فى عمرة مفسد لنسكهما مطلقا . وفيه لحج بدنة ، ولعمرة شاة . ويمضيان فى فاسده ويقضيانه مطلقا ، إن كانا مكلفين فورا وإلا بعده ، وبعد حجة الاسلام فورا . ولا يفسد نسك بمباشرة ، ويجب بها بدنة إن أنزل ، وإلا ينزل شاة . وامرأة كرجل إلا فى لبس مخيــــط ، وتجتنب البرقع والقفازين والتحلى

( فعليه جزاؤه ) أي جزاء الصيد الذي قتله أو تلف بيده بمباشرة أو سبب من نحو دَلَالَةُ إِلَّا أَنْ يَقْتُلُهُ مُحْرِمٌ فَبِينِهُمَا ، ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الاكل ولا الصائل ويضمن جراد وبيض صيدولبنه بقيمته مكانه . ولايملك المحرم ابتداء صيدا بغير إرث ، وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل ملكه ولا يده الحسكمية بل تزال يده المشاهدة بارساله . ولا فدية في عقمه النكاح ولا في قتل القمل . (والجماع قبل تحلل أول في حج) ولو بعد الوقوف بعرفة ، (و) الجماع ( قبل سعى فى عمرة مفسد لنسكهما ) أى الواطئ والموطوءة ولا يخرجان منه به . وقوله ( مطلقاً ) سوا. كان عمــــدا أو سهوا أو غير ذلك. ( و ) يجب ( في ) إفساد ( ه لحج بدنة و لعمرة شاة و يمضيان ) أي الواطئ والموطوءة ( في فاسده ) أى النسك وجوبا ، وتجب الفدية في فعل محظور بعد الوط. ( ويقضيانه ) وجو با ( مطلقا ) أي سواء كان الذي فسد فرضا أو نفلا ، فـ ( ـان كانا مكلفين ) أو أحدهما قضى ما أفسده ( فورا ) أي ثاني عام إن كان حجا وإن كان عمرة بعد فراغه منها (وإلا) يكونا مكلفين في النسك الفاسد قضياه ( بعده ) أي بعــد التــكليف (و بعد حجة الاسلام فوراً) من حيث أحرم أولاً إن كان قبل ميقات وإلا فنه . ومن أفسد القضاء قضى الواجب لا القضاء ، ونفقة قضاء مكرهة على مكره ، ومطاوعة عليها ، (ولا يفسد نسك بمباشرة ) ولو أنزل (ويجب بها ) أي المباشرة ( بدنة إن أنزل ، وإلا ينزل ) فتجب (شاة) . والمرأة مع الشهوة كالرجل في ذلك . ( وامرأة ) محرمة (كرجل ) يحرم عليها ما يحرم عليه من إزالة شعر وطيب وقتل صيد وغير ذلك بما تقدم ( إلا في لبس مخيط ) فلا يحرم عليها ولا تغطية الرأس ، ( وتجتنب ) المرأة ( البرقع ) والنقاب وجوبا ( و ) تجتنب ( القفازين ) كالرجل، وهما شيء يعمل لليبدين كما يعمل للبزاة ، ( و ) تجتنب المرأة ( التحملي ) وجوبا م -- ١٢ ۾ الروض الندي

وتغطية الوجه ، فان غطته بلا عذر فدت

فصل فی الفدیة . یخیر بفدیة حلق و تقلیم و تغطیة رأس وطیب بین صیام ثلاثة أیام و إطعام ستة مساكین كل مسكین مد بر أو نصف صاع تمر أو زبیب أو شعیر و ذبح شاة ، و فی جزاء صید بین مثل مثلی أو تقویمه بدراهم بشتری بها طعاما یجزی فی فطرة فیطعم كل مسكین مد بر أو نصف صاع من غیره أو یصوم عن طعام كل مسكین یوما . و یخیر بین إطعـــــــــــــــام

كالحلخال وما أشبه وهو ظاهر كلام الحرق ، وحملها الشيخ على الكراهة ، وقد قال أحمد : المحرمة والمتوفى عنها زوجها يتركان الطيب والزينة ولهما ما سوى ذلك ، وظاهر المذهب الرخصة فيه قال أحمد في رواية حنبل : تلبس المحرمة الحلى والمعصفر وقطع به في المنتهى والاقناع وغيرهما ، ولا فدية فيه مطلقا . (و) تجتنب المرأة أيضا ( تغطية الوجه ) لان إحرامها فيه ( فان غطته ) أى غطت وجهها ( بلا عدر قدت ) ولعدر كرور رجل قريب منها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها ولو مس وجهها وتجب تغطية رأسها

( فصل فى ) أقسام (الفدية) وأحكامها. وهى ما يجب بسبب نسك أو إحرام ، وهى ثلاثة أضرب : ضرب على التخيير وهو نوعان أحدهما (يخير بفدية حلق) أكثر من شعرتين ( و تقليم ) فوق ظفرين ( و ) فدية ( تغطية رأس ) ذكر و لبسه الخيط و تغطية وجه انثى ( و ) بفدية ( طيب ) أى يخير بخرج ( بين صيام ثلاثة أيام و ) بين ( إطعام ستة مساكين ) ل ( كل مسكين مد بر أو نصف صاع ) من ( تمر أو زبيب أو شعير ) أو أقط ربما يأكله أفضل ( و ) بين ( ذبح شاة . و ) الثانى ( فى جزاء صيد ) أى يخير فيه ( بين ) ذبح ( مثل مثلي ) ان كان له مثل من النم ، ولا يجزيه أن يتصدق به حيا (أو تقويمه ) أى المثل بمحل التلف أو قربه ( بدراهم يشترى بها طعاما ) نصا ، ولا يجوز أن يتصدق بالدراهم ( يجزى أ ) إخراج ذلك بشترى بها طعاما ) نصا ، ولا يجوز أن يتصدق بالدراهم ( يجزى أ ) إخراج ذلك الطعام ( فى فطرة ) أو يخرج بعدله من طعامه ( فيطعم ) ستة مساكين ( كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره ) من تمر أو زبيب أو شعير (أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما ) وإن بتى دونه صام يوما ( ويخير بين إطعام ) ما اشتراه بقيمته كل مسكين يوما ) وإن بتى دونه صام يوما ( ويخير بين إطعام ) ما اشتراه بقيمته كيا يوما ) وإن بتى دونه صام يوما ( ويخير بين إطعام ) ما اشتراه بقيمته كيا يوما ) وإن بتى دونه صام يوما ( ويخير بين إطعام ) ما اشتراه بقيمته كيا يوما ) وإن بتى دونه صام يوما ( ويخير بين إطعام ) ما اشتراه بقيمته كيا يوما ) وإن بتى دونه صام يوما ويوما ويغير بين إطعام ) ما اشتراه بقيمته كيا يوما ( ويخير بين إطعام ) ما اشتراه بقيمته كيا يوما ويوما عن علم المناه ويوما ويوما عن طعام يوما ويوم عن طعام كيا ويوم عن طعام يوما ويوم عن طعام يوما ويوم عن طعام كيا ويوم ويوم ويوم عن طعام كيا ويوم ويوم عن طعام كيا ويوم ويوم عن طعام كيا ويوم ك

أو صيام فى غير مثلى . وإن عدم متمتع أو قارن الهدى صام ثلاثة أيام فى الحج ـ والافضل كون آخرها يوم عرفة ـ وسبعة إذا رجع لاهله . والمحصر إن لم يحده صام عشرة أيام ثم حل . وتتعدد الفدية بتعدد محظور من أنواع لا نوع واحد قبل فداء إلا فى جزاء صيد ، والنسيان لا يسقطها إلا فى لب

(أو صيام) عنه كما تقدم إذا كان ( في ) جزاء صيد ( غير مثلي ) . ( و ) الضرب النَّاني على الترتيب وهو ثلاثة أنواع أحدها دم المتعة والقرآن فيجب هدى فـ ( ان عدم متمتع أو قارن الهــــدى ) أو ثمنه ( صام ) عشرة أيام ( ثلائة أيام في الحج والانضل كون آخرها يوم عرفة ) وله تقديمها في إحرام العمرة وتصح أيام التشريق ، ووقت وجوبها طلوع فجر يوم النحر كهدى ﴿ وَ ﴾ صيام ﴿ سبعة ﴾ أيام ( اذا رجع لأهله ) ، وله صومها بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج ، ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة . ( و ) الثاني ( المحصر ) يلزمه هدى فـ ( ان لم يَحْدُهُ ) أي يجد الهدى (صام عشرة أيام) بالنية (ثم حل) . والشاك فدية الوطء - و تقدم - يجب به في حج قبل التحلل الأول بدنة ، فإن لم يجدها صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع . والضرب النالث دم وجب لفوات الحج أو لترك واجب أو لمباشرة دون الفرج فما أوجب بدنة كما لو باشر دون فرج و تقدم، أو كرر النظر أو لمس بشهوة فأنزل أو استمنى فأمنى فحكمها كبدنة وطء ، وما أوجب شاة كما لو أمذى بذلك أو باشر ولم ينزل أو أمنى بنظرة فكفدية أذى . (وتعدد الفدية بتعدد ) فعل ( محظور ) إن كان ( من أنواع ) بان حلق وقلم وتطيب فعليه لكل واحد منها فدا. وظاهره أنه اذا لبس وغطى رأسه ولبس الخف تعددت أيضا ، وقال الزركشي وغيره : فدية واحدة لان الجيع جنس واحد ، و ( لا ) تتعدد الفدية إن كان من ( نوع واحد ) بأن حلق أو قلم أو لبس ونحوه وأعاده ( قبل فداء ) فكفارة واحدة للَّـكل ( إلا في جزاء صيد ) ففيه بعدده ولو في دفعة واحدة . (والنسيان لايسقطها) أى الفُدية فيكفر من حلق أو قلم أو وطيءُ أو قتل صيدا ناسيا لانه إتلاف فاستوى عمده وسهوه كاتلاف مال آدى ( إلا في لبس) مخيط (و) الاني تغطية (رأس) ذكر أو وجه أنثي فلا يكفر ان فعل

وكل هدى أو إطعام فلمساكين الحرم ، إلا فدية أذى ولبس ونحوهما فتخرج حيث وجد سببها . وتجزى فى الحرم أيضا ، وإلا دم إحصار فحيث أحصر ، ويجزى الصوم بكل مكان . والدم شاة أو اسبع من بدنة أو بقرة

شيئا من ذلك ناسيا لانه لا إتلاف فيه لكن متى زال عذره من نحو نسيان أزاله في الحال ، (وكل هدى أو إطعام) يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران ومنذور وما وجب لترك واجب أو فعل محظور فى حرم ونحو ذلك (ف) يلزمه ذبحه بالحرم و تفرقة لحه أو إطلاقه (لمساكين الحرم) وهم المقيم به والمجتاز من حاج وغيره بمن له أخذ زكاة لحاجة ولو تبين غناه بعد ذلك فكزكاة ، وإن سلمه لهم حيا فنحروه أجزأ وإلا استرده ونحره فان أبي أو عجز ضمنه لمساكين الحرم (إلا فدية أذى و) إلا فدية (لبس) مخيط (ونحوهما) كفدية طيب وتغطية رأس وسائر ما وجب بفعل محظور خارج الحرم (فتخرج حيث وجد سببها وتجزئ في الحرم أيضا، وإلادم إحصار في يخرجه (حيث أحصر، ويجزيه في الحرم، والحزي) لهدم الدليل عليه ولا فائدة لتخصيصه بالحرم. (والدم) المطلق (شاة) جذع ضأن أو أثى معز (أو سبع من بدنة أو) سبع من (بقرة) فان ذبحها فأفضل، وتجب كلها، ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة شياه دوني جزاء صيد ونذر، ويجزيه عن واحد منهما سبع شياه وعن سبع شياه دنة أو بقرة

( فصل ) فى جزاء الصيد ، وهو ما يستحق بدله من مثله أو مقاربه وشبه ، ويحتمع الضان والجزاء اذا كان ملكا للغير ، وهو ضربان : أحدهما له مثل من النعم خلقة فيجب فيه مثله نصا ، وهو نوعان : أحدهما قضت فيه الصحابة ففيه ما قضت ، (و) منه (فى النعامه بدنة) لانها تشبها ، (و) فى (حمار) ال (وحش)، بقرة (و) فى (بقرته) أى الوحش بقرة (و) فى (وعل) بقرة (و) فى (ليل) بوزن قنب وهو ذكر الأوعال بقرة (و) فى (تيتل بقرة ،و) فى (ضبع كبش)،

وغزال عنز ، ووبر وضب جدى ، ويربوع جفرة ، وعناق وحمامة شاة . بهذا قضت الصحابة ، وما لم تقض فيه فيرجع فيه الى قول عدلين من أهل الخبرة ، ولو كان القاتل أحدهما ، ولو هما . وما لا مثل له تجب قيمته مكانه كسائر الطير فصل . وحرم صيد حرم مكة وقط

وهو فحل الضأن (و) في (غزال عنز) وهي الانثي من المعز ، (و) في (وبر) بسكون الباء دويبة كحلاء لا ذنب لها دون السنور جدى ، (و) في (ضب جدى) وهو الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر ، ( و ) فى ( يربوع جفرة ) من المعز لها أربعة أشهر (و) في أرنب (عناق) أنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة ، ﴿ وَ ﴾ فَى كُلُّ ﴿ حَمَامَةً شَاةً ﴾ والحمام كُلُّ ما عب وهدر فيدخل فيه فواخت ووراشين وقطا وقرى ونحوها ، و (بهذا ) أى بما تقدم (قضت) فيه (الصحابة ) رضى الله تعالى عنهم ، فيجب فيه ما قضت لانهم أعرف ، وقولهم أقربُ الى الصواب . ﴿ وَ ﴾ النوع الثانى ( ما لم تقض فيه ) الصحابة وله مثل من النعم ( فيرجع ) با لبناء المفعول (فيه الى قول عدلين) لقوله تعالى ﴿ يَحْكُمُ بِهِ ذُوا عَدَلَ مَنْكُمُ ﴾ (من أهل الخبرة ) ليحصل المقصود منهما فيحكان فيه بأشبه الاشياء به من حيث الخلقة لا القيمة ، (ولو كان القائل) لصيد محكوم فيه بمثل (أحدهما) أى العدلين (ولو ) كان القاتل له ( هما ) فيحكمان على أنفسهما بالمثل ، وحمله ابن عقيل على ما إُذا قتله خطأ أو جاهلا تحريمه لأن قتل العمد ينافى العدالة ، وعلى قياسه إذا قتــله لحاجة أكله ويضمن كبير وصغير وصحيح ومعيب وماخض وحائل بمثله ، ويجوز فدا. أعور من عين أو أعرج بأعور وأعرج من أخرى . ( و ) الضرب الثاني ( مالا مثل له ) من النعم و ( تجب ) فيه ( قيمته مكانه ) أى الاتلاف ( كسائر الطير ) ولو أكبر من الحام كالآوز وغيره ، وإن تلف جزء من صيد واندمل وهو ممتنع وله مثل ضمنه بمثله ولو لحما من مثله ، وما لا مثل له ما نقص من قيمته ، وإن كان غير متنع أو جرحه جرحا موجبا فعليه جزاء جميعه ، وعلى جماعة اشتركوا فى قتل صيد جزاء واحد

(فصل. وحرم صيد حرم مكة) على حلال وعرم، وفيه الجزاء إن كان برياً، ولا يلزم المحرم جزاآن. (و) حرم ( قطع شجره ) أي حرم مكة (و) حرم قلع

وحشيشه حتى نحو شوك على حلال أو محرم ، وفيه الجزاء . وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاة ، وما فرقها ببقرة ، وحشيش وورق بقيمته ، وغصن بما نقص ، ويخير فى ذلك كجزاء صيد ، ويباح يابس وإذخر وثمرة ورعى حشيش ، لا احتشاش لبهائم . وحرم صيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة قتب وعلف ونحوهما ، ولا جزاء

( حشيشه حتى نحو شوك ) ولو ضر فيحرم قطعه ( على حلال أو ) على ( محرم ه وفيه ) أى الشجر والحشيش ونحوهما ( الجزاء ، وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاة ، و) تضمن (ما) أى شجرة ( فوقها ) أى الصغيرة وهى المتوسطة والكبيرة ( بيقرة ، و ) يضمن ( حشيش وورق بقيمته ) نصا لانه متقوم ، ( و ) يضمن ( غصن بمأ نقص )كأعضاء الحيوان ، فإن استخلف بشيء منها سقط ضمانه (ويخير) من وجب عليه جزاء من شاة أو بقرة أو قيمة (في ذلك) فيذبح الشاة أو البقرة ويفرقها أو يطلقها لمساكين الحرم أو يقومها ويفعل بقيمتها وقيمة حشيش وورق شجر وغصن ( كجزاء صيد ) بان يشترى بتلك القيمة طعاما يجزى في فطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما ، (ويباح يابس) بالحرم أي قطعه وأخذه لانه كميت ، (و) يباح (إذخر) وهو نبت طيب الرائحة ( وثمرة ) لانها تستخلف ، وما زال بفعل غير آدى أو انكسر ولم بين -والـكمأة والفقع وما زرعه آدى ( ورعى حشيش ) لدعاء الحاجة اليــــة أشبه قطع الإذخر ، و (لا) يباح ( احتشاش لبهائم ) ، وكره إخراج تراب الحرم وحجارته الى الحسل لا ماء زمزم ، ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها لتبرك وغيره ، وتستحب المجاورة بمكة وتضاعف الحسنة والسيئة بزمان ومكان فاضل . (وحرم صيد حرم المدينة ) قال في الإقناع فلو صاد وذبح صحت تذكيته انتهى ، ولا جزاء فيه ، (و) حرم (قطع شجره وحشيشه ) أى حرم المدينة اذا كان (لغير حاجة ) رحل ( قتب ) وعوارضه ( و ) حاجــة ( علف ) نحو بعیره ( ونحوهما ) کمآلة الحرث والمساند وغيرهما (ولا جزاء) فيمه ، ومن ادخلها صيدا فله إمساكه وذمحه نصا

### باب آداب دخول مكة

ويسن نهارا من أعلاها ، والمسجد من باب بنى شيبة ، فاذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد . ثم يطوف مضطبعا ـ للعمرة المعتمر ، وللقدوم غيره ـ فيحاذى الحجر الاسود بكل بدنه ويستلمه ويقبله ، فان شق اللمس أشار البيس المس أسار البيس المس أسار البيس المس أسار البيس المس أسار البيسسة ويقول البيسسة ويقول البيسسة ويقول البيسسة ويقول البيسسة البيسسة ويقول البيسسة البيسة الب

### ماب آداب دخول مكة

وما يتعلق به من طواف وسعى . ( ويسن ) دخولها ( نهارا من أعلاها ) من ثنية كداء بفتح الكاف والدال وخروج من أسفلها من ثنية كدى بضم الكاف والتنوين . (و) يسن دخول (المسجد) الحرام (من باب بني شيبة، فاذا رأى البيت رفع يديه) وكبر (وقال ما ورد) ، ومنه , اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام ، اللهم زد هذا البيت تعظما وتكريما وتشريفا ومهابة وبرا، الحمد لله رب العالمين كثيراكما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله ، والحمد هُ الذي بلغني بيته ورآ ني لذلك أهلا ، والحمد لله على كل حال . اللهم إنك إدعوت الى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك ، اللهم تقبل منى واعف عنى وأصلح لى شأنى كله ، لا إله إلا أنت ، يرفع بذلك صوته (ثم يطوف) حال كونه (مضطبعاً) بردائه فى كل أسبوعه ندبا غير حامل معذور ، والاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الايمن وطرفيه على عاتقه الأيسر يبتدى الطواف بهـذه الحالة (للعمرة المعتمر وللقدوم غيره ) وهو المفرد والقارن ، فتستحب البدأة بالطواف لداخل المسجد الحرام وهو تحية الكعبة ، وتحية المسجد الصلاة ، ويجزى عنها ركعتا الطواف، ( فيحاذي ) طائف ( الحجر الاسود بكل بدنه ) فيكون مبدأ طوافه ، ( ويستله ) أي يمسح الحجر بيده اليني ، وفي الحديث , انه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم ، ( ويقبله ) بلا صوت ، ( فان شق اللس ) أى استلامه وتقبيله لم يزاحم واستلمه بيده وقبلها ، فإن شق فبشي. ويقبله ، فإن شق (أشار اليه) بيده أو بشيء ولا يقبله ، (ويةول) مستقبل الحجر بوجهه

(ما ورد) ومنه , اللهم إيمانا بك و تصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك ممد يَلِيُّهُ ، (ويجعل البيت عن يساره) ، فأول ركن يمر به الشاى ثم الغربي ثم اليمانى ، ( ويطوف سبعاً يرمل الأفتى ) أى المحرم من بعيد من مكة فيسرع المشى ويقارب الخطا في ثلاثة أشواط الاول ( في هذا الطواف ) فقط إن كان ماشيا ثم يمشى أربعا من غير رمل ، ولا يسن رمل لحامل معذور ونساء ولا قضاؤه ان فات فى الثلاثة الأول ، ولا رمل ولا اضطباع فى غير هذا الطواف ، والرمل أولى مِن الدنو من البيت ، ( وسن ) لطائف ( آستلام الحجر ) الأسود ( و ) استلام ﴿ الركن اليمانى كل مرة ﴾ من الأشواط عندُ محاذاتهما ، ولا يقبل الركن اليمانى ولا يُستلم ولا يَقبل الركنين الاخيرين ولا صخرة بيت المقدس ولا غيرها من المساجد ولا المدافن التي فيها الانبياء والصالحون ، ويقول كلما استلم الحجر , الله أكبر ، وبين اليمانى وبينه , ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، وفى بقية طوافه , اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ، رب أغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الاكرم. وتسن القراءة فيه ، ( ومن ترك شيئًا من الأشواط ) السبع ولو يسيرا من شوط لم يصح ، (أو لم ينوه) أي الطواف لم يصح ، (أو نكس) طواف ( ١ ) بأن جمل البيت عن يمينه لم يصح ، (أو طاف على الشاذروان) \_ وهو ما فضل عن جدار الكعبة \_ لم يصح ، (أو) طاف على جدار (الحجر) لم يصح ، (أو)طاف (عريانا أو نجسا أو بلاطهارة لم يصح) طوافه ، لحديث, الطواف بالبيت صلاة ، إلا انكم تتكلمون فيه ، . وسن فعل باقى المناسك كلما على طهارة ، ومن طاف أو سعى راكبا لغير عذر لم يصح ، (فاذا فرغ) من طوافه (صلى) أى تنفل بـ ( مركعتين ) ، والأفضل كونهما ( خلف المقام ) يقرأ فيهما بعد الفاتحة في الأولى بالسكافرون وفى الثانية بالإخلاص ، وتجزى عنهما مكتوبة وراتبة ، وله

جمع أسابيع بركعتين لـكل أسبوع ، (ثم ) بعد الصلاة يرجع و ( يستلم الحجر ويخرج الى الصفا من بابه ) أي الصفا للسعى ( فيرقاه ) أي الصفا ندبا ( حتى يرى البيت ) الحرام فيستقبله ( فيكبر ثلاثا ويقول ) ثلاثا ( ما ورد ) ومنه , الحمد لله على ما هدانا ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حى لا يموت ، بيده الحسير وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحسم لا شريك له ، صدق وعده و نصر عبده وهزم الاحزاب وحده ، ويدعو بما أحب ولا يلبي ، (ثم ينزل) من باب الصفا (ماشيا الى) أن يبتى بينه و بين (العلم الأول) وهو ميل أخضر في ركن المسجد عن يساره نحو ستة أذرع ، (ثم يسعى ) ماش سعيا (شديدا) ندبا بشرط أن لا يؤذى ولا يؤذى ( الى ) العلم ( الآخر ) وهو ميل أخضر بفناء المسجد حذاء دار العباس ، ( ثم ) يترك شدة السعى و ( يمشي ) كمشيه الأول ( ويرقى المروة ) ندبا ، وهي مكان معروف ( ويقول ) عليها (ما) أى التكبير والنهليل والدعاء الذي (قاله على الصفا) . ويجب استيعاب مًا بينهما فى كل مرة فيلصق عقبه بأصلهما إن لم يرقهما فلو ترك شيئًا بما بينهما ولو يسيرًا لم يجزئه سعيه ، (ثم ينزل) من المروة ( فيمشى فى موضع مشيه ) أى الى العلم الذي حاذي دار العباس ( و يسعى في موضع سعيه ) أي من ذلك العلم الى أن يفوت العلم الذي بركن المسجد بنحو ستة أذرع ثم يمشي ( الى الصفا ، يفعله ) أي ما ذكر من المشي والسعى ( سبعا و يحسب ذهابه ) سعية ( و ) يحسب ( رجوعه ) سعية يفتتح بالصفا ويختم بالمروة فلو بدأ بالمروة لم يحتسب بذلك الشوط ، ويكثر من الدعاء والذكر فيما بين ذلك ، وتشترط نيته وموالاته وكونه بعد طواف نسك ولو مسنونا ، (وَسَنَ مُوالاة بينه ) أي السعى (وبين طواف ) بأن لا يفرق مينهما طويلا ، (و) سن له (طهارة) من حدث ونجس (و) سن له (سترة)

ثم يتحلل متمتع لا هدى معه بتقصير شعره ، وإن كان معه فاذا حج حل . وإذا شرع متمتع بالطواف قطع التلببة

فصل فى صفة الحج والعمرة . يسن لمحل بمكة ونحوه إحرامه بحج يوم التروية والمبيت ، فاذا طلعت الشمس سار الى عرفة وكلها موقف إلا بطن عرفة وجمعه بين الظهر والعصر تقديما وإكثار الدعاء ومما ورد . ووقت الوقوف

وسن مبادرة معتمر بذلك، والمرأة لا ترقى ولا تسعى شديدا، (ثم) بعد تمام السعى ( يتحلل متمتع لا هدى معه ) والأفضل ( بتقصير شعره ) ليوفر الحلق للحج، ولا يسن تأخير التحلل ، ( وان كان معه ) هدى أدخل الحج على العمرة ، وليس له أن يحل ، ( فاذا حج حل ) منهما جميعا ، ( واذا شرع متمتع بالطواف قطع التلبية ) ولا بأس بها في طواف القدوم سرا والله أعلم

#### ( فصل في صفة الحج و ) صفة ( العمرة )

(يسن لمحل بمكة ونحوه) كتمتع حل من عمرته (إحرامه بحج يوم التروية) وهو ثامن ذى الحجة إلا متمتعا لم يحد هديا وصام فيحرم يوم السابع ليكون آخر الثلاثة يوم عرفة، ثم يخرج إلى منى قبل الزوال (و) يسن (المبيت) بمنى ليلة عرفة الى الفجر، (فاذا طلعت الشمس سار) فأقام بنمرة - موضع بعرفة - الى الزوال فيخطب بها الإمام أو نائبه خطبة قصيرة مفتتحة بالتكبير يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت بمزدلفة، ثم ياتى (الى) موقف (عرفة وكلها) أى عرفة (موقف الإبطن عرفة) فأنه لا يجزيه الوقوف به، وحد عرفات من الجبل المشرف على عرفة الى المجبال المقابلة له الى ما يلى جوائط بنى عامر، (و) يسن لمن أله الجمع (جمعه بين الظهر والعصر تقديما) ولو منفردا، ويسن وقوفه راكبا مستقبل القبلة عند جبل الرحمة (واكثار الدعاء) ندبا (و) ليكثر (ما ورد) كقوله و لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحد يحيي ويميت وهوحي كقوله و لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحد يحيي ويميت وهوحي نورا وفي سمى نورا ويسر لى أمرى، ويكثر الاستغفار والتضرع والحشوع واظهار نورا وفي سعى نورا ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. (ووقت الوقوف) بعرفة الصغف والافتقار ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. (ووقت الوقوف) بعرفة

من فجرعرفة إلى فجر النحر، فن حصل بها فيه لحظة وهو أهل لا مع سكر أو إنجاء أو جنون صح حجه، ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفة بسكينة ويجمع فيها بين العشاءين جمع تأخير ويبيت بها ، فاذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه ووقف عنده وحمد الله وكبر وقرأ ( فاذا أفضتم من عرفات ) الآيتين ، ويدعو حتى يسفر ، فاذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ حصى الجار وهى سبعون أكبر من الحمص ودون البندق ـ ثم يرمى جمرة العقبة بسبع

(مَن) طلوع ( فجر ) يوم عرفة على الأصح ( إلى ) طلوع (فجر ) يوم ( النحر فمن حصل بها ) أَى عرفة (فيه ) أى هذا الوقت ولو (لحظة وهو أهل) للحج بان يكون محرمًا به مسلمًا عاقلًا ولو مآرًا أو نائمًا أوجاهلًا أنَّهَا عَرَفَةً صَمَّ حَجَّهُ ، و ( لا ) يُصِّم حج من حصل بها ( مع سكر أو ) مع ( اغماء أو ) مع ( جنون ) فمن أفاق منهم بها في وقت الوقوف (صح حجه) وإلا فلا . (ثم يدفع بعد الغروب) من عرفة ( الى مزدلفة ) ، وسن كونه ( بسكينة ) مستغفرا يسرع فى الفجوة ( ويجمع فيها ) أى مزدلفة ندبا ( بين العشاءين ) من يجوز له الجمع ( جمع تأخير ) قبل حطّ رحله ، (ويبيت بها) أي مزدلفة وجوباً الى بعد نصف الليل ، (فاذا) أصبح (صلى الصبح) بها بغلس ثم ( أتى المشعرالحرام فرقاه ) إن سهل ( و ) الا ( وقف عنده وحمد الله ) تعالى وهلل ( وكبر ) ودعا فقال , اللهم كما وقفتنا فيه واريتنا إيا. فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمناكما وعدتنا بقولك وقولك الحق ، (وقرأ ﴿فَاذَا أَفْضُمْ مَنْ عرفات ﴾ الآيتين ) الى ﴿ غفور رحيم ﴾ (و ) لا يزال ( يدعو حتى يسفر ) جدا ، فاذا أسفرسار قبل طلوع الشمس بسكينة ( فاذا بلغ محسرا ) ـ وهو واد بين مردلفة ومنى ـ ( اسرع ) قدر ( رمية حجر و أخذ حصى الجمار ) من حيث شاء ، وكره من مني وسائر الحرم ومن الحش و تكسيره (وهي) أي عدد الحصي (سبعون) حصاة كل حصاة (أكبر من الحمص ودون البندق) كحصى الخذف ، وتجزى حصاة نجسة وغير معهودة كمن مسن ونحوه وفي حاتم ان قصدها لا صغيرة جدا ولاكبيرة أو ما رمى بها أو بغیر الحصی کجوز ونحوه ، ( ثم ) اذا وصل منی وهی ما بین وادی محسر وجرة العقبة فـ ( يرمي ) با أى ( جمرة العقبة ) أولا ( بسبع ) حصيات متعاقبات يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة . ووقت الرمى من نصف الليل، ويندب بعد الشروق ، ثم ينحر هديا ويحلق أو يقصر من جميع شعره والمرأة قدر أنملة ثم قد حل كل شي لا النساء ، ثم يفضى الى مكة فيطوف طواف الزيارة الذى هو ركن ، وأول وقت

لانها تحية مني ( يرفع بمناه ) حال الرمي ( حتى يرى بياض إبطه ) ، ويشترط الرمي فلا يجزى الوضع ، وكونه واحدة بعد واحدة فان رماها دفعة واحدة لم تجزُّته إلا عن واحدة ويؤدب ، وعلم الحصول بالرمى فلو وقعت خارجه ثم تدحرجت فيه أو على ثوب إنسان ثم صارت فيه ولو بنفض غيره أجزأته ، (ويكبر مع) رمى (كل حصاة ) ندبا ويقول , اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا ، ويستبطن الوادى ويستقبل القبـلة ويرمى على جانبـه الآيمن ويقطع التلبية بأول الرمى ، (ووقت الرمى من نصف الليل) أى ليلة النحر لمن وقف ، (ويندب) رمى جمرة العقبة ( بعد الشروق ) يوم النحر ( ثم ينحر هديا ) إن كان معه والاكان وأجبا اشتراؤه (ويحلق) رأسه (أويقصر من جميع شعره) لا من كل شعرة بعينها وبأى شي. قصر الشعر أجزأ وكذا إن نتفه أو أزاله بنورة ، لكن السنة الحلق أو التقصير ، (و) تقصر (المرأة) من شعرها (قدر أنملة) فاقل كعبد من غير إذن سيده ، وسن بعد ذلك أخذ ظفر وشارب ونحوه وأن لا يشارط الحلاق على أجرة ، وإمرار الموسى على من عدم شعره ، (ثم ) اذا رمى وحلق أو قصر ف(قد حلكل شيء ) من محظورات الإحرام ( إلا النساء ) نصا وطأ ومباشرة وقبطة ولمسأ لشهوة وعقد نـكاح ، والحلق والتقصير نسك في تركهما دم لا بتأخـيره ولا بتقديمه على الرمى والنحر ولا إن نحر أو طاف قبل رميه ولو عالما ، ويحصل التحلل الاول باثنين من ثلاثة رمى وحلف وطواف ، والثانى بما بق مع السعى ان لم یکن سعی

#### قصــل

(ثم يفيض الى مكة فيطوف ) القارن والمفرد بنية الفرضية ( طواف الزيارة الذي هو ركن ) ويقال له طواف الافاضة لا يتم الحج إلا به ، ( وأول وقته ) أي بعد نصف ليلة النحر ويسن فى يومه ، ثم يسعى إن لم يكن سعى وقد حل له كل شى وسن أن يشرب من زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد، ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال ويرمى الجمار فى كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال قبل الصلاة ، ومن تعجل فى يومين إن لم يخرج قبل الغروب لزمه

طواف الزيارة ( بعد نصف ليلة النحر) لمن وقف والا فبعد الوقوف ، (ويسن ) فعله (في يومه) أي يوم النحر ، وإن أخره عن أيام مني جاز ولا شيء فيه كالسعي ، (ثم يسعى) بين الصفا والمروة متمتع وغيره ( ان لم يكن سعى ) بعد طواف القدوم ، فان كان سعى بعده لم يعده لانه لا يستحب التطوع بالسعى كسائر الانساك غير الطواف لأنه صلاة ، (و) هذا هو التحلل الثاني (قد حل له) بعد (كل شي.) حتى النساء . ( وسن أن يشرب من ) ماء ( زمرم لما أحب ويتضلع منه ) أى يملاً اضلاعه ويرش على بدنه وثوبه ( ويدعو بما ورد ) فيقول . بسم الله ، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسما وريا وشفاء من كل داء ، واغسل به قلى واملاه من. خشيتك وحكمتك ، لحديث جابر , ماء زمزم لما شرب له ، . ( ثم يرجع ) من مكة بعد الطواف والسعى ( ف) يصلى ظهر يوم النحر بمنى و ( يبيت ) بها أى ( بمنى ثلاث لیال) إن لم يتعجل من يومين (و يرمى الجمار) الثلاثة (فى كل يوم من أيام التشريق). إن لم يتعجل كل جمرة بسبع حصيات ، ولا بجزي رمي غير سقاة ورعاة إلا نهارا ( بعد الزوال ) وآخر وقته الى المغرب ، وسن ( قبل الصلاة ) ويبدأ بالأولى و تلى مسجد الخيف فيجعلها عن يساره ويتأخر قليلا ويدعو طويلا ، ثم الوسطى مثلها لكن يجعلها عن يمينه ، ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه أيضا ويستبطن الوادى ولا يقف عندها ويستقبل القبلة في السكل ، وترتيبها شرط كالعدد فان رماه كله في. اليوم الثالث أجزأه أداء ويرتبه بنيته ، فإن أخره عنه أو لم يبت بمني فعليه دم ، وإن أخل بحصاة من الاولى لم يصح رمى الثانية ، فان جهل من أيهما تركت بني على اليقين ، وفي ترك حصاة ما في شعرة ، وفي حصاتين ما في شعرتين ( ومن تعجل في يومين ) خرج من منى قبل الغروب و لا إثم وسقط عنه رمى اليوم الثالث ويدفن حصاه ولا يضر رجوعه ، فـ ( لمان لم يخرج ) منها غير سقاة ( قبل الغروب لزمه المبيت والرمى من الغد . وطواف الوداع واجب . ثم يقف فى الملتزم ويدعو بما ورد ، وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد ، وسن له زيارة قبر النبي وقبرى صاحبيه (۱)

المبيت والرمى من الغد) بعد الزوال (وطواف الوداع واجب ) على كل من أراد الخروج من مكة ، فاذا أراد الخروج منها لم يخرج حتى يطوف للوداع اذا فرغ من جميع أموره ، فان ودع ثم اشتغل بغير شد رحله أو أقام أو اتجر أعاده ، وان تركه غير حائض رجع اليه ، فإن شق أو بعد مسافة قصر أو لم يرجع فعليه دم ، وإن أخر طواف الزيّارة أو القدوم فطافه عند الخروج أجزاً عن الوداع ، فاذا فرغ منه استلم الحجر وقبله (ثم يقف في الملتزم) وهو بينه وبين الباب ملتصقا به جميعه ﴿ وَيُدَّو مِمَّا ﴾ أحب من خيرى الدنيا والآخرة ، وبما ﴿ ورد ﴾ ﴿ اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن امتك ، حملتني على ما سخرت لى من خلقك ، وسير تني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك الى بيتك ، وأعنتني على أداء نسكي ، فان كنت رضيت عنى فازدد عنى رضى والا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك دارى ، وهذا أوان الصرافى ان أذنت لى ، غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك ، اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلي وارزقني طاعتك ما أبقيتني ، واجمع لى بين خيرى الدنيا والآخرة إنك على كل شي. قدير , ويصلي على النبي عليـه السلام ، ويأتى الحطم أيضا وهو تحت الميزاب فيدعو، ثم يشرب من ما ، زمزم ويستلم الحجر ويقبله ثم يخرج ، (وتدعو) بذلك (الحائض والنفساء على باب المسجد) ندباً (و) إذا فرغ من الحج ( سن له زيارة قبر النبي علي وقبرى صاحبيه ) أبى بكر وعمر رضى الله عنهما (٢) لحديث , من حج فزار قبری بعد وفاتی فکانما زارتی فی حیاتی(۳) ، واذا حج الذی لم بحج قط

<sup>(</sup>١) للشروع زيارة المسجد النبوى والصلاة فيه . فاذا صار في السجد زار قبر النبي صلى اقة عليه وسلم وصاحبيه الزيارة الشرعية

<sup>(</sup> ٢ ) كان الوجه الشرعى فى هذا أن يقول الشارع رحمه الله د واذا فرغ من الحج يستحب له زيارة المسجد النبوى ، ثم يسلم على النبى صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضى الله عنهما الزيارة الشرعية »

<sup>(</sup>٣) هــذا الحديث رواه حقص بن سليان الفاضرى ، وقد اتفق أهل العلم بالحديث على الطمن في حديثه دون قراءته . وانظر الرد على الاخنائي س ٢٨ الطبعة الثانية

وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل ، وغيره من دويرة أهله إن كانت دون الميقات وإلا فمنه ، ويطوف ويسعى ويقصر . وتباح كل وقت ، وسن تكرارها برمضان

فصل . أركان الحج : إحرام ، ووقوف ، وطواف ، وسعى

لا يأخذ على طريق المدينة نص عليه لانه ان حدث به حدث الموت كان في سبيل الحج وان كان تطوعاً بدأ بالمدينة وكذا ان مر من طريق الشام ، ومن أدب زيارته عليه السلام اذا دخل مسجده قال ما يقوله عند دخوله غيره من المساجد ثم يصلى تحيته ثم يأتى القبر الشريف فيقف قبالة وجهه يرافح مستدبرا القبلة فيسلم عليه فيقول السلام عليك يا رسول الله و إن زاد فحسن و لا يرفع صوته ، ثم يتقدم قليلا من مقام سلامه نحو ذراع عن يمينه فيسلم على أبى بكر ثم يتقدم كذلك فيسلم على عمر رضى الله عنهما ، ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو ولا يتمسح ولا يمس قبر النبي ﷺ ولا حائطه ولا يلصق به صدره ولا يقبله . ويحرم الطُّواف بغير البيت العتيق ، وإذا أدار وجهه إلى بلده قال : لا إله إلا الله ، آيبون تا ثبون عابدون لربنا حامدون ، صدق الله وعده و نصر عبده وهزم الأحزاب وحده . ﴿ وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم ) مكياً كان أو غيره (من أدنى الحل ) وجوباً ، ومن التنعيم أفضل ثم الجعرانة ثم الحديبية ثم ما بعد ، (وَ) يحرم (غيره) أى غير من بالحرم (من دويرة أهله إن كانت) دويرة أهله ( دون الميقات و إلا ) بأن كانت أبعد من الميقات ( فـ ) يحرم ( منه ، و يطوف و يسعى ) للعمرة ( و ) لا يحل حتى يحلق أو ( يقصر ، وتبـاح ) للعمرة (كل وقت ) وفى غير أشهر الحج أفضل ، ويكره الإكثار منها والموالاة بينها نصا ، ( وسن تـكرارها ) أى العمرة ( برمضان ) لأنها تعدل حجة

تنبيه : تبحزى عمرة القارن وعمرة التنميم عن عمرة الاسلام

( فصل . أركان الحج ) أربعــة : أولها ( إحرام ) وهو مجرد نية النسك ، ( و ) الثانى ( وقوف ) بعرفة لحديث , الحج عرفة ، ، ( و ) الثالث ( طواف ) الزيارة لقوله تعالى ﴿ وليطو ً فوا بالبيت العتيق ، ( و ) الرابع ( سعى ) بين الصفا

وواجبه: إحرام مار على ميقات منه ، ووقوف إلى الليـل إن وقف نهارا ، ومبيت بمزدلفة الى بعد نصفه إن وافاها قبله ، ولياليها بمنى ، والرمى ، وترتيبه ، وحلاق أو تقصير ، وطواف وداع

وأركان العمرة: إحرام ، وطواف ، وسعى

وواجبها : حلاق أو تقصير ، وإحرام مار على ميقات منه

فمن ترك الاحرام لم ينعقد نسكه ، أو ركنا غيره لم يتم إلا به ، أو واجباً فعليه دم ، أو سنة فلا شي عليه

والمروة لحديث , اسعوا إن الله كتب عليكم السعى ، . (وواجبه) أى الحج ثمانية أشياء : الاول (إحرام مار على ميقات منه ) و تقدم . (و) الناني (وقوف ) بعرفة ( الى الليل إن وقف نهاراً . و ) الثالث ( مبيت بمزدلفة الى بعد نصفه ) أي الليل ( ان وافاها قبله . و ) الرابع مبيت ( ليا ايرا بمنى ) أى ليالى أيام التشريق -(و) الخامس ( الرى ) للجار . (و) السادس ( ترتيبه ) أي الرمي . (و) السابع ( حلاق أو تقصير . و ) الثامن ( طواف وداع ) . قال الشيخ : وطواف الوداع ليس من الحج وإنما هو لـكل من أراد الخروج من مكة انتهى . وقال فى الترغيب والتنخيص: لايجب على غير الحاج انتهى . والباقى ما تقدم ذكره مفصلا كطواف القدوم والاضطباع والرمل فيه وتقبيل الحجر والأذكار والأدعية ونحو ذلك سنة . (وأركان الممرة) ثلاثة : الأول (إحرام) بها . (و) الثاني (طواف . و) الثالث (سعى )كالحج . (وواجبها )شيئان : الأول (حلاق أو تقصير ، و ) الشانى (إحرام مار على ميقات منه) كما تقدم . (فن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه) حجا كان أو عمرة . ( أو ) أي ومن ترك (ركنا غير) الاحرام أوترك نيت ( ه ) حيث اعتبرت (لم يتم) أي لم يصح نسكة ( إلا به ) أي بذلك الركن المتروك أونيته المعتبرة (أو) أي ومن ترك (واجباً) لحج أو عمرة عمدا أو سهوا أو جهلا أو لعذر ( فعليه دم ) ، فإن عدمه فكصوم المتعة و تقدم ، ( أو ) أي ومن ترك ( سنة ) من أقوال الحج وأفعاله ( فلا شيء عليه ) في تركه ولا يسن

### باب الفوات والاحصار

ومن فاته الوقوف فاته الحج ، فيتحلل بعمرة ويهدى بعد القضاء إن لم يكن اشترط . ومن منع البيت أهدى ثم حل ، فان فقده صام عشرة أيام ، أو صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم

فم\_\_\_\_\_فم

### باب الفوات والإحصار

الفوات سبق لا يدرك ، والإحصار الحبس. من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره أو لا فاته الوقوف (ومنَّ فاته الوقوف فاته الحج) وسقط عنه توابع الوقوف ( فيتحلل بعمرة ) يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر إن لم يختر البقاء على احرامه ليحج من قابل ، ولا تجزى عن عمرة الاسلام ويقضى حتى النفل وجو با ( ويهــــدى ) هديا يذبحه ( بعد القضاء إن لم يكن اشترط ) في ابتدا. إحرامه أن محلى حيث حبستني ثم يقضي من عام قابل ، فان كان اشترط أولا أو قال ان مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي ونحوه فلي أن أحل فله التحلل بجميع ذلك ولا هدى عليه ولا قضاء إلا أن يكون الحج واجبا فيؤديه ، (ومن ) أحرم ثم ( منع البيت ) ولو بعد الوقوف ولم يكن له طَريق الى الحج وفات الحج أو في عمرة ( أَهْدَى ) أَى ذبح هديا بنية التحلل وجوبا ( ثم حل) . ولا فرق بين الحصر العام في كل الحاج أو الحاص في شخص واحد ، ومن حبس بحق يمكنه أداؤه فليس له النحلل ، ( فان فقد ) الهدى أو ثمنـ ( ـ ٨ صام عشرة أيام ) بالنية ثم حل ، ولا إطعام فيه ، بل يجب مع الهدى حلق أو تقصير قدمه في الرعاية وقطع به في الاقناع (أو) أي ومن (صدَّعن) الوقوف ؛ (مرفة تحلل) قبل فوات آلحج ( بعمرةً ) ولا قضاء عليه ( ولا دم ) . ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف ، ومن حصر عن واجب لم يتحلل وعليه دم وحجه صحيح ، ومن حصر بمرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق بتي محرما حتى يقدر على البيت

أفضل هدى وأضحية إبل، ثم بقر، ثم غنم. ولا يجزى والا جذع ضأن وثنى سواه، فثنى إبل ماله خمس سنين وبقر سنتان، وتجزى الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة، ولا تجزى بينة عور أو مرض ولا عجفاء وهى المحزيلة ولاعرجاء لا تطيق مشيا ولاهتماء وهى التى ذهبت ثناياها ولا جداء وهى جافة ضرع ولا عضباء وهى التى ذهب أكثر أذنها بل البتراء والجاء خلقة والخصى غير المجبوب وم

نقربا الى الله تعالى . وال ( أفضل ) فى (هدى وأضحية إبل ، ثم ) يليه فى الفضيلة ( بقر ، ثم غنم ) ان أخرج كاملا ، والأفضل من كل جنس أسمن فأعلى ثمنا فأشهب أَى أُمَلِح وُهُوا الابيض أو ما بياضه أكثر من سواده فأصفر فأسود ، ومن ثنى معز جذع ضأن ، وكل منهما أفضل من شُبع بدنة أو بقرة وسُبع شياه أفضل من بدئة او بقرة ، وتعدد في جنس أفضل من المغالاة مع عــدمه ، وذكر كانثي ، ( ولا يجزى ) في هدى واجب ولا في أضحية ( إلا جدَّع ضان ) ماله ستة أشهر ، (و) لا يجزى الا (ثني سواه) أي سوى الضأن من أبل وبقر ومعز ، ( فثني إبل ما ) تم ( له خس سنين ، و ) ثنى ( بقر ) وجاموس ماكمل له ( سننان ) ومعز سنة ، (وتجرى الشاة عن واحـــد) وأهل بيته وعياله ، (و) تجزى (البدنة والبقرةُ عن سبعة ) فأقل ، والاعتبار أن يشترك الجميع دفعةً فلو اشترك ثلاثة في بقرة أضحية وقالوًا من جاء يريد أضحية شاركناه قجَّاء قوم فشاركوهم لم يجزىء إلا عن الثلاثة ، والمراد اذا أوجَّبُوها على أنفسهم نصا ، وسواء أرادوا قربة أو بمضهم والباقى لحما أوكان بعضهم ذميا . ( ولا تجزى ) فى هدى وأضحية ( بينة عور ) بان انخسفت عينها ولا العمياء ( أو ) أى ولا بينة ( مرض ، ولا ) تجزى ( عجفاء وهي الهزيلة ) التي لا نخ فيها ( ولا عرجاء لا تطيق مشياً ) مع صحيحة ( ولا هُتَمَاءً وهي التي ذهبت ثناياها ) من أصلها ﴿ وَلَا جَنَّاءً وَهِي } الجِدْبَاءَ ﴿ جَافَةَ ضَرَعَ ﴾ لانها في معنى العُسجفاء، ولا تجزي أيضًا عصاء وهَى ما انكسر غلاف قرنها ( ولا عضباء وهى التي ذهب اكثر أذنها ) أو قرنها ، ( بل ) تجزى ( البتراء ) التي لًا ذنب لها خلقة أو مقطوعا والصمعاء صغيرة الأذن (وَالجماء) لاقرن لها (خلقة ، و) يجزى ايضا (الخصى) وهو ما قطعت خصيتاه أو سلتا أو رضتاً (غير المجبوب) فان قطع مع ذلك ذكره لم يجزه ، ( و ) يجزى ( ما ) خلق بلا أذن أو

( ذهب من أذنه أو ) ذهب من ( قرنه ) أو إليته النصف فأ ( قل من النصف )، وكذا الحامل. ( والسنة نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى ) فيطعنها في الوهدة وهي بين العنق والصدر ، ( و ) السنة ( ذبح غير ) الإبل على شق ( يا ) الآيسر موجهة للقبلة ويجوز عكسها ، (ويقول) حين يحرك يده بالفعل: (بسم الله) وجوبًا (والله أكبر) ندبًا (اللهم هذا منك ولك) . وسن إسلام ذابح وتوليه بنفسه أفضل ويحضر إن وكل ، وتعتبر نيته إذن الا مع التعيين ، ( ووقته ) اى الذبح لاضحية وهدى نذر أو تطوع ومتعة وقران أي أوله ( بعد ) أسبق ( صلاة عيد) بالبلد الذي تصلي به (أو) بعد (قدرها) أي الصلاة لمن بمحل لا تصلي فيه ولا تجزى قبل ذلك فان فاتت الزوال ذبح و يستمر وقت الذبح نهارا او ليلا ( الى آخر ثانى ) أيام ( التشريق ) نص عليه و أيام النحر ثلاثة عن غير و احدمن أصحاب وسول الله عِلْكُمْ ، وأفضله أول يوم من وقته ثم ما يليه ويكره في ليلتيهما ( قان فات ) الوقت ( قضى الواجب ) وسقط التطوع ، ووقت ذبح واجب بفعل محظور ( بقوله) ۵ ( هذا هدى أو ) بقوله هذه ( اضحية ) أو لله ونحوه ، و ( لا ) يتعين هدى ( بالنية ) إلا مع نقليده أو إشعاره ، ولا هدى ولا أضحية بنيته حال الشراء ولا يسوقه مع نيته ، ( والمتعين ) من هدى وأضحية ( لا يجوز بيعه ولاهبته ) لتعلق حق الله تعالى به ، ( بل ) يجوز نقل الملك فيه و ( إبداله بخير منه ) لأن المقصود نفع الفقراء وهو حاصل بالبدل لا بيعه في دين ولو بعد موت ، وإن عين معلوم عيبه تعين ، ولو بانت معيبة مستحقة لزمه بدلها ، ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها ، ( ولا ) يجوز أن ( يعطى جازر ) ها ( أجر ته منها ) وله اعطاؤه هدية وصدقة ، ( ولا يباع جلدها ) ولا جلها ( ولا شيء منها بل ) يتصدق او ( ينتفع به ) والاضحية سنة ، ويكره تركها لقادر ، وذبحها هي وعقيقة أفضل من الصدقة بالثمن . وسن أن يأكل ويهدى ويتصدق أثلاثا مطلقا . والحلق بعدها . وإن أكلها إلا أوقية جاز . وحرم على مريدها أخذ شي - في العشر - من شعره وظفره وبشرته

وتسن العقيقة في حق أب ، فعن ذكر شانان وأثى شاة تذبح يوم سابعه ، فان فات فني أربعة عشر ، فان فات فني أحد وعشرين ثم لا تعتبر الأسياد

وإن عين أضية أو هديا فسرق بعد الذبح فلاشى فيه ، وإن نذر هديا مطلقا فأقل ما يجزى شاة أو سبع بدنة أو بقرة ، فان ذبح إحداهما عنه كانت كلها واجبة ، ولا يأكل من واجب هدى ولو بنذر أو تعيين غير دم متعة أو قران . ( والأضحية سنة ) مؤكدة لمسلم وعن ميت أفضل ويعمل بها كن حى ، وتجب بنذر ، ( ويكره تركها لقادر ) عليها ( وذبحها هى ) أى الأضحية ( و ) ذبح (عقيقة ) وهدى ( أفضل من الصدقة بالثمن ) لحديث ، ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب الى الله من إراقة دم ، ( وسن أن يأكل ) من أضحته الأدنى ( ويهدى ) الوسط ( ويتصدق ) بالأفضل ( أثلاثا مطلقا ) أى سوا المائت واجبة أو تطوعا بخلاف الهدى ، ولا يجب الأكل منها ، ( و ) سن ( الحلق بعد ) ذبح ( بها ، و ) بجب أن يتصدق بما يقع عليه اسم اللحم ف ( أن أكل ) أكثر ( ها ) أو كلها ( إلا أوقية ) تصدق بها ( جأن ) عليه المائل كلها ضمن أقل ما يقع عليه اسم اللحم بمثله لحما ، ويعتبر تمليك الفقير فلا يكنى إطعامه . (وحرم على مريد ) أضحية يضحه ( بها ) أو من يضحى عنه (أخذشي فلا ين يضحى عالى من ذى الحجة ( من شعره وظفره و بشرته ) الى الذبح ولو بواحدة في العشر ) الأول من ذى الحجة ( من شعره وظفره و بشرته ) الى الذبح ولو بواحدة في العشر ) الأول من ذى الحجة ( من شعره وظفره و بشرته ) الى الذبح ولو بواحدة في العسر ) الأول من ذى الحجة ( من شعره وظفره و بشرته ) الى الذبح ولو بواحدة في العسر ) الأول من ذى الحجة ( من شعره وظفره و بشرته ) الى الذبح ولو بواحدة في العسر ) الأول من ذى الحجة ( من شعره وظفره و بشرته ) الى الذبح ولو بواحدة في العسر واللها بن والمائل والمناء واللها بن والمائل والمائل والمناء والمائل والمائل والمائل والمناء والمائل والمائل والمائل والمناء والمائل والمائل

(وتسن العقيقة) أى الذبيحة عن المولود (في حق اب) ولو معسر ويقتر ض (ف) فقسن (عن ذكر شاتان) فان تعذر فواحدة (و) نسن عن (أثى شاة) ولا تجزى. بدنه أو بقرة إلاكاملة نصا (تذبح يوم سابعه) من ميلاده ويحلق فيه وأس ذكر ويتصدق بوزنه ورقا ويسمى فيه ، ويجوز الذبح قبل السابع (فان فات ف) يسن (في أربعة عشر) بوما (فان فات) الذبح في أربعة عشر يوما (فني أحد وعشرين) من ولادته ، (ثم) إن فات (لا تعتبر الاسابيع) بعد ذلك فيعق أى وحكمها كأضحية . وسن تحسين اسم مولود ، وتأذين فى أذنه اليمنى وإقامة فى اليسرى . وأحب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن ، وكل ما أضيف الى الله فحسن . وكره بنحو حرب ومرة ، وحرم ملك الاملاك وما لا يليق كقدرس ورحمن ونحوهما و بنحو عبد النبي

يوم أراد . (وحكمها) أى العقيقة فيما يجزى ويستحب ويكره والأكل والهدية والصدقة (كأضحية) لكن يباع جلدها ورأسها وسواقطها ويتصدق بثمنها وينزعها أعضاء ندبا ولا يكسر عظمها ، وطبخها أفضل ويكون منه بحلو

فَائْدَةُ : لُو اجتمع عَقيقة وأضحية ونوى بالاضحية عنهما أجزأت عنهما نصا ، وكذا ذبح متمتع أو قارن شاة يوم النحر فتجزى عن الهدى الواجب وعن الاضحية ، وفي معناه لو اجتمع هدى وأضحية . ( وسن تحسين اسم مولود ) لحديث وانكم تدعون يوم القيامة باسمائكم واسماء آبائكم فأحسنوا أسمامكم، والتسمية للاب. (و) سن (تأذين في اذنه) اي المولود (اليني) حين يولد، (وإقامة في) أَذْنَهُ ﴿ الْيُسرَىٰ ﴾ ذَكُراكَانَ أَوْ أَنْيَ لَخَبِّر ابن السِّيَ مَرْفُوعًا ﴿ مَنْ وَلِدَ لَهُ مُولُودَ فأذن فى أذنه اليمني وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان ، أي التابعة ذكره في شرح المنتهى فى باب الاذان . ويحنك بتمرة بان تمضغ ويدلك بها داخل فه ويفتح فه حتى يدخل الى جوفه منها شيء (وأحب الاسماء الى الله) تعالى (عبد الله و) نحوه كر ( هبد الرحمن ، وكل ما ) أى اسم اضيف الى ( الله ) تعالى ( فحسن )كعبد الرحيم وعبد القادر ، والاقتصار على اسم أولى وتجوز بأكثر . (وكره) ت التسميةُ (بنحو حرب) ويساد (ومرة) وكذا ما فيه تزكية كالتق (وحرم) ت التسمية بما يوازى أسماء الله كالله وكر ( ملك الاملاك ) وملك الملوك وشاه شاه ( وما لا يليق ) إلا بالله تعالى (كـقدوس ورحمن و نحوهما ) كخالق ونحوه ، وحرمت التسمية أيضا بمعبد لغير الله كعبد الكعبة ( و بنحو عبد النبي ) وعبد المسيح ، ولا بأس ماسماء الأنبياء والملائكة

## كتاب الجهاد

#### كتاب الجهاد

لغة بذل الطاقة والوسع ، وفيه معنى المبالغة . وشرعا عبارة عن قتال الكفار خاصة ، وهو ( من أفضل القرب) ، ثم العلم ، و تقدم ترتيبه في صلاة التطوع ( وهو فرض كفاية) اذا قام به من يكني سقط عن سائر الناس ، ولا يجب إلا على مسلم ذكر حر مكلف صحيح واجد من المال ما يكفيه وأهله في غيبته ومع مسافة قصر ما يحمله كالحج ، وسِن تشييع الغازي لا تلقيه ، وغزو البحر أفضل ، وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدَّين ويسن بتأكد مع قيام من يكني (الا اذا حضره) أى صف القتال عدو (أو حصره) عدو (أو) حصر ( بلده عدو ) أو احتيج اليه (أوكان النفير عاما) بان استنفر الإمام (ف) هو اذا (فرض عين) حيث لا عذر ، ( ولا يتطوع به ) أي الجهاد مدين آدى لا وفاء له ألا باذن غريمه ، ولا ﴿ مَنَ أَحِدُ أَبُويِهِ حَرِّ مَسْلُمُ إِلَّا بَاذَنَهِ ﴾ لأن بر الوالدين فرض عين ، فإن كانا رقيقين أو غير مكلفين فلا إذن لها . واذا حضر الصف تعين عليه بحضوره (وسن رباط) في سبيل الله وهو لزوم ثغر لجهاد ( وأقله ساعة ، وتمامه أربعون يوما ) وان زاد فله أجره وأفضله بأشـد خوف ، ﴿ وهو ﴾ أى الرباط ﴿ أَفْضَلُ مَنْ مُقَامَ بَمَكَهُ ، والصلاة بها ) أي مكة وكذا مسجد المدينة والأقصى ( أفضل ) من الصلاة بالثغر ، ويلزم كلا من إمام ورعيته إخلاص النية لله تعالى فى الطاعات ، ﴿ ويتفقد الإمام جيشه ) عند المسير وجوبا ، ويتعاهد الرجال والخيل ، (ويمنع مخذلا ) يفسد الناس عند الغزو ويزهدهم في الفتال كقائل الحر او المشقة الشديدة وُنحو ذلك ، (و) يمنع (مرجفًا )كن يقول : هلكت سرية المسلمين ، ويمنع مكاتبًا باخبارنا ومعروفًا بنفاق وصبيا ونحوه . ( ويلزم الجيش طاعة ) الإمام و نصح ( 4 والصبر معه ) في

وألا يغزو إلا باذنه ما لم يفجأهم عدو يخافون كبده . وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها فى دار حرب فيخرج الحمس لحمسة : سهم لله ورسوله ، وسهم للنوى القربى وهم بنو هاشم و بنو المطلب ، وسهم لليتاى الفقراء ، وسهم للمساكين ، وسهم لا بناء السبيل . وشرط فى من يسهم له إسلام ، ثم يقسم الباقى بين من شهد الوقعة : للراجل سهم ، وللفارس على فرس عربى ثلاثة ، وعلى غيره اثنان . ويقسم لحر مسلم مكلف ، ويرضخ لغيرهم ، ويشارك الجيش سراياه فما غنمت

في اللقاء واتباع رأيه ، وإن خفي عنه صواب عرَّ فوه و نصحوه ، ( و ) يلزمهم (ألا يغزوا إلَّا باذنه) أي الإمام أو الآمير (ما لم يفجأهم عدو يخافون كيده) لَانَ المصلحة تتمين في قتاله إذن ، ويملك أهل حرب مالنا بأخذه ولو قبل حيازته الى دارهم حتى ما شرد وأم ولد . والغنيمة ما أخذ من مال حربى قهرا وما ألحق به (وتملك) أى (الغنيمة بالاستيلاء عليها) ولو ( في دار حرب ) وتجوز قسمتها وييعها فيها ويبدأ بقسم بدفع سلب ثم بمؤنة الغنيمة ثم يخسس الباقي على خسة أسهم ( فيخرج ) إمام ( الخس ) منه ( لخسة : سهم لله ) تعالى ( ورسوله ) عليه الصلاة والسلام مصرفه كني ، ( وسهم لنوى القربي وهم بنو هاشم و ) بنو ( المطلب ) حيث كانوا للذكر مثل حظ الانثيين ، (وسهم لليتاى الفقراء) وهم من لا أب له ولم يبلغ ، ( وسهم للمساكين ) فيدخل الفقراء ( وسهم لابناء السبيل . وشرط فى ) ذوى قرى ويتاى ومساكين وابناء سبيل م ( من يسهم له ) منهم ( اسلام . ثم يقسم الباقى ) بعد نفل لمصلحة ورضخ لمن يرضخ له ( بين من شهد الوقعة : للراجل سهم وللفارس على فرس عربي ) ويسمى العتيق ( ثلاثة ) أسهم سهم له وسهمان لفرسه ، (و) للفارس (على) فرس (غیره) أي غیر عربي كهجین ومقرف ( اثنان ) سهم له وسهم لفرسه ( ويقسم لحر مسلم ) وكذا لـنكافر اذن له الإمام (مكلف، ويرضخ) أى يعطى الامام من الغنيمة ( لغيرهم ) بمن لا سهم له فيرضخ لمُميز وقن وخنثي وأمرأة على ما يراه ، إلا أنه لا يبلغ به للراجل سهم الراجل ولا للفارس سهم الفارس ( ويشارك الجيش سراياه ) التي بعثت منه من دار الحرب ( فيما غنمت ) ، ويشاركونه فيما غنم . وان بعث الإمام من دار الاسلام جيشين أو سريتين انفردت كل بما غنمت . والغال من الغنيمة يحرق رحله كله وقت غلوله وإذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلين ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ بمن هي في يده ، وهو أحق بها بالخراج ووارثه كذلك ، فان آثر بها ببيع او غيره فالثانى أحق بها . ومعنى البيع بذلها بالخراج . وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشر لمصالح المسلين كخمس خمس الغنيمة

وجو با ولا يحرم سهمه ، ولا يحرق سلاح ومصحف وحيوان وكتب علم. ( واذا فتحوا ) أي المسلمون (أرضا ) أي عنوة (بالسيف خير الإمام) فيما تخيير مصلحة ( بين قسمها ) بين الغانمين كمنقول ( و ) بين ( وقفها على المسلمين ) بلفظ محصل به ( ضاربا علیها خراجا مستمرا یؤخذ بمن هی فی یده ) من مسلم و ذمی هو أجرتها كل عام ، ( وهو ) أي من الارض في يده ( أحق بها بالحراج ووادئه ) أحق بها بعده (كـذلك) أي بالخراج، (فان آثر بها) أحدا (ببيع أو) بر نميره فالثانى أحق بها )كذلك . ( ومعنى البيع ) هنا بذلها ( ؛ )ما عليها من ( الحراج ) · وإن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع بده عنها ، ولا خراج على مساكن مطلقا ولا على مزارع مكة والحرم كهى ، ﴿ وَمَا أَخَذَ مَنَ مَالَ مَشْرَكُ ﴾ بحق ( بلا قتال كجزية وخراج وعشر ) تجارة ونصفه وما ترك فزعا أو عن ميت ولا وارث له فيصرف ( لمصالح المسلمين كخمس خمس الغنيمة ) ، و يبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر و تعزيل نهر ورزق نحو قضاة ويقسم فاضل بين أحرار المسلمين غنيهم و فقيرهم ، و يصح الأمان بشرط كو نه من مسلم عاقل مختار ولو قنا أو أنَّى أو تميزًا أو بلا ضرر في عشر سنين فأقل ومن إمام لجميع المشركين ومن أمير لاهل بلدة جعل بازائهم ومن كل أحدكقافلة وحصن صَغيرين عرفا ويحرم به قتل ورقٌّ وأخذ مال . والهد ته عقد إمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة لازمة بقدرً الحاجة ولو بمال منا ضرورة

#### ( فصل ) في عقد الذمة

(و) لا (بحوز عقد) ها اى (الذمة) إلا (لمن له كتاب) من البهود والنصارى على اختلاف طوائفهم (أو) لمن له (شبهته) أى شبهة كتاب كالمجوس،

وعاقدها الإمام أو نائبه . ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا أو يعطوا الجزية ، وغيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا . ولا تؤخذ من صبى وعبدوامرأة وفقير عاجز عنها ونحوهم . ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم

فيجب اذا اجتمعت شروطه مالم يخف غائلتهم . ( وعاقدها ) أى الذمة ( الإمام أو نائبه ) ، ويحرم ولا يصح من غيرهما ، ( ويقاتل ) الإمام ( هؤلاء ) أى من تعقد لهم الذمة ( حتى يسلموا أو يعطوا الجزية ) وهى مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم واقامتهم بدارنا ، (و) يقاتل (غيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا. ولا تؤخذ ) الجزية ( من صبى وعبد ) وزمن ( و ) لا ( امرأة ) وخثى ( وفقير عاجز عنها ) وراهب بصومعة ( ونحوهم ) كمجنون وأعمى وشيخ فان لانهم لا يقتلون ، وتجب على معتق ومبعض بحسابه ومن صار أهلا بأنناء حول أخذ منه بقسطه بالعقد الأول ، ويلفق من إقامة مجنون حول ثم تؤخذ منه ، ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه لا إن مات أو جن ونحوه ، ( ويمتهنون ) أى أهل الذمة ( عند أخذها ) أى الجزبة ( ويطال وقوفهم و تجر أيديهم ) وجوبا ولا يقبل إرسالها

فصل (ويلزم) الإمام (أخذه بحكم الإسلام فيا يعتقدون تحريمه من) ضمان (نفس وعرض ومال) ونحوها كاقامة وسرقة لا فيا يجلونه كخمر ونكاح محرم، (ويلزمهم التميز عن) ا بمقابرهم بأن لا يدفنوا أحدا منهم في قبور (المسلمين) وبالحلي بحذف مقدم دموسهم لا كعادة الاشراف وبنحو شد زنار ولدخول حمامنا نحو خاتم رصاص برقابهم (ولهم ركوب) باكاف على (غير خيل) كالحمير ويكون (بغير سرج) عرضا والنشبه بهم منهى عنه إجماعا وتجب عقوبة فاعله، ولما صارت العهامة الصفراء والزرقاء من شعائرهم حرم لبسها. (وحرم) تعظيم أهل المذمة و (تصديرهم في المجالس و) حرم (القيام لهم) لأنه تعظيم لهم ولمبتدع يجب هجره (و) حرم (بدأتهم بالسلام) وبكيف أصبحت أو أمسيت أو أنت أو حالك وتهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم، ومن سلم على ذى ثم علمه سن قوله رد على سلاى،

ويمنعون من إحداث كنيسة وبيعة وبناء ما استهدم منها ، وتعلية بناء على مسلم وإظهار خمر وناقوس ونحوهما . وإن تهود نصرانى أو عكسه لم يقبل منه إلا الاسلام أو دينه ، وإن أبى الذى بذل الجزية أو التزام حكم الاسلام أو تعدى على مسلم بقتل عمدا أو فتنه عن دينه أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء ونحو ذلك انتقض عهده ، وحل دمه وماله ، فيخير الإمام فيه

وان سلم ذى لزم رده فيقال وعليكم ، وان عطس المذى أو شمت مسلما أجابه يهديكم اقه . ويمنع أهل الذمة من حمل سلاح و نقاف ورمى ولعب بدبوس ورمح ، ( ويمنءون ) ايضا ( من إحداث كنيسة وبيعة ) ومجتمع لصلاة فى دارنا ( وبناء ما استهدم منها ) ولو ظلما كزيادتها ، ولا يجب هدم ماكان موجودا قبل فتح ، ولهم رم ما تشعث منها (و) يمنعون من ( تعلية بناء) لا مساواته (على) بنيّان جارً ( مسلم ) ولو رضى سوا. لاصقه أولا ، ويجب هدمه ، ويضمن ما تلف قبله ، وان مُلكوهُ عاليًا من مسلم أو بناه المسلم أو ملك دارا الى جانب دار المسلم الذي دونها لم تنقض لكن لا تعاد عالية لو انهدمت أو هدمت ، (و) يمنعون من (اظهار خمر ، و ) ضرب ( ناقوس ونحوهما ) كاظهار عيد وصليب وأكل وشرب نهاد رمضان ورفع صوت على ميت ومن قرا.ة قرآن وجهر بكتابهم ونحو ذلك ، (وإن تهود نصرانی أو عکسه ) بان تنصر یهودی لم یقر و ( لم یقبل منه الا الاسلام أو دينه ) الاول ، فان أ باهما هدد وحبس وضرب ولا يقتل ، وان انتقلا أو مجوسى الى غير دين أهل الكتاب لم يقبل منه إلا الإسلام فان أباء قتل بعد استتابته ، وان انتقل غير كتابى الى دين أهل الكتاب أو تمجس وثنى أقر وان كذب نصرانى بموسى خرج عن دينه ولم يقر ، لا يهودى بعيسى ، ( وان أبى الذمى بذل الجزية ) أو الصغار (أو ) أبي (التزام حكم الاسلام ) أو قاتلنا او لحق بدار حرب مقيماً أو زنى بمسلمة أو أصابها باسم نـكاح ـ وقياسه اللواطـ أو قطع الطريق أو تجسس (أو تعدى على مسلم بقتل عمدا أو فتنه عن دينه ) أو تعاون على المسلمين بدلالة (أو ذكر الله) تعالى (أو) ذكر (كتاب) الله أو دين ( 4 أو ) ذكر ( وسوله ) عليه السلام ( بسوء و نحو ذلك ) كمن سمع المؤذن يؤذن فقال : كذبت ( انتقض عهده ) لأنه ضرر يعم المسلمين ( وحل دمه وماله ، فيخير الإمام فيه )

كأسير حربى

# كتاب البيع وسائر المعاملات

وينعقد بمعاطاة وبايجاب وقبول بسبعة شروط: الرضا منهما إلا من مكره بحق، ويصح بمر أكره على مال فباع ملكه لوزنه لا هزلا وتلجئة. و

بين قتل ورق ومن وفدا. (كاسير حربى ) لانه كافر لا أمان له ، ولا ينتقض عهده بقذفه وإيذائه بسحر فى تصرفه ولا ان أظهر منكرا ولا عهد نسائه وأولاده ، ويحرم قتله إن أسلم وكذا رقه

### كتاب البيع وسائر المعاملات

أى أدخل بقية المعاملات تحت هذا الكتاب من ربا وصرف وسلم وقرض وصلح ونحو شركة ومساقاة وإجارة وعادية وغصب وشفعة ووديعة وجعالة ونحو ذلك

والبيع جائز بالاجماع ، وهو لغة أخذ شيء وإعطاء شيء ، وشرعا مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التابيد غير ربا وقرض (وينعقد) البيع إن أديد حقيقة (ب) احدى صور تين : دلالة حالية اى (معاطاة) نصا فتصح في القليل والكثير ، مثل أن يقول : اعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه أو يقول الباتع : خذ هذا بدرهم فياخذه المشترى ، أو وضع ثمنه عادة وأخذه عقبه ونحوه مما يدل على بيع وشراء ، ولا بأس بذوق البيع حال الشراء . (و) الثانية (ب) صيغة قولية أى (إيحاب وقبول) ، وهي غير منحصرة في لفظ بعينه بل كل ما أدى معنى البيع (بسبعة شروط) متعلق بينعقد : احدها (الرضا) به (منها) ما أدى معنى البيع (بسبعة شروط) متعلق بينعقد : احدها (الرضا) به (منها) أي المتعاقدين (إلا من مكره بحق )كن أكرهه حاكم على بيع ماله لوفاء دينه فيصح ، ويصح ) البيع (من أكره على مال فباع ملكه لوزنه )أى وزن ذلك المال لمن أكرهه عليه ، لكن يكره الشراء لآنه بيع المضطرين ، و (لا) يصح البيع إن وقع (هزلا) بلا قصد لحقيقته ، (و) لا يصح أيضا إن وقع (تلجئة) وأمانة وهو (هزلا) بلا قصد لحقيقته ، (و) لا يصح أيضا إن وقع (تلجئة) وأمانة وهو إظهاره لدفع ظالم ولا يراد باطنا ، ويقبل منه بقرينة مع يمينه . (و) الشرط الثانى

كون عاقد جائز التصرف ، فلا يصح من عبد ويميز وسفيه إلا باذن وليهم . وكون مبيع مالا ، وهو ما فيه منفعة مباحة ، فلا يصح بيع آلة لهو ولا حشرات وميتة غير مأكولة ولا بيع كلب وسرجين نجس ودهن متنجس ويستصبح به فى غير مسجد ولا بيع المصحف . وكو نه بملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه ، فلو باع ملك غيره أو اشترى له بعين ماله ولو بحضرته وسكوته بغير إذنه أو باع غير المساكن بما فتح عنوة لم يصح ، وكذا ما ينبت فى أرضه

(كون عاقد) للبيع ( جائز التصرف ) وهو الحر المكلف الرشيد ( فلا يصح ) بيع ( من ) مجنون وسكران و نائم ومبرسم ولا بيع ( عبد و ) كـذا ( يميز وسفيه إلا ) في يسير أو ( باذن وليهم ) ولو في كثير . ( و ) الشرط الثالث ( كون مبيع مالاً ) ثمنا كان أو مثمنا (وهو ) أي المال شرعاً (ما فيه منفعة مباحة ) مطلقاً ، ويباح اقتناؤه بلا حاجة كحار ، وطير لقصد صوته ، ودود قز وقن مرتد ومريض وجان وقاتل في محاربة الا منذورا عتقه نذر تبرر (فلا يصح بيع) 4 ولا بيع (آلة لهو ) لانها محرمة النفع ( ولا ) بيع ( حشرات )كفأر وحيّات وعقارب ونحُوها إلا علقًا لمص دم وديدًانا لصيد سمك وما يصاد عليه كبومة شباشا (و) لا بيع (ميتة) ولو طاهرة (غير ماكولة) كسمك وجراد ونحوها من حيوانات البحر التي لا تعيش إلا فيه ( ولا بيع كلب ) ولو مباح الاقتناء ومن قتله أساء ولا غرم ( و ) لا بيع ( سرجين نجس ً) وفهم منه يصح بيع سرجين طاهر كروث بقر ولا بيع دهن نجس ولا يباح الانتفاع به مطلقا ( و ) لا ( دهن متنجس و ) يجوز ان ( يستصبح به ) أي المتنجس ( في غير مسجد ) على وجه لا تتعدى نجاسته ، و يصح بيع نجس يمكن تطهيره كثوب ونحوه ، ( ولا ) يصح ( بيع المصحف) ويحرم و لَص أحد لا نعلم في بيع المصحف رخصة ومفهوم التنقيح والمنتهى صحة بيعة لمسلم، ولا يكره شراؤه استنقاذا ، ولا إبداله لمسلم بمصحف ، ويجوز نسخه بأجرة . (و) الشرط الرابع (كونه) أي المبيع ( مملوكا لبائعه ) ملكا تاما حتى أسيرا ( أو مأذونا له في ) بيع ( 4 ) وقت العقد ولو ظن عدم الملك والاذن ( فلو باع ملك غیره ) ولو بحضرته وسکو ته بغیر إذنه لم یصح ( أو اشتری له ) ای لغیره ( بعین ماله ولو بحضرته وسكوته بغير اذنه ) لم يصح ولو أجير بعد (أو باع غير المساكن ما فتح عنوة ) ولم يقسم كمصر والشام والعراق ( لم يصح ) بيعه إلا إذا باعها الامام لمصلحة أو غيره وحكم به من يرى صحته ، ويصح إجارتها ( وكذا ما ينبت في أرضه

من كلا وشوك ونحوهما قبل حيازته ويملكه آخذه. وكونه مقدورا على تسليمه ، فلا يصح بيع آبق ونحوه إلا مغصوبا لغاصبه ولقادر على تحصيله . وكونه معلوما لهما برؤية أو صفة تكنى فى السلم فلا يصح بيع مجهول لهما أو لاحدهما كفجل ونحوه قبل قلع وحمل فى بطن وعبد من عبيد ولا بيع الملامسة والمنابذة ولا استثناء حمل مبيع أو شحمه أو لحمه ، بل جلد مأكول

من كلا وشوك ونحوهما ) كطائر عشش في أرضه فلا يملكه ولا يصم بيعه (قبل حيازته ويملكه آخذه) ويحرم دخول لاجل ذلك بلا إذن رب الارض ان حوطت والاجاز بلا ضرر ، وحرم منع مستأذن إن لم يحصل ضرر . ( و ) الشرط الخامس (كونه) أى المعقود عليه ( مقدورا على تسليمه ) لان غيره كالمعدوم ( فلا يصح بيع) عبد ( آ بق ونحوه ) كجمل شارد علم مكانه أو لا ولو لقادر على تحصيله ( إلا مغصوبا لغاصبه ) لانتفاء الضرر ( و ) الأ ( لقادر على تحصيله ) من غاصبه ، فإن عجز بعد فعله انفسخ . ( و ) الشرط السادس (كونه ) أى المبيع ( معلوما لهما ) أى المتعاقدين ( برؤية ) تحصل بها معرفته لجميعه أو بعض يدل على بقيته كظاهر الصبرة المتساوية (أو ) بكونه معلوما لها بـ (صفة تكنى في السلم ف) تقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة ، ويشترط في موصوف غير معين قبض المبيع أو ثمنه في مجلس عقد ثم إن وجد ما وصف له أو تقدمت رؤيته متغيرا فله الفسخ ويحلف ان اختلفا . و ( لا يصح بيع مجهول لها ) أى المتعاقدين ( أو ) مجهول ( لاحدهما ک) ببیع ( فجل و نحوه ) کلّفت ( قبل قلع ) 4 نصا ( و ) لا بیع ( حمل فی بطن و ) ابن فی ضرع و نوی فی تمر وصوف علی ظهر إلا تبعا لا بیع ما لم یعین كم ( هبد من عبيد ) وشاة من قطيع وشجرة من بسنان ولو تساوت قيمهم ولا بيع الجميع الاغير معين ، (ولا) يصح (بيع الملامسة) كبعتك ثوبى على أنك متى لمسنه أو إن لمسته أو أى ثوب لمسته فهو عليك بكذا ، (و) لا بيع ( المنابذة )كمنى أو إن نبذت أى طرحت هذا أو أى ثوب نبذته فلك بكذا . ولا بيع الحصا كارمها فعلى أى ثوب وقعت فهو اك بكدا ، ( ولا ) يصح ( استثناء حمل مبيع ) من أمة أو بهيمة ( أو ) استثناء ( شحمه أو لحمه ) أوْ نحو رطل منهما أو مر ﴿ أحدهما من مأكول فلا يصح للجهالة ( بل ) يصح استثناء ( جلد ) حيوان ( مأكول

ورأسه وأطرافه . ويصح بيع ما شوهد من حيوان وثياب وإن جهلا عدده ، وبيع صبرة جزافا مطلقا ومع علم أحدهما يحرم ويصح وللآخر الفسخ . وكون ثمن معلوماً فلا يصح بما ينقطع به السعر ولا كما يبيع الناس . وإن باع

و) استثناء (رأسه وأطرافه) نصا، (ويصح بيع ما) أى عدد (شوهد من) نحو (حيوان وثياب وان جهلا) أى المتعاقدان (عدده) أى المبيع لأن الشرط معرفته لا معرفة عدده، (و) يصح (بيع صبرة جزافا) قبل نقلها (مطلقا) أى سواء علما قدرها أو جهلاه أو أحدهما (ومع علم أحدهما) أى المتبايعين بقدرها (عجرم) عليه بيعها جزافا لانه لا يعدل الى البيع جزافا مع علم أحدهما بقدر الكيل إلا للتغرير ظاهرا، (ويصح) البيع أيضا (والآخر الفسخ) لان كتم ذلك غش وضرر عليه، ويحرم على بائع جعل صبرة على نحو حجر أو دكة بما ينقصها أو يعمل الردى في باطنها، ولمشتر لم يعلم الخيار بين فسخ وأخذ تفاوت ما بينهما، وان بان باطنها خيرا من ظاهرها أو بان تحتها حفرة لم يعلمها بائع فله الفسخ كا لو باعها بكيل معهود ثم وجد ما كال به زائدا عنه، ويصح بيع صبرة علم قفزانها لو باعها بكيل معهود ثم وجد ما كال به زائدا عنه، ويصح بيع صبرة علم قفزانها لا قفيزا لا ثمرة شجرة إلا صاعا

تتمة: يصح بيع ما مأكوله فى جوفه كرمان ونحوه والباقلاء ونحوه فى قشره والحب المشتد فى سنبله ويدخل الساتر تبعا ، وقفيز من هذه الصبرة إن تساوت أجزاؤها وزادت عليه ، ورطل من دن أو زبرة من حديد ونحوه

(و) الشرط السابع (كون ثمن معلوما) لها أيضاكا تقدم ، (فلا يصح) بيع ثوب و نحوه برقه ولا بما باع به زيد إلا إن علماهما ولا بألف درهم ذهبا وفضة ولا بثمن معلوم ورطل خمر ولا (بما ينقطع به السعر ولاكما يبيع الباس) ولا بدينار أو نحوه مطلق وثم نقود متساوية رواجا فان لم يكن إلا واحدا وغلب أحدها صح وصرف إليه ، وإن باعه ثوبا أو صرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح ، لا من الصرة كل قفيز بدرهم

تنبيه: من اشترى زيتا ونحوه فى ظرف فوجد فيه ربا صح فى الباقى بقسطه وله الحيار ولم يلزم البائع بدل الرب. (وان باع) معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يبين ثمن المعلوم لم يصح ، فان لم يتعذر علمه أو بين ثمن المعلوم لم يصح ، فان لم يتعذر علمه أو بين ثمن المعلوم صح فيه بقسطه ،

مشاعاً بينه وبين غيره أو عبده وعبد غيره بلا إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمراً صفقة واحدة صح فى نصيبه وعبده والحل بقسطه ولمشتر لم يعلم الحيار فصل . ولا يصح بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثانى إلا لحاجة وتصح سائر العقود ، ولا عصير وعنب لمتخذه خمرا ، ولا سلاح فى فتنة ،

ولو باع (مشاعا بينه وبين غيره) كعبد مشترك أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء (أو) باع (عبده وعبد غيره بلا إذن) رب (ه أو) باع (عبدا وحرا أو) باع (خلا وخرا صفقة واحدة) بثمن واحد (صح) البيع (في نصيبه) من المشاع بقسطه (و) في (عبده) بقسطه (و) في (الخل بقسطه) من الثمن نصا ويقدر خر خلا وحر عبدا (ولمشتر) ان (لم يعلم) الحال وقت العقد (الخيار) بين لمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن وبين رد البيع لتبعيض الصفقة عليه ، وان باع عبده وعبد غيره باذنه أو عبديه لائنين أو اشترى عبدين من ائنين بثمن واحد مح وقسط على قيمتيهما ، وكبيع إجارة وكذا سائر العقود ، وإن جمع مع بيع إجارة او صرفا او خلعا او نكاحا بعوض واحد صح فيهن وقسط عليهما

( فصل ) ويحرم ( ولا يصح بيع ولا شراء ) قليلاكان أو كثيرا ( بمن تلزمه الجمعة ) ولو بغيره ( بعد ندائها ) أى أذانها ( الثانى ) عقب جلوس الإمام على المنبر وكذا قبل النداء لمن منزله بعيد فى وقت وجوب السعى عليه ، وتحرم المساومة والمناداة إذن والصناعات كلها كالو تضايق وقت مكتوبة ، ويستمر التحريم الى انقضاء الصلاة ، واستثنى من ذلك ( إلا لحاجة ) كمضطر الى طعام أو شراب ومركوب لعاجز ونحوها إذا وجد ذلك يباع وكذا ان كان أحدهما تلزمه ووجد منه الإيجاب أو القبول بعد النداء ، وعلم بما سبق صحة العقد وجوازه إن كانا بمن تلزمه كعبد ، ( و ) يصح امضاء بيع خياركا ( قصح سائر ) أى بقية ( العقود ) كنكاح وإجارة وصلح وغيرها ، ( ولا ) يصح بيع ما قصد به الحرام ك ( هصير ) وتحوه ( لمتخذه خمرا ) ولو ذميا ، ولا بيع مأكول ومشروب وهشموم وقدح لمن يشرب عليه أو به مسكرا ، ولا بيض وجوز ونحوهما لقار ، وهشموم وقدح لمن يشرب عليه أو به مسكرا ، ولا بيض وجوز ونحوهما لقار ، ولا ) بيع ( سلاح ) ونحوه ( فى قتنة ) أو لاهل حرب أو قطاع طريق بمن علم ذلك ، ولا غلام وأمة لمن عيل ينهما كموسى تسلم أخته ويخاف أن يأتيها ، ولا وهو فاجر معلن حيل بينهما كمجوسى تسلم أخته ويخاف أن يأتيها ،

ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه ، وإن أسلم فى يده أجبر على إزالة ملكه عنه ولا يكنى كتابته . وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه وشراؤه على شرائه . ومن باع ربويا نسيئة واعتــــــــــــاض عن ثمنه ما لايباع به نسيئا

(ولا) يصح بيع (عبد مسلم لسكافر) ولو وكيلا لمسلم (لا يعتق عليه) أى السكافر لآنه ممنوع من استدامة ملسكه عليه ، فان كان يعتق عليه كأبيه وأخيه صح شراؤه له لآنه وسيلة الى حريته ، (وان أسلم) عبد (فى يد) سيد (ه) السكافر أو ملسكه بنحو ارث (أجبر على إذالة ملسكه عنه) بنحو بيع أو عتق ، وإنما ثبت الملك إذن لآن الاستدامة أقوى من الابتداء ، (ولا يكنى كتابته) ولا تدبيره ولا بعه مخيار

فائدة . قال فى الاقناع : ويدخل العبد المسلم فى ملك السكافر ابتداء بالارث واسترجاعه بافلاس المشترى ، وإذا رجع فى هبته لولده واذا رد عليه بعيب واذا اشترى من يعتق عليه كما تقدم واذا باعه بشرط الخيار مدة وأسلم العبد فيها وإذا وجد الثن المهين معيباً فرده وكان قد أسلم العبد وفيما إذا ملكه الحربي وفيما اذا قال السكافر أعتق عبدك المسلم عنى وعلى ثمنه ففعل

(وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه) المسلم كةوله لمن اشترى شيئا بعشرة: أنا أعطيك خيرا منه بثمنه أو أعطيك مثله بتسعة (و) حرم ولم يصح (شراؤه على شراء) أخي (ه) المسلم كقوله لمن باع سلعة بتسعة: عندى فيها عشرة، ومحل ذلك إذا وقع فى زمن الخيارين ليفسخ و يعقد معه، وكذا اقتراضه على اقتراضه، واتها به على اتها به، وطلب العمل من الولايات والمساقاة والجعالة ونحو ذلك كلها كالبيع فتحرم ولا تصح إذا سبقت للغير قياسا على البيع لما فى ذلك من الإيذاء الا بعد رد، وأما سومه على سومه مع الرضا الصريح فحرام و يصح العقد

تنبيه . من قال لآخر : اشترنى من زيد فانى عبده ، فاشتراه منه فبان حرا فان أخذ شيئا غرمه والالم تلزمه العهدة حضر البائع أو غاب كاشتر منه عبده هذا وأدب هو وبائع ، وتحد مقرة وطئت ولا مهر ويلحق الولد ، (ومن باع ربويا) أى ما يحرى فيه الربا من مكيل أو موزون كأن باع قفيزا من بر بدرهم (نسيئة) أو حالا ولم يقبض ثمنه (واعتاض عن ثمنه) أى الربوى (ما) أى برا أو غيره مما (لا يباع به نسيئا) حرم ولم يصح حسما لمادة ربا النسيئة فان اشتراه منه بشمن آخر

أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باعه نسيئة أو بالعكس حرم ولم يصح . وان اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه ـ ولا حيلة ـ جاز

ويحرم احتكار قوت آدى ، ويجبر محتكر على بيعه كالناس . ويحرم التسعير ويكره الشراء به

وسلمه اليه ثم أخذه منه وفا. أو لم يسلمه اليه بل اشترى فى ذمته وقاصه جاذ ، (أو) أى ومن ( اشترى شيئا نقدا بدون ما باعه به ) كأن باعه بخبسة عشر مثلا ( نسيئة ) أو حالا ولم يقبضها ثم اشتراه من مشتريه منه بعشرة نقدا أو نسيئة ولو بعد حل أجله نصا حرم ولم يصح شراؤه له لا بنفسه ولا بوكيله ، وتسمى مسألة العينة ، وقوله (أو بالعكس) بأن ببيع شيئا بعشرة مثلانقدا ثم يشتريه من مشتريه بخمسة عشر نسيئة ( حرم ولم يصح ) لانه يشبه العينة فى اتخاذه وسيلة الى الربا ، ( وإن اشتراه ) أى المبيع بثمن غير مقبوض بائعه ( ب ) ثمن من ( غير جنسه ) بأن باعه بذهب ثم اشتراه بفضة أو بالعكس ( أو ) اشتراه ( بعد قبض ثمنه ) أو بعد تغير صفته ( أو ) اشتراه ( من غير مشتريه ونحوه ثم اشتراه بأنعه من صار اليه أو اشتراه ( من غير مشتريه ) بان باعه مشتريه ونحوه ثم اشتراه بائعه من صار اليه أو اشتراه بمثل ائتن ( أو اشتراه أبو ) بائعه أو أخو ( ه أو ابنه ) أو غلامه ونحوه ( ولا حيلة ) على التوصل الى فعل مسألة العينة ( جلز ) ،

تنبيه: لا بأس بمسألة التورق نصا ، وهى أن يحتاج الى نقد فيشترى ما يساوى ألفا باكثر ليتوسع بثمنه. (ويحرم احتكار) فى (قوت آدى) فقط وهو أن يشتريه للتجارة ويحبسه ليقل فيغلو ، ويصح الشراء ولا يحرم فى الادام ولا فى علف البهائم كالثياب والحيوان ، وان جلب شيئا أو استغله أو اشتراه زمن الرخص ولم يضيق على الناس اذن أو اشتراه من بلد كبير فله حبسه حتى يغلو وليس بمحتكر ، وترك ادخاره لذلك أولى ، (ويجبر محتكر) قوت آدى (على بيعه ك) بيع (الناس) ، فإن أبى وخيف التلف فرقه الإمام ويردون مثله ، وكذا سلاح لحاجة . ولا يكره ادخار قوت لأهله ودوا به سنة وسنتين نصا . (ويحرم التسعير ) وهو منع الناس البيع بزيادة على ثمن يقدره (ويكره الشراء به ) أى التسعير ، وإن هدد من خالفه حرم وبطل ، وحرم بيع كالناس وأوجب الشيخ إلزامهم المعاوضة بثمن خالفه حرم وبطل ، وحرم بيع كالناس وأوجب الشيخ إلزامهم المعاوضة بثمن خالفه حرم وبطل ، وحرم بيع كالناس وأوجب الشيخ الزامهم المعاوضة بثمن الندى

المثل لأنه مصلحة عامة لحق الله تعالى . ومن ضمن مكانا ليبيع فيه ويشترى وحده كره الشراء منه بلا حاجة لجالس على طريق ، ويحرم عليه أخذ زيادة بلا حق

( فصل , والشروط فى البيع ضربان ) : ضرب ( صحيح ) لازم ، وضرب فاسد ، فالصحيح ثلاثة أنواع : أحدها ما يقتضيه العقد كالتقابض و حلول الثمن ، وأسقطه المؤلف لانه لا أثر له . والثاني ما كان من مصلحة المقد (كشرط رهن و تأجيل ) كل ( ثمن ) أو بعضه أو شرط صفة فى المبيع كالعبد كانبا ، وكذا لو شرط صياح الطائرُ في وقت معلوم كوقت الصباح لا أنه يصيح عند دخول أوقات الصلاة أو ودواعيه ) كمباشرة دون فرج فلا بصح استثناؤه لأنه لأ يحل الا بملك يمين أو عقد نكاح ، وفي مبيع ) متعلق بنفعا (كم) اشتراط بائع (سكن الدار) المبتاعة (شهرا) مثلا ( وحملان البعير ) ونحوه ( الى ) محل ( معين ) ، و لبا ثع إجارة و إعارة ما استثنى وان تعذر افتفاعه بسبب مشتر فعليه أجرة المثل له ، (و) كذا شرط (مشتر نفع باثع ) في مبيع ( كحمل الحطب ) الى موضع معلوم ( أو تكسيره ، وكخياطة الثوب) المبيع ( أو تفصيله ) أو جز" رطبة ونحوه بشرط علم نفع وهو كأجير ، ( وان جمع ) فى العقد ( بين شرطين ) ولو صحيحين كحمل حطب و تـكسيره ( بطل البيع؛ ما لم يكونا من مقتضاه أو مصلحته . (و) الضرب الثانى نوعان : ( فاسد يبطله) أي العقد ، وينقسم الى قسمين : أحدهما بيمتان في بيعة المنهى عنه (كشرط عقد آخر من نحو قرض وغيره )كشرط بيع آخر أو إجارة أو سلف ، وكذا كل ما كان في معنى ذلك مثل أن تزوجني ابنتك ، وهذا القسم يبطل العقد من أصله . الثاني ما لا ينعقد معه البيع وهو المعلق عليه البيع وأشار اليه بقوله ( أو ما ) أى شرط ( يعلق البيع كبعتك ) كـذا ( إن جئتني بكـذا أو ) اشتريت كـذا ان ( رضى زيد )

وفاسد لا يبطله ، كشرط أن لاخسارة ، أو متى نفق وإلا رده ، أو لا يقفه ونحو ذلك . ولمن فات غرضه الفسخ أو أرش نقص ثمن أو استرجاع زيادة بسبب إلغاء ، ويصح شرط عتق وعلى أن تنقدنى الثمن الى ثلاثة وإلا فلا بيع بيننا . وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ

بكذا أو يقول المرتهن إن جثتك بحقك فى محله وإلا فالرهن لك مبيعا فلا يصح البيع إلا بعت وقبلت إن شاء الله

فائدة: بيع العربون وإجارته دفع بعض ثمن أو أجرة بعد عقد ويقول إن أخذته أو جئتك بالباقي و إلا فهو لك ، فان تم العقد فالمدفوع من الثمن و إلا فلبا ثع ولمؤجر ، وان كان المدفوع قبل العقد وقال لا تبع هذه السلعة لغيرى وإن لم أشترها فهو لك صح ، ثم إن اشتراها منه وجب المدفوع من الثمن وإلا فلصاحبه الرجوع فيه . (و) النوع الثانى ( فاسد لا يبطله ) أى العقد بل يصح معه (كشرط ) ينافى مقتضى البيع كر آن لا خسارة) عليه (أو متى نفق) المبيع (والارده، أو) شرط أن ( لا يقفه ) أو يبيعه ( ونحو ذلك ) كشرط أن لا يهبه . ( ولمن فات غرضه ) بفساد الشرط من بائع ومشتر ( الفسخ ) علم الحـكم أو جهله ( أو ) أخذ ( أرش نقص ثمن ) من مشتر بسبب الفاسد كأن يكون المبيع يساوى عشرة فيبيعه بثمانية لاجل شرطه الفاسد، فإن شاء بائع فسخه أو رجع بالإثنين (أو استرجاء) ٩ على بائع ( زيادة ) ثمن ( بسبب إلغاء ) شرطه كأن يشترى ما يساوى عشرة فيبيعه بثمانية لاجل شرطه الفاسد، وإن شاء بائع باثني عشر للشرط فيخير بين فسخ ورجوع بالاثنين ( و يصح شرط عتق ) على مشتر و يجبر إن أباه ، فان أصر أعتقه حاكم ، (و) يصح تعليق فسخ غير خلع شرط كبعتك كذا بكدا (على أن تنقدنى الثمر. إلى ثلاثة) أيام مثلاً (وإلاً) تفعل ذلك ( فلا بيع بينناً ) فينعقد البيع بالقبول وينفسخ إن لم يفعل ، (وإن باعه) شيئًا (وشرطً) عليه (البراءة من كل عيب مجهول ) أو من عيب كذا إن كان ( لم يبرأ ) بائع بذلك ، ولمشتر الفسخ جعيب لم يعلمه حال العقد ، وإن سماه أو أبرأه بعد العقد برأ

تتمة: من باع ما يذرع على أنه عشرة فبان أكثر أو أقل صح ، ولكل الفسخ ما لم يعط البائع الزيادة للشترى مجانا أو يرضى المشترى بأخذ الناقص بكل الثمن العدم فوات الغرض ، وان تراضيا على المعاوضة عن الزيادة أو النقص جلز ، وإن فصل . والخيار سبعة أقسام : (خيار مجلس) يثبت في بيع ، وصلح بمعناه وإجارة وصرف ، فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا

و (خيار شرط ) وهو أن يشترطا أو أحدهما مدة معلومة ،

كان المبيع نحو صبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار والزيادة للبائع والنقص عليه

( فصل والخيار ) طلب خير الأمرين من إمضاء عقد وفسخه هنا ، وهو (سبعة أنسام ) أو ثمانية كما يأتى :

أحدها (خيار مجلس) بكسر اللام، وهو هنا مكان النبايع، و (يثبت) خيار مجلس (في بيع و) يثبت في (صلح) بمعنى بيع كقسمة وهبة (بمعناه، و) يثبت في (إجارة) سواء وليت العقد أم لا، (و) فيا قبضه شرط لصحته ك (صرف) وسلم وربوى بجنسه دون بقية العقود كالمساقاة والحوالة والرهن وغيرها، (فالمتبايعان) ومن في معناها بمن تقدم (بالخيار) في المجلس من حين العقد (مالم يتفرقا بأبدانهما) تفرقا (عرفا) باختيارها لاكرها ومعه أو فزعا من مخوف يبقى الخيار في مجلس زال في الاكراه حتى يتفرقا منه مالم يتبايعا على أن لا خيار أو يسقطاه بعده ، وإن أسقطه أحدهما يبتى خيار الآخر ويسقط بموت أحدهما لا مجنونه

( فرع ) التفرق يختلف باختلاف مواضع البيع ، فان كان فى مكان واسع أو سوق فيمشى أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات بحيث لا يسمع كلامه المعتاد ، وفى دار كبيرة ذات بجالس و بيوت فبمفارقته الى بيت آخر أو صفة أو مجلس ونحوهما ، وصغيرة فبصعود أحدهما السطح أو خروجه منها ، وفى سفينة كبيرة فبصعود أحدهما أعلاها أو نزوله سفلاها ، وصغيرة فبخروج أحدهما منها فان حجز بينهما بنحو حائط أو أرخيا بينها سترا أو ناما أو أقاما فمضيا جميعا ولم يتفرقا فالحيار بحاله ولو طالت المدة أو أقاما كرها ، وتحرم التفرقة بغير اذن صاحبه خشية فسخ البيع

(و) النانى (خيار شرط، وهو أن يشترطا) أى يشترط المتعاقدان (أو أحدهما) الخيار فى العقد أو زمن الخيارين (مدة معلومة) لا مجهولة فيثبت فيها وان طالت، فلوكان المبيع لا يبق الى مضيها كطعام رطب بيع وحفظ ثمنه اليها

وحرم حيلة ولم يصح البيع ، وينتقل الملك فيها لمشتر ويثبت كمجلس إلا فى إجارة تلى العقد وفيها قبضه شرط لصحته كصرف . ويحرم ولا يصح تصرف فى مبيع عوضه إلا عتق مشتر مطلقا

(وحرم ) شرط خيار في عقد بيع جعل ( حيلة ) ليربح في قرض ولا خيار ( ولم يصح البيع) كسائر الحيل التي يتوسل بها لمحرم ، فإن أراد أن يقرضه شيئا يخاف أن يذهب فاشترى منه شيئا وجعل له الخيار ولم يرد الحيلة جاز ، فاذا مات فلا خيار لورثته ، ( وينتقل الملك ) في مبيع ( فيهما ) أي في خيار المجلس وفي خيار الشرط ( لمشتر ) وفي ثمن لبائع بعقد سوا. كان الخيار لها أو لاحدهما ولو فسخاه بعد فيعتق ما يعتق على مشتر ، ويلزمـــه فطرة مبيع وكسبه ونماؤه المنفصل له . ﴿ وَيُثبُتُ ﴾ خيار الشرط في بيع وصلح وقسمة وهبة بمعناه وفي إجارة في ذمة ( ك ) ما تقدم في خيار ( مجلس . إلا في اجارة تلي العقد ) فان و ليته أو دخلت في مدة إجارة قلا يثبت فيها خيار شرط لادائها الى فوات بعض المنافع المعقود عليها أواستيفائها في مدة الخيار وكلاهما لا يجوز ، وإن لم تل العقد وا نقضي زمن الخيار قبل دخولها كما لو أجره داره سنة ثلاث في سنة اثنتين أو شرط الحيار مدة معلومة تنقضي قبل دخول سنة ثبت، ولا يثبت في غير ما ذكر من حوالة وغيرها ( و ) لا ( فيما ) أي ييع ( قبضه ) أي قبض عوضه ( شرط لصحته كصرف ) وسلم و نحوهما ، و يصح العقد وابتدا. أمده من عقد ، ويسقط بأول الغاية ، فإلى صلاة بدخول وقتها كالغد ، (ويحرم ولا يصح تصرف) مشتر (في مبيع) مدة الخيارين بغير إذن باتع، ولا يسقط بتجربة (و) يحرم ولا يصح تصرف باثع في (عوضه) المبيع وَهُو النُّن بَغِير إذن مشتر ( مدتهما ) اى خيار المجلس والشرط ( إلا عتق مشتر ) لا بائع فينفذ مدة خيار بائع لقوته وسرايته ، وملك بائع الفسخ لا يمنعه ويسقط فسخه اذن ، وقوله ( مطلقاً ) سواء كان الخيار له وحده أو لبائع وحده أو لها ﴿ وَ ﴾ لا تَصْرَفُهُ أَى المُشْتَرَى ﴿ فَي مَبِيعٍ ﴾ بتجربة ﴿ وَالْحَيَارُ لُهُ ﴾ وحده فينفذ تَصَرُّفُهُ وَيَسْقَطُ خَيَارُهُ بِهِ ، ويبطل خيارهما معا مطلقاً بتلف مبيع بعد قبض و با تلاف مشتر إياه مطلقا ، ويورث خيار الشرط إن طالب به قبل مو ته . ﴿ وَ ﴾ الثَّالَثُ ﴿ خِيارَ غَينَ ، إذا غَينا ﴾ أي المتعاقدان ﴿ أَوَ ﴾ غَبن ﴿ أَحَدُهَا غَبْنَا

يخرج عن العادة لنجش وغيره لا لاستعجال

و (خيار تدليس) بما يزيد به الثمن كتصرية وتسويد شعر أمة وتجعيده وجمع ماء رحى و إرساله عند عرض . ومتى علم مشتر التصرية خير ثلاثة أيام منذ علم . ويرد فى بهيمة أنعام مع تغير لبن صاعا من تمر أو قيمته . وخيار غيرها من تدليس وعيب وغبن على التراخى ما لم يوجد دليل الرضا

مخرج عن العادة ) وهو أن يبيع ما يساوى عشرة بثمانية أو يشترى ما يساوى ثمانية بعشرة فيثبت الخيار ( لنجش أو غيره ) ، والناجش الذى يزيد فى السلعة ولايريد شراءها ولو بلا مواطأة ، ومنه : أعطيت فيها كذا ، وهو كاذب . ويثبت خيار غين لمسترسل وهو من جهل القيمة ولا يحسن يماكس من بائع ومشتر ، ولركبان اذا تلقوا ولو بلا قصد إذا باعوا أو اشتروا وغبنوا ، والغبن محرم وخياره متراخ ، و ( لا ) يثبت خيار غبن ( لاستعجال ) فى المبيع ولو توقف ولم يستعجل لم يغبن ، ولا أرش مع إمساك وكذا إجارة

(و) الرابع (خيار التدليس) أى ظلة ، وهو ضربان : أحدها كتان العيب (بما يزيد به الثمن) ولو لم يكن عيبا أو حصل بلا قصد (كتصرية) أى جمع اللبن في ضرع جهيمة الآنعام (و) كا (تسويد شعر) أمة (وتجعيده) أى جعله جعدا وهو ضد السبط (و) كا (جمع ماء رحى) أى الماء الذى تدور به الرحى (وإرساله عند عرض) با للبيع ليشتد دوران الرحى اذن فيظنه المشترى عادة فيزيد فى الثمن ، (ومتى علم مشتر التصرية خير ثلائة أيام منذ علم) بين إمساك بلا أرش ورد غير جميمة أنعام بان حلبا (مع تغير لبن) با عوضه (صاعا من تمر) ولو زاد عليها قيمة (أو) يرد (قيمته) أى الصاع موضع العقد (عند عدمه) ويقبل رد اللبن بحاله بدل التمر ، وان صار عادة سقط الرد كروال عيب عدمه) ويقبل رد اللبن بحاله بدل التمر ، وان صار عادة سقط الرد كروال عيب كنيار خلف فى الصفة ولافلاس مشتر لا يسقط بالتأخير (مالم يوجد) منه (دليل) كغيار خلف فى الصفة ولافلاس مشتر لا يسقط بالتأخير (مالم يوجد) منه (دليل) على (الرضا) ، ولا يفتقر الرد الى حضور بائع ولا رضاه ولا حكم

(و) الخامس (خيار عيب) وما بمعناه ، أي ( ينقص قيمة مبيع ) عادة في

كمرض وفقد عضو وزيادته وزنا رقيق وإباقه ، فاذا علم بالعيب خير بين إمساك مع أرش أو رده وأخذ ثمنه . وإن تلف مبيع أو أعتق ونحوه تعين أرش . وما تعيب عنده أيضا أو لا يعلم عيبه إلا بكسره ولمكسوره قيمة كجوز الهند وييض النعام يخير بين أخذ أرش أو رد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه ، وإن تلف ونحوه تعصيص

عرف التجار (كرض) حيوان يجوز بيعه وكحول وخرس وطرش وقرع ، أو ينقص عينه وأن لم تنقص قيمته كخصا أو تنقص كذهاب سن من كبير (وفقه عَضُو ﴾ مطلقاً كاصبع ﴿ وزيادته ﴾ أى العضو ﴿ و ﴾ كـ ﴿ زنا رقيق ﴾ بلغ عشراً (واباقه) وبوله في فراش وشربه مسكرا وعسرة مركوب وكدمه ونحوه، وكطول مدة نقل ما في دار مبيعة عرفا وكونها ينزلها الجند وثوب غير جديد مالم يبن ، لا معشَّرفة غناء ولا ثيوبة أو كفر أو عجمة لسان ولا سقوط آيات يسيرةُ بمصحف و نحوه ( فاذا ) اشترى معيباً لم يعلم عيبه ثم ( علم با لعيب ) بعد العقد ( خير بين إمساك ) المبيع ( مع ) أخذ ( أرش ) 4 ما لم يفض الى ربا كشراء حلى فضة بزنته دراهم وبجده معيباً فيرد أو يمسك مجانا (أو) بين (رده) بنمائه المتصل ( وأخذ ثمن) 4 المدفوع كاملا أو بدّل ما أبرأه منه أو وهبه إياه ومؤنة الرد على المشترى ، وله رد ثیب وطئها مجانا (وان تلف مبیع) معیب معیب تعین أرشه (أو أعتق) العبد أو لم يعلم بالعيب حتى صبغ ( ونحوه تعين أرش) 4 لتعذر الرد فان فعل ذلك عالما بعيبه فلا أرش ، وظاهره ليس له رد الباقى بعد تصرفه فى البعض . ( وما تعیب عنده ) أى المشترى ( أيضا ) فان كان يجرى فيه ربا فسخه حاكم ورد بأثمع الثمن وطالب مشتر بقيمة المبيع لان العيب لا يهمل بلا رضا ولا أخذ أرش، فأن لم يعلم مشتر عيبه حتى تلف ولم يرض بعيبه فسيخ العقد ورد بدله واسترجع الثمَّن ، وان كان مما لا يجرى فيه ربا فيخير بين إمساكه وأخذ أرش عيبه القديم أو رده مع دفع أرش عيبه الحادث ، وإن تلف تعين أرشه ( أو )كان ( لا يعلم عيبه إلا بكسره ولمكسوره قيمة كجوز الهند و بيض النعام ) فانه ( يخير) مشتر فيه (بين) إمساكه و (أخذ أرش) عيبه (أو رده مع دفع أرش) كسره (ويأخذ ثمنه)، وليس عليه رد فاسده لآنه لا فائدة فيه ، ( وآن تلف ونحوه ) كأن كسره كسرا لا تبقى له قيمة ( تعين أرش) 4 لتعزر الردوعدم الرضا به ناقصا ، (وان دلس

بائع فلا أرش وذهب عليه إن تلف ، أولا قيمة لمكسوره كبيض دجاج رجع بكل ثمن . والارش قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا ، وإن اختلفا عند من حدث العيب فقول مشتر بيمينه ، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما فقوله بلا يمين . والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشتر

بائع) بأن علم العيب وكتمه عن المشترى ( فلا أرش ) له عليه بتعيبه عنده كمرض أو جناية أجنى او بفعل مبيع كإباقه أو بفعل مشتر كوطئه بكرا ونحوه بما هو مأذون فيه بخلاف نحو قلع سن ، (وذهب) المبيع (عليه ) أي البائع المدلس ( إنَّ تلف ) بغیر فعل مشترکو ته و برجع بالثمن کاملا ( أو ) أی و إن کان لا يعلم عيبه إلا بكسره أيضا و ( لا قيمة لمكسوره كبيض دجاج ) ورمان ونحوه وجده فاسدا ( رجع بكل ثمذ ) 4 ، و إن كان الفاسد في بعضه رجع بقسطه ، ( والأرش قسط مَا بِينَ قَيْمَتُهُ ﴾ أي المعيب ( صحيحا ومعيباً ) من ثمنه ، فلو قوم مبيع صحيحا بخمسة عشر ومعيباً باثني عشر مثلاً فقد نقص خمس قيمته فيرجع بخمس الثمن قل أو كثر فلوكان الثمن عشرين رجع بأربعة أو عشرة رجع باثنين ، لأنا لو ضمناه نقص القيمة لادى إلى اجتماع العوض والمعوض في نحو ما لو اشترى شيئًا بعشرة وقيمته عشرون ووجد به عيباً ينقصه النصف فأخذها ولا سبيل اليه ، ( وإن اختلفا ) أي بانع ومشتر (عند من حدث العيب) في المبيع مع الاحتمال ولابينة ( ف) القول ( قول مشتر بيمينه ) على البت إن لم يخرج عن يده فيحلف بالله أنه اشتراه و به العيب ، أو أنه ما حدث عنده ، وله رده ، فإن غاب عنه فليس له رده لاحتمال حدوثه عند من انتقل اليه ( وان لم يحتمل إلا قول أحدهما ) كإصبع زائدة وجرح طرى لا يحتمل أن يكون قبل عقد ( ف ) الفول ( قوله بلا يمين ) لعدم الحاجة اليه ، ويقبل قول بائع إن المبيع ليس المردود، إلا في خيار شرط فقول مشتر ، وقول مشتر في عين ثمن معين بعقد ، وقول قابض في ثابت في ذمة من ثمن مبيع ونحو سلم إن لم يخرج عن يده

تنبیه: من اشتری متاعا فوجده خیرا بما اشتری فعلیه رده الی باثعه ( و المبیع بعد فسخ ) البیع ( أمانة بید مشتر ) لآنه حصل فی یده بغیر تعد ، اکن ان قصر فی رده فتلف ضمنه لنفریطه کثوب اطارته الریح الی داره و (خیار تخبیر ثمن) ، فتی بان أكثر أو أنه اشتراه مؤجلا أو بمن لا تقبل شهادته له ، أو بأكثر من ثمنه حیلة ، أو باع بعضه بقسطه ولم یبین ذلك بتخبیره فلمشتر الخیار ، وما یزاد بشمنه أو یحط منه مدة خیار یلحق برأس ماله

( و ) السادس ( خيار ) يثبت في النو لية والشركة والمرابحة والمواضعة في قول وهو البيع ؛ ( تخبير ثمن ) المبيع كوليتكه برأس ماله و أشركتك في ثلثه ونحوه ، وبعتكم بثمنه وبرمج خسة ، وإن قال على أن أربح في كل خسة درهما كره ، وكبعتكم برأس ماله ووضيعة عشرة . وبيع المساومة أسهل منه نصا ، ويعتبر علمهما برأس المال ( فمتى ) أخبر بشمن فعقد به ثم ظهر الثمن أقل و ( بان ) اخباره ( أكثر ) من الثمن ( أو ) بان ( أنه ) أي الخبر ( اشتراه ) أي المبيع ( مؤجلا ) أو لم يبن ذلك في الصور الأربع فلا خيار للشتري على الأصح وحط الزائد ويحط قسطه في مرايحة وينقصه في مواضعة وأجل ثمن في مؤجل ، وإن اشتراه بدنانير أو عرض فأخبر أنه اشتراه بدراهم أو بالعكس وأشباه ذلك ( أو ) اشتراه ( بمن لا تقبل شهادته له) كأبيه أو من مكاتبه ولم يبين (أو) اشتراه ( بأكثر من ثمنه حيلة) أو محاباة ، أولرغبة تخصه أو موسم فات ولم يبين ( أو باع بعضه ) أي المبيع ( بقسطه ) من الثمن الذي اشتراء به وليس من المتماثلات المتساوية كزيت ونحوم (ولم يبين ذَلَكُ بَخْبِيرِهُ ﴾ الثمن ( فلشتر الحيار ) بين الرد والإمساك كالتدليس ، وان نقص المبيع بمرض أو غيره أو تلف بعضه أو أخذ مشتر صوفا أو نحوه كان حين البيع أخبر بالحال (وما يزاد بثمن) أو مثمن أو أجل مدة خيار (أو يحط) أي يوضع ( منه مدة خيار ) مجلس أو شرط ( يلحق برأس ماله ) فيجب أن يخبر به كاصله تنزيلا لحال الخيار منزلة حال العقد ، وكـذا ما يؤخذ أرشا لعيب أو بجناية على المبيع ولو بعد لزوم البيع ولا يلزم الاخبار بأخذ نماء واستخدام ووط. ان لم ينقصه

تنمة : من اشترى شيئا بعشرة وعمل فيه أو غيره صنعة أو دفع أجرة كيله ونحوه بعشرة أخبر بالحال ، ولا يجوز أن يجمع ذلك ويقول تحصل بعشرين . وما باعه اثنان مرابحة فثمنه على قدر ملكيهما و (خيار لاختلاف المتبايعين) ، فاذا اختلفا فى قدر ثمن أو أجرة ولا بينة ، أو لها ، حلف بائع : ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ، ثم مشر : ما اشريته بكذا وإنما بعته بكذا وإنما بعته بكذا وإنما بقول ما اشريته بكذا ، ولكل الفسخ إن لم يرض بقول الآخر ، وينفسخ ظاهرا وباطنا ، فان كان بعد تلف مبيع تحالفا وغرم مشتر قيمته ويقبل هنا قوله فيها وفى قدره وصفته ، وإن اختلفا فى أجل أو شرط ونحوه فقول من ينفيه ، أو عين مبيع أو قصصت دره فقول بائع .

( و ) السابع ( خيار ) يثبت ( لاختلاف المتبايعين ) في الجلة ( فاذا اختلفا ) أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر (في قدر ثمن أو) قدر (أجرة) بأن قال بائع أو مؤجر بعتكه أو أجرتكه بمائة وقال مشتر أومستأجر بثمانين (ولابينة) لأحدهما تحالفاً ، (أو )كان (لهما )أى لكل منهما بينة بما ادعاه (حلف بانع) أولاً بالنفي لأنه الأصل في اليمين فيحلف (ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ، ثم) حلف (مشتر) كذلك (ما اشتريته بكـذا وإنما اشتريته بكـذا ) ، ويحلف وادث على البت إن علم الثمن وإلا فعلى نني العلم ، ثمم إن رضي احدهما بقول الآخر أو نكل وحلف الآخر أقر العقد ، ( و ) إلا ف ( لمكل ) منهما ( الفسخ ) أى ( إن لم يرض بقول الآخر ) وعلم منه أنه لا ينفسخ بنفس التحالف (وينفسخ)العقد بفسخ أحدهما ( ظاهرا وباطنا ) في حق كلّ منهما كالرد بالعيب ، ( فان كَّـان ) أي وجد النحالف ( بعد تلف مبيع تحالفا ) كما لوكان باقيا ( وغرم مشتر قيمته ) أي المبيع إن كان متقوما وإلا فقيمة مثله لان المشترى لم يدخل على ضمانه بالمثل ( ويقبل هنا ) أي بعد تلف المبيع ( قوله ) أي المشترى ( فيها ) أي القيمة بيمينه لآنه غارم ، ( و ) يقبل قوله أيضاً ( في قدره وصفته ) أي المبيع التالف ، وكذا كل غارمٍ ، وما تعيب عند مشتر ضم أرشه اليه ، ( وإن اختلفاً ) أى المتعاقدان في صفة ثمن أخذ نقد البلد ثم غالبه رواجا فان استوت فالوسط، و ( في أجل ) أو رهن أو قدرها ( أو ) في ( شرط ) مطلقا ( ونحوه ) كشرط ضمني ( فقول من ينفيه ) بيمينه لأن الأصل عدمه كنكر مفسد (أو ) أي وان اختلفا في (عدين مبيع ) كبعتني هذا العبد فيقول بل هذه الجارية (أو) في (قدره) أي المبيع بان قال بعتني هذين بثمن واحد فقال بل أحدهما (فقول بائع) نصا لانه كالغارم

وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده والثمن عين حاضرة نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع لمشتر ثم الثمن

ويثبت ( خيار للخلف فى الصفة ) وتغير ما تقدمت رؤيته

فصل: ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه، وإن تلف قبله فمن ضمان بائد\_\_\_\_\_ه.

(وإن أبي كل منهما تسليم ما) أى من ثمن ومثمن (بيده) حتى يقبض العوض بأن قال بائع لا أسلم المبيع حتى أتسلم الثمن وقال مشتر لا أسلم الثمن حتى أتسلم المبيع (والثمن عين) أى معينة فى العقد (حاضرة نصب عدل) أى نصبه حاكم ليقطع النزاع (يقبض منهما) الثمن والمثمن (ويسلم المبيع لمشترثم) يسلم (الثمن) لبائع لجريان العادة بذلك ، فإن كان دينا حالا بالمجلس أجبر بائع ثم مشتر، وإن كان دون مسافة قصر حجر على مشتر فى ماله كله حتى يسلمه ، فإن غيبه ببعيد أو كان به أو ظهر عسره فلبائع الفسخ كمفلس ، وكذا مؤجر بنقد حال وإن أحضر بعض الثمن لم يملك أخذ ما يقا بله إن نقص بتشقيص ، ولا يملك بائع مطالبة بثمن بذمة ، ولا أحدهما قبض معين زمن خيار شرط أو مجلس

والقسم الثامن من أقسام الخيار ما أشار اليه بقوله (ويثبت خيار للخلف فى الصفة و) لـ (تغير ما) أى مبيع (تقدمت رؤيته) العقد بزمن يسير فاذا وجده المشترى متغيرا فله الفسخ ويحلف إن اختلفا

(فصل) فى التصرف فى المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه (ومن اشترى مكيلا ونحوه) من موزون ومعدود ومرروع ملكه و (لزم بالعقد) حيث لا خيار (ولم يصح تصرفه فيه) ببيع أو هبة أو إجارة أو رهن أو حوالة (قبل قبضه) ولو من بائعه ويصح جعله مهرا وعوض خلع والوصية به وكذا قبضه جزافا إن علما قدره ويصح التصرف فيه قبله إن اشتراه جزافا . (وان تلف) ما اشترى بكيل ونحوه أو بعضه أو تعيب (قبله) أى القبض (فن ضمان بائعه)، فأن كان بآفة سماوية وهى مالا صنع لآدى فيها انفسخ العقد، وإن بقي بعضه خير مشتر في أخذه بقسطه من الثمن كما لو تعيب ولا أرش ، وإن كان بفعل آدى خير مشتر بين فسخ وإمضاء ، ويطالب من أتلفه بمثل مشلى أو قيمة متقوم أو أرش

وما عداه يصح تصرفه فيه قبله ، وإن تلف فن ضانه ما لم يمنعه بائع من قبضه فصل: ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك مع حضور مشتر أو نائبه ، ووعاؤه كيده ، وصبرة ومنقول بنقله ، وما يتناول بتناوله ، وغيره بتخلية . وأجرة كيل ونحوه و نقل على قابض ، وكره زلزلة كيل.

نقص مع تعيب ، وإن تلف بفعل مشتر فلا خيار ، (وما عداه) أى عدا ما اشترى بكيل و نحوه كالعبد والدار (يصح تصرفه) أى المشترى (فيه) أى المبيع (قبله) أى القبض إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة ، (وإن تلف) مالا يحتاج إلى حق توفية قبل قبضه (فن ضمان) مشتري (ه ما لم يمنعه بائع من قبضه) فأن منعه حتى تلف ضمنه ضمان غصب ، ومن تمين ملكه فى موروث أو وصية أو غنيمة فله النصرف فيه قبل قبضه والثمن كالمثمن فى جميع ما تقدم ، ويحرم ولا يصح تصرف فى مقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمخصوب

(فصل: ويحصل قبض ما بيع بكيل) بالكيل (أو) بيع بر (وزن) بالوزن (أو) بيع بر (مد") بالعد (أو) بيع بر (نرع) بالندع ، ويشترط أن يكون القبض (بذلك مع حضور مشتر) يه (أو) حضور (نائبه) أى المشترى ، فان الحدى بعد ذلك نقصان ما اكتاله ونحوه أو أنهما غلطا فيه أو ادعى البائع زيادة لم يقبل قولها ، (ووعاؤه) أى المشترى (كيده) لا نهما لو تنازعا ما فيه كان لربه ، ويصح قبض متعين بغير رضا بائع ، وقبض وكيل من نفسه لنفسه إلا ماكان من غير جنس ماله ، ويصح استنابة من عليه الحق للستحق ، ومتى وجده قابض زائدا على يتغان به أعلمه ، (و) يحصل قبض في (صبرة) بيعت جزافا ، (و) قبض مالا يتغان به أعلمه ، (و) يحصل قبض في (صبرة) بيعت جزافا ، (و) قبض منقول) كأحجار طواحين (بنقله) ، وفي حيوان بتمشيته (و) في (ما يتناول) كدراهم وكتب (بتناوله) باليد ، (و) في (غيره) كعقار و نحوه (بتخلية) بائع كدراهم وكتب (بتناوله) باليد ، (و) في (غيره) كعقار و نحوه (بتخلية) بائع كيل مكيل (ونحوه) من ذرع مذروع ووزن موزون وعد معدود (و) أجرة كيل) مكيل (ونحوه) من ذرع مذروع ووزن موزون وعد معدود (و) أجرة رفلا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ متبرعا أو بأجرة دلال على بائع إلا مع شرط ، ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ متبرعا أو بأجرة (وكره زلزلة كيـل) لاحتمال

# والإقالة فسخ ، وتشرع للنادم

#### فصل

الرباكبيرة . وهو نوعان : ربا فضل ، وربا نسيئة . فأما ربا الفضل فيحرم فى كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا كحبة وأرزة ، لا فى مصنوع يوزن من غير نقـد كمعمول من حرير ويحاس وغـيرهما ،

الزيادة ، (والإقالة فسخ) عقد من حين الفسخ لا من أصله فتصح قبل قبض المبيع مع وجوده بمثل الثمن ، وبعد نداء الجمعة لا بعد موت عاقل ، ولا خيـار فيها ولا شفعة ، ولا يحنث بها من حلف لا يبيع ، ومؤنة رده على بائع ، (وتشرع) أى تسن الإقالة (للنادم) من بائع ومشتر لحديث , من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة ، رواه ان ماجه

(فصل: الربا) محرم وهو (كبيرة) من الكبائر لقوله تعالى ﴿ وأحل الله البيع وحرّم الربا ﴾ وقوله عليه السلام ، اجتنبوا السبع الموبقات . قيل يا رسول الله وما هي ؟ قال : الإشراك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولى يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات المؤمنات ، . (وهو ) أى الربا (نوعان : ربا فضل ، وربا نسيئة . فاما ربا الفضل ف) انه (يحرم في كل مكيل وموزون ) ولم يؤكل إذا (بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا ) لايتأتى كيله (كبة ) بحبة أو بحبتين (وأرزة ) بأرزة ونحوها ، أو لايتأتى وزنه كما دون الأرزة من المذهب والفضة ، فالمكيل كسائر الحبوب والأبازير والمنات ، ومن الثمار كاتمر والربيب والفستق والبندق والملوز والبطم والزعرود والعناب والمشمش والزيتون والملح ، والموزون كالذهب والفضة والنحاس ونحوه ، والمخزل والحرير والقطن والزعفران والحبز ، ولا يحرى في المعدود ونحوه ، والمغزل والحوز ، وذكر القاضي وكل فاكمة رطبة ، ولا في الحيوان والبقول ، و (لا في مصنوع ) إن أخرجته الصناعة عن كونه (يوزن ) لارتفاع سعره بها إذا كان (من غير نقد ) أي ذهب أو فضة (كعمول من حرير ) وقطن سعره بها إذا كان (من غير نقد ) أي ذهب أو فضة (كعمول من حرير ) وقطن كشياب ، وكمعمول من (نحاس) وحديد كاسطال ونعال ، (وغيرهما ) كاللحم

ولا فى فلوس عددا . وجهل تساو كعلم تفاضل . ويصح بجنسه متساويا وبغيره مطلقا كبر بشعير وزبيب وذهب بفضة بشرط قبض قبل تفرق فيهما . ولا يباع مكيل بجنسه وزنا ولا موزون بجنسه كيلا إلا إذا علم تساوى ذلك فى معياره الشرعى . والجنس ماله اسم خاص يشمل أنواعا كبر وشعير وذهب وفضة ولحم وملح

والسكاكين ونحوها ، وأما النقد فيجرى فيه مطقا ، ( ولا في فلوس ) يتعامل بما (عدداً ) ولو نافقة لخروجها عن الكيل والوزن ، ( وجهل تساو ) في مكيل وموزون حالة العقد (كعلم تفاضل ) ، فلو قال بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة وهما من جنس واحد بجهلان كيلهما أوكيل أحدهما حرم ولم يصح ، (ويصح) بيع ربوى ( بجنسه متساویا ) وصرة بجنسها إن علما كيلهما أو تساويهما أو لا و تبایماهما مثلا بمثل فکیلنا فکانتا سوا. لوجود انتماثل ، (و ) یصح بیع ربوی ( ؛ ) ربوی من ( غـیر ) جنس ( ۵ مطلقا ) أی متساویا ومتفاضـــلا ( ک ) مد ( بر بر) مدین (شعیر و ) کصاع تمر بصاعین ( زبیب و ) کمثقال ( ذهب بر) مشرة من ( فَعَنَة ، بشرط ) حلول و (قبض قبل تفرق) من المجلس ( فيهما ) أى فيما إذا بیع بجنسه أو غیر جنسه ، (ولا) یصح أن ( یباع مکیل بجنسه وزنا ) کرطــل زيت برطل زيت ( ولا ) أن يباع (موزون) كذهب ( بجنسه كيلا ) لأنه لا يحصل العلم بالتساوى مع مخالفة المعيار الشرعى ( إلا إذا علم تساوى ذلك ) المكيل والموزون ( في معيَّاره الشرعي ) فيصح كما اذا اختلف الجنس، ( والجنس ماله اسم خاص يشمل أنواعاً ) مختلفة بالحقيقة ، والنوع ما يشمل أشياء مختلفة باشخاصها ، وقد يكون الشيء جنسا باعتبار ما فوقه ، وكل نوعين اجتمعا في اسم خاص فهو جنس (کبر") یشمل البلدی والحورانی والسلمونی وغیره (و)کر شعیر وذهب وفضة ولحم وملح) ونحوها لشمولكل اسم من ذلك لأنواع ، وفروع الاجناس أجناس كالادقة والادهان والاخباز ونحوها أجناس، ويُصح بيع لحم بمثله من جنسه إذا نزع عظمه وبحيوان من غير جنسه كغير مأكول وعسل بمثله أذا صفي وفرع معه غيره لمصلحته أو منفردا بنوعه كجن بجبن ودقيق ربوى بدقيق اذا استويا نعومة أو خشونة ورطبة برطبة ويابسة بيابسة وخبزة بخسبرة اذا استويا نشافا أو رطوبة ومنزوع نواه بمثله ، ولا يصح بيع فرع بأصله كزيت بزيتون

فصل: وأما ربا النسيئة فيحرم فيما اتفقا فى علة ربا فضل كمكيل بمكيل بأن يباع نحو مد بر بجنسه أو شعير ونحوه نسأ، وكموزون بموزون بأن يباع رطل حديد بجنسه أو بنحاس ونحوه نسأ، إلا أن يكون الثمن نقدا لا يحرم للحاجة، ومرد الكيل عرف المدينة والوزن عرف مكة زمن النبي على الله عرف له اعتبر عرفه فى موضعه. وكل ما تع مكيل وكذا

وشيرج بسمسم وخبز بعجين ولا عكس كحب بدقيقه ولا خالصه أو مشوبه مشوبه ، ولا المحاقلة وهى بيع الحب المشتد في سنبله ويصح بغير جنسه و نوعى جنس أو نوع بنوعيه أو نوعه كدينار قراضة وصحيح بصحيحين أو قراضتين أو صحيح بصحيح وكخنطة حمراء ببيضاء وعكسه و تمر معقلي و برني با براهيمي و لبن بذات لبن و درهم فيسه نحاس بنحاس أو بمساويه في غش وما مو"ه بنقد من دار ونحوها بجنسه ومعهما أو أحدهما من غير جنسهما كمد عجوة و درهم بمثلهما أو بمدين أو بدرهمين إلا أن يكون يسيرا لا يقصد كنب فيه ملح بمثله و بملح ويصح أعطني بنصف هذا الدرهم نصفا و بالآخر فلوسا أو حاجة أو أعطني به نصفا و فلوسا و نحوه ، وقوله لصائغ صغلى خاتما و زنه درهم و أعطيك مثل و زنه و أجر تك درهما وللصائغ أخذ الدرهمين أحدهما في مقابلة الخاتم والثاني أجرة له

(فصل: وأما ربا النسيئة ف) كل شيئين ليس أحدهما نقدا علة ربا الفضل فيهما واحدة ويأتى بيانه . و (يحرم) ربا النسيئة ( فيما ) أى مبيعين ( اتفقا فى علة ربا فضل كمكيل بمكيل ) من جنسه أو غيره ( بأن يباع نحو مد بر ب ) مكيل من ( جنسه أو ) بغير جنسه ك ( شعير ونحوه نسأ ، وكموزون بموزون ) من جنسه أو غيره ( بان يباع رطل حديد ب ) موزون من ( جنسه أو ب ) غير جنسه ك ( نحاس ونحوه نسأ ) فيحرم أيضا ، ( إلا أن يكون الثمن ) أو المثمن ( نقدا ) كديد بذهب أو فضة فانه يجوز النسأ فى ذلك و ( لا يحرم للحاجة ) و إلا انسد باب السلم فى الموزونات غالبا ، ( ومرد ) أى مرجع ( الكيل عرف المدينة ) على عهد النبي عليه السلام ، ( و ) مرد ( الوزن عرف مكة ) على عهده أى ( زمن النبي علية ، فان اختلف اعتبر الغالب ، وما لا عرف له ) هناك ( اعتبر عرفه فى موضعه ) ، فان اختلف اعتبر الغالب ، فان لم يكن رد الى أقرب ما يشبهه بالحجاز ، فان تصذر رجع الى عرف بلده ، فان لم يكن رد الى أقرب ما يشبه بالحجاز ، فان تصذر رجع الى عرف بلده ، وكل ما مع ) كابن ودهن ( مكيل وكذا ) سائر الحبوب والآبازير والاشنان

ماتجب فيه الزكاة . والماء ليس بمكيل ولاهوزون ، ويصح بيع مكيل بموزون مطلقا ، لابيع دين بدين . ويصح بيعه لمدين بحال إن استقر مع قبض عوضه قبل تفرق إن بيع بما لا يباع به نسيئة

والجس والنورة ونحوها ، و (ما يجب فيه الزكاة ) من الثمار كالزبيب والفستق والبندق واللوز ، ويجوز التعامل بكيل لم يعهد . (والماء ليس بمكيل ولا موزون) أى لا ربا فيه بحال لعدم تموله عادة ، (ويصح بيع مكيل بموزون مطلقا) أى سواء كان نسأ أو لا متفاضلا أو لا لأنهما لم يجتمعا في علة ربا الفضل أشبه بيع الثياب بالحيوان ، و (لا) يصح (بيع) كالىء بكالىء أى (دين بدين) لنهيه عنه عليه السلام ، وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه أو غيره وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق أو جعل الدين رأس مال سلم أو كان لمكل واحد من اثنين أو مؤجلين ، فان أحضر أحدهما أو كان أما نة جاذ ، ولا يصح بيع دين لمن هو عليه مطلقا ، (ويصح بيعه لمدين) بأربعة شروط : أحدها أن يكون (ب) ثمن عليه مطلقا ، (ويصح بيعه لمدين) بأربعة شروط : أحدها أن يكون (ب) ثمن قبض عوضه ) أى الدين (قبل تفرة) هما من المجلس ، الرابع ما أشار اليه بقوله (أن بيع ) الدين (بما ) أى شيء (لا يباع به نسيئة ) كمكيل بغير مكيل ، ومن عليه دينار فقصر عنه دراهم شيئا بعد شيء ، فان كان بعطيه كل درهم بحسابه من الدينار أو صارفه عماله في ذمته بغبن صح

فصل (ويصح صرف ذهب) بذهب وفضة بفضة متماثلا وزنا ، وكذا ذهب ( بفضة وعكسه ) وهو صرف فضة بذهب بشرط التقابض فى المجلس فى السكل ، ( ومتى افترق متصارفان ) بأبدانهما قبل قبض كل العوض أو بعضه صح العقد فيما قبض و ( بطل ) الصرف ( فيما ) أى عوض ( لم يقبض ) منه سواء كان السكل أو البعض كالسلم ، ولا يضر طول المجلس مع تلازمهما

فائدة : حيث اشترط التقابض فهو شرط لبقاء العقد لا لصحته إذ المشروط

وتتعین دراهم ودنانیر بتعیین وتملك فلا یجوز لمشتر إبدالها ، وإن خرجت بطل عقد غیر نكاح ونحوه ، ومن جنسها یخیر بانع بین فسخ و إمساك

### فصل

وإذا باع دارا شمل المبيع أرضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا وسلما ورفا مسمورين وخابية مدفونة ، لا قفلا أو مفتاحا ودلوا وبكرة ونحوها .

لا يتقدم على الشرط، (وتتعين دراهم ودنا نير بتعيين) ما فى عقد كسائر الأعواض (وتملك) أى العين (فلا يجوز لمشتر ابدالها)، بل يلزمه تسليمها إذا طولب بها لوقوع العقد على عينها، ويصح تصرف من صارت اليه قبل قبضها إن لم تحتب لوزن أو عد، وإن تلفت فن ضمانه، (وإن خرجت) ككون الدراهم نحاسا أو رصاصا (بطل عقد غير نكاح ونحوه) من خلع وطلاق وعتق على دراهم وصلح عن دم عمد فلا يبطل شي من ذلك بكون الدراهم مغصوبة أو معيبة من غير جنسها، وكذا يبطل فى بعض هو كذلك فقط، (و) ان كان العيب (من جنسها) أى المعينة كسواد دراهم (يخير بائع بين فسخ) العقد للعيب (و) بين (إمساك) بلا أرش من غير الجنس ويحصل التعيين بالاشارة

تنمة: يحرم الربا بدار حرب ولو بين مسلم وحربى ، لا بين سيد ورقيقه ولو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا في مال كتابة ، وتجوز المعاملة بمغشوش ولو بغير جنسه لمن يعرفه ، ويحرم كسر السكة الجائزة بين المسلمين إلا أن يختلف في شي منها هل هو ردى أو جيد ، ولا يجوز بيع تراب الصاغة والمعدن بشي من جنسه ، والحيلة التوسل الى محرم بما ظاهره الإباحة ، والحيل كلها غير جائزة فى شي من أمور الدين (فصل) في بيع الاصول والثمار . (واذا باع دارا) أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو أقر بها أو وصى بها (شمل المبيع) والعقد (أرضها) بمعدنها الجامد (و) شمل (بنا مها) وفنا ما إن كان (وسقفها) وما فيها من شجر وغرس (وبابا منصوبا و) شمل أيضا (سلما ورفا مسمورين و عابية مدفونة) وجرنا مبنيا ونحو ذلك من المتصل بها لمصلحتها ، ولا يشمل كنزا أو حجرا مدفونين و (لاقفلا أو) لا (مفتاحا و) لا (دلوا و) لا (بكرة ونحوها) ما هو منفصل منها ولا معدنا لا (مفتاحا و) لا (دلوا و) لا (بكرة ونحوها) عا هو منفصل منها ولا معدنا

أو أرضا شمل غرسها ، لا زرعا وبذرة إلا بشرط . ويصح مع جهل ذلك . وما يجز أو يلقط مرارا فأصوله لمشتر ، وجزة ولقطة ظاهر تان لبائع ما لم يشترط مشتر . ومن باع نخلا نشقق طلعه فالثمر له مبتى الى جذاذ مالم يشترطه مشتر . وكذلك حكم شجر فيه ثمر باد كتوت وعنب ، أو ظهر من نوره كمشمش وتفاح ، أو خرج فى أكامه كورد وقطن ، وما قب\_\_\_\_\_\_ل ذلك

جاريا ولا ما نبع ، (أو) أي وإذا باع ووهب أو رهن ونحوه (أرضا شمل) ذلك (غرسها) وبناءها ولو لم يقل محقوقها ، و ( لا ) يشمل ( زرعا ) لا يحصل الامرة كبر وشمير وقطنيات ونحوها (و) لا ( بذرة إلا بشرط) هما لمشتر ، لأن الزرع والبذر مودعان في الارض يرادان النقل ويبقى لبائع الى أول وقت أخذه ( ويصح مع جهل ذلك ) الزرع والبذر شرطهما لمشتر لدخولهما تبعاً . ( وما يجز ) من زرع مرارا كرطبة (أو) تشكرر ثمرته و (يلقط مرارا) كقثاء ونحوه (فأصوله لمشتر)ى الارض لانه يراد للبقاء أشبه الشجر ، ( وجزة و لقطة ظاهر تان ) عند بيع ( لبائع ) وعليه قطعهما في الحال ( مالم يشترط مشتر ) ذلك فان شرطه كان له لحديث المسلون عند شروطهم ، ، وكذا ما يتكرر زهره كورد وياسمين وبذر بق أصله كشجر والاكزرع ، وْثبت الحيار لمشترط دخول ما ليس له من زرع و ثمركا لو جهل وجودهما ، والقول قوله في جهل ذلك ان جهله مثله ، ولا تدخل مزارع قرية بلا نص أو قرينة . (ومن باع) أو رهن أو وهب ( نخلا ) قد ( تشقق طلعه ) وهو غلاف العنقود ولو لم يؤبُّر ( فالثمر له ) أي للبائع ونحوه ( مبتى الى جذاذ ) ان لم تجر عادة بأخذه بسرا أو يكن خيرا من رطبه (مالم يشترط) قطه ( 4 مشتر ) على با نع ولم يتضرر النخل ببقائه فان تضرر أو شرط قطعه مشتر قطع بخلاف وقف ووصية فان الثمرة تدخل فيهما كفسخ لعيب ومقايلة في مبيع ورجوع أب في هبة ، ( وكذلك ) أي كالنخل ( حكم شجر فيه ثمر باد ) أي ظاهر عند عقد لا قشر عليها ولا نور لها ( كتوت ) و تين ( وعنب ) وجميز أو ظهر في قشره أو قشرته كرمان وجوز ( أو ظهر من نوره كشمش ) بكسر ميميه ( و ) كـ ( تفاح ) وسفرجل ولوز وخوخ ( أو خرج من أكمامه كورد ) وبنفسج ( وقطن ) يحمل فى كل سنة لان ذلك كله بمثابة تشقق الطلع ، ( وما ) ببع أو وهب ونحوه ( قبل ذلك ) أى التشقق والبدو في نحو عنب والخروج في نحو مشمش والظهور في نحو قطرت

والورق مطلقا فليشتر ومن اشترى شجرة ولم يشترط قطعها فلد إبقاؤهما في أرض بالنع والدخول لمصالحها لا غرس مكانها

ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه ، ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل أو أرضه إلا بشرط قطع إن انتفع بهما وليسا مشاعين ، وكذا بقل رطبة ولا قثاء ونحوه إلا لقطعه لظله أو مع أصله . وإن ترك ما شرط قطعه

(و)كذا (الورق مطلقا) أي قصد أم لا (ف) هو (لمشتر) ونحوه، وكذا العراجين ونحوها، ويقبل قول بائع ونحوه في بذر، وإن ظهر أو تشقق بعض ثمرة أو طلع ولو من نوع فلبائع وغيره لمشتر إلا في شجرة فالكل لبائع، ولكل منها ستى ماله لمصلحة ولو تضرر الآخر ومؤنته عليه

تنبيه : لو اشترط باتع أو مشتر ما للآخر أو جزءا منه معلوما قبل الظهور أو بعده صح

(ومن اشترى شجرة) أو نخلة فأكثر ولم يتبعها ارضها (ولم يشترط قطعها فله) أى مشتريها (إبقاؤها فى أرض بائع) ها بلا أجرة كثمر على شجر (و) له (الدخول لمصالحها) لا لتفرج ونحوه، و (لا) يملك (غرس مكانها) إذا بادت لانه لايملكه

( فصل . ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاحه ، ولا ) بيع ( زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل ) الشجر ( أو ) لغير مالك ( أرضه ) أى الزرع ( إلا ) معهما أو ( بشرط قطم ) هما فى الحال ( إن انتفع بهما ) أى الثمرة والزرع المبيعين بشرط القطع ( وليسا مشاعين ) فان لم ينتفع بهما كثرة الحول أو كانا مشاعين بأن باعه الربع ونحوه قبل بدو الصلاح بشرط القطع لم يصح ، وإن باع الثمر لمالك الأصل أو الارض صح ولا يلزمهما قطع شرط ( وكذا بقل ) و ( رطبة ) فى الحكم فلا يباع مفردا بعد بدو صلاحه إلا جزة جزة بشرط قطعه فى الأولى ، ( ولا ) يصح بيع ( قثاء ونحوه ) كباذنجان وبامياء ( إلا لقطعه لظله ) موجودة وما لم يجاف بيع ( قثاء ونحوه ) كباذنجان وبامياء ( إلا لقطعه لظله ) موجودة وما لم يجاف لا يجوذ بيعه ( أد ) إلا إذا بيع ( مع أصله ) فيصح ذلك أشبه الشجر ، ( وإن ترك ) مشتر ( ما ) أى مبيعا من ثمر أو زرع ( شرط قطعه ) حيث لا يصح بدونه

بطل البيع بزيادته إلا الخشب فلا ، ويشتركان فيها ويعنى عن يسيرها ، وحصاد ولقاط وجذاذ على مشتر وعلى بائع سقيه ، ولو تضرر أصل وإن تلفت ثمرة ونحوها سوى يسير لا ينضبط بآفة سهاوية فعلى بائع ما لم تبع مع أصلها أو يؤخر أخذها عن عادته . وإن تعيبت بها خيرمشتر بين رد وأخذ ثمن كاملا أو إمضاء وأخذ أرش . وإن أتلفه آدى خيرفيه بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلف

( بطل البيع بزيادته ) لئلا يتخذ ذلك وسيلة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وتركما حتى يبدو صلاحها ، ووسائل الحرام حرام كبيع العينة ( إلا الخشب ) إذا أخر قطعه مع شرط حتى زاد ( فلا ) يبطل البيع بالزيادة ( ويشتركان فيها ) نص عليه ، ( ويعني عن يسيرها ) أي الزيادة عرفا قال في الاقناع كاليوم واليومين انتهى ، وإن حدث مع ثمرة انتقل ملك أصلها ثمرة أخرى أو اختلطت مشتراة بغيرها ولم تتميز فان لم يعلم قدرها أصطلحا ولم يبطل البيع ، ( وحصاد ) ندع حيث بيع صع على مشتر (ولقاط) قثاء ونحوها على مشتر (وجذاذ) ثمر (على مشتر) لأنه انتقل لملكة فهو كنقل مبيع من محل بيع بخلاف مؤنة التسليم من نحو كيل و تقدم ، وإذا بدا صلاح ثمر أو اشتد حب جلز بيعه مطلقا بشرط النبقية ولمشتر بيعه قبل جذه وقطعه وتبقيته الى جذاذ . (و) بيحب (على بائه) ٩ (سقيه ولو تضرر أصل) 4 بالستى ويجبر إن أبي . ( و إن تلفت ثمرة و نحوها ) أو تلف بعضها ( سوى يسير ) منها ( لا ينضبط ) لقلته ( بآفة سهاوية ) وهي ما لا صنع لآدى فيها كحر وبرد وعطش ونحو ذلك ولو بعد قبض ( فعلى بائع ) ضمائه لان مؤنته على البائع الى تتمة صلاحيته ، ويقبل قول بائع فى قدر ما تلف ( مالم تبع ) الثمرة (مع أصلها ) أو لمالك أصلها ( أو يؤخر ) مشتر ( أخذها عن عادته ) فان بيعت مع أصلها أو أخر مشتر أخذها عن عادته فمن ضمانه ، ﴿ وَانْ تَعْيَبُتَ ﴾ الثَّمَرَةُ ﴿ بِهَا ﴾ أَى بِحَاتُحَةً قبل أوان أخذها (خير مشتر بين رد) مبيع (وأخذ ثمن كاملا أو) يخير بين ( إمضاء ) بيع ( وأخذ أرش ) من بائع ، ( وإن أتلفه ) أى الثمر المبيع (آدمى ) معين ولو بائعا ( خير ) مشتر ( فيه ) أي المبيع ( بين فسخ ) البيع ويرجع على باثع بالثمن كاملا ( و ) بين ( إمضاءً ) ه ( ومطالبة متلف ) ببدله

فائدة : من اشترى ثمرة قبل بدو" صلاحها بشرط القطع ان صح فتلفت بجائحة

وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح الجميع كنوعها الذى فى البستان . فبدو صلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر ، وعنب أن يتمو و بالماء الحمال ، وبقية الثمرات ونحوها بدو نضجه وطيب أكله . ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها ، وقن لباسه لغير جمال

### فصل

فان كان بعد تمكنه من قطعها فن ضمانه و إلا فن ضمان بائع (وصلاح بعض ثمرة شهرة صلاح الجميع) ثم المجار (كنوعها الذى فى البستان) الواحد لا الجنس ومثله اشتداد بعض حب لان اعتبار الصلاح فى الجميع يشق بيع السكل تبعا ولو افرد ما لم يبد صلاحه عا بدا صلاحه و باعه لم يصح (فبدو" صلاح) ما يظهر فما واحدا من (ثمر نخل أن يحمر أو يصفر و) من (عنب أن يتموه بالماء الحلو و) من (بقية الثمرات ونحوها) كالرمان والمشمش والحوخ والجوز والسفرجل (بدو نضجه وطيب أكله) وما يظهر فما بعد فم كقثاء ونحوه أن يؤكل عادة وفى حب أن يشتد أو يتميض (ويشمل بيع دابة) كفرس (عذارها ومتودها ونعلها) لان ذلك تابع لها عرفا ، (و) يشمل بيع (قن) ذكر أو أنثى (لباسه) الذي عليه إن كان المغير جمال) فان كان لجال كلى فلا يشمله البيع ولا مالا معه ولا بعض ذلك إلا فير جمال) فان كان لجال كلى فلا يشمله البيع وإلا فلا

### ( فصل ) في السلم

وهو نوع من البيع إلا أنه يجوز فى المعدوم . (ويصح السلم) بلفظه ولفظ سلف وكل ما ينعقد به البيع (بسبعة شروط) : أحدها (انضباط صفة مسلم فيه) التى يختلف الثمن باختلافها كثيرا ظاهرا لئلا يفضى الى المنازعة والمشاققة المطلوب عدمها شرعا (كمكيل) من حبوب وغيرها (و)كم (موزون) من إقطن واخباذ وصوف وغيرها وكشحم ولحم نبيء ولو مع عظمه إن عين موضع قطع وصوف وغيرها وكشحم ولحم نبيء ولو مع عظمه إن عين موضع قطع ولو ) كم (مندوع) من ثياب وخيوط ، (و) يصح (معدود) من حيوان ولو آدميا لا فى أمة وولدها أو نحو هؤلاء فى شاة لبون و (لا فى فواكه معدودة)

كتفاح ورمان وكمثرى ونحوها حى ولو أسلم فيها وزنا لأنها تختلف بالصغر والكبر، وأما المكيلة والموزونة كالرطب والعنب فيصح فيه، (و) لا يصح السلم في (حيوان حامل) لعدم تحقق الولد وجهله ولا تأتى الصفة عليه، (و) لا في (بيض وجوز) وسفرجل (ونحوهما) كموخ واجاص لاختلاف ذلك كبرا وصغرا ولا في أوانى عتلفة رموسا وأوساطا كقاقم ولا في مالا ينضبط كجوهر ومغشوش أثمان أو يجمع أخلاطا غير متميزة كمعاجين وند، ويصح فيا فيه لمصلحته شي غيره مقصود كخبر وجبن وخل تمر ونحوها، وفيا يجمع أخلاطا متميزا كثوب من فوعين وكمنشاب ونبل مريشين وخفاف ونحوها وفي غرض بغرض لا إن جرى بينهما ربا، وإن جاء م بعينه عند محله لزم قبوله مالم يكن فعل ذلك حيلة

(و) الشرط الثانى (ذكر جنس) المسلم فيه بأن يقول مثلا بر، (و) ذكر (نوء) ه بان يقول برنى أو معقلى ونحوه ، (و) ذكر (حداثة) ه (وقدم) ه وبلده ويبين قديم سنة أو سنتين ونحوه ، وذكر جودته وكونه مشعراً ونحوه أو درعى (و) ذكر (وصف كل ما يختلف به الثمن غالبا) فيذكر سن حيوات وذكورته وسمنه وكونه معلوفا أو ضدها وطول رقيق بشبر و نوعه و نوع طير ولو نه و نحو ذلك ولا يصح شرطه أردأ كأجود ويلزمه اخذ أجود منه من نوعه ويحوز أخذ أدون لا من غير جنسه ، وله رد معين وأخذ أرشه وعوض زيادة قدر لا جودة ولا نقص رداءة

(و) الشرط الثالث (ذكر قدره) أى المسلم فيه بمعياره الشرعى بكيل أو وزن معمود أو ذرع يعلم (فلا يصح) أن يسلم (في مكيل) كتمر وزبيب وشيرج (وزنا ولا في موزون كيلا) على الآصح لانه قدره بغير ما هو مقدر به في الآصل فلا يجوز ذلك كما لو أسلم في مذروع وزنا شبه بيع الربويات بعضها ببعض ، ولا يصح شرط صنحة أو مكيال أو ذراع لا عرف له وان عين معروفا من ذلك صحح العقد دون التعيين

﴿ وَ ﴾ الشَّرطُ الرَّابِعِ ﴿ ذَكُرْ أَجَلُ مُعَلِّومٌ ﴾ بشرطُ كُونَ الْآجِلُ ﴿ لَهُ وَقَعْ فَيَ النَّمْنَ ﴾

كشهر فلا يصح حالا ولا إلى جمعة ، إلا ما يؤخذ منه كل يوم كخبر ولحم ونحوهما . وأن يوجد فى محله ، فان تعذر أو بعضه خير بين صبر أو فسخ وأخذ رأس ماله أو عوضه إن عدم . وقبض الثمن قبل التفرق ، فان افترقا

عادة لأن اعتبار الأجل لتحقق الرفق ولا يحصل بمدة لا وقع لها فى الثمن ، ومثال ماله وقع فى الثمن (كشهر) ونحوه ، وفى الكافى أو نصفه (فلا يصح) أن يسلم (حالا) لما سبق ، ولا إلى أجل بجهول كحصاد ونحوه أو عيد أو ربيع أو النفر ونحوه (ولا إلى) أجل قريب كيوم أو (جمعة) إلا أنه لا وقع له فى الثمن إلا البيع ، و (إلا ما يؤخذ منه كل يوم) جرء معلوم (كخبز) وعسل (و) كر (لحم) ودقيق (ونحوهما) من كل ما يصح السلم فيه ، ولا يحمل الباقى فضلا على المقبوض لتماثل أجزائه بل يسقط الثمن عليها بالسوية ، وإن أسلم فى جنس الى أجلين أو فى جنس إلى أجل صح إن بين قسط كل أجل وثمن كل جنس والا فلا

تتمة: يصح تأجيل السلم الى عيد وشهر روميين إن عرفا والا فلا، وان قال الى المحرم أو محله ثلاثة أشهر كان الى انقضائها وينصرف الى الهلالية، وان قال الى المحرم أو محله المحرم أو فيه صح وحل بأوله لا إن قال يؤديه فيه، ويقبل قول مدين فى قدر اجل ومضيه ومكان تسليم، ومن أتى بمائه من سلم أو غيره فى محله لزمه قبضه مطلقا كالمبيع المعين وقبله ولا ضرر فى قبضه فكذلك وحيث لزمه وامتنع قال له الحاكم إما أن تقبض أو تبرى فان أباهما قبضه له

(و) الشرط الخامس (أن يوجد) المسلم فيه غالباً (في محله) بكسر الحاء أى عند حلوله لوجوب تسليمه اذن ، فان كان لا يوجد فيه أو إلا نادرا كالسلم في العنب والرطب الى الشتاء لم يصح لتعذر تسليمه إذن غالبا ، ولا يعتبر وجوده وقت العقد بل ذكر مكان الوفاء فان أسلم الى محل يوجد فيه عاما وتحقق بقاؤه لومه تحصيله ، (فإن تعذر) مسلم فيه بان لم تحمل الثمار تلك السنة (أو) تعدر (بعضه) ولم يوجد (خير) رب سلم (بين صبر) الى وجوده فيطالب به (أو فسخ) العقد فيما تعذر (وأخذ رأس ماله) ، ويجب رد عينه إن كان باقيا (أو عوضه إن عدم) لتعذر رده هذا إن فسخ في الكل فان فسخ في البعض فبقسطه

( و ) الشرط السادس ( قبض الثمن ) تاما ( قبل التفرق ) من مجلس العقد ، وكذا ما في معنى القبض كامانة بيده أو غصب أو عادية لا بما في ذمته ( فان افترقا )

قبل بطل فيها لم يقبض . وأن يسلم فى الذمة فلا يصح فى عين ولا ثمرة شجرة معينة ونحوه . ويجب الوفاء فى موضع العقد إن لم يشترط فى غيره . ولا يصح بيع فيه قبل قبضه ولا حوالة به وعليه ، ولا أخذ رهن وكفيل به ولا غيره عنه ، بل هبته ، وكل دبن غيره لمدبن فقط

## فصل

أى المتعاقدان (قبل) أى قبل قبض رأس مال السلم أو قبض بعضه صح فيها قبض و ( بطل فيها لم يقبض ) . وتشترط معرفة قدره وصفته فلا يصح بصبرة ولا يمالا ينضبط كجوهر ونحوه ، ويرجع به ان كان باقيا وإلا فقيمته ، فان اختلفافيها فقول مسلم اليه ، فان تعذر فقيمة مسلم فيه مؤجلا

(و) الشرط السابع هو (ان يسلم في الذمة ، فلا يصح) السلم (في عين) كدار (ولا) في (ثمرة شجرة معينة ونحوه) لانها ربما تلفت قبل أوان تسلمها ، ولا حاجة الى السلم لإمكان بيعها في الحال (ويجب الوفاء) أى وفاء المسلم فيه (في موضع العقد) للسلم لان مقتضاه التسليم في مكانه ومحله (إن) كان موضع إقامة أو (لم يشترط) الوفاء (في غيره) أى غير موضع العقد فان شرط في غيره صح كالو دفع فيه من غير أجرة حمله اليه ، وإن عقد بنحو برية اشترط ذكره وإلافسد السلم ، (ولا يصح بيع فيه) لمن هو عليه أو غيره (قبل قبضه ، ولا) تصح (حوالة به و) لا حوالة (عليه) أو على رأس ماله بعد فسخ (ولا أخذ رهن و) لا أخذ (غيره عنه) أى عوضه ، (بل) يصح (هبته) أى لا أخذ (كفيل به ولا) أخذ (غيره عنه) أى عوضه ، (بل) يصح (هبته) أى المسلم فيه لمن هو عليه فقط (و) تصح هبة (كل دين غيره) أيضا (لمدين فقط) ومن له سلم وعليه سلم من جنسه فقال لغريمه اقبض سلى لنفسك لم يصح لنفسه ولا الآمر وصح لى ثم الك ، ويقبل قول قابض جزافا في قدره لكن لا يتصرف في قدر حقه قبل اعتباره لا قول قابض بكيل أو وزن دعوى غلط ونحوه ، ومن قدر بقع على غريمه مثل ماله عليه قدرا وصفة حالين أو مؤجلين أجلا واحدا تساقطا أو بقدر الآقل لا إذاكانا أو أحدهما دين سلم أو تعلق به حق

(فصل) . القرض دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله ، وهو جائز بالإجاع ، و ليس من المسألة المذمومة لفعله عليه السلام . ( ويندب القرض ) لأن فيه تغريجا لقضاء حاجة أخيه المسلم ، وهو نوع من السلم (وكل ما ) أي شيُّ (صح بيعه) من نقد أو عرض أو حيوان أو جوهر أو مكيل ونحوه ( صح قرضه إلا بني آدم ) لانه لم ينقل قرضهم ويفضى الى أن يقترض جارية ويطأها ثم يردها . ولا يصح قرض منفعة ، ويشترط معرفة قدر قرض ووصفه وكون مقرض يصح تبرعه ، ويتم بقول ويملك ويلزم بقبض ، فإن قال معط ملكتك ولاقرينة على رد بدله فقول آخذ انه هبة ، ويملك المقرض استرجاعه بالحجر على القابض لفلس ، ( وبجب ) على مقرض ( قبول ) قرض ( مثلى رد ) بعينه ولو تغير سعره ( مالم يتعيب ) ذلك المثل فلا ، (أو يكن) القرض (فلوسا) فيمنع السلطان منها فلا ، (أو) دراهم ﴿ مُكْسِرَةً ﴾ وَ ﴿ مَنْعُ السَّلْطَانُ مَنَّهَا ﴾ أي من المعاملة بها ولو لم يتفق النَّاس على تركُ التعامل بها ( فلا ) يجب عليه القبول لأنه دون حقه وفيه ضرر عليه ، (وله) حينتُذ ﴿ قَيْمَةَ ذَلَكَ ﴾ القرض المذكور ﴿ وقت قرض ﴾ نصا لأنها تعيبت في ملك المقترض و تكون القيمة ( من غير جنسه ) أي القرض ( إن جرى في ) أخذ القيمة مر. جنس ( 4 ربا فضل ) بأن اقترض دراهم مكسرة فحرمها السلطان أعطى قيمتها ذهبا وكذا ثمن لم يقبض وصداق وأجرة ونحوها . (ويجب) على مقترض (رد مثل فلوس ) اقترضها غلت أو رخصت أو كسدت لانها مثلية ما لم يحرمها السلطان لمــا قلم . (و) یجب رد ( مثل مکیل و ) مثل ( موزون ، فان عدم ) المثل ( ف ) ملیه (قيمته) سواء زادت قيمته عن وقت القرض أو نقصت اى قيمة المثل (يوم عدمه ) لثبوتها حينتذ في الذمة ، (و) يجب رد (قيمة غيرهما) أي غير المكيل والموزون من المقومات كجوهر ونحوه ( يوم قبضه ) لاختلاف قيمته في الزمر. الميسير ، ويرد قيمته غير جوهر ونحوه من المذروع والمعدود يوم قرض لما تقدم ، ﴿ وَيُثلِبُ ﴾ للمقرض ( البدل ) أي بدل القرض في ذمة المقترض ( حالا ولو أجل ) القرض لانه عقد منع فيه من التفاضل فنع الأجل فيه ، فلو اقترض تفاريق وجب ويحرم إلزام بامضاء تاجيله أو تاجيل كل حال أو حل أجله وكل شرط بجر نفعاً . وإن أعطاه أجود أو هدية بعد وفائه بلا شرط فلا بأس

فصل. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه ، وكذا ثمر وزرع وقن دون ولده ونحوه

أن يرد جملة ، (ويحرم الزام) مقرض (بإمضاء تأجيله) أى القرض (أو) أى ويحرم إلزام بإمضاء (تأجيل كل) دين (حال أو حل أجله) لعدم صحة تأجيل كشرط نقص فى وفاء ، (و) كما يحرم (كل شرط يجر نقعا )كان يسكنه داره أو يقضيه خيراً منه أو ببله آخر ونحو ذلك ، (وإن أعطاه) شيئاً (أجود) مما عليه كا جود نقدا أو سكة مما اقترض وكصحاح عن مكسرة أو أكثر مما أخذ بلا مواطأة (أو) أعطاه (هدية بعد وفائه بلا شرط) ولا مواطأة (فلا بأس) به ، وكذا لو علمت زيادته لشهرة سخائه لأن النبي عليه السلام استسلف بكراً فرد خيراً منه وقال , خيركم أحسنكم قضاء ، وإن فعل ذلك قبل الوفاء ولم ينو احتسابه من دينه أو مكافئته لم يجز إلا إن جرت عادة بينهما به قبل قرض ، وكذا أكل غريم فان استضافه حسب له ما أكل ، ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرض ولا مؤنة استضافه حسب له ما أكل ، ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرض ولا مؤنة المتحرف من وبه قبوله مع أمن البلد والطريق

تنبيه: من قال لغريمه إن مت بصم التاء فأنت فى حل منى فوصية صحيحة ، و بفتحها لا يصح لآنه إبراء معلق بشرط

( فصل ) الرهن تو ثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها . وأجعوا على جوازه ، ولا يصح بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما ، ويعتبر تنجيزه وكونه مع حق أو بعده وكونه بمن يصح تبرعه وكونه ملكه أو مأذو نأ له في رهنه وعلم قدره وجنسه وصفته ( وكل ما جاز بيعه ) من الأعيان ( جاز رهنه ) لأن القصد منه الاستيثاق الموصل للدين ولوكان الرهن نقداً أو مؤجراً أو معاداً أو معيباً غير مكيل ونحوه قبل قبضه ( وكذا ثمر ) بلا شرط قطع ( وزدع ) أخضر أى لم يبد صلاحهما فيجوز رهنها دون بيههما لأن النهى عن البيع لعدم الأمن من العاهة ، ولا يفوت حق المرتهن من الدين بتقدير تلفهما لتعلقه بذمة الراهن ، ( و ) كذا ( قن ) أى فيجوز رهنه ( دون ) محرمه كا ( ولده ) وأبيه وأخيه ( ونحوه ) ويباعان معاً ويوفي الدين من المرهون منهما والباقي من الثمن وأخيه ( ونحوه ) ويباعان معاً ويوفي الدين من المرهون منهما والباقي من المرهون منهما والباق من المرهون منهما والمرهون وا

بدين ثابت . ويلزم فى حق راهن بقبض ، واستدامته شرط ، وتصرف كل منها فيه بغير إذن الآخر باطل ، إلا عتق راهن ولو معسرا مع تحريمه ، وتؤخذ قيمته منه رهنا مكانه ، ونماؤه وكسبه وأرش جناية عليه ملحق به ، ومؤنته وكفنه وأجرة مسكنه على راهــــــــــــن ،

للراهن ومن الدين في ذمة المدين فإن كانت قيمة الجارية مع كونها ذات ولد مائة مثلاً وقيمة الولد خمسين فحصتها ثلثا الثمن، ويصح الرهن ( ؛ ) كل ( دين ثابت ) أو ما له إليه حتى على عين مضمونة كالمغصوب والعوارى والمقبوض على وجه السوم أو بعقد فاسد ويقع إجارة في ذمة لا بدية على عاقلة قبل حول ولا بدين كتابة وعهدة مبيع ولا بجعل أو عوض في مسابقة قبل عمل ولا بعوض غير ثابت في ذمة كثمن معين ونحوه ولا مال يتيم لفاسق ، ( ويلزم ) رهن ( في حق راهن ) فقط ( بقبض ) 4 للمرتهن أو وكيله كُقبض مبيع ولو بمن انفقيا عليه ، وليس له قبضهُ إلا بإذن راهن ، وله الرجوع قبل قبض ولو أذن فيه ، ويجوز في حق مرتهن لأن الحظ فيه له فقط فكان له فسخه، (واستدامته) أي القبض (شرط ) لبقاء لزومه فنزيله أخذ راهن بإذن مرتهن وتخمر عصير ، فان رده اليه عاد لزومه كاعادة الخر خلا ، وإن أجره أو أعاره باذن مرتهن فلزومه باق ، وإن باعه باذنه والدين حال أخذ من ثمنه ( وتصرف كل منهما ) أي الراهن والمرتهن ( فيـه ) أي الرهن المقبوض ( بغير إذن الآخر باطل ) لأنه يفوت على الآخر حُقّه ، فانه يتفقا على المنافع كأنت معطلة ولم يجز الانتفاغ ( إلا عتق راهن ) لرهن ، ( ولو ) كان الراهن (معسراً ) فيصح العتق بلا إذن مرتهن ( مع تحريمه ) لأنه أبطل حقه من عين الرهن ، ( و تؤخذ قيمته ) أي المعتوق حال الإعتاق ( منه ) أي من الراهن إن كان موسراً تكون ( رهنا مكانه ) ، ومحل هذا إذا كان الدين مؤجلا أما لو كان حالاً أو حل طو اب بالدين خاصة لأن ذمته تبرأ من الحقين معاً ، وكذا لُو قُتُلَهُ أَوْ أُحْبِلُ الْأَمَةُ بِلا إِذْنِ المُرْتَهِنِ أَوْ أَقْرُ بِالْعَتْقُ وَكَذَّبُهِ ، ولا يُمنعُ مَن إصلاح الرهن ودفع الفسياد عنه بل من قطع سلعة خطرة لا اكلة ﴿ وَنَمَاءُ ٱلرَّهِنَّ الْمُ متصلاكان أو منفصلا كالسمن وتعلم الصنعة ومهر ( ه وكسبه وأرش جناية عليه ملحق به ) فيكون رهنا معه ويباع معه إذا بيع لوفا. الدين ( ومؤنته ) أي الرهن من طعام ونحوه على راهن ( وكفنه ) ومؤنة تجهيزه إن مات على راهن ( وأجرة مُسكنه ) أو عزنه إن احتاج إلى ذلك (على راهن ) كرده من إباقة أو شروده ، وهو أمانة فى يد مرتهن لا يضمنه إلا بتعد أو تفريط ، والقول قوله فى عدم خلك وفى قيمة حيث لزمته ، وإن تلف بعضه فبافيه رهن بجميع الدين ، وتجوز الزيادة فيه لا فى دينه ولا ينفك منه شى بوفاء بعض الدين ، وإن رهن عند اثنين فوفى أحدها ، أو رهناه فاستوفى من أحدها انفك من نصيبه . وإذا حل الدين وامتنع من وفائه فان كان راهن أذن لمرتهن فى بيعه باعه

فان تعذر أخذ ذلك منه بيع من الرهن بقدر حاجته أو كله إن خيف استغراقه ، ( وهو ) أي الرهن ( أمانة في يد مرتهن ) ولو قبل عقد كعبد وفاء أو إبراء ف (الا يضمنه ) مرتهن ( إلا بتعد ) منه ( أو تفريط )كسائر الأمانات ، وليس عليه رُده كالوديعة ، وكذا لو جعل في يد من اتفقاً عليه ، ( والقول قوله ) بيمينه ( في عدم ذَلَكَ ﴾ التعمدي أو التفريط ، وإن ادعى التلف محادث ظاهر قبل قوله فيه ببينة تشهد بالحادث ، ثم قوله به في تلفه بدونها كالوديعة ويأتي إن شاء الله تعسالي ، ( و ) القول قوله أيضاً ( في قيمة ) الرهن التالف ( حيث لزمته ) القيمة . ( وإن تلف بعضه ) أي الرهن و بق بعضه ( فباقيه رهن بجميع الدين ) ولو عينين تلفت إحداهما لأن الدين كله متعلق بحميع أجزاء الرهن، (و ) إنه (تجوز الريادة فيه) و ( لا ) تجوز الزيادة ( في دينه ) ولو ساواها الرهن لانه اشتغل بالدين الأول والمشغول لا يشغل، (و) لهذا (لا ينفك منه) أي الرهن (شي. بوفا. بعض الدين ) حتى يقضي كله ولو أمكن قسمته لما تقدم ، ومن قضي أو أسقط بعض دين و ببعضه رمن أو كفيل وقع عما نواه فان أطلق صرفه إلى أيهما شاء . (وان رهن ) واحد شيئاً (عند اثنين) على دين لها أي كل منهما ارتهن نصفه ( ف ) متى ( وفي ) راهن ( أحدهما ) دينه انفك في نصيبه ، (أو) أي وإن (رهناه ) شيئاً ( فاستوفى ) مرتهن (من أحدهما) ما له عليه (انفك في نصيبه) الموفى لما عليه لأنه بمنزلة عقدين في الأولى أشبه ما لو رهن كل واحد النصف مفرداً ، وللراهن مقاسمة مِن لم يوفه وأخذ نصيب من وفاه إن كان الراهن بما لا تنقصه القسمة ، فان نقصته والرهن لا يتعلق بملك الغير إلا بإذنه ولم يوجد . ( وإذا حل الدين وامتنع ) راهن (من وفائه فان كان راهن اذن لمرتهن ) أو لمن تحت يده الرهن (في بيعه ) ولم يرجع ( باعه ) ولا يحتاج لتجديد إذن من الراهن ويوفى مرتهن دينه من ثمنه ، ولمن

باعه من هو تحت يده اعتبر إذن مرتهن أيضاً (والا) يأذن راهن في البيع أو رجع عنه ولم يوف ( أجبر ) ه حاكم (على الوفاء أو ) على ( بيع الرهن ) ليوفي من ثمنه ( وإن أبى ) الراهن البيع والوفاء ( حبس أو عزر ) أى حبسه حاكم أو عزره حتى يفعل ( فان أصر ) على الامتناع من بيع ووفاء ( باعه ) أى الرهن (حاكم ) أو وصيه ( ووفى ) حاكم ( دينه ) لقيامه مقام الممتنع . (و ) راهن ( غائب كممتنع ) من وفاء فيبيع الرهن حاكم أو مرتهن بإذنه ، ( وإن شرط ) شرطاً يقتضيه العقد كين شرط كبيع مرتهن لرهن ونحوه صح وينعزل بعزله ، لا ما لا يقتضيه العقد كين شرط كون منافعه لمرتهن ، أو ينافيه كإن شرط ( أن لا يباع ) الرهن ( إذا حل الدين أو ) شرط ( ان جاءه بحقه في وقت كذا و إلا فالرهن مبيع له بالدين ) الذي له عليه ، أو كونه من ضمان مرتهن و نحوه ، فان فعل صح الرهن و ( لم يصح الشرط ) لمنافاته لباب الرهن ، لكن إذا لم يكن الرهن مقبوضاً فغير لازم ، وإن كان بجهولا أو محرماً ونحوه فباطل

( فصل . وإن اختلفا ) أى الراهن والمرتهن ( فى قدر ما ) أى الدين الذى ( به الرهن ) نحو رهنتك هذا بمائة فقال مرتهن بل بمائتين فقول راهن ، ( أو ) اختلفا ( فى قدر رهن نحو ) قوله ( رهنتك هذا ) العبد ( فقال مرتهن ) بل هو ( وهذا ) الآخر أيضاً فقول راهن ، (أو ) اختلفا فى (عينه ) أى الرهن ( نحو ) قوله ( رهنتك هذا ) الحصير ( فقال مرتهن ) لا ( بل هذا ) البساط فقول راهن انه ما رهنه البساط ويحلف و يخرج الحصير من الرهن أيضا ، أو اختلفا فى رده بأن قال مرتهن رددته اليك وأنكر الراهن فقوله أيضا ( أو ) اختلفا فى ركونه ) أى الرهن بأن قال أو أقبضتك ( عصيراً ) أى فى عقد شرط فيه رهنه وقال مرتهن ( لا ) بل ( خمراً المناه والله الله والله الله والله الله والله والله

فقول راهن بيمينه ، لا إن أقر أنه ملك غيره إلا على نفسه وحكم به بعد فكه ما لم يصدقه مرتهن ، ولمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب و يسترضع أمة بقدر نفقته بلا إذن راهن مطلقا ، وينتفع بغيرها بالإذن ما لم يكن الدين قرضا ، وإن أنفق عليه بلا إذن مع إمكانه لم يرجع وإلا رجع بالأقل مما أنفق أو نفقة مثله إذا نواه ولو لم يستأذن حاكما . ومعار ومؤجر ومودع كرهن ، ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط

ف) القول ( قول راهن ) أي ( بيمينه ) في الكل ، وكذا لو اختلفا في قبضه وليس بيد مرتهن ، أو قال راهن رهنتكه بالمؤجل من الألفين فقى ال مرتهن بل بالحال أُو قالَ ببعض الدين فقال بل بكله ، وإن أقر راهن بعد لزوم الرهن بوطم أو أن الرهن جي لم يقبل على مرتهن أنكره إلا على نفسه و ( لا إن أفر ) راهن ( أنه ) أى الرهن ( ملك غيره إلا على نفسه ) لأنه لا غرر له كما لو أقر بدين ( وحكم ي) رد ( ه ) للمقر له ( بعد فحكه ) من الرهن ، ويلزم مرتهنا يمين أنه لا يعلم ذلك ، فان نكل قضى عليه ( ما لم يصدقه مرتهن ) فيبطل الرهن ويسلم للمقر له به ، ( و ) إذا كان الرهن حيواناً مركوباً أو محلوباً فأ (لمرتبن أن يركب مايركب) من كفرس وبعير بقدر نفقته ، ( و ) له أيضا أن ( يحلب ما يحلب ) منه بقدر نفقته ، ( و ) له أن ( يسترضع أمة ) مرهو نة ( بقدر نفقته ) متحريا للعدل ( بلا إذن راهن ) أمكن استئذانه أو لا وذلك معنى قوله ( مطلقا ) ولا ينهكه ويبيع فضل لبن باذن وإلا لحاكم، ويرجع بفضل نفقة على راهن، (و) لمرتهن أن (ينتفع بغيرهما) أى غير المركوب والمحلوب كثوب ( بالإذن ) من مالكه بحانا ولو بمحاباة ( ما لم يكن الدين قرضاً ) فيحرم لجره النفع لكن يصير مضموناً بالانتفاع ، (وإن أنفق) مرتهن (عليه) أي الرهن ليرجع على الراهن ( بلا إذنه) ه (مع إمكان) استئذا: (١) فتبرع أى (لم يرجع) بموضه كالصدقة على مسكين لتفريطه بعدم الاستئذان (والا) يمكن استئذانه (رجع) على راهن (بالأقل مما أنفق) على رهن (أو نفقة مثله إذا نواه ) أي نوى الرجوع ( ولو لم يستأذن حاكما ) مع قدرته عليهُ أو يشهد، (و)كذا حيوان (معار ومؤجر ومودع) ومشترك بيد أحدهما باذن الآخر فحكمه إذا أنفق عليه مستعير ومستأجر ووديع وشريك (كرهن) فيما سبق تفصیله ، ( ولو خرب ) الرهن کار انهدمت ( فعمره ) مرتبن بلا إذن واهن ( رجع ) معمر ( بآلته فقط ) لانها ملكه لا بما يحفظ به مالية الدار وأجرة

المعمرين إلا بإذن بخلاف نفقة الحيوان لحرمته فى نفسه ، وإن جنى الرهن جناية توجب مالا يستغرق قيمته تعلق الآرش برقبته ، فيخير سيده بين فدائه بالآقل منه ومن قيمة الرهن والرهن بحاله أو بيعه فى الجناية وتسليمه لوليها فيملكه ويبطل فيهما وإلا بيع منه بقدرها وباقيه رهن ، وإن جنى عليه فالحصم سيده ، فإن أخذ الآرش فهو رهن ، وإن اقتص لزمه قيمة أقل الجانى والمجنى عليه تجعل مكانه

( فصل . ويصح ضمان ) أى النزام انسان ( جانز التصرف ) أى غير صغير ومجنون وسفيه ( ما ) مفعول ضمان ( وجب ) على غيره كقرض ونحوه مع بقا ثه عليه (أو) ما ( بجب على غيره )كجمل على عمل لقوله تعالى ﴿ وَلَمْنَ جَاءُ بِهِ حَمْلُ بعير وأنا به زعيم ﴾ والزعيم الكفيل ذكره ابن عباس ، وَيُصح بلفظ ضمينُ وكفيل وقيل وحميل وزعيم تحملت دينك أو ضمنته أو هو عندى وبإشارة مفهومة من أخرس ، (و) يصح ضمان أعيان مضمونة كه ( خصوب وعواري ومقبوض ) بوجه ( سوم ) ان ساومه وقطع ثمنه أو ساومه فقط ليريه أهله إن رضوه وإلا رده ، وإن أُخذه ليريه أهله بلا مساومة ولا قطع ثمن فأمانة يصح ضمان التعدى فيها كما يصح ضمان ما صح أخذ رهن به (و) كضمان ( عهدة مبيع ) وثمن ان أخرج مستحقاً أو ظهر به عيب لدعاء الحاجة اليه . وألفاظ ضمان العهدة ضمنت عهدته أو ثمنه ونحوهما ، ولا يصح ضمان دين كتابة ولا بعض دين لم يقدر و ( لا ) ضمان ( الأمانات )كوديعة وعين مؤجرة ومال شركة ونحوها لانها غير مضمونة على صاحب اليد فكذا ضامنه ( بل ) يصح ضمان ( التعدى فيها ) أى الأمانات لانها حينتُذ مضمون كالغصب ، ( ولا ) يصح ضمان ( جزية ) من مسلم ولا كافر لفوات الصغار عمن هي عليه بدفع الضامن سوآء كان بعد وجوبهـا أو قبله (وشرط) الصحة ضمان (رضا ضامن فقط) أى لارضا مضمون له أو عنه لأن الضامن متبرع بالنزام الحق فاعتبر له الرضا كالتبرع بالاعيان ، ولا تشترط أبضاً معرفة الضامن لها ولا العلم بالحق ولا وجوبه إن آل اليهما فيصح ضمنت لك ما على فلان ولرب حق مطالبة من شاء منها فى حياة وموت ، ويبرأ ضامن إذا برى مضمون لا عكسه فيرجع ضامن إن نوى الرجوع مطلقا ، وكذاكل من أدى عن غيره حقا واجبا لا زكاة ونحوها

فصل . وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالى وبكل عين مضمونة .

أو ما تداينه به أو يقر لك به ويثبت لك عليه ونحوه ، ومنه ضمان السوق وهو أن يضمن ما يلزم التــاجر من دين وما يقبضه من عين مضمــونة (ولرب) أى لصاحب ( حق ) مضمون ( مطالبة من شاء منهما ) أي الصامن والمضمون عنه كما أن له مطالبتهما معاً ( في حياة وموت ) لأن الحق ثابت في ذمتهما جميعاً ، فان أحال رب الحق أو أحيل أو زال عقد برى. ضامن وكفيل وبطل رهن إلا إن ورث ( ويبرأ ضامن إذا برى. مضمون ) عنه بوفاء أو إبراء أو حوالة لأن الضامن تبع له فإذا برى. الأصل زالت وثيقة ( لاعكسه ) أي لا يبرأ مضمون إذا برى. ضَمَّمُه ، وإن قال رب دين لضامن برئت إلى من الدين فقد أقر بقبضه لا أبرأتك أو برئت منه، ووهبتكه تمليك له ( فيرجع ضامن ) أى على مديون وكذا لو أدى الدين عنه فيرجع عليه ( إن نوى الرجوع ) ، وقوله ( مطلقاً ) سواء أذن له في الصمان والاداء أو لا لأنه قضاء مبرى من دين واجب فكان من ضمان من هو عليه كاداء الحاكم عند الامتناع ، وإن لم ينو الرجوع لم يرجع . ( وكذا ) في الحكم (كل من أدى عن غيره حقاً واجباً ) فان نوى الرجوع رجع والا فلا . و (لا) يرجع من أدى عن غيره ( زكاة ونحوها ) مما يفتقر الى نية ككفارة ، لكن يرجع ضامن الضيان عليه وهو على الاصل وحيث رجع فبالاقل بما قضي ولو قيمة عرض عوضه به أو قدر الدين

( فصل . و تصح الكفالة ) وهى أن ياتزم رشيد ( ب ) احضار ( بدن من عليه حق مالى ) الى ربه كدين و نحوه . و تنعقد بأ لفاظ الضان كلها ، وإن ضمن معرفته أخذ به كأنه قال ضمنت لك حضوره متى اردت ، فان لم يعرفه ضمن . ( و ) تصح الكفالة أيضا ( ب ) بدن ( كل ) إنسان ب ( مين مضمونة ) عنده كعارية وغصب وكدين لازم يصح ضمانه سواء كان معلوما أو بجهولا فيصح من كل من يلزمه الحضور لمجلس الحكم حتى بصبى و مجنون لانه قد يجب احضارهما للشهادة عليهما بالاتلاف و ببدن محبوس كغائب لا ببدن من عليه حد أو قصاص ولا بزوجة

وشرط رضا كفيل فقط . وإن سلم نفسه أو مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلبها برى كفيل ، لا إن مات هو أو مكفول له

فصل . وتجـوز الحــــــوالة عـلى دين مستقر

وشاهد ولا بمجهول أو الى أجل مجهول بل بجز. شائع أو عضو أو شخص على أنه لمن جاء به والا فهو كفيل بآخر أو ضامن عليه أو اذا قدم الحاج فانا كفيل بزيد شهرا فيصح. (وشرط) لصحة الكفالة ( رضا كفيل فقط) أى لا رضاء مكفول به أو له كضمان

تنبيه . لو قال إنسان لآخر اضمن أو اكفل عن فلان ففعل لزم المباشر دون الآمر لآنه الترم باختيار نفسه ، وانما الآمر للارشاد . (وان سلم) مكفول (نفسه) لرب الحق برى كفيل (أو مات) مكفول برى أيضا لسقوط الحضور بالموت ، ولو قال فى الكفالة إن عجزت عن إحضاره أو متى عجزت عن إحضاره كان على القيام بما أمر به ، فقال ابن نصر الله : لم يبرأ بموت المكفول ولزمه ما عليه ، وان سلم الكفيل المكفول بعحل العقد (أو تلفت العين) التى تكفل ببدن من هى عنده ( بفعل الله تعالى قبل طلبها برى كفيل ) لأن التلف بمنزلة موت المكفول ، فعلى هذا لا يبرأ بتلفها بعد الطلب ولا إن كان التلف بفعل آدى ولا بعضها ، ولا إن مات ( مكفول له ) فيؤخذ من تركة كفيل ولا إن مات ( مكفول له ) فيؤخذ من تركة كفيل ما كفل به ، وطولب ورثة مكفول له كفيلا بحضور مكفول ، وان تعذر على الكفيل إحضاره مع إبقائه أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه ضمن ما عليه الكفيل إحضاره مع إبقائه أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه ضمن ما عليه مضمو نا بتخليصه لزمه إن ضمن أو كفل باذنه وطولب ، ويكنى فى الكفالة الاذن أو مطالبة رب الدين ، ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر ، وان سلم نفسه برئا

( فصل . وتجوز الحوالة ) وهى انتقال مال من ذمة الى ذمة ، وتنعقد بلفظها وبمعناها الحاص ، ولا تصح إلا بشروط : أحدها أن يحيل ( على دين مستقر ) فى ذمة المحال عليه كبدل قرض لأن غير المستقر عرضة للسقوط فلا تصح على مال كتابة أو سلم أو راس أو صداق قبل دخول ونحوها ، ولا يعتبر استقرار المحال به م المحال المحال به الروض الندى

بشرط اتفاق الدينين جنسا ووقتا ووصفا وقدرا . وتصح بخمسة على خمسة من عشرة وعكسه ، وتنقل الحق الى ذمة محال عليه ، ولا يعتبر رضاه ولا رضا محتال على ملى ، بل رضا محيل

فان أحال المكانب سيده أو الزوج امرأته على مستقر صح الثانى ( بشرط اتفاق الدينين ) أى تماثلهما ( جنساً ) كدنانير أو دراهم بمثلها ، فان أحال من عليه فضة بذهب أو عكسه لم يصح ، ( ووقتا ) أى حلولا أو تاجيلا أجلا واحدا فان كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا أو يحل بعده لم تصح ، ( ووصفا ) كصحاح أو مصريات بمثلها فان اختلفا لم يصح ، ( وقدرا ) لآن ذلك كله شرط للمقاصة فلا تصح بخمسة على ستة ( وتصح بخمسة على خمسة من عشرة وعكسه ) تحمسة من عشرة على خمسة لا نفاق ما وقعت فيه الحوالة والفاضل باق بحاله لربه . الثالث علم عال الرابع كونه يصح السلم فيه . ( و تنقل ) الحوالة ( الحق ) اذا صحت ( الى ذمة عال عليه ) و يبرأ الحيل بمجرد الحوالة سواء أفلس المحال عليه أومات أو جحد . ( ولا يعتبر ) لصحة الحوالة ( رضاه ) أى الحال عليه لاقامة المحيل المحتال مقام ولا يعتبر أيضا ( رضا عيل ) أى إن أحيل ( على ملى ، ) و يجبر على اتباعه نصا ( بل ) يعتبر أيضا ( رضا عيل ) أى إن أحيل ( على ملى ، ) و يجبر على اتباعه نصا ( بل ) يعتبر ( رضا عيل ) شروط الحوالة

تتمة: الملى. من له القدرة على الوفا. وليس مماطلا و يمكن حضوره لمجلس الحكم فتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة وإنما تكون وكالة، والحوالة على ما له فى الديوان إذن فى الاستيفا. وللمحتال الرجوع ومطالبة محيله

( فصل. والصلح) التوفيق والسلم وهو أنواع خسة: بين مسلمين وأهل حرب. الثانى بين أهل عدل و بغى . الثالث بين زوجين خيف شقاق بينهما أوخافت إعراضه عنها . الرابع بين متخاصمين ( في الأموال ) الخامس بين متخاصمين ( في الأموال ) وهو المراد هنا . وهو ( قسمان : أحدهما ) صلح ( على الاقرار ) ، والثاني صلح

وهو نوعان: الصلح على جنس الحق مثل أن يقر له بدين أو بعين فيضع أو يهب البعض و يأخمذ الباقى فيصح بمن يصح تبرعه بغير لفظ صلح إن لم يكن شرط ، لا عن مؤجل ببعضه حالا . الثانى على غير جنسه وهو معاوضة ، فان كان بأثمان عن أثمان فصرف يثبت حكمه ، و بعرض عن نقد و عكسه فبيع .

على الانكار . (وهو ) أي الصلح على الاقرار (نوعان) : أحدهما (الصلح على جنس الحق مثل أن يقر ) جائز التصرف (له) أى للمدعى ( بدين ) معلوم ( أو ) يقر ( بعين ) تحت يده ( فيضع ) المدعى عن المقر بعض الدين نصفه أو ثمنه أو تحوه (أو يهب) له (البعض) من العين المقر بها (ويأخذ) المدعى (الباق) من الدين أو العين ، ( فيصح ) الصلح بلفظ الهبة لأن الانسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه كما لا يمنع من استيفائه ، ومحله اذا كان (بمن يصح تبرعه ) فلا يصح من ولى صغير وبجنون وناظر وقف ونحوهم لعدم الملك إلا مع الانكار وعدم البيئة لان استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء السكل أولى من الترك ، ومحله أيضا إن كان ( بغير لفظ صلح ) لأنه صالح عن بعض ماله ببعض فهو هضم للحق ، ومحله أيضا ( إن لم يكن ) في الصلح ( شرط ) مثل أن يقول على أن تعطيني كذا فلا يصح لأنه يقتضى المعاوضة كما نه عاوض حقه ببعض ، ومحله أيضا أن يمنعه حقه بدون الإعطاء منه. و (لا) يصح الصلح (عن) دين (مؤجل ببعضه) أي الدين (حالا) نَصًا لأن المحطوط عوض عن التأجيل وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز ويصح في الكتابة ، وإن وضع بعض حال وأجل باقيه صح الوضع لا التأجيل. ولا يُصح صلح عن حق بأكثر منه من جنسه و يصح عن متلف مثلَّى بأكثر من قيمته و بعض قيمته أكثر فيهما ، وإن قال أقر لى بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الاقرار لا الصلح . النوع ( الثانى ) من قسم الاقرار أن يصالح عن الحق المقر به ( على غير جنسه وهو معاوضة ) أي بيع يصح بلفظ الصلح ، ( فان كان ) الصلح ( بأثمان عن أثمان)كأن يقر له بعشرين درهما فيصالحه عنها بدينار مثلا أو عكسه ( ف) هو (صرف يثبت) له (حكمة) المتقدم آخر الربا، (و) ان كان الصلح (بعرض) عن عرض فبيع ، أو به (عن نقد ) ذهب أو فضة ﴿ وعَكَسَهُ فَبِيعٌ ﴾ يشترط أُهُ ما يشترط فيه ، و إن كان بمنفعة فاجارة ، وعن دين بغير جنسه يصح مُطلَّقا لا بجنسه أقل أو أكثر على سبيل المعاوضة ، و بشى في الذمة لم يجز التفرق قبل القبض 🗸 القسم الثانى على الإنكار بأن يدعى على غيره فينكره أو يسكت ثم يصالحه فيصح ويكون إبراء فى حقه فلا شفعة فيه ولا رد بعيب ، وبيعا فى حق مدع فله رد بعيب وفسخ الصلح ، وتثبت شفعة فى مشفوع . ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل فى حقه وما أخذه حرام ، ويصح عن مجهول ، لابراءة من عين بحال ، ولا بعوض عن خيار أو شفعة أو حد قذف ، وتسقط كلها .

وان تعذر علمه من دين أو عين صح بمعلوم والا فكبراءة من مجهول . (القسم الثانى) من الصلح في الأموال الصلَّح (على الانكار بأن يدعى) شخص (على أ غيره ) عينا أو دينا ( فينكره ) المدعى عليه ( أو يسكت ) وهو بجهله (ثم يصالحه) على نقد أو نسيئة ( فيصح ) الصلح ( ويكون ) المصالح به ( إبراء فى حقه ) أى المنكر لأنه دفع المال افتداء ليمينه وازالة للضرر عنه لا في مقابلة ما ثبت عليه ( فلا شفعة فيه ) أي المصالح عنه إن كان شقصا من عقار ، (ولا رد) لما صالح عنه ( بعيب ) وجده فيه لاعتقاده أنه ليس بعوض (و) يكون المصالح به ( بيعا في حق مدع فله رد ) ه ( بعيب ) وجده فيه لانه أخذه على أنه عوض عما ادعاه ، (و) له ( فسخ الصلح ) إن وقع عن عينه كما لو اشترى شيئًا وجده معيبًا ، وأن لم يقع على عينه طالب ببدله . (و تثبت شفعة فى ) شقص (مشفوع) مصالح به لانه بيع . ( ومن علم بكذب نفسه ) منهما في دعواه وانكاره ( فالصلح باطلُّ في حقه ) لانه عالم بالحق قادر على ايصاله لمستحقه غير معتقد أنه محق، (وما أخذه) مدع مما صولح به أو تنقصه من الحق بجحـده فهو (حرام) عليه لأنه أكل مال الغـير بالباطل، ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقراً ﴿ ويصح ﴾ الصلح (عن مجهول) إذا كان مما لا تمكن معرفته للحاجة نصا سواءكان دينا أو عينا كمن بينهما معاملة أو حساب مضي عليه زمن طويل أو اختلط نحوقفيز حنطة بقفنز شعير وطحنا ، ومحله اذا كان بمعلوم نقد ونسيئة ، و (لا) تصح ( براءة من عين بحال ) لأن الاعيان لا تقبل الإبراء ، ﴿ وَلا ﴾ يصح صلح ﴿ بعوض عن خيار ﴾ في بيع أو إجارة لانه لم يشرع لاستفادة مال بل للنظر في الاحظ، (أو شفعة) لانها تنبت لازالة الضرو (أو حدقدف) لأنه للزجر عن الوقوع في أعراض الناس. ﴿ وَتَسْقِطُ ﴾ الشَّفْعَةِ وَالْحَيَارُ وَحَدَّ القَدْفُ ﴿ كُلَّهَا ﴾ بالصَّلَّحَ إنَّ رضى مستحقًّها بتركما

ولا لسارق أو شارب ليطلقه أو شاهد ليكتم شهادته

(ولا) يصح صلح ( نسارق ) ليطلقه (أو) لـ (شارب ) مسكر أو زان (ليطلقه) ولا يرفعه الى الحاكم لعدم صحة أخذ العوض في مقابلته (أو) صالح (شاهد) بحق أو باطل ( ليكتم شهادته ) لتحريم كتبانها بحق وعدم جواز أدائها بغيره فلا نقابل بعوض

تتمة: لو صالح عن دار ونحوها فبان العوض مستحقا رجع بها مع اقرار و بالدعوى مع انكار ، وان صالح عن المنكر أجني بغير اذنه صح ولم يرجع عليه . ويصح الصلح مع إقراد وإنكار عن قود وسكني وعيب بقليل وكثير ، وإن صالحه على أن يحرى في أرضه أو سطحه ماء معلوما صح ، فان كان بعوض مع بقاء ملكه فاجارة والا فبيع ، ولا يعتبر في الإجارة هنا بيان مدة الاجير للحاجة

(فصل) في حكم الجوار . (وإذا حصل في أرضه) ـ أي الافسان ـ الحاصة أو المشتركة (أو) حصل على (جداره أو) في (هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته) أي غرقة غيره والغرفة العلية (لرم) رب الشجرة أو الغرفة (إذالته) إما بقطعه أو ليه الى ناحية أخرى (وضمن) رب غصن أو غرفة (ما تلف به) إن تلف (بعد طلب) صاحب الهواء بازالته لصيرورته متعديا بإبقائه ، (فان أبي) ربه ازالته (لم يحبر) لانه ليس من فعله (ولواه) مالك الهواء إن أمكن ، (فان لم يمكن ليه فله) أي رب الهواء (قطعه) إن لم يول الا به (بلا) حكم (حاكم) ولا غرم عليه لأنه لا يلزمه إقرار مال غيره في ملكه بلا رضاه ، ولا يصح صلحه ولا من مال حائطه أو زلق خشبه عن ذلك بعوض ، وإن اتفقا على أن الثرة له أو بينهما صح جانزا . (ويحوز فتح باب) ولو (لاستطراق في درب نافذ) لأنه ارتفاق بما لا يتمين له مالك ولا ضرر فيه على الجيازين ، و (لا) يجوز اخراج دكان ودكة ولا إخراج جناح) أي دوشن على أطراف خشب أو نحوه مهفونة في الحائط (و) لا (ساباط) وهو سقيفة بين حائطين تحتها طويق (و) لا (ميزاب) فيحرم (و) لا (ساباط) وهو سقيفة بين حائطين تحتها طويق (و) لا (ميزاب) فيحرم

إلا يإذن إمام مع أمن الضرر. وفعلذلك فى ملك جارودرب مشترك يحرم بلا إذن مستحق ، وكذا وضع خشب إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به ولا ضرر فيجبر جار عليه . وجدار مسجد كدار . وإذا طلب شريك فى حائط أو سقف انهدم شريكه لبناء معه أجبر كنقض عند خوف سقوط ، وإن بناه

إحداث ذلك بنافذ ( إلا ) بشرطين : أن يكون ( باذن إمام ) أو نائبه ، الثانى أن يكون ( مع أمن الضرر ) بالمارة بأن يمكن عبور محل من تحته و إلا لم يجز وضعه ولا إذن فيه ، وذكر الشيخ لو كان الطريق منخفضا وقت وضعه ثم ارتفع على طول الزمان فحصل به ضرر وجَبت إزالته ويضمن ما تلف بذلك ، ( وفعل ذلك ) أى إخراج دكان ودكة وجناح ونحوه ( في ملك جار ) أو هوائه يحرم بلا إذنه لأنه نوع تصرف في ملك الغير فلم يجز بغير إذنه ، ( و ) فعل ذلك في ( درب مشترك ) غير نافذ ( يحرم بلا إذن مستحق ) لان الحق ملك لقوم معينين فلم بحز إلا باذنهم ، ويجوز صلح عن ذلك بعوض ، و نقل باب في درب غير نافذ إلى أوله بلا ضرر لا الى داخل إن لم يأذن من فوقه ويكون إعارة ، وحرم أن يحدث بملـكه ما يضر بجاره كحام ورحى وأن يتصرف في جدار مشترك بفتح روزنة وضرب وتد ونحوه إلا باذنه، (وكذا) يحرم (وضع خشب) على جدار جار ومشترك ( إلا أن لا يمكن تسقيف إلا ب) وضه ( 4 ولا ضرر أ ) يجوز حيثنًا ولو ليتيم أو مجنون ، و ( يجبر جار عليه ) أي أجبره حاكم على تمكينه من وضعه لانه انتفاع بحائط جاره على وجه لا يضره أشبه الاستناد اليه ، وان صالحه عنه بشيء جاز قاله في الاقناع ، وذكر في المبدع لم بجز لرب الحائط أخذ عوض عنه اذن لآنه يأخذ عوض مايحب عليه بذله . ( وجدار مسجد ک ) جدار ( دار ) نص عليه لانه اذا جاز في مّلك الآدى مع شحه وضيقه فحق الله أولى ، وله أن يستند ويسند قاشه فيجلس في ظل حائط غيره وينظر في ضوء سراجه من غير اذنه ، ( واذا طلب شريك في حائط ) انهدم ( أو سقف انهدم ) مشاعا بينهما أو بين سفل أحدهما وعلو الآخر سواءكان طلقا أو وقفا (شريكه) مفعول طلب أى طلب شريكه ( لبناء) الحائط أو السقف المنهدم ( معه ) أي الطالب ( أجبر ) الشريك على البناء معه ( ك ) يم بحبر على ( نقض ) الحائط أو السقف ( عند خوف سقوط ) 4 دفعا للضرر ، فان أبي أخذ حاكم من ماله أو باع عرضه وأنفق فان تعذر اقترض عليه ، (وان بناه)

بنية رجوع رجع، وكذا نهر وبئر وقناة وناعورة ودولاب، فان كان بعضهم أقرب الى الماء اشترك السكل فى كرى وإصلاح حتى يوصلوا اليه ثم لا شيء عليه وهكذا الى الآخر

شريك باذن شريكه أو حاكم أو ( بنية رجوع رجع ) بما أنفق على حصة الشريك وكان بينهما كما كان قبل انهدامه ، وان بناه لنفسه بآلته فشركة ، وبغيرها فله ، فان دفع شريكه نصف قيمته لم يملك نقضه . ( وكذا نهر و بثر و قناة و ناعورة ودولاب ) اذا كان بين جماعة واحتاج الى عمارة أو كرى أو سد بشق فيه أو اصلاح حائط أو شيء منه كان غرم ذلك بينهم على حسب ملكهم فيه ، ويجبر الممتنع ، وليس لاحدهم منع شريكه من عمارته ، فان عمره فالماء بينهم على الشركة ، ( فان كان بعضهم أقرب الى الماء ) من بعض ( اشترك السكل فى كري ) ه ( وإصلاح ) ه ( حتى يوصلوا اليه ) أى الاقرب ( ثم لا شيء عليه ) ، ويشترك الباقون حتى يوصلوا الى الثانى ثم لا شيء عليه ، ( وهكذا ) يشترك من بعده ( الى الآخر ) كلما انتهى العمل الى موضع واحد منهم لم يكن عليه فيما بعده شي ، وإن الآخر ) كلما انتهى العمل الى موضع واحد منهم لم يكن عليه فيما بعده شي ، وإن المول فلا أن المتنب أهمال الاخر ضمنه الذي أهمل بناء حائط بستان فبني أحدهما فما تلف من المرة بسبب إهمال الآخر ضمنه الذي أهمل

( فصل ) : الحجر منع مالك من تصرفه فى ماله . وهو ضربان : لحق الغير كعلى مفلس وراهن ومريض وقن ومكاتب ومرتد ومشتر بعد طلب شفيع . الشانى لحفظ نفسه كعلى سفيه وصغير ومجنون ، ويأتى

(ومن) عليه دين و (له مال لا يني بما عليه) وكان الدين (حالا وجب) على الحاكم (الحجر) عليه (بطلب غرمائه) كلهم (أو بعضهم)، لآن النبي بالقيم حجر على معاذ و باع ماله ، فان لم يطلب أحد منهم لم يحجر عليه . (وسن إظهاره) أى إظهار حجر المفلس وكذا السفيه ليعلم الناس بحاله فلا يعاملونه إلا على بصيرة،

ولا ينفذ تصرفه فى ماله بعده ولا إقراره عليه بل فى ذمته، ويطالب بعد فكه عنه ، ويبيع حاكم ماله ويقسمه على قدر ديون غرمائه ، لكن من وجد عين مال سلمها جاهل الحجر بحالها فهى له ، وشرط كون مفلس حيا ، وكونها لم يتعلق بها حق الغير ، وكونكل ثمنها باقي

وكذا الإشهاد عليه ومتى حجر عليه تعلق حق الغرماء بالمال . ( ولا ينفذ تصرفه فى ) شيَّ من ( ماله ) الموجود أو الحادث ( بعده ) أي الحجر ولو بالعتق ( ولا ) يصح ( إقراره عليه ) أي على ماله لانه محجور عليه ، ( بل ) يصح تصرفه بشرا. أو نحوه أو إقراره بدين ( في ذمته ) لأنه أهل للتصرف ، ﴿ وَيَطَّالُبُ ﴾ بما لزمه من نحو ثمن مبيع أو إقرار ( بعد فسكه ) أي الحجر (عنه ) لأنه حَقَّ عليه . والحجر متعلق بمآله لا بذمته ، ( و ) يلزم أن ( يبيع حاكم ماله ) أى المفلس الذى من غير جنس الدين بثمن مثله أو أكثر ( ويقسمه ) أى الثمن أو ماكان من جنس الدين فورا (على قدر ديون غرمائه ) الحالة ، لأن هذا جل المقصود من الحجر عليه ، وفى تأخيره مطل وهو ظلم لهم فلو قضى بعضهم لم يصح لأنهم شركاؤه فلم يجز اختصاصه دونهم ، ( لكن ) يستثنى من بيع ماله أن ( من وجد عين ما ا ) 4 عند مفلس ولو بعد الحجر بأن ( سلمها ) اليه بنحو بيع أو قرض وكان ( جاهل الحجر ) عليه ( بحالها ) متعلق بوجد بأن لم تنقص من ماليَّتها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها ولم تزد زيادة متصلة ولم تختلط بغير متميز ( فهى ) أى العين الموجودة بحالها ( له ) أى لواجدها لقوله عليه السلام « من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به ، متفق عليه ، فإن علم بالحجر فلا رجوع ويتبع ببدلها بعد فكم عنه . (وشرط) لَاخذ من وجد عين ماله عند مفلس ﴿ كُونَ مَفْلُسُ حَيًّا ﴾ إلى أخذها ، لآن الملك انتقل عنه الى الورثة إذا مات ، فالبائع اسوة الغرماء . (و) شرط له أيضا (كونها) أى العين ( لم يتعلق بها حق الغير ) ،كشفعة وجناية ورهن ، لكن إن كان الرهن أكثر من الدين رد الفاضل منه على المال ، وإن أسقط الحق ربه فيكما لو لم يتعلق ، (و) شرط له أيضا (كون كل ثمنها) أي العين (باقيا) في ذمة المفلس وكون كلياً في ملسكة ، لكن إذا جمع العقد عددا أخذ مع تعذر بعضه ما بتي ، لأن السالم من العينين وجده ربه بعينه فيدخل في عموم قوله عليه السلام . أيما رجل باع متاعه فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه أو هومؤجل تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته . ومن له قدر دينه لا يحجر عليه وأمر بوفاء ، فان أبي حبس بطلب ربه ، فان أصر ولم يبع ماله باعه حاكم وقضى ، ولو شكى لمطله فالغرم عليه . ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة برهن يحرز أو كفيل ملي ، ولغريم مدين منعه من سفر ما لم يوثق بأحدهما . وإذا حل دين يقدر على وفائه فسافر بعد طلبه بلا إذن لم يترخ

فهو أحق به ، وان مات المشترى فصاحب المتاع أسوة الغرماء ، ﴿ وَمَنْ لَمْ يَقْدُورُ على وفاء شيُّ من دينه ) تحرم مطالبته وحبسه والحجر عليه وتجب تخليته لقوله تعالى ﴿ وَانْ كَانْ ذُو عَسْرَةَ فَنْظُرَةَ الْيُ مَيْسِرَةً ﴾ ﴿ أُو هُو ﴾ أى الدين يعني ومن دينه (مُؤجل تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته ) قبل أجله ولم يحجر عليه من أجله لآنه لا يلزمه أداؤه قبل الآجل ، واذا لم يستحق المطالبة قبله لم يستحق عليه حجر . (ومن ماله قدر دينه ) الحال ( لا يحجّر عليه ) ولو كان عليه مؤجل غيره لعدم الحاجة الى الحجر عليه (وأمر) ه حاكم (بوفاء) دين وجوبا علم قدرته عليه أو جهل ، ( فان أني ) الوفاء بعد أمره ( حبس ) ه ( بطلب ربه ) أي الدين لحديث مطل الغنى ظلم ، و بالطلب يتحقق المطل و لا يخرجه حتى يتبين أمره أو يبرأأى أو يرضى غريمه فان أ في عزره ويكرر ( فان أصر ) على عدم القضاء مع ذلك ( ولم يبع ماله باعه حاكم وقضى ) دينه لقيامه مقام الممتنع ، ( ولو ) مطله حتى ( شكى ) عليه ( لمطله ) فا غرم بسببه ( فالغرم عليه ) أي المماطل لتسببه في غرمه . ( ولا يحل ) دين ( مؤجل بفلس ) مدين وجنونه وإغمائه ( ولا بموة ) ه ( إن وثق الورثة ) أو غيرهم رب الدين ( برهن يحرز ) أي يني بالدين ( أو ) به ( كمفيل ملي. ) قادر عالدين والتوثقة بالأقل من قيمة التركة والدين ، فان تعذر توثق أو لم يكن وارث حل، (ولفريم مدين منعه) أي المدين ( من سفر ) طويل أراده سوى جهاد متمين وكيس بدينه رهن يحرز أو كفيل ملى. ( مالم يوثق) 4 ( بأحدهما ) فاذا وثقه بأحدهما لم يمنعه لانتفاء الضرر ، وإن أراد غريم مدين وضامنه السفرمعا فله منعهما ومنع أيهما شاء حتى يو ثقه بما تقدم ، ولا يملك تعليله إن أحرم ، (وإذا حل دين ) مؤجل وكان ( يقدر على وفاه ) دينه ( ٩ ) وطلب منه ( فسافر بعد طلبه ) وقبل وفائه ( بلا إذن ) رب الدين ( لم ) يجز له أن ( يترخص ) بقصر و لا غيره لعصيا نه وإذا ظهر غريم بعد القسمة رجع الغرماء بقسطه ولا يفك حجره إلا حاكم فصل. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم، ومن دفع اليهم ماله بعقد أولا رجع فى باق، وما تلف فعلى دافع علم بالحجر أو لا، ويضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع اليهم، ومن بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد انفك عنه الحجر بلا حكم وأعطى ما له لا قبل تلك بحال، وبلوغ

بسفره . (وإذا ظهر غريم) أى رب مال للنفلس ( بعد القسمة ) لماله لم تنقض و (رجع) الغريم الذى ظهر على كل واحد من (الغرماء بقسطه) لآنه لوكان حاضرا شاركهم فكذا إذا ظهر ، ويشارك من حال دينه قبل قسمة أو تتمتها فى الكل أو ما بقى ، (ولا يفك حجره الاحاكم) إن بتى عليه شىء لآنه ثبت بحكمه فلا يزول إلا به ، وإن لم يبق عليه شىء انفك بلاحكم لزوال موجبه

( فصل ) . الضرب الثاني في المحجور عليه لحفظ نفسه ، ( ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم ) لأن المصلحة تعود عليهم بخلاف ألمفلس ، ولا يحتاج لحاكم ، فلا يصح تصرفهم في ذبمهم وأموالهم قبل الإذن ، ( ومن دفع اليهم ماله بعقد )كبيع (أو لا )كوديعة (رجع ) الدافع ( في باق ) بعينه ان بتي لأنه ماله ، (وما ) أتلفوه أو ( تلف ) في أيديهم ( ف) ضمانه ( على دافع ) لأنه سلطهم عليه برضاه سوا. (علم) الدافع ( بالحجر ) عليهم ( أو لا ) يعلم لتفريطه والحجر عليهم في مظنة الشهرة . ( ويضمنون ) أي المحجور عليهم لحظهم ( جناية ) على نفس أو طرف إن جنوا لأنه لا تفريط من المجنى عليه ، ﴿ وَ ﴾ يضمنون ﴿ إَلَافَ مَا ﴾ ل (لم يدفع اليهم) لاستواء المكلف وغيره فيه ولا تفريط من المالك، ومن أخذ من أحدهم مالاً ضمنه حتى يأخذ و ليه ، لا إن أخذه منه ليحفظه و تلف ولم يفرط كمغصوب أخذه ليحفظه لربه . (ومن بلغ) من ذكر أو أنثى (رشيدا) انفك عنه الحجر بلا حكم (أو) بلغ ( مجنونا ثم عقل ورشد انفك عنه الحجر بلاحكم) بفكه لقوله تعالى ﴿ وَابْتُلُوا الْبِيَّاى حَيَّى اذَا بَلْغُوا النَّكَاحِ ﴾ الآية . ( وأعطى ) من ( ماله ) لزوال علته . ويستحب أن يكون الدفع باذن قاض وبينة بالرفع والدفع ليأمن التبعة . و ( لا ) ينفك عنهم الحجر ولا يعطُّون أموالهم ( قبل تلك) الشروط وهي العقد والبلوغ مع الرشد ( بحال ) لظاهر الآية (و) يحصل (بلوغ

ذكر ) بأحد ثلاثة أشياء : إما ( بإمناء) باحتلام أو غيره ، ( أو بتهام خمس عشرة سنة) وهو الثاني ، ( أو بنبات شعر خشن ) أي يستحق أخذه بالموسى (حول قبله ) وهو الثالث . ( و ) يحصل بلوغ ( أنثى بذلك ) أى الثلاثة المذكورة ( و ) تزيد على الذكر ؛ ( حيض و ) حمل لأن ( حملها دليل على إمناء ) ها لإجراء الله تعالى العادة بخلق الولد من ما مهما ، فاذا ولدت حكم ببلوغها من ستة أشهر لانه اليقين ، ( ولا يدفع اليه ماله ) قبله ولو صار شيخا ، ولا يدفع اليه ( حتى يختبر بما يليق به و ) حتى ( يَوْ نس رشده ) أي يعلم ، ( ومحله ) أي الآختبار ( قبل بلوغ ) بلائق به ، ولا يختبر إلا المميز الذي يعرف البيع والشراء والمصلحة والمفسدة وتصرفه حال الاختبار ( والرشد هنا ) أي في هذا الباب ( إصلاح المال ) وصو نه عما لا فائدة فيه ، ويختلف باختلاف الناس: فولد تاجر ( بأن يبيع ويشترى ) ويشكرر منه ( فلا يغبن غالباً ) غبنا فاحشاً ، وابن الزراع بما يتعلق بالرَّراعة ، وابن المحترف بما يتعلق بحرفته ، و أبن الرئيس والـكاتب و نحوه الذين يصان أمنالهم عن الأسواق بأن تدفع اليه نفقته مدة لينفقها في مصالحه ويستوفي على وكيله فيها وكله فيه . والآنثي يفوض اليها ما يفوض الى ربة البيت من الغزل والاستغزال بأجرة المثل وغير ذلك ، ( و ) أن ( لا يبذل ماله في حرام ) كخمر وآلات اللهو، (و) أن لا يبذل له في (غير فائدة )كغناء ولغط وشراء محرم ، وليس الصدقة به وُصْرِفه فى باب البرومطعم ومشرب وملبس ومنكح لا يليق به تبذيرا إذ لا إسراف في أ الخير قاله في الاقناع . والمملوك وليه السيد ، (و) الصغير والبالغ بسفه أو جنون ( وليهم حال الحجر الآب ) الرشيد العدل وهو ظاهرا لكمال شفقته ولو كافرا على كافر علل في دينه ، ( ثم ) وليهم بعد الآب ( وصيه ) أي وصي الآب لأنه نائب عنه ولو بجعل، ثم مترع ، (ثم ) وليهم بعد الآب ووصيه ( الحاكم ) لأنه ولي من لا ولى له ، وإذا انقطعت الولاية من جهة الأب تعينت له كولاية النكاح ( فإن عدم ) الحاكم فأمين يقوم مقامه . ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ" ، ويأكل ولى محتاج غير حاكم وأمينه الآقل من كفايته وأجرته ، ويقبل قوله بعد فك حجر فى منفعة وضرورة وفى تلف لا فى دفع مال بعد رشد إلا من متبرع

الحاكم ( فأمين يقوم مقامه ) وحاكم عاجز كالعدم قاله الشيخ ، ولا ولاية للجد والأم وسائر المصبات . ( ولا ) يجوز أن ( يتصرف لهم ) وليهم ( إلا بالأحظ ) لقوله تعالى ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْهِيْمِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحَسَنُ ﴾ ، والسفيه والمجنون في معنى اليتم ، فَانَ تَبرِع ۚ أَو حابِي ۚ أَوْ زاد على نفقتهما أوْ على من يلزمهما مؤنته بالمعروفُ ضمن ، وُتدفع النفقة أن أفسدها يوما بيوم ، فان أفسدها أطعمه معاينة . ﴿ وَ ) يجوز أَن ﴿ يَأْكُلُ وَلَى مُحَاجٍ ، غير حَاكُمُ وَأُمِّينَهُ ﴾ لاستغنائهما بما لها في بَيتُ المَّالَ ، قيأ كُلُّ الولى من مال موليه ( الآقل من كفايته وأجرة ) مثلًا (4) لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعاً ، فلم يجزأن يأخذ إلا ما وجدا فيه فإذاً كانت كُفايته ستة دراهم وأجرة مثله أربعة أو بالعكس لم يأكل إلا الاربعه ، ولا يأكل غير محتاج ما لم يفرض له حاكم ، ويأكل ناظر وقف مطلقا بمعروف ويأتى ، والوكيل في الصدقة لم يأكل منها شيئًا (ويقبل قوله) أي الولى ( بعد فك حجر ) موليه علیه ( فی ) وجود ( منفعة )کدعوی مصلحة ( و ) دعوی ( ضرورة ) فی بیع نحو عقار ، ( و ) يقبل قوله أيضا ( فی ) وجود ( تلف ) وعدم تفريط وقدر نفقة وكسوة لانه أمين والأصل براءته مالم يخالفه عادة وعرف، ويحلف غير حاكم، و ( لا ) يقبل قول ولى بحمل ( فى دفع مال ) لمحجور عليه ( بعد رشد ) ، أو عقله لأنه قبض المال لحظ نفسه ، ( إلا من ) ولى ( متبرع ) فيقبل قوله اذن فى دفع المال لقبضه لحظ المحجور عليه فقط

فصل . (ويتعلق ) جميع (دين) قن (مأذون له ) فى التجارة إن استدان لها فيها أذن له فيه أو غيره ( بذمة سيده ) لإغراء الناس باذنه له ، وكذا حكم ما استدانه باذن سيده ، (وحرم) ولم يصح ( تبرعه ) أى القن المأذون له فى التجارة ( بمال ) لآنه ليس من التجارة ، و ( لا ) يحرم تبرعه ( بهدية مأكول ) وإعارة دا بة ( وعمل حوة ) و نحوه إذا كان ( بلا إسراف ) فى السكل ، لان النبي عليه السلام كان يحب

ودين غيره وأرش جناية قن وقيم متلفاته برقبته، وتصح معاملة قن لم يثبت كونه مأذونا له، وإن وجد بما اشترى منه عيب فقال لم يؤذن لى لم يقبل ولو صدً قه سيده. ولزوجة ومتصرف ببيت الصدقة منه بلا إذن صاحبه بلا إسراف ما لم يمنع أو يكن بخيلا وشك فى رضائه فيحرم

دعوة المملوك ، (و) يتعلق (دين غيره) أى غير المأذون له في التجارة برقبته كاستيداعه (و) كما يتعلق (أرش جناية قن وقيم متلفاته) فيتعلق ذلك كله (برقبته) أى القن ، فيفديه سيده بالاقل من الدين أو قيمته أو بيعه ، ويعطيه أى يسلمه لرب الدين . (وتصح معاملة قن) ولو (لم يثبت كونه مأذونا له) لأن الأصل صحة التصرف ، (وإن وجد بما اشترى) بالبناء للمفعول فيهما (منه) أى القن (عيب فقال) القن البائع المعيب (لم يؤذن لى) في التجارة (لم يقبل) قوله (ولو صدقه سيده) لانه يدعى فساد العقد والأصل صحته ، ولا يعامل صغير إلا في مثل ما يعامل مثله ، (و) يباح (لروجة ومتصرف ببيت) كجارية وأجير (الصدقة منه) أى البيت (بلا إذن صاحبه بلا إسراف) كفلس ورغيف وبيضة ونحوه ، لان العادة جارية بالمسامحة في ذلك ، ويدل حديث عاشر بنحوذلك أن الأجر للمنفق والحنان وصاحب البيت لاينقص بعضهم من أجر بعض شيئا (ما لم يمنع) رب البيت الصدقة منه فتحرم (أو يكن بخيلا) أو يضطرب عرف (وشك في رضائه البيت الصدقة منه فتحرم (أو يكن بخيلا) أو يضطرب عرف (وشك في رضائه فيحرم) الإعطاء من ماله بلا إذنه في المسألتين لان الأصل عدم رضاه

( فصل ) : الوكالة استنابة جائز التصرف مثله فيها تدخله النيابة . ( وتصح الوكالة ) موقتة ومعلقة و ( بكل قول يدل على إذن ) كبع عبدى فلانا أو فوضت اليك أمره أو أذنت لك فيه أو جعلتك نائبا أو أقمتك مقامى فى كذا ، لأنه لفظ دل على الإذن فصح كلفظها الصريح ، ( و ) يصح (قبولها) أى الوكالة ( بكل قول أو فعل يدل عليه ) أى القبول ولو متراخيا لأن قبول وكلائه عليه السلام كان بفعلهم ، وكان متراخيا عن توكيله إياهم . ( وشرط كونهما ) أى الموكل والوكيل ( جائزى التصرف فيه كتوكيل سفيه فى التصرف ) فلا يصح أن يوكل فى شى لا يصح أن يتصرف فيه كتوكيل سفيه فى

وتعيين وكيل. ومن له التصرف فى شىء فله توكل وتوكيل فيه، وتصح فى كل حق آدمى من عقد وفسخ وعتق وإبراء وإقرار ونحوها لا فى ظهار ولعان وأيمان، وفى كل حق لله تدخله النيابة من إثبات حد واستيفائه وتفرقة زكاة ونحوها. ولوكيل توكيل فيما لا يتولاه مثله أو يعجزه لكثرته

نحو عتق عبده ، لأن النائب فرع عن المستنيب وهو منوع من التصرف فنائبه في عدم الصحة أولى ، وكذلك الوكيل لا يصح أن يتوكل في شيء الا من يصح منه لنفسه . (و) شرط لصحة وكالة ( تعيين وكيل ) بأن يقول : وكلت فلآنا في كذا ، فلو وكل أحد هذين أو زيدا وهو لا يعرفه أو لم يعرف الوكيل موكله لم يصح، ولايشترط علم الوكيل بالوكالة، وله التصرف مخبر من ظن صدقة. ويضمن . ( وَمَن ) جَازَ ( له التَصرف في شيء ) بنفسه ( فله ) أي جَازَ ( توكا ) ٩ فيه (و) جَازَ ( توكيل) 4 ( فيه ) أي فيها تدخله النيابة لانتفاء المفسدة . وَمِن لَا يُصَمُّ تَصْرِفُه بنفسه فنائبه أولى لما تقدم . ويصح توكيل أعمى ونحوه فى غير ما يحتاج ألى رؤية و نوكيل امرأة في طلاق نفسها أو غيرها ، وأن يتوكل غني في قبول زكاَّة لفقير وفي قبول نكاح أخته ونحوها لاجنبي . ( وتصح ) الوكالة ( في كل حق آدى من عقد ) كبيع ونكاح وشركة ومساقاة ونحوها لآنه عليه السلّام وكل في الشراء والنكاح، (وَفَسَخُ ) لَنحو بيع وخلع وإقالة وطلاق (وعتق) ، لأنه إذا جاز التوكلُ في الإنشاء فالازالة بطريق الآولى، (وإبراء) لتعلقه بالمال (وإقرار ونحوها) كصلح وتملك مباح . و ( لا ) تصح وكالة ( فى ظهار ) لانه قول منكر أشبه ساثر المعاصي، (و) لآفي (كعان وأيمان) ونذر وقسامة لنعلقها بعين الحالف، ولا في قسم لزوجات وشهادة والتقاط وغصب وجناية ومعصية . (و) تصح الوكالة أيضا ( فى كل حق لله ) تعالى ( تدخله النيابة من إثبات حد واستيفائه ) لأن الحاكم إذا استنيب دخلت الحدود في نيابته فالتخصيص بدخولها أولى ، ويجوز الاستيفاء بحضرة الموكل وغيبته . (و ) تصح أيضا فيما تدخله النيابة من عبادة ك ( تفرقة زكاة ) وصدقة و نذر ( ونحوها ) من كـفارة وفعل حج ، لا في عبادة بدنية كصوم وصلاة وطهارة من حدث واعتكاف ونحو ذلك ، (و) يجوز (لوكيل توكيل فيما) أى شيء ( لا يتولاه مثله ) بنفسه كالأعمال الدنيئة َفَى حَقَّ أَشُراْفَ الناس المترفعين عنها عادة لأن الإذن لهم لم ينصرف البها ( أو ) أى ولوكيل توكيل فيما ( يعجزه ) فعله ( لكثرته ) ولو في جميعه لدلالة الحال على الإنن فيه وعلم منه

ليس للوكيل توكيل فيما يتولاه مثله أو يقدر على فعله أى إلا باذن موكله ، ويتعين أمين إلا مع تعيين موكل

#### فصل

( وهى ) أى الوكالة ( وشركة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجمالة ) ومسابقة وعادية (عقود جائزة) من الطرفين لأن غايتها إذن وبذل نفع وكلاهما جائز ( لمكل ) واحد من المتعاقدين ( فسخها ) أى فسخ تلك العقود الجائزة كفسخ الإذن في أكل طعامه ، (وتبطل)كلها بفسخ أحدهما و (بموة) 4 (وجنون) ٦ المطبق ، لأن هذه العقود تعتمد الحياة والعقل فاذا انتنى ذلك انتفت صحتها لانتفاء مَا تِعْتَمَدُ عَلَيْهُ وَهُو أَهْلِيَةُ التَصْرَفُ ، وذكر في الاقناع : لو عقد عقدا جائزا غيرها لم تنفسخ بموته لانه متصرف على غيره . (و) تبطل وكالة (بحجر) على أحدهما ( لسفه حيث اعتبر رشد ) ه لزوال أهلية التصرف ، فان كانت الوكالة في شي يسير يتصرف فيه السفيه بدون إذن أو وكل فى نحو طلاق ورجعة وتملك مباح لم تبطل بسفه، (و) تبطل بر (نحو ذلك) مما تقدم كفسق فيما ينافيه كايجاب نـكاح واستيفاء حد ونحوه ، ( و ) تبطل الوكالة ( بفلس موكل ) فيما حجر عليه فيه كأن كانت الوكالة في أعيـــان ماله لانقطاع تصرفه فيها . وتبطّل أيضا بردة موكل و بتدبيره أو كتابته قنا وكل في عتقه و بوطئه زوجة وكل في طلاقها (و) ؛ ( هزله ) لوكيله ( ولو لم يبلغه ) عزل موكله لأن الوكالة لا يفتقر رفعها الى رضى الآخر منهمًا فلا تفتقر الى علمه بالعزل (ك) مزل (شريك) بعزل شريكه (و) عزل ( مضادب ) بعزل رب المال ولو لم يبلغه ، وكذا الموت ، و ( لا ) ينعزل (مودع ) قبل أن يبلغه عزل أو موت المودع فلا يضمن تلفها عنده ما لم يتعد أو يفرط ، ( ولا تقبل دعوى عزل ) من موكل أنه كان عزل وكيله ( إلا ببينة ) تشهد بالعزل لأن الأصل بقاء الوكالة والشركة وبراءة ذمة الوكيل والشركة من ضمان ما أذن له فيه ، ( و ) متى صح العزل في الـكلكان ( ما بيده ) أي الوكيل ( بعده ) أي العزل

أمانة . ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه ولاشراؤه منها لموكله ، وولده ووالده ومكاتبه كنفسه ، ولا بيعه بعرض ولا نسأ ولا بغير نقد البلد ، وإن باع بدون ثمن مثل أو ما قدر له أو اشترى بأكثر منه أو ما قدر له صح وضمن زيادة ونقصا

( أمانة ) فيضمن ان تصرف لبطلان تصرفه بالعزل ، ( ولا يصح بلا إذن ) موكل ( بيع وكيل لنفسه ) بأن يشتري من نفسه لنفسه ما وكل في بيعه ، ( ولا ) يصح أيضاً (شراؤه منها) أي نفسه ( لموكله ) بأن وكل في شراء شيء فاشتراه من نفسه ( وولده ) أى الوكيل ( ووالده ) وابّن بنته وأبو أمه ( ومكاتبه ) ونحوهم فى عدم صحة البيع له (كنفسه) ، وظاهره ولو زاد على مبلغ ثمنه فى النداء أو وكل من يبيع وكأن هو أحد المشتريين الا باذنه فيصح تولى طَرَف عقد فيهما . وكذا حاكم وأمينه ووصيه وناظر وقف ومضارب . (ولا) يصح (بيعه) أى الوكيل ( بعرض ) أو منفعة لأن الإطلاق محمول على العرف ، وهو يقتضى كون الثمن من النقدين ، (ولا) بيعه فيما وكل فيه (نسأ) لأن الاطلاق ينصرف الى الحلول ، ( ولا بغير نقد البلد ) أو غالبه ان جمع نقودا ، فان تساوت فبالأصلح إلا إن عينه مُوكِل ، لأن إطلاق الوكالة إنما يملك به الوكيل فعل الاحظ لموكله ، ولا يعقد مع فقير أو قاطع طريق إلا باذن ، وإن باع وكيل بزائد على مقدر أو ثمن مثل ولو من غير جنس ما أمره به صح ، (و) كذا ( إن باع بدون ممن مثل أو ) باع بدون (ما قدر) ه (له) موكله (أو اشترى باكثر منه) أى ثمن المثل (أو) بأكثر ( ما قدر ) ه ( له ) موكله ( صح ) أيضا ( وضمن ) وكيل ( زيادة ) عن مقدر أو ثمن مثل في شراء ( و ) ضمن ( نقصا ) عن مقدر أو ثمن مثل في بيع أي ما لا يتغابن به عادة في غير مقدر لعسر التحرز منه وكذا مضارب ، ومن قال لوكيله بعه بَدرهُم فَبَاعِه بِه و بعرض أو بدينار يساويه ، أو اشتراه بدينار فاشتراه بدرهم صح لانه مأذون فيه عرفا ، وبعه بألف نسأ فباعه به حالا صح ولو مع ضرر ما لم ينهه ، و بعه فباع بعضه بدون ثمن كله لم يصح ما لم يبع باقيه أو يكن بمآ لا ينقصه تفريق كصبرة فيصح ما لم يقل صفقة كشراء . واشتره بكذا فاشتراه به مؤجلا أو شاة بدينار فاشترى شأتين تساويه احداهما أو شاة تساويه باقل صح والا فلا . وليس لوكيل شراء معيب

فصل. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله ، وإن جهل رده ، ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه إلا بقرينة ، ويسلم وكيل الشراء الثمن ، ووكيل خصومة لا يقبض وقبض يخاصم ، وحقوق عقد متعلقة بموكل ، والوكيل أمين فلا يضمن إلا بتعـــد أو تفريط ، ويقبل قوله في نفيهما .

### فصل

( و إن اشترى ) الوكيل ( ما ) أى شيئًا ( يعلم عيبه ) حال الشراء ( لزمه ) أى الوكيل الشراء وليس له رد لدخوله على بصيرة ، ومحله ( إن لم يرض موكله ) بالعيب، فان رضيه كان له ببينته بالشراء، وإن اشتراه بعين المال لم يصح، (وان جهل ) الوكيل عيبه حال الشراء صح ، فان رضيه موكل معيبا فليس لوكيله رده ، و إن سخطه أو كان غائبا ( رده ) آلوكيل على بائعه لقيامه مقام موكله ، ( ووكيل مبيع يسلمه ) لمشتريه لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضيه ، ( ولا يقبض ) الوكيل ( ثمنه ) بغير إذن مطلقا ، واختار الموفق وغيره ( إلا بقرينة ) تدل على قبضه كبعده عن موكله ونحوه، وهو المذهب عند الشيخين وجزم به فى الاقناع، وكذلك لو أفضى الى ربا ولم يحضر الموكل ، (ويسلم وكيل الشراء الثمن ) لآنه من تتمته وحقوقه ، قال فى شرح المنتهى : ولا يملك تسليم المبيع إلا باذن صريح على ماتقدم ( ووكيل ) في ( خصومة لا يقبض ) لأن الإذن فيها لم يتناوله نطقا ولا عرفا ولا يقر على موكله كاقراره عليه بقود وقذف ، وكالولى ( و ) وكيل فى ( قبض يخاصم ) لأنه لا يتوصل الى القبض إلا بالإثبات فالاذن فيه اذن عرفا ، واقبض حتى من فلان ملكه من وكيله لا من وارثه إلا أن يقول الذي قبله ، (وحقوق عقد) كتسلم ثمن وضمان درك ورد بعيب ونحوه ( متعلقة بموكل ) لأن الملك ينتقل اليه ابتداً. من غير أن يدخل في ملك الوكيل سواء كان العقد بما تجوز اضافته للوكيل كالبيع أو لا كالنكاح فلا يعتق قريب وكيل عليه ولا يطالب بثمن ، (والوكيل أمين ) فما وكل فيه سواء كان متبرعا أو بجعل ، ( فلا يضمن ) ما تلف بيده من مُن وغيرُه ( الا بتعد ) منه ( أو تفريط ) لانه نائب المالك في اليد والتصرف ، وكذا كل من كان بيده شيء على سبيل الأمانة كالوصى و نحوه ، (ويقبل قوله ) أى الوكيل بيمينه ( في نفيهما ) أي نني التعدى أو التفريط لأنه أمين ، ولايكلف م -- ١٧ \* الروض الندى

وهلاك بيمينه كدعوى متبرع رد العين أو ثمنها لموكل لا إلى ورثته مطلقاً إلا بينة

ببينة لئلا يمتنع الناس من الدخول فى الأمانات مع الحاجة اليها ، (و) يقبل قوله أيضا فى (هلاك) عين أو ثمن (بيمينه ، ك) يا تقبل (دعوى) وكيل (متبرع) أنه (رد العين) الموكل (أو) أنه رد (ثمنها لموكل) لأنه قبض العين لنفع ما لكها كالمودع ، وعلم منه لا يقبل قوله ان كان بجعل لان فى قبضه نفعا لنفسه أشبه المستعير ، و (لا الى ورثة) موكا (ه مطلقا) أى سواء كان متبرعا أو بجعل (الا ببينة) كدعوى ورثة وكيل لموكل أو وكيل الى غير من ائتمنه

تنبيه : من قبل قوله فى الردكمودع ووكيل ووصى متبرع وطلب منه لزمه الرد ، ولا يؤخر ليشهد ، ومثله مستعير ونحوه لا حجة عليه والا لاخركدين بحجة

(فصل: والشركة) قسهان: شركة املاك وهي اجتهاع في استحقاق كشبوت الملك في عقار أو منفعة لاثنين فأكثر أو في حقوق الرقاب كحد قذف اذا قذف جماعة يتصور زناهم عادة . الثاني اجتهاع في تصرف ، وهو المراد هنا بقوله (خمسة أضرب): أحدها (شركة عنان) بكسر الهين ، سميت بذلك قيل لملك كل منهما التصرف في كل المال كما يتصرف الفارس في عنان فرس . (و) شركة العنان (هي أن يحضر كل) واحد (من عدد) اثنين فأكثر (جائز التصرف) فلا تصح على ما في الذمة ولا مع سفيه وصغير (من ماله) ، فلا تصح من نحومغصوب (نقدأ) أي ذهبا أو فضة (مضروبا) ولو بسكة كفار (معلوما) قدره وصفته ، (ولو) كان النقد (متفاوتا) بأن أحضر أحدهما مائة والآخر خمسين أو كان مغشوشا قليلا أو من جنسين أو شائعا بين الشركاء إن علم كل قدر ماله (ليعمل) متعلق قليلا أو من جنسين أو شائعا بين الشركاء إن علم كل قدر ماله (ليعمل) متعلق عضر (فيه) أي المال كله (كل) بمن له فيه شيء (على أن له من الربح مثل نسبة مالله) كمان شرط لرب النصف نصف الربح ولرب الربع ربعه ولرب القن ثمنه مثلا أو) على أن له كل منهم (جزءا مشاعا معلوما) ولو أكثر من نسبة ماله لقوة

فان شرط لاحدهم جزء مجهول أو ربح عين معينة أو مجهولة أو لم يذكر الربح فسدت كساقاة ونحوها فيقسم ربح على قدر المالين ويرجع كل على شريكه الآخر بأجر نصف عمله . وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه أو لا كبيع وإجارة و نكاح ونحوها \_ ففاسده كذلك ، أو جائز يجب في صحيحه أو لا \_ كشركة ومضاربة ووكالة ونحوها \_ فكذلك فاســــده .

حذَّته ، أو يقال بيننا فيستوون فيه أو ليعمل فيه البعض منهم على أن يكون له أكثر من ربح ماله و تكون إذن عنانا ومضاربة ، ( فان شرط الأحد ) الشركاء أو بعض ( مهم جزء مجهول ) من الربح كنصيب أو مثل ما شرط لفلان مع جهله فسدت ، لأن الربح هو المقصود فلا تصح مع جهله كالثمن ، ( أو ) شرط لآحدهم ( ربح عين )كسلعة ( معينة أو مجهولة ) أو ربح إحدى السفرتين أو ما يربح في يوم أو نحوه فسدت لأنه قد يربح فى ذلك دون غيره ، ﴿ أَوْ لَمْ يَذَكُرُ الرَّبِحُ ﴾ فى العقد ( فسدت ) الشركة لأن الربح هو المقصود منها فلا يجوز الاختلال به (كمساقاة ونحوها ) كزارعة فتفسد إن شرط لعامل جزء مجهول أو ثمرة شجرة أو زرع ناحية بعينها ونحوه ، وكذا مضاربة ، واذا فسدت ( ف) لمنه ( يقسم رجح ) شركة عنان ووجوه ( على قدر المالين ) لانهما نماؤهما كما لو كان العمل من غير الشريكين ويقسم أجرة ما تقبلاه في شركة الابدان بالسوية ( ويرجع كل ) من الشريكين في عنان ووجوه وأبدان (على) شريكه (الآخر بأجر نصف عمله) ومن ثلاثة بأجرة ثلثى عمله ومن أربعة بثلاثة أرباع أجرة عمله، وهكذا لعمله في نصيب شريكه أو شركاته بعقد ينتني به الفضل في ثاني الحال فوجب أن يقابل العمل فيه عوض كالمضارية ، فلو كان عمل أحد الشريكين مثلا يساوى عشرة دراهم والآخر يساوى خمسة نقص بدرهمين و نصف ورجع ذو العشرة بدرهمين و نصف. ( وكل عقد لازم بجب الضمان في صحيحه أو لا ) يجب الضمان في صحيحه (كبيع وإجارة و نكاح ونحوها ) كقرض ( ففاسده كذلك ) أي في الضمان وعدمه ، ( أو ) أي وكل عقد (جائز يجب) الضمان (في صحيحه أو لا ) يجب الضمان في صحيحه (كشركة ومضاربة ووكاله) ووديعة ورهن (ونحوها) كهة وصدقة (فكذلك فاسده) أى فى وجُوب الضمان وعدمه ، والحاصل أن الصحيح من العقود إن أوجب الضمان ففاسده كذلك ، وإن كان لا يوجبه فكذلك قاسده ، فعقود المعاوضات المحضة والوضيعة على قدر المال، وتصرف كل محكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه ولو لم يأذن

ينتقل الضمان فيها الى من ينتقل الملك اليه بمجرد التمكن من القبض التام والحيازة اذا تميز المعقود عليه من غيره و تعين فهى من ضمان من انتقلت اليه سواء كان العقد صحيحا أو فاسدا ، والمبيع المبهم غير المعين كقفيز من صبرة لا ينتقل ضما نه سواء كان البيع صحيحا أو فاسدا ، والشركة ونحوها من عقود الأمافات إن تعدى فيها ضمن وإلا فلا سواء كانت صحيحة أو فاسدة . (والوضيعة) أى الحسران توزع (على قدر المال) سواء كانت لتلف أو نقصان فى الثمن أو غير ذلك (وتصرف كل) من الشركاء نافذ ( بحكم الملك فى نصيبه و ) بحكم (الوكالة فى نصيب شريكة ولو لم يأذن ) شريكه فى التصرف لأنها مبنية على الوكالة والأمانة ، ويغنى لفظ الشركة عن ذلك ، ولا يشترط خلط أموالهما لأن مورد العقد العمل ، وباعلام الربح يعلم ، والربح نتيجة والمال تبع للعمل ، ولسكل منهما أن يبيع ويشترى ويقبض ويطالب ويخاصم فيه ويحيل ويحتال ويرد بعيب ويبيع نسأ ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما إلا أن يكانب أو يحان أو يهب إلا باذن ، وعلى كل منهما أن يتولى ما جرت عادة بتوليه

الضرب (الثانى المضاربة) جمع ضارب، مأخوذ من الضرب ـ أى السفر ـ فى الأرض التجارة، قال الله تعالى ﴿ وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله ﴾ . (و) المضاربة (هى دفع مال) أو ما فى معناه كوديعة تحت يده (معين معلوم) قدره، فلا يصح ضارب بأحد هذين الكيسين تساوى ما فيهما أو لا علماه أو لا ، لانها عقد تمنع صحته الجهالة، ولا بصرة دراهم أو دنانير لانها لا بد من الرجوع إلى رأس المال عند الفسخ ليعلم الربح، ولا يمكن ذلك مع الجهل، ولابد مع دفع مال معين معلوم ( لمن يتجر فيه ) أن يكون (بحزه معلوم من ربحه ) كنصفه أو نصف عشره ونحوه له أو قنه أو لاجنى مع عمل منه ، وتسمى قراضا ومعاملة . وهى أمانة ، ووكالة ، فان ربح فشركة ، وإن فسدت فاجارة ، وان تعدى فغصب . (وإن قال) رب مال لآخر اتجر به وكل ربحه لى إن ضاع لاحق لعامل

لى أو لك ثلثه ونحوه صح وباقيه للآخر. وإن اختلفا فى مشروط لمن فلعامل كنى مساقاة ونحوها ، ويملك بظهور لا الآخذ منه بلا إذن ، وإن ضارب لآخر فأضر الأول حرم ورد نصيبه فى الشركة ، وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف وخسر جبر من ربح قبل قسمته والقول قوله فى ذلك وقول

فيه ، وكله لك قرض لا حق لربه فيه ، وبيننا يستوون فيه ، وخذه مضاربة و لك أو لى ربحه لم يصح ، واتجر به و ( لى ) ثلثه ونحوه ( أو ) قال اتجر به و ( لك علثه ) أو ربعه ( ونحوه ) كسدسه (صح ) مضاربة ( وباقيه ) أي الربح ( للآخر ) الذي لم يسم له ، لأن الربح مستحق فاذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر لمفهوم اللفظ ، ( و إن اختلفًا ) أي رب المال والعامل في المضاربة ۚ ( في مشروط لمن ) الجزء المشروط ( ف ) بو ( لعامل ك ) ما اذا اختلفا ( في مساقاة ونحوها ) كمزارعة لمن الجزء المشروط فهو له قل أوكثر لانه يستحقه بالعمل، وهو يقل ويكثر بخلاف رب المال فانه يستحقه بماله كونه نماؤه وفرعه ، ( ويملك ) كل من عامل ورب مال حصته من ربح ( ؛ ) مجرد ( ظهور ) • قبل قسمته ، لكن (لا) يملك (الآخذ منه) قبل المقاسمة (بلا إذن) الآخر لان نصيبه مشاع وَلَتَحْرِيمُ قَسْمَتُهُ مَعْ بِقَاءُ الْعَقْدُ بِغِيرِ اتْفَاقْهِمَا ، (وَانْ صَارِبُ ) عَامَلُ أَي أَخَذَ مضاربة ( لآخر فأضر ) اشتغاله بالعمل في المال الثاني رب المال ( الأول حرم ) عليه ذلك الفعل بغير إذن رب المال (ورد) العامل (نصيبه) الذي خصه من رَجِ المَصَادِبَةِ الثَّانِيةِ ( في الشركة ) الأولى فيؤخذ نصيب العامل من الشركة الثانية ويضم لربح الاولى ويقسمه مع ربها على ما شرطاء لأنه استحقه بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول . ( وإن تلف رأس المال أو ) تلف ( بعضه ) وكان ( بعد تَصرف) العامل فيه ( وخسر ) أو تعيب أو نزل السعر ( جبر ) ت الوضيعة ( من ربح ) باقيه ( قبل قسمته ) ناضا أو تنضيضه مع محاسبته نصا ، فاذا احتسبا وعلما مالها لم تجبر الوضيعة بعد ذلك ما قبلها إجراء للمحاسبة مع التنضيض بحرى القسمة ( والقول قوله ) أي العامل ( في ذلك ) أي في تلف رأس المال أو بعضه أو خسارته بيمينه ، وكذا في قدر رأس المال والربح وعدمه وعدم خيانة أو جناية أو مخالفته شيئًا مما شرط عليه لانه أمين والأصل عدم ذلك ، (و) يقبل ( قول

رب المال فى كونه قرضا أو مضاربة ، ولو أقر بربح ثم ادعى تلفا أو خسارة قبل ، لا غلطا أو كذبا أو نسيانا . وتنفسخ فيها تلف قبل عمل ، وأن فسدت فلمامل أجرته وربح لمالك وخسران عليه

الثالث, شركة وجوه، ، وهي أن يشتركا في ربح ما يشتريان في ذمتيهما بجاهيهما ، وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمن

الرابع وشركة الابدان، وهي أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من مباح

رب مال فى ) رده وفى صفة خروجه عن يده ب (كونه قرضا أو ) قراضا أى (مضاربة ) بأن قال رب المال : كان قراضا فربحه بيننا ، وقال العامل : كان قرضا فربحه لى ، فيحلف وب المال فان كان على قراض قسم ربح بينهما ، وان كان على قرض أخذ رأس ماله . والحسران على العامل ، فلو أقاما بينتين قدمت بينة عامل ، ولو أقر ) عامل ( بربح ) الماله ( ثم ادعى ) بعد الربح ( تلفا أو خسارة قبل ) قوله بيمينه لانه أمين ، و ( لا ) يقبل قول العامل ان ادعى ( غلطا أو كذبا أو نسيانا ) فيها أقر به أو ادعى اقتراضا تمم به رأس المال بعد أن أقر به لوبه . ( و تنفسخ ) المضاربة ( فيها تلف ) من مالها ( قبل عمل ) العامل فيه كالتالف قبل القبض و يصير الباقي رأس المال ، ( وان فسدت ) المضاربة ( فلعامل أجر ته ) أى أجرة مثله نصا ، ( وربح ) مال في مضاربة فاسدة ( لمال ك ) ه لانه نماء ماله ( و خسران ) المال ( عليه ) أى المالك لان القسمية فاسدة واذا قاته المسمى و جب رد عمله لانه لم يعمل إلا بعوض وهو متعنر فتجب قيمته وهى أجرة مثله رد عمله لانه لم يعمل إلا بعوض وهو متعنر فتجب قيمته وهى أجرة مثله

الضرب (الثالث شركة وجوه) سميت بذلك لآنهها يعملان فيها بوجههها . (و) شركة الوجوه (هي أن يشتركا) بلا مال (في ربح ما يشتريان في ذمتيها بجاهيها) أي بوجوهها وثقة التجاربها ، فا ربح فهينها على ما شرطاه . ولا يفترط ذكر جنس وقدر ولا وقت ، فلو قال : كل ما اشتريت من شيء فبيننا صح (وكل) منها (وكيل الآخر) في بيع وشراء (وكفيله بالثمن) لان مهناها على الوكالة والكفالة والوضيعة على قدر ملكيها وتصرفها كشريكي عنان

الطرب ( الرابع شركة الآبدان ) سميت بذلك لآنهما يشتركان في حمل أبدانهما ( وهي ) نوعان أشار للأول بقوله ( أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كاصطياد ونحوه ، أو فيما يقبلان فى ذمتيها من عمل كخياطة ونحوها ، فما تقبله أحدهما لزمهما عمله وطو لبا به ، وإن ترك أحدهما العمل لعذر أو لا فالكسب بينهما ، ويلزم من عذر أو لم يعرف العمل أن يقيم مقامه بطلب شريكه

الخامس . شركة مفاوضة ، ، وهي أن يفوض كل الى صاحبه كل تصرف مالى من شركة وغيرها أو يشتركا في كل ما يثبت لهما أو عليهما فتصح

كاصطياد ) واحتطاب و تلصص على دار حرب ( ونحوه )كسلب من يقتلانه بدار حرب. وأشير للثانى بقوله (أو) يشتركا (فيما يقبلان) بأبدانهما (في ذمتيهما من عمل كخياطة ) ونسج وقصارة ( ونحوها ) كحدّادة ، ( فما تقبله أحدهما ) من عمل (لزمها عمله) ويصير في ضمانهما (وطولبابه) لأن شركة الآيدان لا تنعقد إلا على ذلك ، وتصح مع اختلاف الصنائع وعدم معرفتها بها ، و لـكل طلب أجره. ولُو قال أحدهما أنا أتقبل وأنت تعمل والاجرة بيننا صح، وان تلف بلا تغريط بيد أحدهما أو أقر أحدهما بما فى يده فعليهما حاضرا (وانُّ ) مرض أحد الشريكين أو ( ترك أحدهما العمل لعذر أو لا ) لعذر بأن كان صحيحاً حاضرا ( فالكسب بينهما ) على ما شرطا لآن العمل مضمون عليهما وبضهانهما له وجبت الاجرة فتكون لها ويكون العامل منهما عوضا لصاحبه فى حصته ولا يمنع ذلك استحقاقه ، ( ويلزم من عذر ) منها في ترك عمل مع شريكه أو ترك العمل من غير عذر كما هو ظاهر عبارته (أو لم يعرف العمل أنَّ يقيم مقامه) في العمل لدخولها عليه فلزمه أن يني بمقتضى العقد ومحله إذا كان ( بطلب شريكه ) له وله الفسخ ، و تصح شركة الاثنين لأحدهما آلة قصارة وللآخر بيت يعملان فيه بها لا ثلاثة لواحد دابة وللآخر راوية وثالث يعمل، ولا تصح شركة دلالين، وموجب العقد المطلق التساوي في عمل وأجرة ، ويصح جمع بين شركة عنان وأبدان ووجوه ومضاربة

الضرب ( الحامس شركة مفاوضة ) مفاعلة ، يقال فاوضه مفاوضة أى جاوزه قاله فى المطلع ، ( و ) شركة المفاوضة ( هى ) قسمان : صميح وهو نوعان ؛ أحدهما ( أن يغوض كل ) منهما ( الى صاحبه كل نصرف مالى ) وبدنى ( من شركة ) عنان ( وغيرها ) من أنواع الشركة لأنها لا تخرج عن أضرب الشركة المتقدم ، وذكر الثانى بقوله ( أو يشتركا فى كل ما يثبت لهما أو عليها فتصع )

إن لم يدخلا فيهاكسبا نادرا كلقطة ونحوها ، وكلها جائزة ولا ضمان فيها إلا بتعد أوتفريط

فصل . وتصح ، المسافاة ، على شجر له ثمر يؤكل وثمرة موجودة بجز، منها وعلى شجر يغرس ويعمل عليه حتى يشمر بجزء من الثمرة أو من الشجر أو منهما ، فان فسخ مالك قبل ظهور ثمرة فلعامل أجرته ، أو عامل فلا شيء له ، وتملك ثمرة بظهور ، فعلى عامل تمام عمل ولو فسخت بعده ، وعليه

المفاوضة إذن ( إن لم يدخلا فيها كسبا نادرا ) أو غرامة . القسم الثانى فاسد وهو أن يدخلا فيها كسبا نادرا (ك) وجدان ( لقطة) أو ركاز أو ما يحصل من ميراث وما يلزم أحدهما من ضمان غصب ( ونحوها ) كأرش جناية لما فيه من كثرة الغرر ، ( وكلها ) أى أضرب الشركة الحسة ( جائزة ولا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط )

(فصل) المساقاة مفاعلة من الستى لآنه من أهم أمرها بالحجاز . (وتصح المساقاة على شجر) مغروس معلوم (له ثمر يؤكل) من نخل وغيره ، فلا تصح على ما لاثمر له كالحور ، أو له ثمر غير مأ كول كالقطن . وقال المؤلف وجمع : تصح على ماله ورق يقصد كتوت أو له زهر يقصد كورد ونحوه ، وعلى قياسه شجر له خشب كور وصفصاف . (و) تصح المساقاة على شجر ذى (ثمرة موجودة) لم تكمل تنمى بالعمل يدفعها ربها لمن يعمل عليها (بحزء) مشاع معلوم (من) ثمر (ها) النامى بعمله المتكرر كل عام . (و) كذا تصح المغارسة (على شجر) يأخذه العامل مع أرض و (يغرس) فيها (ويعمل عليه حتى يثمر بحزء) مشاع معلوم (من الثمرة أو من الشجر) عينه (أو منها) أى الشجر وثمره نص عليه ، ويعتبر كون عاقديها جائزى التصرف ويصح توقيتها (فان فسخ مالك) المساقاة (قبل كون عاقديها جائزى التصرف ويصح توقيتها (فان فسخ مالك) المساقاة (قبل غلمور ثمرة) وبعد عمل (فلعامل أجرته) لان المالك منعه من تمام العمل ، فاذا تعذر المسمى رجع الى أجر المثل ، (أو) فسخ (عامل) أو هرب قبل ظهور ثمرة (فلاشيء له) لرضاه باسقاط حقه منه لان الموت لم ياته باختياره . (وتملك ثمرة بظهور) ها ، (فعلى عامل) أو وارئه (تمام عمل ، ولو فسخت) المساقاة بفسخ أحدهما أو مات العامل (بعده) أى الظهور كالمضارب ، (وعليه) أى بفسخ أحدهما أو مات العامل (بعده) أى الظهور كالمضارب ، (وعليه) أى

كل ما فيه نمو وصلاح وحصاد ونحوه وجذاذ إن شرط و إلا فعليهما بقدر حصتيها ، وعلى رب أصل حفظ ونحوه ، وإن شرط على أحدهما ما يلزم الآخر فسدت فيأخذ مالك ثمرا وزرعا وعليه الأجرة . وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الارض بشرط علم بذر وكونه من رب الارض ، ويتبع فى كلف سلطانية العرف ما لم يكن شييسرط .

العامل (كل ما فيه نمو وصلاح) لثمر وزرع من ستى وحرث وآلته و بقرة و زبار و تلقيح وقلع ما يحتاج الى قلعه ونحو ذلك ، (و) عليه أيضا (حصاد ونحوه) كدراس وتجفيف و جفظ الى قسمة لانه من العمل (و) كذا (جذاذ إن شرط) عليه فيصح لانه لا يخل بمقصود العقد كتأجيل الثمن فى المبيع (والا) يشترط جذاذ على عامل (ف) بو (عليها) أى العامل ورب المال (بقدر حصيها) لانه إنما يكون بعد تكامل الثمر وانقضاء المعاملة ، (وعلى رب أصل حفظ) به أى ما فيه حفظ الأصل من سد حائط وإجراء نهر وحفر بئر وثمن دولاب (ونحوه) بما مديره وشراء ما يلقح به ونحوه لان هذا ليس من العمل ، (وإن شرط) بالبناء مديره وشراء ما يلقح به ونحوه لان هذا ليس من العمل ، (وإن شرط) بالبناء المعقد ، وإذا فسدت (ف) انه (يأخذ مالك) شجر (ثمر) ة (و) يأخذ مالك المعقد ، وإذا فسدت (ف) انه (يأخذ مالك) شجر (ثمر) ة (و) يأخذ مالك الشجر أرض (زرعا) لانه عين ماله ينقلب من حال الى حال ، (وعليه) أى مالك الشجر والبذر (الآجرة) للعامل لانه بذل منافعه بعوض لم يسلم له فرجع الى بدله وهو أجرة المثار،

(وتصع المزارعة) وهى دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم به أو مزروع ليعمل عليه (بجزء) مشاع كالثلث أو الحنس ونجوه (معلوم بما يخرج من الارض بشرط علم بند) كشجر فى مساقاة برؤية أو صفة لا يختلف معها ، (و) يشترط (كونه) أى البند (من رب الارض) نصا ولو عاملا وبقر العمل من الآخر، ولا يصح كون بند من عامل أو منها ولا من أحدهما والارض لها أو الارض والعمل من واحد والبند من الآخر أو البند من ثالث أو البقر من دابع أو الآلة والبند والبقر من واحد والماء من الآخر، (ويتبع) كل منها (فى كلف سلطانية العرف) الذي للسلطان عادة بأخذه (ما لم يكن) أى يوجد فى العقد شرط) فيتبع الشرط، فا عرف أخذه من رب المال كان عليه، وما يطلب من

وحرم توفير بعض وجعل ما عليه على غيره

فصل . وتصح الإجارة بثلاثة شروط : معرفة منفعة كسكنى دار وخدمة آدمى وتعلم صنعة ، ومعرفة أجرة إلا أجيرا ومرضعا بطعامهما وكسوتهما ، وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه خياطا ونحوه صح وعليه أجرة مثل لذلك . وإباحة نف

قرية من كلف سلطانية ونحوها فعلى قدر الاملاك، فإن وضع على الزرع فعلى ربه أو على العقار فعلى ربه ما لم يشترط على مستأجر وان وضع مطلقا فالعادة (وحرم توفير بعض وجعل ما عليه على غيره)كما هو واقع

( فصل ) الإجارة عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا مدة معلومة من عين معلومة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم ، وتنعقد بلفظ إجارة وكرا. وبلفظ بيع ان لم يضف لعين . ﴿ وَتُصْحُ الْإِجَارَةُ بِثَلَاثُةُ شُرُوطً ﴾ : أحدها (معرفة منفعة) لآنها المعقود عليها فاشترط العلم بها كالبيع ، وتحصل معرفتها إما بعرف (كسكني دار) شهراً لتعارف الناس السكني ، فلا يعمل فيها حدادة ولا قصارة ولا يسكنها دابة ولا يجعلها عزنا لطعام ويدخل ما. بئر تبعاً (و) ك (خدمة آدى) سنة فيحرم ما جرت به العـــادة من ليل ونهاد لانها معلومة بالعرف فلا تحتاج الى ضبط كالسكني، (و) يصح استنجار آدى لعمل معلوم ك ( تعلم ) علم كالحساب و ( صنعة ) نحو خياطة وقصارة أو ليدل على طريق أو يوصف كحمل زبرة حديد وزنهاكذا الى محل معين و نحوه . ( و ) الثانى ( معرفة أجرة ) بما تحصل به معرفة الثمن ( الا ) اذا استأجر ( أجيرا ومرضعا بطعامهما وكسوتها) أو مع أجرة معلومة فيصح وان لم يوصفا وهما في تنازع كزوجة ، وشرط معرفة مرتضع وأمد رضاع ومكانه ، (وإن دخل حماما أو ) دخل (سفينة) ملاح أو استعمل حمالا ونحوه (أو أعطى ثوبه خياطا) بخيطه أو قصاراً يقصره (ونحوه) لما من غير عقد (صح وعليه أجرة مثلًا) له (لذلك) ولو لم يكن له عادة بأخذ الاجرة سوا. وعده بالاجرة أوعرض له أولالانه عمل باذنه ما لمثله أجرة ولم يتبرع ، وهذا في المنتصب لذلك وإلا فلا شيء له إلا بعقد أو شرط أو تعريض . ( و ) الثالث ( إباحة نفع ) معقود عليه مطلقا كاجارة دار

فلا تصح على محرَّم كزنا وزمر ودار تجعل كنيسة ولا فى امرأة ذات زوج إلاباذنه

فصل. وهي ضربان: إجارة عين، وشرط معرفتها، وقدرة على تسليمها كبيع، وعقد في غير مرضع على نفعها دون أجزائها فلا تصح فى حيوان ليأخذ لبنه ولا شجر ثمره ونقع البئر يدخل تبعاً، واشتمالها على النفع فلا تصح فى زمنة لحمل وسبخة لزرع، وكونه لمؤجر أو مأذونا له فيه

يجعلها مسجدا أو شجر لنشر ثياب أو قعوده بظله ، (فلا تصح) إجارة (على محرم كزنا وزمر) وغناء ونسخ كتب بدعة وشعر محرم ونحوه لان المنفعة المحرمة لا تقابل العرض في بيع فكذا في الإجارة . (و) لا إجارة (دار) ا ( تجعل كنيسة ) أو بيعة أو صومعة راهب أو بيت نار ونحوه لان المنفعة المحرمة مطلوب إذالتها والإجارة تنافيها ، سواء شرط ذلك في العقد أو علم بقرينة ، (ولا) تصح الجارة (في امرأة ذات زوج) عقد النكاح عليها (إلا باذنه) لتفويت حق الزوج، ولا يقبل قولها إنها متزوجة أو مؤجرة قبل نكاح بلا بينة

(فصل . وهي أي الاجارة (ضربان) : أحدهما أن تقع ( إجارة ) على منفعة (عين ) ، وهي قسبان و تأتي . الثاني أن تقع على منفعة بذمة . ( وشرط ) في عين موصوفة بذمة استقصاء صفات سلم وفي معينة خمسة شروط : أحدها ( معرفتها ) برقية أو صفة كبيع لاختلاف الغرض باختلاف العين وصفاتها . ( و ) الثاني ( قدرة ) مؤجر (على تسليمها ) أي العين المؤجرة ( كبيع ) و تقدم . ( و ) الثاني ( عقد ) إجارة العين ( في غير مرضع على نفعها ) المستوفي ( دون أجزا أ) ها لأن الإجارة هي بيع المنافع فلا تدخل الإجراء فيها بخلاف المرضع ( فلا تصح ) اجارة في طعام للاكل ولا في شعم ليشعله ولا ( في حيوان ليأخذ لبنه ) أو صوفه و نحوه في طعام للاكل ولا في شعم ليشعله ولا ( في حيوان ليأخذ لبنه ) أو صوفه و نحوه و مواء المام ( يدخل تبعا ) كبر ناسخ و مرهم طبيب و نحوه . ( و ) الرابع ( اشتهالما ) و العين ( على النفع ) المقصود منها ( فلا تصح ) إجارة ( في ) جيمة ( زمنة لجل أي العين ( على النفع ) المقصود منها ( فلا تصح ) إجارة ( في ) جيمة ( زمنة لجل و لا يمكن تسليمها من هذه العين . ( و ) الخامس ( كونه ) أي النفع ملكا ( الؤجر و المؤونا له فيه ) إما بطريق الولاية كما كم يؤجر مال نحو سفيه أو من قبل شخص او مأذونا له فيه ) إما بطريق الولاية كما كم يؤجر مال نحو سفيه أو من قبل شخص او مأذونا له فيه ) إما بطريق الولاية كما كم يؤجر مال نحو سفيه أو من قبل شخص المنبع و المؤونا له فيه ) إما بطريق الولاية كما كم يؤجر مال نحو سفيه أو من قبل شخص

فتصح من مستأجر وليس أكثر ضررا منه وفى وقف من ناظره، فان مات لم تنفسخ ، ولمنتقل اليه حصته من أجرة قبضها مؤجر فى تركته وإلا فعلى مستأجر

معين كوكيل لآن الإجارة بيع منافع فاشترط فيها ذلك كبيع الأعيان ، ( فتصح ) الإجارة ( من مستأجر ) لمن يقوم مقامه ، ( و ليس أكثر ضررا منه ) أى من المستأجر لآنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه و بنائبه أولى مالم يكن المأجور حرا فليس لمستأجره أن يؤجره لانه لا تثبت يد غيره عليه ، ( و ) تصح الإجارة ( فى وقف من ناظره ) لآنه اما مستحق أو بطريق الولاية كالحاكم ، ( فان مات ) المؤجر المستحق وهو ناظر بشرط ( لم تنفسخ ) الاجارة بموته لآنه أجر بطريق الولاية ، وكذا إن أجر لكون الوقف عليه لم ينفسخ فى وجه خلافا للاقناع ، ( و ) على الأول ( لمنتقل اليه ) الاستحقاق ( حصته من أجرة قبضها مؤجر فى تركته ) إن مات أو منه إن انتقل عنه الاستحقاق ( والا ) يكن قبض الأجرة مؤجر ( ف ) حصة منتقل اليه الاستحقاق ( على مستأجر ) فتؤخذ لعدم براء ته منها ، وان أجر الناظر منتقل اليه الاستحقاق ( على مستأجر ) فتؤخذ لعدم براء ته منها ، وان أجر الناظر مندم الحاص أو الحاص وهو أجنبي لم تنفسخ بموته ولا عزله قولا واحدا

( فصل . وإجارة العين ) المعقود على منفعها ( قسمان ) : أحدهما أن تكون الى أمد معلوم ) كاجارة هذه الدار شهرا والفرس للركوب يوما من الآن أو وقت كذا لان الصابط للعقود عليه المعرف له ( ولو ) كان الآمد (طويلا ) لآن المعتبر كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبا ، وظاهره ولو ظن عسم المعاقد بشرط أن ( يغلب على الظن بقاؤها ) أى العين ( فيه ) أى الامد ، فان قدر الآمد بسنة مطلقة حمل على الهلالية ، وان قال عددية أو سنة بالايام فثلاثما ته وستون يوما ، وان قال سنة رومية أوشمسية أو فارسية أو قبطية وهما يعلمانها جاذ وهى ثلاثما ثة وخمسة وستون يوما وربع يوم ذكره فى الإقناع ، ولا يشترط أن تلى المدة العقد فلو أجر سنة خمس فى سنة أربع صح سواء كانت العين مشغولة وقت العقد باجارة أو غيرها أو لا إذا أمكن التسليم عند وجوده به . ( و ) القسم العقد باجارة أو غيرها أو لا إذا أمكن التسليم عند وجوده به . ( و ) القسم

والثانى لعمل كنحو بناء دار وحمل لمحل معين . وشرط معرفته وضبطه بما لا يختلف ، وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة . وعلى مؤجر كل ما جرت عادة به وعرف كنحو زمام مركوب وشد ورفع وحط ، وعلى مكتر نحو محمل ومظ\_\_\_\_\_\_لة

(الثانى) أن يكون ( لعمل ) معلوم ( ك ) استشجار ا ( نمحو بناء دار ) بذكر آلة ونحوها ( وحمل ) شيء يذكر جنسه وقدره، وكحمل ( لمحل معين ) ، وكخياطة ثوب يذكر جنَّسه وقدره وصفة الخياطة ، وأدخل المؤلف رحمه الله تعالى الضرب الثاني في هــــذا القسم للاختصار ، (وشرط معرفته ) أي العمل (وضبطه بما لا يختلف )كما تقدم لأنه لو لم يكن كـذلك كان مجهولاً ، ولا تعرف الارض التي يريد حرثها إلا بالمشاهدة ، وأما تقدير العمل فيجوز بأحد شيئين إما بالمدة كيوم ، أو بمعرفة الارض كهذه القطعة أو تحرث من هنا الى هنا أو بالمساحة كجريب أو جريبين ، وشرط لصحة الإجارة أيضا أن لا يجمع بين تقدر مدة وعمل كتخيطه فى يوم ، ( و ) شرط أيضا (كون عمل ) معقود عليه ( لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة )لكونه مسلما فلا تصح الإجارة لاذان وإقامة وإمامة و تعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء ولا يقع إلا قربة لفاعله لان من شرط هذه الافعال كونها قربة الى الله تعالى فلم يجز أخذ الاجرة عليها كما لو استأجر قوما يصلون خلفه ، ويجوز أخذ رزق على ذلك من بيت المال وجعالة وأخذ بلا شرط وكذا رقية ، وتصح الاجارة على تعليم الخط والحساب والشعر المباح فان نسيه في المجلس أعاد تعليمه و إلا فلا ، ( و ) يجب ( على مؤجر ) مع الاطلاق ( كل ما ) يتمكن به من النفع بما ( جرت عادة به وعرف ) من آلات وفعل ( كنحو زمام مركوب) وهو آلذي يقود به ليتمكن من التصرف فيه (و) كـ (شد ورفع وحط ) لمحمول لانه العرف ، وما يتمكن به من نفع كترميم دار باصلاح منكسر وعمل باب وتطیین سطح ونحو ذلك ، (وعلی مكتر) إن أراد ( نحو محمل ) كمجلس والمحمل شقتان على البعير يحمل فيهما العديلان قاله في القاموس . (و ) قال في (مظلة) بالكسر والفتح الكبير من الآخبية وكذا الوطاء فوق الرحل وحبل القران بين المحملين والدليل ، لأن ذلك كله خارج عن الدابة وهو من مصلحة المكترى و فائدة ، : لو اكترى بعيرا الى مكه لم يتجاوزها ، وإن اكترى للحج ركب

## وتعزيل بالوعة إن تسلمها فارغة ، وعلى مكر تسليمها كـذلك فصل

الى عرقة ثم العود الى مكة ثم الى منى ثم الى رمى الجمار ، (و) على مكترى نحو دار أو حام ( تعزيل ) نحو كنيف و ( بالوعة إن تسلم ) با ( فادغة ) بين ( وعلى مكر تسليمها ) أى المؤجرة (كذلك ) أى فادغة البالوعة ونحوها لانه لا يمكن الانتفاع بها مع امتلائها

( فصل . وهي ) أي الإجارة ( عقد لازم ) من الطرفين يقتضي تمليك المؤجر الإجارة والمستأجر المنافع لآنها نوع من المبيع فليس لاحدهما فسخها بعد لزومها بلا موجب ( فان تحول مستأجر ) من مؤجرة ( فى أثناء المدة ) أو لم يسكن فيها ( بلا عدر ) من جهة المؤجر ( فعليه ) أي المستأجر ( كل الأجرة ) لاقتضاء الاجارة تمليك المؤجر الاجارة لمستأجر النفع ، ولا يزول ملك المستأجر عن المنافع بتركها اختيارا ، ولا تنفسخ الاجارة ، ولا يجوز لمؤجر تصرف فيها فان فعل ويد مستأجر عليها فعليه أجرة المثل لمستأجر وعلى المستأجر الآجرة المعقود عَلِيها له ، وإن تصرف مالك قبل تسليمها أو امتنع منه حتى انقضت المدة انفسخت الاجارة ، وإن سله في أثنائها انفسخت فيها مضى ، وتجب أجرة الباقي بالحصة ( أو ) أي وان ( حوله مالك ) قبل انقضاء الاجارة أو امتنع من تسليم الدابة في أثناء المدة أو المسافة أو امتنع الاجير من تكميل العمل ( فلا شيء له ) لما عمله قبل لانهم لم يسلموا الى المستأجر ما وقع عليه العقد فلم يستحقوا شيئاكن استأجر من يحفر له أذرعا فحفر بعضها وامتنع من حفر الباقي. (وتنفسخ) الاجارة ﴿ بِتُلْفَ ﴾ كل ( معقود عليه ) لموت عبد أو دابة وهدم دار قبضها المستأجر أو لا لأن المنفعة زالت بتلف المعقود عليه ، و إن تلف في المدة وقد مضي ماله أجر انفسخت فيا بقى ، ( و ) تنفسخ الاجارة ( بموت مرتضع ) أو امتناعه من الرضاع منها لان غيره لا يقوم مقامه في الارتضاع لاختلاف المرتضعين فيه وكذا أن ماتت مرضعة، (و) تنفسخ ( بانقلاع ضرس ) اكترى لقلعه (أو برته) لتعذر

استيفاء المعقود عليه فان لم يبرأ أو امتنع المستأجر من قلعه لم يجبر ، (و) تنفسخ ؛ (نحوه) أي نحو ما ذكر كاستئجار طبيب ليداويه فيبرأ ، و ( لا ) تنفسخ الاجلرة ( ببيعه ) أو هبته المعقود عليه ( ولو لمستأجر ) ه ولا بوقف عين ولا بانتقال بارث أو وصية أو نكاح ونحوه ﴿ والْأَجْرَةَ ﴾ من حين الشراء ( للشترى ) نصا والفسخ والامضاء بلا أرش إن لم يعلم . ( وإن اكترى دارا فأنهدمت أو ) اكترى (أرضا ازرع فانقطع ماؤها) مع الحاجة اليه في اثناء المدة ( انفسخت ) الاجارة ( فيما بقي ) من المدة لتعطل النفع به أشبه ما لو تلف ، وكذا لُو انهدم البَعْض ، ويخير مكتر في البقية فان أمسك فبالقسط من الاجرة ، وإن أجره أرضا بلا ما. أو أطلق مع علمه بحالها صح ، وكذا أن صح وجوده بانظار أو زيادة ، ومتى زرع فغرق أو لم ينبت فلا خيار وعليه الاجرة نصا . (وان وجــــد) المستأجر (العين) المؤجرة (معيبة أو تعيبت) أي حدث بها عيب (عنده) أي المستأجر وهو ما يظهر به تفاوت الاجر ( فله ) أي المستأجر (الفسخ) إن لم يزل بلا ضرر يلحقه ( وعليه أجرة ما مضى ) لاستيفائه المنفعة . ومن استأجر أرضا سنة فزرعها فلم تنبت فعليه الاجرة مدة احتباسها وليس لربها قطعه قبل إدراكه ، ( ولا يضمن أُجير خاص ما جنت يده خطأ ) لأنه نائب المالك في صرف منافعه فيما أمر به فلم يضمن كالوكيل ما لم يتعد أو يفرط ، (ولا) يضمن أيضا (نحو حجام وطبيب وبيطار ) إن (عرف حذقهم) أي معرفتهم صنعتهم لانه فعل فعلا مباحاً فلم يضمن سرايته وإن لم يكن حاذقاً لم تحل له مباشرة الفعل فیضمن سرایته إذن کما لو تعدی ، ولا فرق بین خاصهم ومشترکهم ، (و) شرطهم أيضا أن لا يتجاوزوا بفعلهم محل القطع بان ( لم تجن أيديهم ) فان جنت يده بالتجاوز بالختان الى بعض الحشفة أو بقطع السلعة ونحوها أو بآلة كالة أو في وقت لا يصلح فيه القطع ضن لأن الإثلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ ، ولا راع ما لم يتعدُّ أو يفرط. ويضمن مشترك ما تلف بفعله ، لامن حرزه أو بغير فعله ولا أجرة له . والحاص من قدر نفعه بالزمن ، والمشترك بالعمل

### فصل

وشرطه أيضا أن يأذن فيه مكلف أو ولى غيره ، (ولا) يضمن أيضا (راع ما لم يتعد أو يفرط) فى حفظها بنوم أو غيبتها عنه ونحوه فان تعدى أو فرط ضمن كالوديع ، (ويضمن) أجير (مشترك ما تلف بفعله) من تحريق وغلط فى تفصيل و بزلقة وسقوط عن دابته وانقطاع حبله و (لا) يضمن ما تلف (من حرزه أو ب) سبب (غير فعله) إن لم يفرط لان العين فى يده أمانة كالمودع ، (ولا أجرة له) فيا عمله فيه سواء عمل فيه فى بيت المستأجر أو غيره لانه لم يسلم عمله للستأجر فلم يستحق عوضه

(و) الآجير قسمان: أحدهما (الحناص) وهو (من قدر نفعه بالزمن) بأن استؤجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه فى جميعها سوى فعل الصلوات الحنس فى أوقاتها بسننها وصلاة جمعة وعيد. وسمى خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه تلك المدة، ولا يعمل لغيره ولا يستنيب: (و) الثانى (المشترك) وهو من قلر نفعه (بالعمل)، وسمى مشتركا لآنه بتقبل أعمالا لجماعة فى وقت واحد يعمل لحم فيشتركون فى نفعه

فائدة : لو استأجر مشترك خاصا فلكل حكم نفسه

(فصل. وتجب) أى تملك (الآجرة) في إجارة عين ولو مدة لا تلي العقد أو في ذمة (ب) نفس (العقد) كما يجب الثمن بعقد البيع سواء شرط الحلول أو أطلق، وتستحق كاملة بتسليم عين أو بذلها (ما لم تؤجل)، وتستقر بفراغ عمل ما بيد مستأجر وبدفع غيره معمولا وبا نتهاء المدة، (ولا ضمان على مستأجر) لان العين المستأجرة أمانة في يده فلا يضمنها (إلا بتعد أو تفريط) حتى ولو شرط المؤجر عليه الضمان فالشرط فاسد، لكن ان شرط أن لا يسير بها ليلا أو وقت قائلة أو متأخرا عن القافلة ونحوه بما فيه غرض صحيح فحالف ضمن (والقول

قوله ) أي المستاجر بيمينه ( في نفيه ا ) أي نني التعدي والتفريط ، ( و ) يقبل قوله أيضا (أن ما استأجره) من رقيق أو داَّبة ( أبق أو شرد أو مرض أو مات ) في المُدة أو بعدها لآنه مؤتمن والآصل عدم الانتفاع ، ( وإن تسلم عينا ! ) إجارة ( فاسدة و فرغت المدة لزمه أجرة مثلها ) لبقائها في يده في تلك المدة سكن أو لم يُسكن لأن المنفعة تلفت تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر فرجع الى قيمتها ، (وإن) تسلمها بالفاسدة و (لم تفرغ) المدة لزمه (قسطها) أي قسط أجرة مثلها مما مضى لما تقدم ، (وإذا اتقضت) أي انتهت مدة (إجارة أرض وبها زرع بلا تفريط مستأجر ) كأن أبطأ الزرع لنحو برد ( بقى ) بالبناء للمفعول أي لزم المؤجر إبقاؤه الى كاله (بأجرة) مثل (ه) لما زاد على مدة الإجارة ، (و) ان كان بقاؤه ( بتفريطه ) أي المستأجركزرعه ما لا تجرى العادة بكماله في مدتها ( ف ) هو (كزرع غاصب) ويأتى (أو) أي واذا انقضت إجارة ارض وبها (غراس أو بنام) فأن ( شرط ) في الاجارة ( قلعه ) عند انقضاء المدة أو في وقت ُ ( قلع ) أي لزم ربه قُلعه (بجاناً) وفاء بشرطه ، فلا يجب على رب الارض غرامة نقض ولا على مستأجر تسوية حفر ولا إصلاح أرض إلا بشرط ، (وإلا) بأن لم يشترط قلعه أو شرط إبقاءه بعد انقضاء المدة (خير مالك ) الأرض ( بين أخذه ) أي الغراس أو البناء ( بقيمته ) فتقوم الارض وبها الغراس أو البناء ثم حالية منهما فما بينهما قيمته (أوً) خير بين ( تركه ) أي الغرس أو البناء ( بأجرة ) مثل ( 4 أو قلعه ) جبرًا عليه ( وضمان نقصه ) لأن فيه جمعًا بين الحقين وإزالة ضرر المالكين ، وإنَّ قلعه ما لكه اختيارا فليس لرب الأرض منعه وعليه تسوية الحفر (ما لم يكن ذلك) الغراس أو البناء ( في ) أرض ( وقف فلا يتملك ) ، قال في الاقناع : ولايتملكم غير تام الملك كالموقوف عليه والمستأجر انتهى . وتلزم الاجارة الى زواله ( أو ) م -- ۱۸ \* الروش الندى

البناء مسجدا ونحوه فلا يهدم ولا يتملك وتلزم الاجرة الى زواله . وإذا انقضت الإجارة رفع مستأجر بده عن مؤجر ولا يلزمه رده ولا مؤتنه

### فصل

وتجوز المسابقة على أقدام وسهام وسفن ومزاريق وكل حيوان لا بعوض، إلا على إبل وخيل وسهام. وشرط تعيين المركوبين أو القوسين واتحادهما، وتعيين رماة، وتحديد مسافة، وعلم عوض وإباحته، وخروج عن شبه قمار

أى وما لم يكن (البناء) الذي بناه مستأجر بمؤجره (مسجدا و نحوه) كسقاية وقنطرة (فلا يهدم) البناء (ولا يتملك وتلزم الأجرة الى زواله) وذكر الشيخ لو بني بموقوفة بناء واوقفه على مسجد فلا يهدم عند انقضاء المدة كالتي قبلها، فاذا انهدم زال حكم الوقف وأخذوا أرضهم فانتفعوا بها ولا يعاد بغير رضى رب الأرض. (وإذا انقضت الإجارة) الصحيحة أي مدتها (رفع مستأجر يده عن) عين (مؤجر)ة، (ولايلزمه) أي المستأجر (رد) ما استأجر (ه ولامؤنه) لأنه عقد لا يقتضي الضمان فلا يقتضي الروا المؤنة بخلاف العارية، ومن وجب عليه دراهم بعقد فأعطى عنها دنا نير ثم انفسخ وجع بدراهم

(فصل. وتجوز المسابقة) وهى المجاراة بين حيوان ونحوه والمناضلة المسابقة المرى (على أقدام وسهام وسفن ومزاريق) وطير وغيرها (و) على (كل حيوان) كإبل وبغال وفيلة ، وأجمع المسلبون على جوازهما فى الجلة ، ويكره الرقص . و (لا) تجوز مسابقة (بعوض إلا على إبل وخيل وسهام) أى نشاب ونبل . (وشرط) لصحة هذه المسابقة خمسة شروط : أحدها (تعيين المركوبين) بالرؤية (أو) اتحاد (القوسين) بالنوع (واتحادهما) أى المركوبين أو القوسين فى مناضلة بالنوع ، (و) الثانى (تعيين رماة) فيها برؤية ، (و) الثالث (تحديد مسافة) بقدر معتاد ، (و) الرابع (علم عوض وإباحته ، و) الحامس (خروج) بعوض (عن شبه قار) بأن لا يخرج جميعهم أو يكون العوض من واحد

### فصل

والعارية سنة ، وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا يصع من أهل التبرع إعارته إلا البضع ، وعبدا مسلما لـكافر ، وصيدا ونحوه لمحرم ، وأمة وأمرد لغير مأمون . وتضمن مطلقا بمثل مثلي وقيمة غيره يوم تلف ، لا إن تلفت باستعال بمعروف أو بمرور الزمان أو أركب منقطعاً لله ولاوقف كتب علم ولا ما أعاره مستأج

( فصل . والعارية ) إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه ، وهى (سنة ) . وتنعقد بكل قول أو فعل يدل عليها . ( وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعاً مباحا ) ولو لم يسح الاعتياض عنه ( يصح من أهل النبرع إعارته ) لمن هو أهل للتبرع له ، فيعير المدار والعبد والدابة والثوب ونحوها ( إلا البضع ) فلا تجوز إعارته لان الوطء لا يجوز اعارته إلا بنكاح أو ملك يمين وكلاهما منتف ، ( و ) الا ( عبداً مسلما لكافر ) لخدمته خاصة لعدم جوازها له (و) إلا ( صيدا ونحوه ) ما يحرم استعاله في الإحرام كمخيط ( لمحرم ) لقوله تعالى ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ، في الإحرام كمخيط ( لمحرم ) لقوله تعالى ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ، في الإحرام كمخيط ( لمحرم ) لقوله تعالى ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ، في الإحرام كمخيط وأمرد لغير مأمون ) كاجارتهما له لانه لا يؤمن عليهما ، وكذا إعارة عين لنفع محرم كاعارة دار يتخذها كنيسة أو يعصى الله تعالى فيها وكسلاح لقتال في فنة وآنية من ذهب أو فضة أو ليتناول بها محرما ودابة لمن يؤذى عليها محرما وعبدا وأمة لغناء أو نوح أو زمر ونحوه

تنمة: تجب إعارة مصحف لمحتاج لقراءة إن عدم غيره ولم يكن مالكه محتاجا اليه ، وتكره استعارة أصله لحدمته ، (وتضمن) العادية بعد قبضها (مطلقا) أى سواء شرط نني ضمانها أم لا فرط أم لا لأن كل ما كان أمانة أو مضمو نا لا يزول عن حكمه بالشرط فيضمنها (بمثل مثلي) كصفحة من نحاس لا صناعة بها إذا تلف فعليه مثل وزنها من نوعها (وقيمة غيره) أى المثلي (يوم تله) ه لأنه يوم تحقق فواتها لسكن (لا) ضمان في أربع مسائل: أحدها (إن تلفت) أو جزؤها (باستعال بمعروف) كثوب بلي باللبس (أو) كمنشفة ونحوها ذهب خملها (بمرور باستعال بمعروف) كثوب بلي باللبس (أو) كمنشفة ونحوها ذهب خملها (بمرور الزمان أو) أى ولا ان (أركب) السان دابته شخصا (منقطعا لله) تعالى فتلفت تحته وهي الثانية ، (ولا) إن تلف (وقف) ك (حكتب علم) وسلاح وغيرها وهي الثائلة ، (ولا) إن تلف (ما أعاره مستأجر) وكذا إذا استعار وأجر مع

إلا بتفريط فى السكل، وعليه مؤنة ردها، وليس له إعارة، فان فعل فتلف عند ثان ضمن معير أيهما شاء، وله الرجوع فيها متى شاء ما لم يضر بمستعير، فلا يرجع فى سفينة بلجة بحر، ولا أرض لدفن أو ذرع حتى يبلى ميت ويحصد ذرع، ولا أجرة منذ رجع إلا فى الزرع

إذن فلا يضمن مستأجر منه (إلا بتفريط في الكل) المسائل الأربع، أما عدم الفيان في المسألة الأولى فلان الإذن في الاستعال تضمن الإذن في الإتلاف به وما أذن فيه لا يضمن كالمنافع، وأما في الثانية فلان الدابة غير مغصوبة لانها بيد صاحبها وراكبا لم ينفرد بحفظها أشبه ما لو غطى ضيفه بلحاف فتلف وكرديف ربها ورائض يركب ووكيل لانهم لم يثبت لهم حكم العارية، وأما في الثالثة فلان قبض الوقف ليس على وجه يختص مستعير بنفعه لان تعلم العلم وتعليمه والغزو من المصالح العامة أو لكونه من جملة المستحقين في استيفاء المنفعة فحكمه في عدم الضان أشبه سقوط قنطرة بمشيه عليها، وأما في الرابعة فلان المستعير قام مقام المستأجر تنبيه: لا يضمن مستعير ولد عارية تسلم معها بلا تعد كزيادة عنده

(وعليه) أى المستعير (مؤنة رد) العارية الى مالك (ها) كغصوب فيردها الى الموضع الذى أخذها منه ان لم يتفقا على ردها الى غيره، (وليس له) أى المستعير (إعارة) ولا إجارة ما استعاره إلا باذن لا نه لا يملك منافعه (فان فعل) أى أعار أو أجر بلا إذن (فتلف) العين (عند ثان ضمن معير) ومؤجر (أيهما شاء) من المعير لانه التلف حصل شاء) من المعير لانه التلف حصل تحت يده، (وله) أى المعير (الرجوع فيها) أى العارية (متى شاء) موقتة كانت أو مطلقة (ما لم) يأذن فى شغله بشىء (يضر بمستعير) فن أعاد سفينة لحل أو أرضا لدفن أو زرع (فلا يرجع فى سفينة بلجة بحر) حتى ترسى (ولا) يرجع فى (أرض لدفن أو زرع ولا يرجع فى سفينة بلجة بحر) حتى ترسى (ولا) يرجع فى أو أرض لدفن أو زرع حتى يبلى ميت) ويصير رميا (و) حتى را يحصد ذرع) إلا أن يكون يحصد قصيلا، وكذا حائط لحل خشب لتسقيف أو سترة قبل أن يسقط فان سقط لهدم أو غيره لم يعد إلا باذنه أو عند الضرورة إن لم يتضرد الحائط (ولا أجرة) على مستعير (منذ رجع) معير الى زوال ضرر مستعير حيث كان الرجوع يضربه إذن (إلا فى الورع) إذا ذرع ثم رجع المعيرقبل أوان حصده فله أجرة مثل الارض من رجوعه الى الحصاد لوجوب تبعيته فيا قهرا عليه ولم يرض بذلك ولم يملك أخذ الزرع بقيمته وله أمد ينتهى اليه

### فصل

والغصب كبيرة ، فن غصب كلبا يقتني أو خر ذى محترمة ردهما ، لا جلد ميتة ، وإتلاف الثلاثة هدر ، وإن استولى على حر مسلم لم يضمن بل

تنمة : لو اختلفا فقال أجرتك فقال بل أعرتنى قبل مضى مدة لها أجرة فقول قابض ، وبعد مضى مدة لها أجرة فقول مالك فيما مضى وله أجرة مثل ، وكذا لو ادعى أنه زرع عارية وقال ربها إجارة ، وإن قال أعرتنى أو قال أجرتنى قال بل غصبتنى أو قال أعرتك قال بل أجرتنى والبهمة تالفة أو اختلفا فى رده فقول مالك

( فصل . والغصب ) استيلاء غير حرى عرفا على حق غيره قهرا بغير حق ، وهُو ( كبيرة ) من الكبائر لأنه من الباطل ، وسنده الكتاب والسنة لقوله تعالى ﴿ وَلَا تَأْ كُلُوا أَمُوالُـكُمْ بِينَكُمْ بِالْبَاطُلُ ﴾ ولحديث , من غصب شبرا من أرض طوِّقه يوم القيامة بسبع أرضين، متفق على ممناه ذكر هذا الحديث في شرح المنتهى ، وذكر يصح غصب مشاع كأرض أو دار بين اثنين في أيديهما فينول الغاصب فيها ويخرج أحدهما ويقر الآخر معه على ما كان مع المخرج فلا يكون غاصباً إلا نصيب المخرج حتى لو استغلا الملك أو انتفعا لم يلزم الباقي منهما لشريكه الخرج شيء ، وكذا لو كان عبدا لاثنين كف الغاصب يد أحدهما عنه ونول في التسليط عليه موضعه مع إقرار الآخر على ما كان عليه حتى لو باعاء بطل بيع الغاصب النصف وصح بيع الآخر لنصفه ، ولو غصب من قوم ضيعة ثم رد الى أحدهم نصيبه متاعاً لم يطب له الانفراد بالمردود عليه هذا معنى نصه في رواية حرب قاله المجد في شرحه ملخصاً . ﴿ فَن غَصِب كُلِّبا يَقْتَنَّى ﴾ كُكُلِّب صيد وزرع ﴿ أَو ﴾ غصب ( خمر ذي محترمة ) أي مستترة ( ردهما ) لزوما لجواز الانتفاع بالكلب و لكون الخر مالا عند الذي يقر على شربها وكذا خر خلال ، و ( لا ) يلزمه رد ( جلد ميتة ) قال في الاقناع نجسة لآنه لايطهر بدبغه ولا قيمة له ، وقال الحارثي يرده حيث قلنا يباح الانتفاع به في اليابسات . (واتلاف الثلاثة) أي السكلب والخر والميتة (هدر) مسلماً كان المتلف أو ذمياً لانه ليس لها عوض شرعى لعدم جواز بیعها . ( وان استولی ) انسان ( علی حر مسلم ) کبیر أو صغیر بأن حبسه ولم يمنعه الطعام والشراب فمات عنده ( لم يضمن ) 4 لانه ليس بمال انتهى ، ( بل ) ثيابه وحليه، وإن استعمله كرها أوحبسه فعليه أجرته كقن، ويلزم رد مغصوب بزيادته ولو غرم عليه أضعاف قيمته ، وإن زرع الارض عليه بعد حصد الاجرة ، وقبله يخير مالك بين تركه اليه بالاجرة أو تملكه بمثل بذر ونفقته وإن بنى أو غرس هو أو غيره ولو شريكا من غير غصب بلا اذن لزم قلع غراسه وأرش نقص و تسوية أرض وأجرتها غير مبنية إن كانت الآلة منه مولو غصب ما اتج

يضمن (ثيابه وحليه) وظاهره مطلقا ، وقيده في المنتهى بكونه صغيرا قال في شرحه ولم ينتزعها عنه لان الصغير لا بمانعة منه عن ذلك أشبه ما لو غصبه منفردا وعلى من أبعده عن بيت أهله رده اليه ومؤنته عليه ، (وان استعمله كرها) فعليه أجرته لانه استوفى منافعه وهي متقومة (أو حبسه) مدة لمثلها أجرة (فعليه أجرته) مدة حبسه لانه فوت منفعة زمنه وهي مال يجوز أخذ العوض عنه (ك) منافع (قن") ، وإن منعه العمل من غير غصب أو حبس لم يضمن منافعه (ويلزم) غاصبا (رد مغصوب) الى محله إن كان باقيا وقدر على رده ، وإن زاد لزم رده (بزيادته) متصلة كانت أو منفصلة (ولو غرم عليه) لرده (أضعاف قيمته) لكونه بني عليه أو بعد و نحوه كأن غصب حجرا مثلاقيمته درهم واحتاج في إخراجه أو رده الى عشرة دراهم ، (وان زرع) الغاصب (الارض) فليس لربها (عليه بعد حصد) الزرع إلا (الاجرة) وضمان النقص ، وليس له تملك لربها (عليه بعد حمد) الزرع إلا (الاجرة) وضمان النقص ، وليس له تملك كربها (عليه بعد حمد) الزرع إلا (الاجرة) وضمان النقص ، وليس له تملك أي الزرع في أرضه (اليه) أي الى الحصد (يخير مالك) الارض (بين تركه) عوض لواحق من (نفقته) لحرث وستى وغيرهما ولا أجرة لمكشه

فائدة: إن تملكه بعد وجوب الزكاة فهى على الغاصب، وقبله عليه
(وان بنى أو غرس) فى أرض (هو) غاصبها (أو) بنى أو غرس (غيره)،
فيها (ولوشريكا من غير غصب بلاإذن) رب الأرض (لام) ه (قلع غراسه) أو
بنائه (وأرش نقص) أرض (وتسوية أرض) لحصول ذلك بتعديه، (و) لامه
(أجرتها غير مبنية إن كانت الآلة) للبناء (منه) أى الغاصب لأن البناء ملكه
قلو أجرها فالآجرة لها بقدر قيمتها، فإن كانت الآلة من المغصوب فعليه أجرتها
مبنية. (ولوغصب ما اتجر به) فهما حصل بتلك النجارة من ربح فلما لكه (أو)،

صاد به فهما حصل بذلك فلمالكه ، أو ما حصد به فعليه أجرته ، وإن نسج الغزل أو قصر الثوب أو نجر الخشب أو صار الحب زرعا أو البيضة فرخا ونحوه رده مع أرش نقص ، ومع قن خصاه قيمته ، ولا يضمن نقصا لتغير سعر ، وإن تعلم قن صنعة أوسمن فزادت قيمته ثم زالا ضمن . وإن خلطه بما لا يتميز كنحو زبت أو حنطة بمثله أو صبغ الثوب ولم تنقص قيمته

غصب فرسا أو جارحاً ف ( صاد ) عليه أو ( به فهما حصل بذلك ) الجارح أو الفرس ( فلما لكه ) أي مَالك الفرس أو الجارح لانه حصل بسببه فكان له ، ويسقط عمل الغاصب لحديث رواه الترمذي , ليس لعرق ظالم حق ، ، وكذا لو غصب شبكة أو شركا أو عبدا وصاد به أوكسب (أو) أى ولو غصب ( ما حصد به ) أو قطع ( ف ) هو للغاصب و ( عليه أجرته ، وان نسج ) الغاصب ( الغزل أو قصر الثوب أو نجر الخشب ) بابا أو غيره ( أو صار الحب زرعا ) أو النوى غرسا (أو) صارت (البيضة فرخا) أو طحن حبا (ونحوه) كطبخه وضرب حديد ونحوه (رده) غاصبه معمولا وجوبا (مع أرش نقص) 4 إن نقصت عينه أو قيمته أو هما ولو بنبات لحية أمرد وزوال رائحة مسك ونحوه ولاً شيء له لعمله ولو زاد به ( و ) رد ( مع قن ) غصبه و ( خصاه ) ولو زادت قيمته أو قطع من ما تجب فيه دية حر (قيمته) أيضا، (ولا يضمن) غاصب ( نقصا لتغير سمر ) ما رده لحاله كأن غصب ثوبا يساوى عشرة ولم يرده حتى نقص سعره فصار یساوی سبعة مثلا لم یلزمه شی. لانه رده ولم تنقص عینه ولا صفته كهزال زاد به ، وكذا لو نقص بمرض أو بياض عين أو قلع سن ونحوه ثم ذال وعاد ( و إن تعلم قن صنعة أو سمن ) عند غاصبه ( فزادت قيمته ) بسبب ذلك ( ثم ذالا ) أي نسى الصنعة وزال السمن عنده ( ضمن ) النقص لأنها زادت على مالكها فضمنها الغاصب لا إن عاد مثلها من جنسها ولا إن نقص فزاد مثله من جنسه ولو صفة بدل صفة ( و إن خلطه ) أى المغصوب بما يتميز به كحنطة بشمير ازم الغاصب تخليصه ورده وأجرة ذلك عليه و ( بما لايتميز كنحو زيت ) أو نقد (أو حنطة بمثله) بأن خلط الزيت بالزيت والنقد بالنقد والحنطة بالحنطة على وجه لا يتميز لزمه مثله منه ولو بغير مثله على وجه لا يتميز كزيت بشيرج (أو صبغ ) الغاصب ( الثوب ) أو لت السويق بزيت ( ولم تنقص قيمته ) أي المغصوب

### أوزادت فهما شريكان بقدر ملكيهما ، وإن نقصت ضمن

### فصل

(أو زادت) قيمتهما (فهما) أى المالكان (شريكان بقدر ملكيهما) فى الصبغ والثوب والسويق والزيت وإن زادت قيمة أحدها فلصاحبه (وان نقصت ضمن) الغاصب لتعديه

### فصل

(ومن اشترى أرضا فغرس) فيها (أو بنى فيها فوجدت) أى ظهرت مستحقة (لغير وقطع ذلك) الغرس أو البناء للمشترى لوضعه بغير حق (رجع) مشتر على بائع بثمن) أقبضه إياه (وما غرمه) مشتر من أجرة غارس وبان وثمن مؤن مستهلكة وأجرة ونحوه لانه غره، (وإن أطعمه) أى طعم غاصب ما غصبه (لعالم بغصبه ضمن آكل) لانه تلف مال الغير بغير إذنه من غير تغرير وللمالك تضمين الغاصب وإن لم يعلم فعلى الغاصب (أو) أى وإن أطعمه (لمالك أو رهنه) إياه (أو أودعه) إياه (أو أجره إياه لم يبرأ) الغاصب (مع جهل مالك) 4 (بل) يبرأ الغاصب (بإعارته) المغصوب (له) أى المالك علم أو لم يعلم لانه دخل على أنه مضمون عليه كما لوعلم قبل أكله ورهنه ونحوه، (ويضمن) بالبناء للمفعول مغصوب (مثل بمثله) نصا (وهو) أى المثلى (كل مكيل) من حب وثمر ومائع (أو موزون) كديد ونحاس وذهب وحرير ونحوها لاصناعة به مباحة (يصح السلم فيه، وإن تعذر) رد مثلى لا عوازه أو بعده أو غلائه فيه مباحة (يصح السلم فيه، وإن تعذر) رد مثلى لا عوازه أو بعده أو غلائه فيه مباحة (يصح السلم فيه، وإن تعذر) رد مثلى لا عوازه أو بعده أو غلائه فيه مباحة (يصح السلم فيه، وإن تعذره) لاستحقاق الطلب بالمثل إذن فاعتبرت القيمة عند التعذر (و) يضمن (غيره) أى غير المثلى فيا يضمن (بقيمته يوم القيمة عند التعذر (و) يضمن (غيره) أى غير المثلى فيا يضمن (بقيمته يوم القيمة عند التعذر (و) يضمن (غيره) أى غير المثلى فيا يضمن (بقيمته يوم

### تلفه ، وكذا متلف بلا غصب كمقبوض بعقد فاسد

### فصل

وحرم تصرف غاصب بمغصوب مطلقا ، ولا يصح عقد ولا عبادة كحج ونحوه ، والقول فى تالف وقدره وصفته قوله ، وفى ردِّه وعينه فقول ربه ، ومن بيده غصب أوغيره وجهل ربه فلهالصدقة به عنه بنية الضمان

تلفه) فى بلده من نقده أو غالبه (وكذا متلف بلاغصب) أى يجب فيه قيمته يوم تلفه أو انقطاع مثله لآنه حكمه (كقبوض بعقد فاسد) وليس من وجه، وتقدم تفصيله فى الشركة، وكذا ما أجرى بحرى ما لم يدخل فى ملك المتلف فان دخل فى ملكه بأن أخذ معلوما بكيل أو وزن أو حوائج من نحو بغال ثم يحاسبه فانه يعطيه بسعر يوم أخذه

#### فصل

ويسقط إثم غصب ومن أتلف ولوسهوا محترما أو فتح قفصا أو بابا أوحل وكاء أو قيدا فذهب ما فيه أو تلف شئ منه ضمن ، وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا كعقر كلبه الذي لا يقتني من دخل بيته باذنه أوهو خارجه ،

ضمان إضاعة له لا إلى بدل وهو غير جائز (ويسقط) عنه ( إثم غصب) 4 وثوا به لربه ، فاذا حضر بعد الصدقة به خير بين الآجر والآخذ من المتصدق ، فان رجع عليه فالآجر له وليس له أخذ شي. منه وان فقيرا

فوائد: الأولى لو نوى غاصب أو غيره جحد ما بيده أو عليه في حياة ربه فثوابه له وإلا فلورثته

الثانية : لو ندم الغاصب على فعله ورد ما غصبه على الورثة برى من أثمه لا من إثم الغصب

الثالثة : لو رد المغصوب ورثة غاصب فلمغصوب منه مطالبته في الآخرة

الرابعة: من لم يقدر على مباح لم يأكل من حرام ماله غنية عنه كفواكه وحلوى (ومن أتلف ولو سهوا) أو خطأ مالا (عترما) لغيره بغير إذنه ضمنه ، وإن أكره عليه ضمنه من أكرهه ولو على إتلاف مال نفسه لا غير عمرم كما ثل وغوه (أو) أى ومن (فتح قفصا) عن طائر فطار ضمنه (أو) فتح (بابا) فضاع ماكان مغلقا عليه بسببه ضمنه (أو حل وكاء) زق ما تع أو جامد فاذا بته الشمس أو بق بعد حله فألقته ريح فاندفق ضمن (أو) حل (قيداً) عن مقيد أو رباطا عن فرس (فذهب ما فيه أو تلف شيء منه) أى من ذلك المذكور (ضمن) ما تلف بسبب فعله ، ولو بق الطائر أو المقيد حتى نفرها آخر ضمن المنفر (وان ربط دابة) أو أوقفها (بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا) أى سواء كانت له أو لغيره يد عليها أولا لضرب غيرها لما أولا وسواء جنت بمقدمها أو مؤخرها أو فها ، وذكر في الاقناع عن الفنون من ضرب دابة مربوطة في طريق ضيق فرفسته فات ضمنه صاحبها انتهى لنعديه بالربط وليس له حق في الطريق وطبع فرفسته فات ضمنه صاحبها انتهى لنعديه بالربط وليس له حق في الطريق وطبع أو الدابة الجناية فايقافها في الطريق (كعقر كله) الاسود البهيمي أو العقور و (الذي لا يقتني) كعقر كلب يقتني لغير حرث أو صيد أو ماشية ا (من دخل ييته باذنه أو) عقره و (هو عارجه) أى البيت لانه متعد باقتنائه فان دخل ييته باذنه أو) عقره و (هو عارجه) أى البيت لانه متعد باقتنائه فان دخل ييته باذنه أو) عقره و (هو عارجه) أى البيت لانه متعد باقتنائه فان دخل

وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جناية مقدمها ووطم برجلها وجناية ولدها، ويضمن ربها ومستعير ومستأجر ومودع ما أفسدته من ذرع وشجر وغيرهما ليلا إن فرط، لا من قتل صائلا عليه أو أتلف نحو مرمار أوكسر آنية ذهب أو فضة

منزله بغير إذنه لم يضمنه ، وكذا حكم أسدو نمر وذئب وهر" تأكل الطيور وتقلب القدور فى العادة ، وعلى قياسه كبش معلم للنطاح

فائدة . لا ضمان فيما أتلفه العقور بغير العقر كولوغ و بول في إناء وله قتل هر باكل لحم ونحوه كفواسق، وقيده ابن عقيل حين أكلها فقط، وفي الترغيب إن لم تندفع إلا به كالصائل (وإن كانت) الدابة (بيدراكب أو) بيد (قائد أو). بيد (سائق) قادر على التصرف فيها (ضمن جناية مقدمها)كفيها ويدها (ووط. برجلها ) لا ما نفخت بها بلا سبب ما لم يكبحها زيادة على العادة أو يضرب وجهها فيضمن لأنه السبب في جنايتها ( و ) يضمن ( جناية ولدها ) وباقي جناياتها هدر إذا لم تكن يد أحد عليها ، وإن تعدد راكب ضمن الأول أو من خلفه إن انفرد. بتدبيرها ، وأن اشتركاً في تدبيرها أو لم يكن معها إلا قائد وسائق اشتركا في الضمان. ( ويضمن ربها ) أي الدابة ( ومستعير ) ها (ومستاجر ) ها ( ومودَّء ) ها بفتح. الدال من هي عنده (ما افسدة) 4 (من زرع وشجر وغيرهما) و نحرق ثوب وما نقص بسبب مضغ ونحوه ( ليلا ) فقط ( إن فرط ) في حفظها مثل ما إذا لم يضمها ونحوه ليلا أو ضمها بحيث يمكنها الخروج فان ضمها وأخرجها غيره بلا إذنه أو فتح عليها بابا فالضمان على مخرجها أو فاتح بابها ولا يضمن ما أفسدت إلا غاصبها و ( لا من قتل ) حيوانا (صائلا) أي وآثباً (عليه) ولو آدميا دفعا عن نفسه إن لم يندفع إلا بالقتل ولا إن قتل خنزيرا (أو أتلف نحو مزمار) أو طنبور أو عود أو دفا بنحو صنوج ( أو كسر آنية ذهب أو ) آنية ( فضة ) او آنية خر غير محترمة أوحليا محرما أو أتلف كتبا مبتدعة مضلة أوكفرا وآلة سحرونحوم أوكتابا فيه أحاديث رديئة فلا يضمن في جميع ذلك لازالته محرما ، ولا فرق بين. أنَّ يكون المتلف مسلما أو كافرا ، وأما دف العرس الذي لاحلق فيه ولاصنوجي فمضمون لاماحته

### فصل

وتثبت الشفعة فورا لمسلمتام الملك فى حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالى بما استقر عليه العقد، وشرط تقدم ملك شفيع وكون شقص مشاعا من أرض تجب قسمتها ويدخل غراس وبناء تبعا لا ثمر وزرع وأخذ جميع مبيع، فان أراد أخذ البعض أو عجز عن بعض الثمن أو انتظر ثلاثا

### فصل

الشفعة استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه بمن انتقلت اليه بعوض مالى إن كان مثله أو دونه وآلي ذلك أشير بقوله : ﴿ وَتُثْبُتُ الشَّفْعَةُ فُورًا ﴾ أي ساعة علمه ، فان لم يطلبها إذن بلا عذر سقط ( لمسلم ) على مسلم وكافر على كافر فلا شفعة الكافر على مسلم، ( تام الملك ) فلا شفعة لمضارب على رب المال أن ظهر ربح والاوجبت ولا بشركة وقف (في حصة شريكه المنتقلة لغيره) فلا شفعة لرب المال على مضارب، ( بعوض ) فلا شفعة في الإرث والهبة ( مالي ) فيما جعل صداقا أو عوض خلع أو صلحاً عن قود ( بما ) أى بمثل النمن الذي ( استقر عليه العقد ) قدرا وجنسا وصفة فان جهل ولا حيلة سقطت ومعها فقيمة الشقص . (وشرط ) الثبوت للشفعة ( تقدم ملك شفيع ) لرقبة العقار فلا شفعة لا حد اثنين اشتريا عَقَارًا مِمَّا عَلَى الآخِر ولو مع آدعاً. كل للسبق وتحالفًا أو تعارضت بينتهما ، ﴿ وَ ﴾ شرط لها أيضا (كون شقص ) مبيعاً فلا شفعة في قسمة ولا هبة ، وكونه ( مشاعا ) أى غير مفرز (من أرض ) تقسم أى (تجب قسمتها ) إجبارا بطلب من له فيه جزء ، فلا شفعة لجار في مقسوم محدود ولا فيما لا تجب قسمته كحمام صغير وبثر في طريق ضيقة ونحوها ولا فيا ليس بأرض كشجر وبناء مفرد وحیوان ونحوها (و) یؤخذ أی (یدخل غراس وبناء) بالشفعة (تبعاً) للارض وكذا نهر وبئر ودولاب وقناة ( لا ثمر ) ظاهر ( و ) لا ( ذرع ) لا تبعا ولا مفرداً لأنه لا يدخل في البيع فلا يدخل بالشفعة ، (و) ، شرط لثبوتها أيضا ﴿ أَخَذَ جَمِيعٌ ) شَقِص ( مبيع ) دَفَعاً لتضرر المشترى بتبعيض الصفقة في حقه بأخذ بعض المبيع ( فان أراد ) الشفيع ( أخذ البعض ) أي بعض المبيع مع بقاء الكل ستقطت ( أَو عجز ) الشفيع ولو ( عن بعض الثمن أو انتظر ثلاثًا ) أي ثلاث ليال

# فلم يأت به أو قال لمشتر بعني أو صالحني أو أخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت. فصل

وهى بين شركاء على قدر أملاكهم ، فان عفا بعضهم أخذ الباقى الـكل أو تركه . وتصرف مشتر بعد طلب باطل ، وقبله بوقف أوهبة أو صدقة يسقطها

بأيامهن من الآخذ بالشفعة ( فلم يأت به ) أى بالثمن سقطت لآنه تبين عجزه بعدها ( أو قال ) الشفيع ( لمشتر ) شقصا ( بعنى ) ما اشتريت أو اكرنيه ( أو صالحنى ) عليه أو هبه لى أو اتهبنى أو اشتريت رخيصا ونحوه سقطت لفوات الفورية ( أو أخبره عدل ) ولو عبدا أو انثى ( فكذبه ونحوه ) كأن أخبره من لا يقبل خبره وصدقه ولم يطلب ( سقطت ) شفعته لانه غير معذور

### فصل

(وهى) أى الشفعة (بين شركاء) فى شقص (على قدر أملاكهم) كسائل الرد، فأرض بين ثلاثة نصف وثلث وسدس باع صاحب النصف فالمسئلة من ستة النصف بينهما على ثلاثة لصاحب الثلث اثنان ولصاحب السدس واحد، وان باع صاحب الثلث فالثلث بينهما على أربعة لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب السدس واحد، وإن باع صاحب السدس فالسدس بينهما على خمسة لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث اثنان وقس على ذلك . (فان عفا بعضهم) أى ترك بعض الشركاء ولصاحب الثلث اثنان وقس على ذلك . (فان عفا بعضهم) أى ترك بعض الشركاء حقه من الشفعة (أخذ الباقى) منهم بالشفعة (الكل) أى كل المبيع إن شاء (أو تركه) لان فى أخذ البعض إضرارا بالمشترى ، وإن كان أحد الشركاء غائبا فليس تركه) لان فى أخذ إلا المكل أو يترك ، فان أخذ الكل ثم حضر الغائب قاسمه المحاضر أن يأخذ إلا المكل أو يترك ، فان أخذ الكل ثم حضر الغائب قاسمه

تنبيه: لو اشترى اثنان حق واحد أو عكسه أو واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما، ولو باع شقصا مع مالا شفعة فيه أو تلف بعض المشفوع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. (وتصرف مشتر) فى مشفوع ( بعد طلب) شفيع شفعه ( باطل) لانتقال الملك للشفيع بالطلب على الأصح ( و ) تصرفه ( قبله ) أى الطلب ( بوقف أو هبة أو صدقة ) او بما لا تجب شفعة ابتداء كجعله مهرا ونحوه ( يسقطها ) لما فيه من الاضرار بالمأخوذ

"لا بوصية أو إجارة أو رهن . و تبطل بأخذ شفيع ببيع فله الآخذ بثمن أى المبيعين شاء . ولمشتر غلته و نماء منفصل وزرع و ثمرة ظاهرة ، فأن بنى أو غرس فلشفيع تملكه بقيمته وقلعه و يغرم ثمنه ، ولربه أخذه إن لم يضر . وإن مأت شفيع قبل طلب بطلت و بعده لو ارث طلب ، و يأخذ ملى م بمؤجل وغيره كفيل م

منه لآنه ملسكه بغير عوض ، و ( لا ) تسقط ( بوصية ) مشتر بالشقص قبل طلب (أو إجارة) 4 له (أو رهذ) 4 قبله ، (و تبطل) الوصية والاجارة والرهن ( بأخذ شفيع ) لسبق حقه حقهم ولخروج المبيع من يد المشترى قهرا ، بخلاف البيع فان قبل موصى له قبل أخذ الشفيع بطلت الشفعة ، وان تصرف مشتر في مشفوع قبل طلب شفيع ( ببيع فله ) أي الشفيع ( الآخذ ) بالشفعة ( بشمن أي المبيعين شاء ) لآن سبب الشفعة الشراء وقد وجد في كل منهما فان أُخذ بالعقد الأول انفسخ ما بعده ورجع الثانى بما دفع له ، وان أخذ بالأخير لم ينفسخ شىء ، وإن أخذ بالمتوسط انفسخ ما بعده فقط ( ولمشتر ) شقصا ( غلته ) الحاصلة قبل الآخذ بها لانه من ملكة (و) له ايضا ( نماء منفصل ) حصل قبل الآخذ بها لأنه من ملكة . (و) له أيضا (زرع وممرة ظاهرة) أو مؤبرة فان أدركه شفيع بهذه الحالة بتى الى أوان أخذه من غير أجرة ( فان ) قاسم مشتر شفيعا أو وكيلَّه لاظهاره زيادة ثمن ونحوه ثم ( بني أو غرس ) مشتر فيما خرج بالفسمة ثم ظهر الحال لم تسقط ولربهما أخذهما ولو مع ضرر ولا يضمن نقصا بقلع فان أبى ( فلشفيع ) أخذه أى ( تمليكه ) أي الغراس والبناء ( بقيمته وقلعه ويغرم ثمنه ) أي ما نقص من قيمته ، هذا معنى ما فى المنتهى وغيره ، (و) معنى كلام الحجاوى فى مختصره ( لربه ) أي الغراس والبناء ( أخذه ان لم يضر ) أخذه بالأرض ، ( وان مات شفيع قبل طلب ) الشفعة مع قدرة أو شهادة مع عزم ( بطلت ) لأنها نوع خيار شرع للتمليك أشبه خيار آلقبول ، (و) ان مات (بمده) أى الطلب ثبت (لوارث) ما ( طلب ) الشفعة فيأخذ بها الامام إن ورث بيت المال ( ويأخذ ) شفيع (ملي. ) أي قادر على الوفاء ( ب ) شمن (مؤجل ) اشترى الشقص به لأن الشفيع يستحق الآخذ بصفة الثمن والتأجيل من صفته (و) يأخذ (غيره) أي عَيْرِ الْمَلِيءَ وَهُوَ الْمُعْسِرُ إِنِّ كَانَ الْثَنِّ مُؤْجِلًا ( بَكْـفَيْلُ مْلِّيءٌ ) اليه فان لم يعلم الشفيع

وبقبل عند خلف قول مشتر ، ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر ثبت ، وعهدة شفيع على مشتر وهو على بائع

### فصل

وسنَّ قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة ، وشرط كونها من جائز تصرف لمثله ، فلو أودع صغيرا أو مجنونا أو سفيها مالا فأتلفه لم يضمن ، وإن أودعه أحدهم ضمن ولم يبرأ إلا برده لوليه .ويلزم حفظها في حرزمثلها ،

حتى حل ف كالحال ، (ويقبل عند خلف) في قدر ثمن وجهل به وفي غرس و بناء مع عدم بينة (قول مشتر) بيمينه و تقدم بينة شفيع على بينة مشتر (ولو أقر بائع بالبيع) في الشقص المشفوع (وأنكر مشتر) شراءه (ثبت) البيع والشفعة لآن البائع أقر بحقين حق المشفيع وحق للمشترى فاذا سقط حقه بانكاره ثبت حق الآخر فيقضى المشفيع من البائع ويسلم اليه الثمن (وعهدة شفيع على مشتر) إلا في الصورة الآخيرة (و) عهدته (هو) أي المشترى (على بائع) فاذا ظهر الشقص مستحقا أو معيبا رجع المشفيع على المشترى بالثمن والآرض ثم يرجع المشترى على البائع ، فان أبي مشتر قبض مبيع أجبره حاكم

### فصل

الوديعة المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض (وسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الامانة) ويكره لغيره إلا برضا ربها . (وشرط) لصحة عقد الوديعة (كونها من جائز تصرف ( مثله ) وتقدم تعريفه في البيع ، (فلو أودع ) جائز التصرف ( صغيرا أو ) أودع ( مجنونا أو ) أودع ( سفيها ) أو قنا (مالا فأتلفه ) الصغير أو المجنون أو السفيه أو القن ( لم يضمن ) واحد منهم لأنه هو المفرط بتسليم ماله اليهم وما أتلفه أحدهم من غير دفعه اليه فن ضمانه وتقدم في الحجر ، وإن كان قنا فني رقبته ( وإن أودعه ) أي جائز النصرف ( أحدهم ) شيئا (ضمن ) أي صار ضامنا ( ولم يبرأ ) منه ( إلا برده لوليه ) الناظر في ماله ( ويلزم ) المودع ( حفظها ) أي الوديعة ( في حرز مثلها ) عرفا بنفسه أو بمن يقوم مقامه كما يحفظ ماله لان الله الوديعة ( في حرز مثلها ) عرفا بنفسه أو بمن يقوم مقامه كما يحفظ ماله لان الله

وإن عينه ربها فأحرز بدونه أو تعدّى أو فرّط فيها أو قطع علف الدابة عنها بلا قول مالكها أو ركبها لغير نفعها أو لبس الثوب لغير عث ونحوه ضمن، وإن حدث خوف أو سفر ردّها على ربها فان غاب حملها إن كان أحرز وإلا أودعها ثقة إن تعذر حاكم لظلمه أو غيره، ويقبل قول مودع فى ردّها الى ربها أو غيره باذنه، لا إلى وارثه منه أو من وارثه إلا ببينة،

تعالى أمر بادائها ولا يمكنه ذلك إلا بالحفظ . (وإن عينه) أى الحرز (رجا) أى الوديعة بأن قال احفظها في هذا البيت ( فأحرز ) ها ( بدونه ) رتبة فضاعت ضمن ( أو تعدى) مودع فى الوديعة بأن أخرَج الدراهم لينفُقها أو لينظر اليها ( أو فرط فيها ) بأن تركها ولم يخرجها مع غشيان ما الغالب منه الهلاك بمكانها ضمن ( أو قطع علف الدابة عنها ) حتى مآتت ( بلا قول مالكها ) ضمن ، فان قال له لا تعلقها وتركه حتى مانت لم يضمن ، لكن يحرم عليه لوجوب أحيائها به ولحرمتها في نفسها ولحق الله تعالى (أو ركبها) أي الدابة (لغير نفعها)كسقيها فمانت ضمن (أو لبس الثوب لغير) خوف (عث ونحوه ضمن ) ووجب عليه ردها فورا ولا تعود أمانة بغير عقد متجدد، (وإن حدث خوف ) على وديعة عند مودع من نحو نهب ( أو ) حدث له (سفر ردها ) أي الوديعة ( على ربها ) أو من يحفظ ماله عادة أو وكيله إن كان ولا يسافر بها مع حضور أحدهم بدون إذن ربها ( قان غاب ربها ) أو من يقوم مقامه ( حملها ) المودع معه ( إن كان ) السفر بها ( أحرز ) ولم ينهه عنه ( وإلا ) يكن السفر أحرز لها (أودعها ) حاكما أو ( ثقة إن تعذر حاكم لظلمه أو غيره ) لعدمه أو دفنها وأعلم بها ساكنا ثقة فان لم يعلمه ضمنها ، ولا يضمن مسافر أودع فسافر بها فتلفت بالسفر ( ويقبل قول مودع) بيمينه (في ردها) أي الوديعة (الى ربها) أو من يحفظ ماله (أو غيره) أي غير ربها (باذنه) بأن قال دفعتها لفلان باذنك فأنكر المالك الإذن قبل قول المودع لأنه أمين و ( لا ) يقبل قول مودع إنه رد الوديعة ( إلى وادئه ) أي وارث ربها (منه) أي المودع بأن قال الوارث ربها دفعتها لك وأنكره لأنه لم يأتمنه عليها فلا يقبل منه دفعها اليه إلا ببينة (أو) أي ولا يقبل (من وادثه) أى المودع أنه دفعها ولو لما لكها (إلا ببينة) لما تقدم وكذا المدعى ردها لحاكم أوردا بعد مطله بلا عذر أو بعد منعه أو ادعاه ملتقط أو من أطارت الريح الى

وفى تلفها وفى عدم تفريط وتعد" ، فان قال لم تودعنى ثم أقر أو ثبت ببينة ثم ادّعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ، ولو أقام بينة أو بعده قبل فيهما ببينة وقبل قوله بعد مالك عندى شىء وكذا وعده بها ، وان أودع اثنان مكيلا أو موزونا ينقسم فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريكه أو امتناعه سلم إليه ، ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر اذا غصب العين المطالبة بها

داره ثوبا ونحوه ، (و)يقبل قول مودع ( في تلفها ) أي الوديعة بيمينه لكن إن ادعى التلف بظاهر كلف به بينة ثم قبل قوله في التلف ( و ) يقبل قوله أيضا ( في عدم تغريط و تعد ) وجناية لأن الاصل براءته ويقبلُ قولُه أيضًا في الإذن أي إذا قال المودع أذنت لي بدفعها لفلان وفعلت ( فان ) أنكر مودع الوديعة و ( قال لم تودعني ثم أقر ) بالإيداع ( أو ثبت ) عليه ( ببينة ثم ادعى ردا أو ) ادعى ( تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا) أي دعوى الرد أو التلف منه لانه صار ضامنا بجحوده معترفا بالكذب على نفسه وهو مناف لامانته حتى ( ولو أقام بينة ) فلا تسمع لأنه مكذب لها (أو) أي وإن ادعى ردا أو تلفا (بعده) أي الجحود (قبل فيهما ) أي في الرد والتلف ( ببينة ) لعدم تكذيبه لها ، ولا ينافي قوله ما شهدت به ( وقبل قوله ) أي المودع في الرد والتلف ( بعد ) قوله لما لك ( مالك عندى شيء ) أو لاحق لك قبلي ونحوه لانه ليس بمناف لجوابه لجواز أن يكون أودعه ثم تلف عنده بلا تفريط أو ردها فلا يكون له عنده شي. ( وكذا ) يقبل قوله بعد (وعده بها ) فيهما من باب أولى ( و إن أودع اثنان ) واحدا ( مكيلا أو ) أودعاه (موزونا ينقسم) إجبارا ( فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريكُه أو ) مع حضوره و ( امتناعه سلم اليه ) أي الطالب نصيبه لأن قسمته مكنة من غير صرر ولا غين ( ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر ) قال في شرح المنتهي قلت : ومثلهم العدل بيده الرهن والآجير على حفظ عين والوكيل فيه والمستعير والمجاعل على عملهما أنتهى ( أذا غصب العين ) أي الوديعة أو مال المضاربة أو الرهن أو المستأجرة ( المطالبة بها ) من غاصبها أنها من جملة حفظها المأمور به وإن صادمة سلطان وأخذه منه قهرا لم يضمن

#### فصل

#### فصل

#### فى إحيا الموات

و ( من أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات و ) عن ( ملك معصوم ) مسلم وكافر ( ملكها ) لحديث جابر , من أحيا أرضا ميتة فهى له ، وأما الطرق والأقنية ومسيل المياه والمحتطبات ونحوها وما جرى عليه ملك معصوم بشراء وعطية أو غيرهما فلا يملك شيء من ذلك بالإحياء . (ويحصل إحياء) أرض موات إما ( بحوزها بحائط منيع ) يمتنع ما وراءه بما جرت عادة البلد به سواء أرادها لبناء أو زرع أو حظيرة غنم أو غيرها ، ولا يعتبر مع ذلك تسقيف ، ( أو ) أى ويحصل إحياؤها ؛ ( إجراء ما و لا تزرع ) الأرض ( بدونه ) أي الماء ( أو قطع ما و لا تزرع معه أو حفر بثر ) أو نهر ( أو غرس شجر فيها ) أى الموات ( أو بحفر بثر ) بها حتى يصل إلى ماثها ( ويملك ) حافر ( حريمها ) أى البئر ( وهو ١) عادية أى ﴿ قَدَيْمَةُ خَسُونَ ذَرَاعًا مَنَ كُلُّ جَانَبُ وَلَغَيْرِهَا ﴾ أي غير القديمة عَلَى النصف وهو (خمسة وعشرون ) ذراعا نصا وحريم عين وقناة خمسمائة ذراع ونهرمن حافتيه ما يحتاج إليه لطرح كرايته وطريق شاربة ونحوهما وشجر قدر مد أغصانها وأرض لزرع ما محتاج لسقها وربط دوامها وطرح سبخها ونحوه ودار من موات حولها مطرح تراب وكمناسة وثلج وماء مىزاب وبمر لباب ويتصرف كل منهم بحسب العادة . ومن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بثرا لم يصل ماؤها أو ستى شجرا مباحا أو أصلحه ولم يركبه ونحوه لم يملكه لكنه أحق به من غيره ووارثه بعده ( ومن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه بلا ضرر )

ما بق متاعه فيه وإن طال ، ولمن فى أعلى ماء مباح أن يستى ويحبسه حتى يصل للى كعبيه ثم يرسله الى من يليه ثم هو كذلك مرتبا إن فضل شىء وإلا فلا شىء للباقى . ومن نزل عن وظيفة لا أهل لها ولم يتقرر فهى لنازل

#### فصل

ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا كرد عبد ولقطة وبناء حائط وخياطة ثوب وأذان بمسجد ونحوها فمن فعله بعد عمله استحقه ،

كضيق ، وظاهره ليس لاحد إقامته (ما بق متاعه فيه ) أى الطريق الواسع (وإن طال ) جزم به فى الوجيز ، وفى الإقناع وغيره إن أطال الجلوس أزيل لانه يصير كالمالك ، وإن سبق اثنان اقترعا (ولمن فى أعلى ماء مباح ) كماء مطر (أن يسق ويحبسه) أى الماء (حتى يصل ) الماء (إلى كعبيه ثم يرسله إلى من يليه ثم يفعل هو أى الذى يلى الأعلى ويحبسه حتى يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه ثم يفعل هو (كنذلك مرتبا) الأعلى فالأعلى (إن فضل شىء) إلى انتهاء الأراضى (وإلا) يفضل شىء عن له الستى أولا (فلاشىء اللباقى) بعده إذ لاشىء للثانى إلا ما فضل عن ما قبله فإن كان لاحدهم أعلى وأسفل ستى كل على حدته ومع استواء فى قرب يقرع ما قبله فإن كان لاحدهم أعلى وأسفل ستى كل على حدته ومع استواء فى قرب يقرع أن لم يمكن قسم الماء على قدر الأرض . (ومن نزل عن وظيفة لا أهل لها ) أى الوظيفة لم يتقرر غيره ثم ان قرر منزول له فهو أحق ، (و) إن (لم يتقرر فهى الناذل) وللامام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم

# فصل

الجعالة ما يعطاه الانسان على أمر يفعله ، ( ويجوز جعل شيء ) أى مال معلوم لمن يعمل ) له (عملا ولو مجهولا ) أو مدة ولو مجهولة ، فلا يشترط العلم بالعمل ولا المدة ( كرد عبد و ) رد ( لقطة وبناء حائط وخياطة ثوب وأذان يمسجد ونحوها ) أو من فعله من مديني فهو برى من كذا لان الجعالة جائزة ( فن فعله ) أى العمل المجعول عليه ذلك العوض وكان فعله ( بعد عمله ) بالجعل أستحقه ) أى الجعل لاستقراره بتهام العمل ، وإن بلغه في أثنائه فله حصة تمامه إن ألمه بنية الجعل وبعده لم يستحقه وحرم أخذه لان عمله قبل بلوغه بالجعل غير

ولسكل فسخ ، فإن فسخ عامل بعد شروعه فلا شيء له ، أو جاعل فلعامل أجرة عله ، وإن عمل غير معد لآخذ أجرة لغيره بلا جعل أو معد بلا إذنه فلا شيء له إلا في تحصيل متاع من بحر أو فلاة فله أجر مثله أو رد آبق دينارا أو اثنى عشر درهما

### فصل

مأذون فيه فلا يستحق عنه عوضا لتبرعه به . (ولكل فسخ) الجعالة لأنها عقد جائز كالمضاربة ( فان فسخ عامل بعد شروعه ) في عمل أو قبله ( فلاشيء له ) لما عمله لإسقاطه حق نفسه حيث لم يوف ما شرط عليه ( أو ) فسخ ( جاعل ) قبله فلا شيء له أيضا و بعده قبل إ كامه ( ف ) هليه ( لعامل أجرة ) مثل ( عمله ) بخلاف الإجارة فلا فسخ فيها و تقدم حكمها ، ( وإن عمل غير معد لاخذ أجرة لغيره ) أى بلا إذنه كما تقدم أول الاجارة عملا ( بلا جعل ) بمن العمل له فلا شيء له ( أو ) عمل ( معد ) لاخذ الاجرة فان كان باذنه فله أجرة مثله كما تقدم و ( بلا إذنه فلا شيء له ) لتبرعه بعمله حيث بذله بلا عوض ( إلا في تحصيل ) وعبارة غيره تخليص شيء له ) لتبرعه بعمله حيث بذله بلا عوض ( إلا في تحصيل ) وعبارة غيره تخليص ( متاع ) غيره ( من بحر ) أو فم سبع ( أو فلاة ) ولو قنا ( فله أجر مثله ) ترغيبا له لانه يخشي هلا كه و تلفه على مالكه ( أو ) أى و الا في ( رد آبق ) من قن ومدبر وام ولد إن لم يكن الإمام فله ما قدره الشارع ( دينارا أو اثني عشر درهما ) سواء ردّه من المصر أو خارجه قربت المسافية أو بعدت يساوى المقدار أو لا ويرجع بنفقته أيضا

#### فصل

(واللقطة) مال أو مختص ضائع وما فى معناه كمدفون منسى ، وهى (على ثلاثة أقسام) أحدها (مالا تتبعه همة أوساط الناس) أى لا يهتم الوسط من الناس أن يطلبه (كرغيف وشسع) نعل (و نحوهما )كسوط وعصا بما لا تتبعه الهمة أو ماقيمته كقيمة ذلك (فيملك بأخذ)ه (مطلقا) أى سواء وجد بمهلكة أوفلاة أو غيرها عرفه أولا ولا يلزمه تعريفه ، ولا بد له إن وجد ربه إن أتلفه وإلا

وإن ترك دابة بمهلك أو فلاة لانقطاعه أو عجزه عن علفها لا بنية العود إليها ملكها آخذها · الثانى الضوال التي تمتنع من صغار السباع كخيل وابل وبقر ونحوها فيحرم التقاط ذلك ويضمن كمغصوب ومع كتمه بقيمته مرتين . الثالث سائر الاموال كثمن ومتاع وفصلان وعجاجيل فلمن أمن نفسه عليها أخذها

دفعه ، وكذا لو لتى كناس ومن فى معناه قطعا صغارا متفرقة ولو كثرت (وإن ترك دابة) قال فى شرح المنتهى لا عبدا أو متاعا ( بمهلك أو فلاة لا نقطاعه ) بعوده اليها أو عجزها من المشى (أو) لا مجزه عن علفها ) وكان ترك إياس أى (لا بنية العود اليها ملكها آخذها ) وكذا ما يلتى خوف غرق

القسم (الثانى الضوال) ويقال لها هواى وهوامل وهوانى وقد همت وهملت وهفت إذا ضلت فمرت على وجهها بلا راع ولاسائق، وهى (التى تمتنع من صغاد السباع) مثل ذئب ونحوه وامتناعها إما لكبر جئتها ( كيل وإبل وبقر ونحوها كبغال أو لسرعة عدوها كظباء أو طيرانها كالطير أو بنابها كفهد ونحوه ( فيحرم التقاط ذلك) المذكور لحديث أحمد ولا يأوى الضالة إلا الضال، ولا يملك بتعريف، وكذا أحجار طواحين وقدور ضخمة وأخشاب كبيرة ونحوها رو) ما حرم التقاطه ( يضمن ) بالبناء للمفعول أى يضمنه آخذ إن تلف أو تقص ( كمخصوب ) لان الشارع لم يأذن فيه ( و ) يضمن ما حرم التقاطه ( مع كتمه ) عن ربه ( بقيمته مرتين نصا، وإن لم يتلف رده، ويزول ضانه بدفعه للامام أو نائبه أو رده عمكانه باذنه. والله أعلم

القسم (الثالث سائر) أى باقى (الأموال) ما عدا القسمين السابقين (كشمن) أى نقد (ومتاع) كفرش وكتب وأوانى ونحوها وغنم (وفصلان) واحده فحصيل ولد الناقة (وعجاجيل) واحده عجل ولد البقرة وخشبة ونحو ذلك (ق) مذه يجوذ (لمن أمن نفسه عليها) وقوى على تعريفها (أخذها) والأفضل مع ذلك تركما ولو مضيقة

## فصل

ويجب حفظها وتعريفها فى مجامع الناس ـ غير المساجد ـ حولا كاملاً من التقاطه وتملك بعده ويحرم تصرفه فيها قبل معرفة وعائها أو وكائها وعفاصها وقدرها وجنسها وصفتها. ومتى جاء ربها ووصفها لزم دفعها اليه ومن

#### فصل

وهذا القسم ثلاثة أضرب: أحدها حيوان فيلزمه فعل الأحظ من أكله بقيمته أو بيعه وحفظ ثمنه أو حفظه وينفق عليه ، وله الرجوع بنيته ، فإن استوت الثلاثة خير الثاني ما يخشى فساده فيلزمه فعل الأحظ من بيعه أو أكله بقيمته وتجفيف ما يجفف ، فإن استوت خير أيضا . الثالث سائر الأموال ، ( ويجب ) عليه (حفظها) كلها ، (و) يجب (تعريفها ) فورا نهارا بأن ينادى عليها ( ف مجامع الناس) كالأسواق والحامات وأبواب المساجد أوقات الصلوات (غير) داخلَ (المساجد) فيكره لحديث , من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجدُ فليقلُ لا ردها الله عليك ، رواه أبو هريرة ، فيعرفها بنفسه أو بنائبه أسبوعا ثم مرة من كل أسبوع ثم في كل شهر مرة (حولا كاملا من التقاطه) ، ولا يصفها بل يقول: من ضاع منه شيء و نفقة و أجرة مناد على ملتقط ( وتملك) اللقطة ( بعده ). أى الحول بالتعريف حكما كميراث نصا ، فان أخر الحول أو بعضه بلا عذر لم يملكها به بعده كالتقاط بنية تملك ولم يرد تعريفاً . ( ويحرم تصرفه ) أى الملتقط ( فيها ) أي اللقطة ( قبل معرفة وعائمها ) أي ظرفها كيسا كان أو غيره (أو وكائمها) أى ما شد به وعاؤها هل هو خيط أو سير من كتان أو غيره ( وعفاصها ) بكسر العين أي صفة شدها هل هو عقده أو أنشوطة أو غيرها ( وقدرها ) بعد او غيره ( وجنسها وصفتها ) التي تتميز بها من الجنس وهي نوعها ولونها ، وسن معرفة ذلك عند وجدانها والإشهاد عليها (ومتى جاء ربها ) أي اللقطة يوما من الدهر (ووصفها لزم دفعها اليه ) بنمائها المتصل بلا بينة ولا يمين ، ظن صدقه أو لا ، والنماء المنفصل بعد حول التعريف لواجدها فإن تلفت أو نقصت بعده ضمن مطلقا وقبله يضمن إن فرط ، وإن أدركها ربها بعد الحول أخذها وإلا لم يكن له إلا البدل . ( ومن

# أخذ نعله أو غيره وترك بدله فلقطة

#### فصل

واللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل الى التمييز. والتقاطه فرض كفاية فان لم يكن معه شيء وتعذر بيت المال أنفق عليه عالمه بلا رجوع ، وهو مسلم إن وجد فى بلد يكثر فيه المسلمون ، وحضانته لواجده الأمين ، وميراثه وديته لبيت المال ، ووليه الإمام . ولا يقر

أخذ) بالبناء للمفعول ( نعله أو غيره )كثوبه من نحو حمام (وترك) بالبناء أيضا ( بدله ف) المتروك ( لقطة ) وصوب فى الانصاف وغيره لا يعرف مع دلالة قرينة على السرقة لعدم الفائدة

تنبيه : من أخــــذ من نائم شيئًا لم يبرأ إلا بتسليمه له بعد انتباهه ، وكذا الساهي

#### فصل

(واللقيط) بمعنى ملقوط وهو (طفل) يوجد (لا يعرف نسبه ولارقه نبذ) أى طرح فى شادع أو غيره (أو صل) الطريق مابين ولادته (إلى) سن (التمييز) فقط على الصحيح، وعند الآكثر إلى البلوغ. (والتقاطه) والانفاق عليه (فرض كفاية) وينفق عليه بما معه إنكان (قان لم يكن معه شيء) فن بيت المال ، (و) ان (تعذر بيت المال) اقترض عليه حاكم، فان تعذر (أنفق عليه عالم) محا (4 بلا رجوع) على أحد (وهو) أى اللقيط حر (مسلم ان وجد فى بلد) اسلام فيهم مسلم يمكن كونه منه ، وكذا ان وجد بدار حرب (يكثر فيه المسلمون) تغليبا الإسلام ، وان وجد فى بلد أهل حرب ولا مسلم فيها أو فيسه مسلم كتاجر وأسير فكافر رقيق (وحضانته) أى اللقيط (لواجده الآمين) الحر مسلم كتاجر وأسير فكافر رقيق (وحضانته) أى اللقيط (لواجده الآمين) الحر المكلف الرشيد ، ويقدم موسر مقيم من ملتقطين على ضدهما (وميرا ثه وديته) ان ألمكلف الرشيد ، ويقدم موسر مقيم من ملتقطين على ضدهما (وميرا ثه وديته) ان قتل (لبيت المال ) إن لم يخلف وارثا ، (ووليه ) فى العمد (الامام) ان شاء اقتص وان شاء أخذ الدية ، وان قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه مع رشده فيحبس الجانى اليه إلا أن يكون فقيرا فيلزم الامام العفو على ما ينفق عليه (ولا يقر) اللقيط اليه إلا أن يكون فقيرا فيلزم الامام العفو على ما ينفق عليه (ولا يقر) اللقيط

بيدى صبى ومجنون وسفيه وفاسق ولا كافر وهو مسلم ، ولا بيد رقيق بلا إذن سيده ، وإن أقر به من يمكن كونه منه ألحق ولو بعد موت لقيط فيرثه ، ويتبع رقيقا وكافرا نسبا لا دينا ورقا إلاببينة تشهد أنه ولد على فراشهها

# فصل

الوقف مسنون ، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة . ويصح بقول أو بفعل دال غليه عرفا كن بني أرضه مسيحدا

(بيدى صبى و) لا (مجنون و) لا (سفيه و) لا (فاسق ولا) بيد (كافر وهو) الم اللقيط (مسلم) لعدم أهليته لحضانته فان كان كافرا أقر بيد واجده السكافر، (ولا) يقر (بيسه رقيق بلا إذن سبيده) لانه يحتاج لحضانة، ومنافع الرقيق مستحقة لسيده فلا يذهبها فى غير نفعه إلا باذنه، (و) ليس له التقاطه إلا بإذن سيده إلا أن لا يعلم به مولاه فعليه النقاطه لتخليصه من الهسلاك (إن أقر به) أى اللقيط (من) أى انسان مسلم أو ذى (يمكن كونه منه) انه ولده حراكان المقر أو رقيقا ولا أنثى ذات زوج أو نسب معروف (ألحق) اللقيط به (ولو) كان إقراره (بعد موت لقيط) احتياطا للنسب (فير ثه) مدعيه ان كان على دينه، (ويتبع) لقيط (رقيقا) نسبا (وكافرا نسبا) و (لا) يتبع كافراً (دينا و) لارقيق والسكافر (رقا الا ببينة تشهد أنه) أى اللقيط (ولد على فراشهما) أى الرقيق والسكافي فيتبعهما لظهور الحمكم بالبينة. والله أعلم

#### فصل

( الوقيف مسنون ) لآنه من القرب المنه دوب اليها لقوله عليه السلام , إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ، قال الترمذي حسن صحيح

(و) الوقف شرعا (هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ) على بر أو قربة . وحده غيره بأنه تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف وغيره فى رقبته بصرف ريعه إلى جهة بر تقرباً إلى الله تعالى (ويصح) الوقف بأحد أمرين : (بقول) رواية واحدة وكذا إشارة

أخرس مفهومة ، ( أو بفعل ) مع شيء ( دال عليه عرفا كمن بني أرضه مسجدا

أومقبرة وأذن للناس أن يصلوافيه ويدفنوا فيها . وصريحه : وقفت وحبست وسبلت . وكنايته : تصدقت وحرمت وأبدت . وشرط معها نية أو قرنها بأحد الالفاظ الحمسة . وشروطه خمسة : كونه فى عين معلومة يصح بيعها غير مصحف وينتفع بها مع بقاء عينها ، وكونه على بركالمساكين والمساجد والقناطر ونحوها . ويصح من مسلم

أو) جعلها (مقسرة وأذن للناس) إذنا عاما (أن يصلوا فيه ويدفنوا فيها) قال الحارثى: ولو بفتح الآبواب والتأذين أو كتابة لوح بالاذن أو الوقف انتهى، لأن العرف جار بذلك، وفيه دلالة على الوقف (و) القول صريح وكناية، ف (صريحه) ألفاظ ثلاثة: (وقفت وحبست وسبلت) فن أنى بصيغة منها صاد وقفاً من غير انضهام أمر زائد لهـدم الاحتمال بعرف الاستعمال والشرع (وكنايته) ثلاثة أيضاً (تصدقت وحرمت وأبدت)، لآنه لم يثبت لها منه عرف لغوى ولا شرعى. وتستعمل الصدقة فى الزكاة والنطوع والتحريم صريح فى الظهار، والتأبيد يستعمل فى وقف وغيره بما يراد تأبيده (وشرط) لصحة فى الؤلفاظ الحسة) أحد (ها) أى الكنايات (نية) الوقف (أو قرن) أحد (ها بأحد الألفاظ الحسة) الباقية من الصريح والكناية، أو يحكم الوقف كتصدقت صدقة موقوقة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة وكتصدقت صدقة لا تباع أو على قبيلة كذا لأن ذلك كله لا يستعمل فى غير الوقف فانتفت الشركة

(وشروطه) أى الوقف (خمسة) شروط، وزاد الشيخ مرعى شرطين: أحدها (كونه) أى الوقف (فى) منفعة (عين معلومة يصح بيعها غير مصحف) فيصح وقفه ولو لم يصح بيعه على ما سبق (وينتفع بها) نفعا مباحا (مع بقاء عينها) عرفا كاجارة واستغلال ثمرة ونحوه منقولة كحيوان وأثاث او لاكعقار لا إن صادف ذمة كدار أو مبهما كاحد هذين او لايباع كام ولد او لاينتفع به مع بقائه كمطعوم ومشروب غير الماه. (و) الثانى (كونه) أى الوقف (على) جهة المادارس والاقارب لانه إذا لم يكن على بر لم يحصل المقصود الذى شرع من أجله فلا يصح على اليهود والنصارى والحائش ولا على جنس الاغنياء أو فاسق . (ويصح) الوقف (من مسلم على) مسلم و (ذمى) أو فاسق الفساق . (ويصح) الوقف (من مسلم على) مسلم و (ذمى) أو فاسق

وعكسه ، وكونه على معين يملك غير مسجد ونحوه ، فلا يصح على رجل ومسجد غير معينين ولا على ملك وحيوان وقبر ونحوها ، وكون واقف نافذ التصرف ، ووقفه ناجزا

#### فصل

ويجب العمل بشرط واقف من جم\_

أو غنى معين، ( و ) يصح ( عكسه ) أى من كافر على معين، وان وقف على غيره واستثنى غلته أو بعضها أو الاكل أو الانتفاع له أو الاهله أو ولده أو يطعم صديقه مدة حياته صح وكذا مدة معينة ، فلو مات في أثنائه فلورثة. ( و ) الشالث ( كونه ) أي الوقف ( على معين ) من جهة أو شخص غير نفسه على الأصح يصح أن ( يملك) ملكا ثابتاً ( غير مسجد ) معين ( ونحوه ) كمدرسة معينة فيصح لما تقدم ، ( فلا يصح ) الوقف ( علی ) مجھول کے (رجل ومسجد غیر معینین ) لصدق رجـل علی کل رجل وكذا مسجد ، ( ولا على ) مبهم كأحـد هذين أو لا يملك كفن و ( ملك ) بفتح اللام ( و ) لا على مدبر و (حيوان وقبر ونحوها ) كأم ولدولا على حمل استقلالا بل تبعاً . ( و ) الرابع من شروط الوقف (كون واقف نانذ التصرف ) وهو المكلف الرشيد أو من يقوم مقامــه فلا يصح من محجور عليه . ( و ) الشرط الخـامس (وقفه ناجزا ) فلا يصــــــ موقتًا ولا معلقًا إلا بموت . والسادس أن لا يشرط فيه ما ينافيه كوقفت كذًا " على أن أبيعه ونحوه متى شئت ، أو يشترط الخيار لى أو أن أحوله من جهــة إلى أخرى . والسابع وقفه على التأبيد فلا يصح وقفتـه شهراً أو إلى سنة ، ولا يشترط للزومه اخراجه عن مِده ولا فيما على معين قبوله ولا تعيين الجهة ، فلو قال وقفت داری مثلا وسکت صح وکانت لورثته من النسب علی قدر إرثهم كمنقطع الآخر ولا يلزم بمجرده ، ومنقطع الابتداء يصرف فى الحال إلى من بعده ، والوسط إلى من بعده

#### فصل

( ويجب العمل بشرط واقف من جمع ) بين موقوف عليه كأن يقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه . ( و ) يجب العمل بشرطه في

( تقديم ) كوقفت على طائفة كـذا ويبدأ بالافقه أو الأصلح أو المريض وُنحوه، ( و ) في ( تخصيص ) بصفة كأن يقف على أولاد زيد الفقها. فيختص بهم (و) في (ضدها ) قصد الجميع كأن يقف على ولده زيد ثم أولاده ، وضد التقديم التأخير كوقفت على طائفة كذا ، أو ضد التخصيص العموم فيتناول الكل ويجب العمل بشرطه أيضاً في ترتيب ونظر وعدم إيجار وغير ذلك ، لأن نصه كنص الشارع فيجب العمل بجميع ماشرطه مالم يفض إلى الإخلال بالمقصود كعدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح فان جمهل شرطه عمل بالعادة الجارية ، فان لم تمكن فبالعرف ، فان لم يكن فالتساوى بين المستحقين ، ( ومع إطلاقه ) في الموقوف عليمه ( يستوى غنى وفقسير وذكر وأنثى ) لعدم مقتضى التخصيص ( فان لم يشترط ) الواقف ( ناظراً ) أو شرط النظـر لانسان فـات ( فالنظر لموقوف عليـه ) معـين أي ( محصور ) ان كان آدميا كل منهم على حصته فان كان منهم صغير ونحوه قام ولیـه مقامه ( و ) ان کان الوفف ( علی غیر محصور ) کمساکین (ومسجد ونحوه) ما كالقناطر ونحوها فنظره ( لحــاكم ) بلد الوقف أو من يستنيبه ، وليس للواقف ولاية النصب ( ووظيفته ) أي الناظر ( حفظ ) وقف وایجارة (وتحصیل ربعه) من أجرة أو زرع أو ثمر (وصرفه) أی الربع ( فَى جهاته ) من اعطاء مستحق ونحوه ( و ) من وظیفته ( اجتهاد فى تنميته و ) اجتهاده فى ( عمارته ) والمخاصمة فيه لآنه هو الذى يلى حفظه ُوحفظ ريعه ونحوه ( وإن اجره ) الناظر ( بانقص من أجرة مثله صح ) العقد (وضمن) الناظر النقص الذي لايتغابن به عادة إن كان المستحق غيره كالوكيل ، لأنه يتصرف في مال غيره على وجه الحفظ فضمن ما نقصه بعقده . ولناظر أكل ماشرطه له واقف ، ( وله مع عدم شرط ) شيء من الواقف ( أكل) من الوقف بمعروف مطلقا وتقرير فى وظائفه ، ومن قرر فى وظيفة تقريرا شرعيا حرم اخراجه منها بلا موجب شرعى ، ويأخذه فقها من وقف كرزق من بيت المال

#### فصل

وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية ثم لولد بنيه ،

( بمعروف مطلقاً ) أي سوا. كان محتاجا أو غير محتاج ، وتقدم أواخر الحجر . ( و ) للناظر ( تقرير في وظائفه ) فينصب من يقوم بها مر نحو امام لمسجد وجاب وغيرهما لأنه من مصالحه ، قال في شرح المنتهى : قلت فان طلب على ذلك جعلا سقط حقه كما لو امتنع قرر الحاكم من فيه أهلية كولى النكاح إذا أعضل انتهى. وشرط فيه إسلام وتكليف وكفاية تصرف وخبرة به وقوة عليه ويضم لضعيف قوى أمين ، وكذا عدالة إن كان من غير واقف (ومن قرر) بالبناء للمفعول ( في وظيفة تقريرا شرعيا ) أي موافقا للشرع (حرم) على ناظر وغيره ( إخراجه منها بلا موجب شرعي ) يقتضي ذلك لتعطيله المقام بها وله الاستنابة وان عينه الواقف، ( و ) ما ( يأخذه فقها من وقف كرزق من بيت المال) وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به أو المنذور له لاكالاجرة والجمل قاله الشيخ . قال الفتوحى : قلت وعلى الأقوال الشلاتة حيث كان الاستحقاق بشرط فلا بد من وجوده أنهى. قال في الاقناع وأن علق الواقف الاستحقاق بصفة استحق من أتصف بها فأن زالت منه زال أستحقاقه ، فلو وقف على المشتغلين بالعلم استحق من اشتغل به فان ترك الاشتغال زال استحقاقه فان عاد عاد استحقاقه . انتهى . فهذه الاوقاف الحقيقية ، وأما أوقاف السلاطين من بيت المال فيجوز لمن جاز له الأكل من بيت المال التناول منها وان لم يباشر المشروط ، أفتى به غير واحد

#### فصل

(وان وقف على ولده) أو أولاده (أو ولد غيره) ثم على المساكين (فهو ا) ولد موجود حالة الوقف فقط من (ذكر وأنثى) وخنثى (بالسوية)، وخالف في الاقناع فيها إذا حدث للواقف ولد بعد وقفه استحق كالموجودين (ثم) بعد ولده أو أولاده يكون الوقف (لولد بنيه) الذكور خاصة وجدوا حالة

أو على بنيه أو بنى فلان فللذكور فقط ، وإن كانوا قبيلة دخل النساء دون أولادهن من غيرهم ، وعلى قرابته أو أهل بيته أو قومه فلذكر واثق من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه ببنهم بالسوية مطلقاً لا مخالف لدينه ، ومتى وجدت قرينة تقتضى إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها ، وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم والا

الوقف أولا ويستحقون مرتبا بطنا بعـد بطن كلــــا سفلوا كما لو قال على ولده وذريته أو نسله أو عقبه فلا يدخل ولد البنات أيضاً الابنس: أو قريسة والعطف بالواو للتشريك وبثم للترتيب فلا يستحق البطن الشانى حتى ينقرض الأول إلا إن قال من مات عن ولد فنصيبه له (أو) أى وان وقف ( على بنيه أو ) على ( بنى فلان فـ ) هو ( للذكور فقط ) لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة لقوله تعالى ﴿ أَلَهُ الْبِنَاتُ وَلَّمُ الْبِنُونَ ﴾ ( وان کا ) ن ؛ ( نوا ) فلان ( قبیلة ) کَبنی هاشم ( دخیل ) فیمه ﴿ النَّسَاءَ ﴾ أيضًا لأن اسمُ القبيلة يُشمل ذكرُها وأنثاها ﴿ دُونَ أُولَادُهُن ﴾ ﴿ أى نساء لك القبيلة ( من ) رجال (غيرهم ) لأنهم لا ينسبون اليهـا وكذا عترته أو عشيرته . ( و ) إن وقف ( على قرابته ) أو قرابة زيد ( أو أهل بيته أو قومه ) أو ُ نسائه أو آله أو أهَــله ( فَ ) هو ( لذكر وأنثى من أُولاده وأولاد أبيه ) وهم إخوته وأخواته ﴿ وَ ﴾ أولاد ( جـده ) وهم أبوه وأعمامه وعماته (و) أولاد (جد أبيه) وهم جدَّه وأعمامه وعمات أبيه فقط أي دون من هو أبعد ودون من هو من جهة الأم ، ويكون (بينهم بالسوية) ذكرا أو أنثى كبيرا أو صغيرا قريبا أو بعيدا غنيا أو فقيرا لشمول اللفظ لهم وذلك معنى قوله ( مطلقا ) و ( لا ) يدخل فيهم ( مخالف لدينه ) أى الوقف لما يأتى ا من أن اختلاف الدين مانع ما لم يكن نص أو قرينة ، ( ومتى وجدت قرينة تقتضى إرادة الإناث أو ) تقتضي ( حرمانهن عمل بها ) أي القرينة لأن دلالتها كدلالة اللفظ ( وإن وقف على جماعة ) فان كان ( يمكن حصرهم )كاولاده أو بني فلان أو اليه وليسوا قبيلة (وجب تعميمهم) بالوقف (والنسوية بينهم) لأن اللفظ يقتضى ذلك و يمكن الوفاء به كما لو أقر لهم بشيء فلو أمكن ابتداء ثم تعذر كوقف على رضى الله تعالى عنه عمم من أمكن وسوى بينهم وجوبا ، ﴿ وَإِلَّا ﴾ يكن الوقف جاز التفضيل بينهم والاقتصار على واحد. وهو عقد لازم لا يفسخ ولا يوهب ولا يباع الا أن تعطل منافعه فيباع ويصرف ثمنه فى مثله أو بعض مثله

|   | _ | <u> </u> | ŗ |      |
|---|---|----------|---|------|
| ä |   |          |   | الم. |

على جماعة يمكن حصرهم كقريش لم يحب تعميمهم لتعذره و ( جاز التفضيل بينهم و ) جاز ( الاقتصار على واحد ) منهم لآن مقصود الواقف بر ذلك الجنس و يحصل ذلك بالدفع إلى واحد منهم ، وإن وقف على الفقراء والمساكين تناول الآخر وعلى القراء والحفاظ وعلى أهل الحديث فلمن حفظه ولو حفظ أربعين حديثا وعلى فقهاء ومتفقهة كعلماء وهم حملة الشرع ولو أغنياء وعلى سبيل الخير فلمن له أخذ من زكاة لحاجة ، وإن وقف مدرسة أو رباطا ونحوهما على طائفة تعينت وإن عين إماما أو نجوه تعين . والوصية في ذلك كالوقف

(وهو) أى الوقف (عقد لازم) بمجرد القول أو ما يدل عليه ف (لا يفسخ) باقالة ولا غيرها (ولا يوهب) لأنه مؤبد ولا يرهن ولا يورث (ولا يباع) ولا يناقل به (إلا أن تعطل منافعه) المقصودة بخراب أو غيره بحيث لا يرد شيئا لا يعد نفعا ولم يوجد ما يعمر به ولو مسجدا يضيق على أهله وتعذر توسيعه أو خراب محلته (فيباع) إذن وشرط واقف عدم بيعه إذا فاسد، (و) حيث بيع فر يصرف ثمنه في مثله) إن أمكن (أو) في ( بعض مثله) لأنه أقرب إلى غرض الواقف ويصير وقفا بمجرد الشراء

تنبيهات: الأول ما فضل عن حاجة الموقوف عليه من حصر وزيت ومغل ـوأنقاض وآلة وثمنها يجوز صرفه فى مثله وإلى فقير قال الشيخ وفى سائر المصالح

الثانى: ما فضل عن غلة موقوف على معين استحقاقه مقدر كأن قال يعطى من ريعه كل شهر مائة وربعه أكثر يتعين إرصاد الفضل لآنه ربما احتيج اليه بعد ، وقال الشيخ إن علم أن ربعه يفضل دائما وجب صرفه لآن بقاءه فساد وإعطاؤه فوق ما قدر له الواقف جائز

#### باسب

( الهبة ) تبرع جائز التصرف بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره ، فن قصد باعطاء ثواب الآخرة فقط فصدقة ، وإكراما وتوددا ونحوه فهدية ، مستحبة ، ویکره ردها و إن قلت ، ویکافی أو یدعو . و بجب الرد ان علم أنه أهدی حیاء ، و ان شرط فیها عوض معلوم فبیع ، ویصح هبة مصحف وکل ما یصح بیعه و مجهول تعذر علمه وکابراء منه . و تنعقد بما یدل علیها عرفا ، و تلزم بقب

والا فهبة وعطية ونحلة . وهي ( مستحبة ) إذا قصد بها وجه الله تعالى كالهبة للعلماء والفقراء وما قصد به صلة الرحم ، لا مباهاة ورياء وسمعة فتكره ، والصدقة أفضل منها إلا أنه يكون في الهبة معنى أفضل كالاهداء للرسول عليه الصلاة والسلام محبة له و لقريب يصل به رحمه وأخ له في الله فهذا قد يكون أفضل من الصدقة . ( ويكره ردها ) أى الهبة ( وإن قلت ) ولا يجب قبولها وإن جاءت بلا مسئلة ولا استشراف نفس على إحدى الروايتين ( ويكانى ) المهدى له إذا وجد ( أو يدعو ) له إذا لم يجد ذكر معناه توجيها في الفروع ، وحكى أحمد في رواية عن وهب قال : ترك المُكَافَأَةُ مِن التَطْفَيْفُ وقاله مَقَائَلَ. (وَيَجِبُ ) عَلَى المهدى له ( الرد إن عَلَمُ أَنَّه أهدى حياءً ) قال ابن الجوزى ( وإن شرط فيها ) أى الهبة ( عوض معلوم ف) ہمى ﴿ بَيْعٍ ﴾ بَلَفَظُ هَبَّةً وَ تَقَدَّم حَكُمُهُ لَآنَهُ تَمْلَيْكُ بَعُوضَ مَعَلُومٌ كَشَرْطِهُ فَي عَارِيةً مؤقَّتَة عُوضًا أو تصير إجارة ، فإن اختلف في شرط عوض فقول منكر ﴿ ويصح هبة مصحف ) كوقفه (و) يصح هبة (كل ما ) أي شي. ( يصح بيعه ) من الأعيان وكذا كلب ونجاسة يباح نفعها كما لو وهبه شيئًا واستثنى نفعه مدة معلومة ، وكهبة المشاع ( و )كذا ( مجهول تعذر علمه )كدقيق اختلط بدقيق لآخر فوهب أحدهما ملكه لآخر ملكه منه فيصح مع الجهالة للحاجة كالصلح ، ( وكابراء ) مدينه من دينه المجهول أو حله ( منه ) أي بعد وجوبه ولو قبل حلوله ويبرأ ولو رد أو جهل لآن علم مدين فقط وكتمه خوفًا من أنه إن علمه لم يبرئه ، ولا مع إمام المحل كأبرأت أحل غرى أو من أحد ديني ولا هبة بجهولة لم يتعذر علمه نصا ولا بما فى ذمة مدين بغيره وتقدم آخر السلم تصح لمدين ولا ما لا يقدر على تسليمه ولا مؤقتة إلا بعمر أحدهما وتلزم وبلفظ التوفيق ، ولا معلقة بشرط إلا بموت ألواهب وتكون وصية ، وإن شرط ما ينافي مقتضاها فسد الشرط فقط

( و تنعقد ) الهبة ( بما يدل عليها عرفا ) من إيجاب وقبول أو معاطاة وتملك ، فيصح تصرف قبل قبض نص عليه ( و تلزم ) الهبة ( بقبض ) وهو كـقبض مبيع ، باذن واهب ، ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ حلال أو صدقة أو هبة برئت ذمته ولو لم يقبل

#### فصل

و بجب تعدیل فی عطیة قریب وارث بأن یعطی کلا بقدر إرثه فان فضل بعضهم حرم وسوی برجوع فان مات قبله ثبت تفضیل ، وحرم علی و اهب أن يرجع فی هبته به الله الاب ،

ولا يصح إلا ( باذن واهب ) إلا فى يد متهب . ( ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ حلال أو صدقة أو هبة ) أو إسقاط أو تمليك أو نحوه كترك وعفو ( برئت ذمته ولو ) رده و ( لم يقبل ) أو كان قبل حلوله لآنه إسقاط حق فلم يفتقر إلى القبول

#### فصل

( ويجب ) على أب وأم وغيرهما ( تعديل في عطية ) شيء غير تافه ا ( قريب وارث ) من ولد وغيره . والتعديل ( بأن يعطى كلا ) منهم ( بقدر إرثه ) للذكر مثل حظ الأنثيين لمن في درجة واحدة ، لحديث مسلم , انقوا الله واعدلوا في أولادكم ، وسأتر الاقارب في ذلك كالاولاد ، بخلاف الزوج والزوجة والمولى ، وله التخصيص باذن الباقى ( فان ) خص أو ( فضل بعضهم ) بلا إذن ( حرم وسوى ) وجو با ( برجوع ) إن أمكن أو زيادة المفضول أو أعطى حتى يُستوواً ( فان مات ) معط ( قبله ) أى التعديل وليست في مرض موته ( ثبت تفضيل ) لآخذ ولا يرجع بقية الورثة عليه . ( وحرم على واهب ) شيء ( أن يرجع في هبته بعد قبض) بها ولا يصح لحديث ابن عباس مرفوعا , العائد في هبته كالـكلب يق. ثم يعود في قيئه ، متفق عليه . (وكره) رجوع واهب (قبله) أي قبل القبض ، قال شيخنا : خروجا من خلاف من قال إن الهبة تلزم بالعقد ، ( إلا الآب) الأقرب فظاهره ولو أسقط حقه من الرجوع قطع به في الإقناع خلافا لما فى المنتهى وغيره وظاهر أيضا ولو تعلق بما وهبه حق كفَّلس أو رغبة كنزويج غير رهن ، وخالف في الإقناع فيها إذا أفلس وحجر عليه أي فلا رجوع ، فان زال المانع ملك الرجوع لا إن وهبه سرية للاعفاف ، ولا إن زادت العين زيادة متصلة ، ولا إن خرجت عن ملكه بنحو بيع ، وإن عادت بفسخ ونحوه فله الرجوع . ( وله ) أي لاب حر فقط (أن ) يأخذ و ( يتملك من مال ولد ما ) شاء مع حاجة وعدمها في صغر الولد وكبره وسخطه ورضاه وبعلم وغيره لحديث أنت ومالك لابيك ، ( إلا سريته ) أى أمة للابن وطنها فليس لابيه تملكها لأنها ملحقة بالزوجة وإن لم تكن أم و لد ، لكن يتملك بشروط ستة : أحدها ما أشار إليه بقوله ( ما لم يضره ) فان ضره بأن تعلقت حاجة الولد به كآلة حرفة ونحوها لم يتملكه لأن الحاجة مقدمة على الدين فالام تقدم على الاب أولى . الثانى المشار اليه بقوله (أو) أي إلا إذا تمليكه (ليعطيه لولد) له (آخر) فليس له ذلك نصا لأن ذلك أولى بالمنع من تخصيص بعض و لدما يعطيه من مال نفسه . الثالث المشار اليه بقوله (أو ) مالم ( يكن ) التمليك ( بمرض موت أحدهما ) أي الولد أو الوالد لأن بالمرض المخوف قد انعقد السبب القاطع للتملك . الرابع المشار اليه بقوله (أو) مالم (يكن الآب كافرا والابن مسلماً) لاسما إذا كان الابن كافرا ثم أسلم. الحامس المشار اليه بقوله ( وشرط كون ) ما يتملُّكُ ( 4 عينا موجودة ) فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين و لده و لا أن يبرى. بنفسه . (و) الشرط السادس ( قبضها ) أي العين التي تملكها ( مع قوا ) 4 تملكتها و نحوه ( أو ) قبضها مع ( نية ) التملك لها لأن القبض أعم من التملك أو غيره فاعتبر معه القول أو النية ( ف ) على هذا ( إن تصرف بشيء من مال و لده قبل تملك ) وقبضه لم يصح (أو) تصرف ( بما وهبه له ) أى لولده ( قبل رجوء ) 4 به بشرطه (ولو). كَانَ تَصَرَفُهُ (عَنَقًا ) لرقيق ابنه (وإبراء) لغريمه (لم يصح) تصرفه كما لا يصح أن يبرأ من دين ولده عليه ولا قبض دين لولده من غريمه ، (وليس لولده ولا لودثة) ولد ( • مطالبة أبيه ) أى أبى الولد ( بدين ونحوه ) كقرض وقيمة متلف وأرش جناية وثمن مبيع للولد في ذمة والده ( بل) إذا مات الآب أخذه من تركته وله مطالبته ( بنفقة واجبة ) على أبيه لفقره وعجزه عن تكسب وحبسه م --- ٢٠ ، الروض الندي

وعين مال له في يده

#### فصل

عليها لضرورة حفظ النفس (و) ـذا (عين مال له فى يد ) أبي ( 4 ) فيطالبه الولد وورثته بها

#### فصل

#### فى تصرفات المريض

(ومن مرضه غير مخوف كوجع ضرس) ورمد وجرب ( ونحوه ) كصداع وحمى يسيرين ( فتصرفه لازم ك) تصرف ( صحيح ) ولو صار مخوفا ومات به اعتبارا بحال التصرف ( أو ) أى ومن مرضه ( مخوف كبرسام ) هو بخار يرتق إلى الرأس يؤثر في الدماغ فيختل عقل صاحبه (و) كقيام أى ( إسهال متدارك ) أى لا يستمسك ولو ساعة وكذا لو كان معه دم لان من لحقه ذلك أسرع في هلا كه وأضعف قوته (و) ك ( رعاف دائم ) لانه يصني الدم فتذهب القوة ، وكذا وجع قلب وذات الجنب والفالج في ابتداء والسل في انتهائه ونحوه ( و ) كذا ( من أخذها الطلق ) حتى تنجو ( أو وقع الطاعون ببلده ) أو بدنه ( وما قاله طبيبان مسلمان عدلان ) من أهل الطب لا واحد ( عند إشكاله أنه مخوف ) كرجع الرئة وهيجان الصفراء أو البلغم وكذا من بين الصفين وقت الحرب أو كان بلجة وقت الهيجان ونحو ذلك فعطاياه ولو عتقا ووقفا كوصية ف ( لا يلزم تبرعه تبرعه لوارث بشيء ) غير الوقف بالثلث إلا بإجازة الورثة ( ولا ) يلزم تبرعه ( فوق الثلث ) ولو بوقف ( لغيره ) أى غير الوارث ( إلا باجلزة الورثة ) لن أو من منه وإن عوفى فكصحيح ، ( ومن امند مرضه بحذام ونحوه ) كسل أو

ولم يقطعه بفراش فكصحيح ، ويعتبر الثلث عند الموت وكذا كونه وارثا أولا ، ويبدأ بالأول فالأول فى العطية ، ولايصح الرجوع فيها ، ويعتبر قبولها عند وجودها ، ويثبت ملكه فيها من حينها ، والوصية بخلاف ذلك كله

فالج إن صار صاحبها صاحب فراش فكوصية ، (و) إن (لم يقطعه ) ذلك المرض ( بفراش في تصرفه من كل ماله ( كصحيح ) ، ولو علق صحيح عتق قنه فوجد شرطه في مرضه فن ثلثه ( ويعتبر الثلث عند الموت ) لأنه وقت لزوم الوصايا أو استحقاقها وثبوت ولاية قبولها وردها ، فإن ضاق الثلث عن الوصبة والعطبة قدمت للزومها ، ونماؤها من القبول إلى الموت تبع لها ( وكذا ) يعتبر ( كونه ) أى من وهب أو وصى له ( وادثا أولا ) عند موت الموصى فن أوصى أو وهب لاحد إخوته في مرض موته ثم حدث له ولد صحت الوصية أو الهبة إن خرجت من الثلث اعتبارًا محالة الموت ، وإن أوصى لآخيه واللموصى ولد فات قبله وقفت على إجازة بقية الورثة لما تقدم . (و) تفارق العطية الوصية في أربعة أشياء : أحدها أنه ( يبدأ بالأول فالأول في العطية ) لوقوعها لازمة ، (و) الثاني ( لا يُصح الرجوع فيها ) أي العطية بعد قبضها وأن كثرت لأن المنع من الزيادة على الثلث لحق الورثة لا لحقه ، (و) الثالث أن العطية ( يعتبر قبولها عند وجودها ) لأنها تصرف في الحال ، ( و ) الرابع أن أخذ العطية ( يثبت ملـكه فها من حين ) وجود ( ها ) لكن مراعى حتى يعلم هل هو مرض الموت أولا فاذا مات أوخرجت من ثلثه تبين ثبوتها من حينها ( والوصية بخلاف ذلك كله ) فيسوى بين متقدمها ومتأخرها ، ويصح الرجوع فيها ولا حكم لقبولها وردها قبل الموت ولا يثبت الملك فها من حينها ، ولو أعتق أو وهب قنا في مرضه فكسب ثم مات سيده فحرج من الثلث **خ**کسب معتق له أو موهوب لموهوب له

# كتاب الوصايا

وتصح بمن لم يعاين الموت اذا كان مكلفا أو بميزا غير سكران ونحوه ، ويسن لمن ترك خيرا \_ وهو المال الكثير عرفا \_ أن يوصى بخمسه ، وبالكل مـــــــن لاوارث له،

### كتاب

يذكر فيه مسائل من أحكام (الوصايا)

الوصية الامر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده . وأركانها أدبعة : موص ، وصيغة ، وموصى به ، وموصى له . ولا يجب إلا على من عليه دين أو عنده وديعة أو عليه واجب يوصى بالخروج منه ( وتصح ) مطلقة ومقيدة ( مِمَّنَّ لمْ يُعَايِنِ الْمَوْت ) ولو كافرا أو أخرس أو فاسقا أوكان سفيها بما ( إذا كان مكلفا أو تميزا ) بعقلها لتمحضها نفعا ولانها صدقة ويحصل له ثو ابها كصلاته . ونصح من محجور عليه لفلس (غير سكران ) ومجنون وطفل ( ونحوه ) كُمُفتَقْلِ لِسَانَهُ وَلَوْ فَهِمَتْ إِشَارَتُهُ . وإن وجلت وصية بخطه الثابت بإقرار او بينة تعرف خطه صحت وعمل بها ما لم يعلم رجوعه عنها ولا تصح إن ختمها وأشهد عليها ولم يعلم أنها بخطه . ويسن أن يكتب الموصى وصيته ويشهد عليها وأن يكتب في صدرها هذا ما أوصى به فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن الجنة حق وأن النارحق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور . وأوصى أهلى أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله إن كانوا مؤمنين وأوصيهم بما أوصى به ابراهيم عليه السلام بنيه ويعقوب ﴿ يَا بَنَّى إِنْ اللهِ اصطنى لَـكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَ إِلَّا وَأَنَّمُ مُسْلُمُونَ ﴾ ( ويسن لمن تركَّ خيرًا و ) الخير ( هو المال الكثير عرفا أن يوصي بخمسه ) لقريب فقير وإلا فمسكمين وعالم ودين ونحوهم ، (و) تجوز الوصية ( بالسكل ) أى كل المال ( بمن لا وارث له ) بفرض أو تعصيب أو رحم ، فلورثته زوج أو زوجة وردها بالكل بطلت في قدر فرضه من ثلثه فيأخذ الموصى له الثلث ثم يأخذ أحد الزوجين فرضه من ثلثيه فيأخذ نصفها إن كان زوجا وربعها إنكان زوجة ثم يأخذ الموصى

وتحرم بمن يرثه غير أحد الزوجين بأكثرمن الثلث لاجنبى، أو لوارث بشىء وتصح موقوفة على إجازة الورثة، وتكره من فقير وارثه محتاج، فان لم يف الثلث بالوصايا مع الرد تحاصر افيه كمسائل العول. ويشترط قبول موصى له إن كان آدميا يتأتى منه. ويقبل لحمل ونحوه وليه. والاعتبار به وبالرد والإجازة بعد الموت. ولايصح رد بعد قبول، وإن امتنع منهما حكم بالرد.

له الباقي منها ، ولو وصى أحدهما للآخر فله كله إرثا ووصية . ( وتحرم ) الوصية وفي الاقناع وقيل تكره وهو الأولى اختاره جمع انتهى ( بمن يرثه غير أحــــ الزوجين بَأَ كَثْرَ مَن الثلث لاجنبي ، أو ) أي تحرم (لوارث بشيء) نصا قل أو كَثر في صحة أو مرض . ( و تصح ) الوصية فيهما ( موقوفة على إجازة الودثة ) لأن المنع لحقهم فاذا رضوا باسقاطه جلز ( و تسكره ) الوصية ( من فقير وارثه محتاج ) فان كان ورثته أغنياء يجب ( فان لم يف الثلث بالوصايا مع الرد ) كأن أوصى لزيد بثك ماله ولعمرو بماثة ولبكر بعبد قيمته ماثة وكان ثلث ماله مائة ولم يجز ألورثة الوصية (تحاصوا) أي الموصى لهم (في) ثلثه ( مكسائل العول ) ولو عتقا فيعطى كل واحد ثلث وصيته في المثال والله أعلم . (ويشترط) لثبوت الملك (قبول موصى له ) للوصية ( إن كان آدميا ) محصورا ( يتأتى منه ) القبول ، فان كان غير محصور كالوصية للعلماً. ومن لا يمكن حصرهم كبنى تميم أو على مصلحة مسجد ونحوه لم يشترط القبول ولزمت بمجرد الموت ( ويقبل ) وصية ( لحمل ونحوه ) كصغير ( وليه ) إن كان أحظ فلو وصى لصبى برحم بعتق بملسكه له وكان على الصبى ضرر في ذلك بأن تلزمه نفقة الموصى به كونه فقيراً لا كسب له والمولى عليه موسر لم يكن له قبول الوصية ، و إن لم يكن عليه ضرر لكون الموصى به ذا كسب أو يكون المولى عليه لا تلزمه نفقته تعين القبول (والاعتبار به) بقبول الوصية وكذا العطية ( و بالرد و الاجازة بعد الموت ) أي موت الموصى أو المعطى وما قبل ذلك من قبولُ وَرد و إجازة لا عبرة به لأن الموت وقت لزوم ذلك بخلاف اعتبار الثلث واعتبار الموصى له كونه وارثا أو لا عنده أى الموت وتقدم ، ( ولا يصح رد) وصية ( بعد قبوا ) ما إن كان بعد موت الموصى لاستقرار ملسكه عليها بالقبول كسائر الأملاك ، ولو قبل القبض أو في مكيل ونحوه ، (وإن امتنع) الموصى له بعد موت الموصى (منهما) أى من القبول ومن الرد (حكم) عليه (بالرد)

وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة وغيرها من رأس المال وان لم يوص بها . وإن قال أدّوا الواجب من ثلثى أدّى ، فان بتى منه شئ أخذه صاحب التبرع وإلا سقط

### فصل

وتصح لمن يصح تملـكه ، ولمسجد وفرس حبيس ولعبده بمشاع كثلث

وسقط حقه ، وإن مات بعد الموصى وقبل قبول ورد قام وارثه مقامه

(تتمة) تبطل الوصية بخمسة: برجوع الموصى بقبول أو فعل يدل عليه ، و بموت الموصى له قبل الموصى ، و بقتله للموصى ، و برده للوصية بعد الموت ، و بتلف العين المعينة الموصى بها . ( وتخرج الواجبات ) التى على الميت ( من ) قضاء ( دين وحج وزكاة وغيرها ) كنذر وكفارة ( من رأس المال و إن لم يوص ب ) إخراج ( ها ) فإن أوصى معها بتبرع اعتبر الثلث من الباقى بعد إخراج الواجب كأن تكون التركة عشرين فيوصى بثلث ما له وعليه دين خسة مثلا فتخرج الخسة أولا ثم دفع للموصى له خسة لأنها ثلث الباقى بعد الدين ، و إن لم يوف ماله بالدين تحاصوا ، و المخرج لذلك وصى ثم وارثه ثم حاكم ، فإن أخرجه من لا ولاية له من ماله أجزأ كباذن حاكم ( و إن قال أدوا الواجب من ثلثى أدى ) بالبناء للمجهول الواجب من الثلث و تمم من رأس المال ، و إن كان معها وصية تبرع ( فإن بتى منه ) أى الثلث ( شيء أخذه صاحب التبرع ) عملا بوصيته ( و إلا ) يفضل شيء ( سقط ) التبرع إلا أن يجيز الورثة

#### فصل

#### في أحكام الموصى له

(وتصح) الوصية (ل) كل (من يصح تملكه) من مسلم وكافر معين ولو مرتدا أو حربيا، (و) تصح (لمسجد) ونحوه كوقف عليه وتصرف فى مصلحته عملا بالعرف، (و) تصح ا (فرس حبيس) وينفق عليه، فإن مات رد موصى به أو باقيه للورثة كوصيته لبهيمة زيد و تصح لمكاتبه ومكاتب وارثه وأجنى ولام، ولده وكذا مدره، لكن لو ضاق الثلث عنه وعن وصيته بدأ بنفسه فيقدم عتقه على وصيته (و) لا تصح بمعين (لعبده) بل (ب) جزء (مشاع) من ماله (كثلث)

ويعتق منه بقدره ، وإن فضلشيء أخذه ، وبحمل ولحمل تحقق وجوده لا لكنيسة ولبيت نار ولكتب التوراة والإنجيل ونحو ذلك . وإن وصي

وربع وتصح بنفسه ورقبته (ويعتق) بقبوله أن خرج من ثلثه وإلا ف ( منه بقدر ) ثلث (١) إن لم تجز الورثة عُتنِيَّ بَا قِيهِ ( وَ إِنْ ) كَانَتْ بْثُلْمُهِ وَ ( فَضَلَّ ) مِنهُ ( شَيء ) بعد عتقه ( أخذه ) فلو وصى له بالثلث وقيمته عشرون وله سواه مائة عتق وأخذ عشرين لانها تمام الثلث وإن وصى له بالخس وقيمته مائة وله سواه خسمائة عتق وأخذ عشرين تمام الحس، (و) لا تصح الوصية (بحمل و) لا ( لحمل ) إلا إذا ( تحقق ) بالبناء للمجهول ( وجوده ) حين الوصية بأن تضعه حياً لاقل من ستة أشهر من حين الوصية مطلقاً أو لأقل من أربع سنين من حينها إن لم تكن فراشا أو كانت فراشا وعلم عدم الوطء فان انفصل ميتا بطلت ، وإن قال إن كان في بطنك ذكر فله عشرون درهما وان كان أثني فلها عشرة فسكانا فلهما ما شرط ، ولو كان قال ان كان ما فى بطنك فـكانا فلا شي. لهما . وطفل من لم يميز ويافع ويتيم وصبي وغلام من لم يبلغ ومراهق من قاربه وشاب وفتى منه الى ثلاثين وكهل منها ألى خسين وشيخ منها الى سبعين ثم من جلوزها هرم وهم. والآيم والعاذب من لا زوج له والبكر من لم يتزوج ورجل ثيب وامرأة ثيبة اذا كانا قد تزوجاً والأرامل النساء التي فارقهن أزواجهن بموت أو حياة ، والرهط ما دون العشرة من رجال خاصة ، وأن وصى لأهل سكته فلاهل زقاقه ، ولجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب ، و تصح الوصية لكتبة قرآن وعلم ولله ورسوله و تصرف في المصالح العامة ، وان وصى باحراق ثلث ماله صح وصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد، وبدفعه في التراب صرف في تكفين الموتى وبرميه في الماء صرف في عمل سفن للجهاد و ( لا ) تصح الوصية ( لكنيسة و ) لا ( لبيت نار ) أو مكان من أماكن الكفر لأنه معصية كالوصية بعبده أو امته للفجور أو شراب خمر ونحوه يتصدق به على أهل الذمة سواء كان الموصى مسلما أو كافرا (و) لا تصح أيضا ( لكتب التوراة والانجيل ) أو لملك أو ميت (ونحو ذلك) كلجني، لكن لو أوصى لحي وميت يعلم موته أو لا كان الحي النصف فقط وإن وصي لاجنى وملك أو لحائط مثلا فله الجميع ، وله ولله ورسوله فنصفان ( وإن وصى

# بماله لابنيه وأجنبى فردا فله التسع فصل

وتصح بمجهول وبمعدوم وبما لا يقدر على تسليمه ، واذا ماحدث بعد الوصية دخل فيها ، وتبطل بتلف معين أوصى به

ب) كل (ماله لابنيه وأجنبي فرد") أى الابنان الوصية (فله) أى الاجنبي
 ( النسع) لأنه ثالث ثلاثة وبالرد رجعت الوصية إلى الثلث والموصى له ابنان والآجنبي فله ثلث الثلث ، وإن وصى لزيد والفقراء والمساكين بثلثه فلزيد التسع ولا يدفع له بالفقر شىء لأن العطف يقتضى المغايرة وإن وصى به للساكين وله أقارب محاويج غير وارثين ولم يوص لهم فهم أحق به

# فصل

#### فی حکم الموصی به

يعتبر إمكانه واختصاصه فلا تصح الوصية بمدير وأم ولد ولا بمال غيره ولو ملكه بعد (وتصح ب) شيء ( بجهول ) كعبد وشاة وثوب ويعطى ما يقع عليه الاسم فإن اختلف بالعرف والحقيقة غلبت ، (و) تصح ( بمعدوم ) كبا تحمل أمته أو شجرته أبدا أو مدة معينة وكبائة درهم لا يملكها ، فان حصل شيء أو قدر على المائة أو شيء منها عند الموت فله ، إلا حمل الآمة فقيمته وإلابطلت . (و) تصح أيضا ( بما ) أي شيء ( لا يقدر على تسليمه ) كآبق وشارد وطير في هواء ونحوه وكذا آنية ذهب أو فضة و بمنفعة مفردة كأجرة دار ونحوها وبغير مال ككسب مباح النفع . (وإذا ) أوصى بثك ماله أو نحوه فاستحدث مالا ولو دية ف ( ما حدث بعد الوصية دخل فيها ، وتبطل ) الوصية ( بتلف ) موصى به ( معين أوصى به ) سواء تلف قبل موت الموصى أو بعده قبل القبول لزوال حق الموصى له باك المال المعين الإ بالنف ، وإن تلف المال كله غير بعد موت موص فهو الموصى له إن خرج من المال غائب او دين فالموصى له ثلث المال غائب او دين فالموصى له ثلث الموصى به وكل مال اقتضى من الدين أو حضر من الفائب شيء ملك من الموصى به قدر ثائه حتى يملك كله . وإن وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه فله ثلثه الباق إن خرج من الثلث وإلا فله تسعه ان لم تجز الورثة عبد فاستحق ثلثاه فله ثلثه الباق إن خرج من الثلث وإلا فله تسعه ان لم تجز الورثة وبلا فاستحق ثلثاه فله ثلثه الباق إن خرج من الثلث وإلا فله تسعه ان لم تجز الورثة وبد فاستحق ثلثاه فله ثلثه الباق إن خرج من الثلث وإلا فله تسعه ان لم تجز الورثة وبد فاستحق ثلثاه فله ثلثه الباق إن خرج من الثلث والا فله تسعه ان لم تجز الورثة

#### فصل

وإذا أوصى له بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما الى المسألة ، فبمثل نصيب ابن وله ابنان فئلث ، أوثلاثة فله ربع ، وإن كان معهم بنت فتسعان ، و بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل ما لاقلهم ، فمع ابن وزوجة له ممن وتصبح من تسعة ، وبسهم من ماله فسدس ، وبشىء أو حظ أو جزء يعطيه وارث ما شاء

# فصل

#### فى الوصية بالانصباء والاجزاء

( وإذا أوصى له يمثل نصيب وارث معين فله مثله ) أى مثل نصيب ذلك الوارث ( مضموما إلى المسألة ) أي مسئلة الورثة إن لم تكن وصية فتصحح مسئلة الورثة وتزيد عليها مثل نصيب ذلك المعين فهو الوصية ، وكذا لو أسقط لفظ مثل ( ف ) إذا أوصى ( بمثل نصيب ابن) 4 أو بنصيبه ( وله ابنان ف ) للموصى له ( ثلث ) المال لأنه مثل ما يحصل لابنه ( أو ) أى وإن كانوا ( ثلاثة ) فتضمه اليهم فتصير المسئلة من أربعة ( ف) له ( ربع وإن كان معهم ) أى البنين الثلاثة ( بنت ) الموصى فسئلة الورثة من سبعة لكلّ ابن سهمان وللبنت سهم فيزاد مثل نصيب ابن فتصير تسعة ( ف ) له ( تسعان ، و ) إن أوصى له ( بمثل نصيب أحد ورثته ) ولم يبين ( فله مثل ما لأقلهم ) نصيبا لآنه اليقين ( ف ) لو كان الموصى له (مع أبن وذوجة) ف(له) مثل نصيب الزوجة وهو ( ثمن ) مضموما للمسئلة ( و تصح من تسعة ) له واحد وللزوجة واحد و للان سبعة ، وإن وصي بضعف نُصيب آبنه فله مثلاه وبضعفيه فله ثلاثة أمثاله وهكذا ، (و) إن أوصى ( بسهم من ماله ف) له ( سدس ) بمنزلة سدس مغروض إن لم تكمل فروض المسئلة فان كملت أو عالت أعيل به أو أعيل معها ، (و) إن أوصى ( بشي. ) أو قسط ( أو حظ) أو نصيب ( أو جزء يعطيه ) أى يعطى ( وارث ) موصى له ( ما شاء ) الوارث عا يتمول لأنه لا حد له في اللغة ولا في الشرع فكان على إطلاقه

#### فصل

ويصح الإيصاء الى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو مستورا أو عبدا ، ويقبل باذن سيده ، ومن كافر الى مسلم وكافر عدل فى دينه ، ولا يصح إلا فى معلوم يملك موص فعله كقضاء دين و نظر فى أمر غير مكلف وتفرقة ثلثه ، فان فرقه ثم ظهر دين يستغرقه أو صرف أجنبى موصى به فى جهته لم يضمنا . ولو قال ضيحيث شتت

#### فصل

الدخول في الوصية للقوى عليها قربة وتركه في هذه الازمنة أولى . ( ويصح الإيصاء) أي الانن بالتصرف بعد الموت فيما تدخله النيابة ( إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ) كان الموصى اليه ( مستورا ) يعنى عدلا ظاهرا أو عاجزا ويضم اليه أمين أوكان امرأة أو أم ولد ( أو عبداً . ويقبل ) عبد وأم ولد غيره ( باذن سيده ) لأن منافعه مستحقة له فلا يفوتها عليه بغير إذنه ، (و) يصح الايصاء ( منكافر إلى مسلم و ) منكافر إلى (كافر عدل فى دينه ) ، وتعتبر الصفات حين موت ووصية ، و تصح مؤقتة ومعلقة ، ويصح قبول وصى وعزله نفسه متى شا-ولا يُوصى إلا أن يجعل اليه ، ولا نظر لحاكم مع وصى عاص إذا كان كفؤا ، ( ولايصح) الايصاء ( إلا في ) شيء ( معلوم ) ليتصرف فيه الوصى كما أمر ( يملك موص فعله ) أى ما وصى فيه لأن الفرع لا يملك ما لا بملك الأصل ( ك ) أن يُوصى مدين بر( قضاء دين ) عليه (و) كـ ( نظر في أمر غير مكلف ) من أولاده و تزويج مولياته بحيراكان الولى كأب أو غير مجيركأخ لكن الوصى يحتاج إلى إذنها ذكره في ولى النكاح في الإقناع ويقوم مقام الموصى في الاجبار كرد الودائع واستردادها ( و تفرقة ثلثه ) ونحوه ( فان فرقه ) أى فرق موصى اليه الثلث ( ثم ظهر ) على موص بعد تفرقة ثلثه ( دين يستغرقه أو صرف أجنى موصى به فى جهته ) الموصى به فيها ( لم يضمنا ) أي الموصى والاجنى شيئا لأن الوصى معذور بعدم علمه بالدين في الأولى والتصرف قد صادف مستحقه في الثانية كما لو دفع وديعة لربها من غير إنن المودع ، وكذا إن جهل موصى له فتصدق هو أو حاكم ثم علم ( ولو قال ) لوصيه (ضع ثلث ) ما ا (ى حيث شلت ) أو أعطه أو تصدق به على من

لم يحل له أخذه ولا دفعه لورثته أو ورثة موص . ومن مات بمحل لاحاكم فيه ولاوصى فلسلم حرز تركته وفعل الاصلح لها من بيع وغيره ويجهزه منها ، ومع عدمها فنه ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته إن نواه أو استأذن حاكما

# كتاب الفرائض

شنت (لم يحل له) أى الوصى (أخذه) لأنه عقد كالوكيل فى تفرقة مال (ولا) يحل (دفعه لورثته) أى الوصى ولو كانوا فقراء نصا (أو) أى ولا ا (ورثة موص) لأنه وصى باخراجه فلا يرجع لورثته ، (ومن مات بمحل) برية أو بلد (لاحاكم فيه) أى فى ذلك المحل (ولا وصى) للميت (فل) كل (مسلم) حضر (حوز تركته) وتولى أمره (وفعل الاصلح لها) أى التركة (من بيع) نحو ما يخشى فساده ولو أما ، (و) من حفظ (غيره) أى غير ما لا يبيعه لا نه موضع ضرورة (ويحهزه منها) اى تركته إن كانت (ومع عدمها ف) يجهزه (منه ويرجع عليها) اى التركة حيث كانت (او) يرجع (على من تلزمه نفقته) إن لم يكن له تركة (ان نواه) اى الرجوع لانه قام عنه بواجب (او) ان (استأذن حاكما) فى تجهيزه فله الرجوع ايضا كما نقدم ما لم ينو النبرع

# كتاب الفرائض

جمع فريضة بمعنى مفروضة . والفرض ما اوجب الله عز وجل سمى بذلك لأن له معالم وحدودا والفرض العطية الموسومة والفارضي والفرضي الذي يعرف الفرائض . (و) الفرائض شرعا (هي العلم بقسمة) اى فقه (المواريث) ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها بين مستحقيها . والفريضة نصيب مقدر كستحق شرعا وقد حث الذي يالي على تعلمه و تعليمه فقال ، تعلموا الفرائض وعلموها الناس ، فانى امرؤ مقبوض ، وإن العلم سيقبض و تظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يقصل بينهما ، رواه أحمد وغيره

( فائدة ) تقدم معظمها أول الزكاة . إذا مات الانسان تعلق بتركته حقوق

أسباب إرث: رحم ، و نكاح ، وولاء . وموانعه : رق ، وقتل ، واختلاف دين . وأركانه : وارث ، مورث ، ومال موروث . وشروطه : تحقق مورث ، وتحقق وارث ، والعلم بالجهة المقتضية للارث . والورثة : ذو فرض ، وعصب ق ، ورحم .

مرتبة فيبدأ منها بمؤنة تجهيزه بالمعروف من رأس ماله سواء تعلق به حق رهن أو أرش جناية أو زكاة أو غيرها . ثم إن فضل شيء صرف في ديونه سواء كانت لله أو لآدى فيقدم منها نذر معين ثم أضحية معينة ثم دين برهن ويتوجه وأرش جناية ثم يقسم بقية ديونه من زكاة وحج وكفارة ونذر مطلق ودين مرسل ونحو ذلك بالتخصيص إن فضل شيء نفذت وصاياه ، ثم يقسم بعد ذلك ما بتي على ورثته . والله أعلم

- (أسباب) السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته و (ارث) أى انتقال مال ميت إلى حى بعده بأحد أسباب ثلاثة: أحدها (وحم) أى قرابة (و) الثانى ( نكاح ) وهو عقد الزوجية الصحيح ( و ) الثالث ( ولاء) عتى وهو عصوبة سبها نعمة المعتق على رقيق
- ( وموانعه ) أى الإرث ثلاثة ، والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته : أحدها ( رق ) وهو عجز حكى يقوم بالانسان سببه الكفر يمنع من الجانبين (و) ثانيهما ( قتل ) وهو مانع للقاتل فقط ( و ) ثالثها ( اختلاف دين ) باسلام وكفر ويختلف
- (وشروطه) ثلاثة وتقدم حد الشرط فى الصلاة أيضا أحدها (تحقق) موت (مورث) أو إلحاقه بالأموات (و) ثانيها (تحقق) وجود (وادث) حين موت مورث أو إلحاقه بالأحياء (والعلم بالجهة المقتضية للارث. والورثة) ثلاثة: أحدها (ذو) أى صاحب (فرض، و) الثانى (عصبة، و) الثالث (رحم)، وسيأتى بيانهم إن شاء الله تعالى. وإذا اجتمع كل الذكور ورث منهم ثلاثة الابن والآب والزوج وكل النساء ورث منهن خمسة: البنت وبنت الابن والآم والزوجة والشقيقة. وإذا اجتمع كمن الجمع من الصنفين ورث منهم خمسة أيضا الأبوان

فنوو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجدوالجدة والبنت وبنت الابن. والآخت وولد الآم . فللزوج ربع مع ولد أو ولد ابن ، ونصف مع عدمهما . ولزوجة فأكثر ثمن مع ولد أو ولد ابن ، وربع مع عدمهما . ويرث أب وكذا جدمع ذكورية ولد أو ولد ابن بالفرض المحض سدسا وبفرض وتعصيب مع أنو ثيتهما وبتعصيب محض مع عدمهما

والولدان وأحد الزوجين . والمجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار عشرة :: الآن وابنه وإن نزل والآب وأبواه وإن علوا والآخ من كل جهة وابن الآخ لا من الام والعم وابنه كذلك والزوج والمعتق . ومن الإناث بالاختصار سبع البنت وبنت الابن والام والجدة مطلقاً والزوجة والمعتقة . والفروض المقدرة . في كتاب الله ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. ( فذو الفرض ) من الذكور والإناث (عشرة: الزوجان والابوان والجد) لاب ( والجدة ). مطلقا (والبنت) فأكثر (وبنت الابن) كذلك (والآخت) مطلقا (وولد الأم) ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا ﴿ فللزوج ﴾ من تركة زوجته ﴿ ربع ﴾ يا (مع) وجود (ولد) ها منه أو من غيره ذكرا أو أنثى (أو) مع (ولد ابذ) بما كُذَلُّكُ وإن نزلُ بمحض الذكورة ولا تشترط ذكورة ولَّده ، (و) له ( نصف مع عدمهما ) أي عدم الولد أو ولد الابن كما سبق ( ولزوجة فأكثر ) من تركة زوجها نصف حالية فيهما فلها ( ثمن مع ولد أو ولد ابن وربع مع عدمهما ) كما تقدم. (ويرث أب) من ولده (وكذا) يرث (جد) أبوان مع عدمه من ولد ابنه وإن نزل ( مع ذكورية ولد ) للميت (أو) مع ذكورية ﴿ وَلَدَ ابْنَ ﴾ وإن نزل ( بالغرض الحَض سدسا ) فقط ، (و) يرث أب وكذا جد ( بغرض وتعصيب ) جميعاً ( مع أنوثيتهما ) أي الولد وولد الابن ؛ فن مات عن أب وبنت فللأب السدس فرضا وللبنت النصف فرضا والباقي للأب تعصيبا للحديث وألحقوا الفرائض بأهلها فما بتي فهو لأولى رجل ذكر ، وكذا لوكان مكان الاب جد ولا يرث بفرض وتعصيب معا بسبب غيرهما ، وأما بسببين فكثير ومنه زوج هو معتق وأخ لام هو ابن عم وزوجة هي معتقة وأخ لام أو بنت عتق عليه الميت ، (و) يرث أب وكذا جد ( بتعصيب محض مع عدمهما ) أي الولد وولد الابن فيرث كل منهما إذن بالتعصب فقط

# فصل

#### فصل

في أحكام الجد والإخوة . ( والجد لأب ) أي من جهته وإن علا بمحض للذكور إذا كان (مع ولد أبوين أو ) ولد (أب ) ذكرا كان أو أنثى واحدا أو متعددا فهو ( بينهم ) بالمقاسمة ( فيأخذه ) وما بتى للإخوة للذكر مثل حظ الانثيين هذا إذا كانت الاخوة أكثر من مثله ولا تنحصر ضرورة وكذا إن كانوا مثليه فيستوى له إذن المقاسمة والثلث ، وتنحصر صوره في ثلاثة جد وأخوان ، جد وأربع أخوات ، جد وأخ وأختان ، وأما إذا كانت الإخوة دون مثليه فالمقاسمة خير له ، وتنحصر صوره في خمسة : جد وأخ ، جد وأخت ، جد وأختان ، جد و ثلاث أخوات ، جدوأخ وأخت و لاينقص عن الثلث مع عدم الفروض . (وله) أى الجد ( مع ذى فرض ) كبنت أو بنت ابن أو زوج أو زوجة أو أم أو جدة إذا اجتمع مع الإخوة (بعده) أي بعد ذي الفرض واحدا كان أو أكثر ( الاحظ من المقاسمة كأخ ) مع زوجة وجد للزوجة الربع يفضل ثلاثة على اثنين وُ تصح من ثمانية فالمقاسمة إذن أحظ له ، (أو) له ( ثلث ألباق ) بعد ذى الفرض كزوجة وجد وأربعة إخوة أصلها أربعة للزوجة واحد يفضل ثلاثة للجد منها وأحد والباقى للاخوة و تصح من ثمانية ، (أو) يأخذ الجد ( سدس الجد ) أى كل المال كبنت وأم وجد وثلاث أخوات أصلها ستة للبنت النصف وللأم السدس واللجد السدس وما فضل للاخوة فتصح من ثمانية عشر ، ( فلو لم يبق ) بعد ذوى الفروض (غيره) أي السدس كبنتين وأم وجد وإخوة للبنتين الثلثان وللأم السدس وبق سدس (أخذه) الجد (وسقط ولد الأبوين أو) ولد (الأب) مطلقا وإن بقى دون السدس أعيل للجد كباقيه وذلك كزوج وبنتين وجد وأخ فَأَ كُثرُ وَتَعُولُ لَثلاثة عشر ويسقط الآخ ، وإن عالت بدون السدس زيد في العول ﴾ لأن الجد لا ينقص عن السدس أو تتمته فلو كان زوج وأم و بنتان وجد وإخوة

عالت لخسة عشر للزوج ثلاثة والأم اثنان وللبنتين ثمانية وللجد اثنان وسقط الاخوة (إلا) الاخت (في) المسئلة المساة بر الاكدرية) سميت بذلك لتكديرها في أصول زيد في الجد والإخوة (وهي زوج وأم وأخت) شقيقة أو لأب (وجد) أصلها ستة ( للزوج نصف و للأم ) ثلث ( و ) يفضل ( للجد سدس و ) يفرض ( للأخت نصف ) فتعول لتسعة ولم تحجب الأم عن الثلث لعدم الولد وتعدد الإخوة (ثم يقسم نصيب الآخت ) وهو ثلاثة (و) نصيب (الجدوهو ) واحد وبحوعها (أربعة من تسعة بينهما ) أي الجد والآخت (على ثلاثة ) رأس الجد ورأس الآخت لا ينقسم ويبان فاضرب الثلاثة في المسئلة وعولها وهي تسعة ( فتصح من سبعة وعشرين للزوج ) منها ( تسعة و للأم ) منها ( ستة و للجد ) منها ﴿ ثَمَانِيةً وَاللَّاحْتَ أَرْبِعَةً ﴾ ويعاني بها فيقال أربعة ورثوا مال ُميت أحدهم أخذ ثُلثه والثانى ثلث الباقى والثالث ثلث باقى الباقى والرابع الباقى. (ولا عول في مسائل الجد) والإخوة إلا فيها ( ولا فرض لاخت معه ) أي الجد ( ابتداء إلا فيها ) أي الا كدرية . واحترز بقوله ابتداء عن الفرض لها في المعادة فيفرض لها فيها بعد أخذ الجد نصيبه ، ولا ينقلب أحد من الورثة بعد الفرض إلى التعصيب إلا فيها ، وإن لم يكن فيها زوج فللام ثلث وما بتى فبين جد وأخت على ثلاثة و تصح من تسعة وتسمى هذه الحرقاء ( وولد الآب) فقط (كولد الأبوين إذا انفردُوا ) أي انفرد كل من ولد الآب أو ولد الآبوين لاستواء درجة كل منهم إذا انفرد بالنسبة إلى أبى الميت، (و) أما (إذا اجتمعواعاد") بالمد المثقل (ولد الأبوين الجد به ) أي بولد الآب وزاحه به إن احتاج لعده كجد وأخ شقيق وأخ لاب، (ثم) بعد عد الشقيق ولد الاب على الجد ( أخذَ قسمه ) أى قسم ولد الاب فيأخذ سهمًا والباقى للشقيق لانه أقوى منه تعصيبًا ، ﴿ وَتَأْخَذَ انْتَى ﴾ شقيقة مع جد

# تمام فرضها ، والبقية لولد الاب

#### فصل

وللأم مع ولد أو ولد ابن أو اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات أو هما سدس ، ومع عدمهم ثلث ، ومع أبوين وزوج أو زوجة ثلث الباقى

وولد أب (تمام فرضها) النصف كما لو لم يكن جد لانها لا تزاد عليه مع عصبة ، (والبقية) عن حصة الجدو نصف الاخت (لولد الاب) مطلقا ولا يتفق هذا فى مسئلة فيها فرض غير السدس فجد وشقيقة وأخ لاب أصلها عدد رءوسهم لآن المقاسمة أحظ للجد فله سهمان ثم يفرض للاخت النصف فتضرب مخرجه اثنين في الحسة و تصح من عشرة للجد أربعة والاخت خمسة واللاخ للاب الباقي وهو واحد، فلو كان مكان الاخ للاب أختان لصحت من عشرين

مسئلة : جد وأخت شقيقة وأخ وأخت لاب للجد الثلث اثنان وللشقيقة النصف ثلاثة ويفضل سدس على ثلاثة لا ينقسم ويبان ، فاضرب الثلاثة فى أصل المسئلة فتصح من ثمانية عشر للجد ستة وللشقيقة تسعة وللآخ للاب اثنان وللاخت واحد ، وكذا لو كان الاخ أختان لاب أيضا وإن كان معهم أم كان لها سدس ثلاثة من ثمانية عشر والجد ثلث الباقى خمسة وللاخت الشقيقة نصف تسعة والباقى واحد للاخ والاخت على ثلاثة وتصح من أربعة وخمسين وتسمى مختصرة زيد ، وإن كان معهم أخ آخر صحت من تسعين وتسمى تسعينية زيد

#### فصل

(والأم) أحوال أو (مع ولد أو ولد ابن) وإن نزل إن ورث (أو) مع النين فأكثر) ولو محجوبين بالشخص (من إخوة أو أخوات أو) من (بهما سدس) لمفهوم قوله تعالى (فان كان له إخوة فلامه السدس) وذكر الزمخشرى لفظ الاخوة يتناول الآخوين لان المقصود الجمعية المطلقة من كمية (و) للام (مع عدمهم) أى الولد وولد الابن والعدد من الإخوة والآخوات (ثلث) قال فى المفنى بلا خلاف ، (و) لها (مع أبوين وزوج أو زوجة ثلث الباقى) بعد فرضها فصا وهو فى الحقيقة إما سدس مع زوج وأبوين وإما ربع مع ذوجة وأبوين واللاب مثلاها ، ويسميان بالغراوين والعمريتين لقضاء عمر فيهما بذلك و تابعه عثمان

#### فصل

ولجدة فأكثر مع تحاذ سدس ، والقربى تحجب البعدى مطلقا ، لا أب أمه أو أم أبيه ، ولا يرث منهن إلا ثلاث فقط أم أم وأم أب وأم أبي أب وإن علون أمومة ، ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلثا السدس

وغيره ، وإذا لم يكن لولدها أب لكونه ولد زنا أو ادعته وألحق بها أو منفيا بلعان ينقطع تعصيبه بمن نفاه ونحوه فلا برئه ولا أحد من عصبته ولو إخوة من أب إذا ولدت تو ممين فإذا مات أحدهما لم يرئه الآخر بأخوته لابيه وترثه أمه وذو فرض من فرضه وعصبته بعد ذكور ولده وإن نزل عصبة أمه في إرث فقط فلو خلف أمه وأ باها وأ خاها فلها الثلث والباقي لابيها ، ولو كان مكان الاب جد فالباقي بين أخيها وجدها ، ولو خلف أما و خالا فلها ثلث والباقي للخال ، ولو كان معهما أخ لام فله السدس فرضا والباقي تعصيبا وسقط الحال و يرث أخوه لامه مع بلته بالعصوبة فقط لا أخته لامه .

#### فصل

#### فصل

ولبنت صلب نصف ، ثم هو لبنت ابن وإن نزل أبوها ، ثم لأخت لأبوين ، ثم لاب اذا انفردن ، ولبنتين من الجميع فأ كثر لم يعصبن ثلثان ، ولبنت ابن فأكثر مع بنت صلب سدس ، وهو لاخت لأب فأكثر مع أخته لأبوين ما لم يكن معصب ، فان أخذ الثلثين بنات أو بنات ابن أو هما سقط من دونهن إن لم يعصب

#### فصل

( ولبنت صلب نصف ) إذا انفردت عمن يساويها ويعصبها ( ثم هو ) أي النصف مع عدم ولد كذلك ( لبنت ابن وإن نزل أبوها ) بمحض الذكور كبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن إجماعا ، (ثمم) عند عدم الولد وولد الابن يكون النصف ( لاخت لابوین ) عند انفرادها عَن يُسَاويها أو يعصبها ( ثم ) لاخت ( لاب ) كُذَلِكُ عَنْدُ عَدْمُ الْشَقِيقِ وَهَذَا مَعْنَى قُولُهُ ﴿ إِذَا انْفُرِدُنَ ﴾ فَانْ كَانْ مَعْمِنَ مَنْ يَعْصِبُهِن فللذكر مثل حظ الانثيين ، ﴿ وَلَبَنتِينَ مَنُ الْجَبِيعِ ﴾ أَى مَن البنات وبنات الابن والاخوات لابوين والاخوات لاب ( فأكثر ) من ثنتين ( لم يعصبن ) بذكر على ما يأتى ( ثلثان ، ولبنت ابن فأكثر ) وإن نزل أبوها ( مع بنت صلب سدس ) تَكُمَلَةُ الثَّلَثُينَ مَعَ عَدَمُ مُعُصِبُ وَتَعُولُ الْمُسَأَلَةُ بِهِ لِهَا مَعُهَا أُو يُزَادُ في عُولِهَا كُرُوجٍ وأبوين وبنت وبنت ابن وكذا بنت ابن ابن مع بنت ابن وعلى هذا فقس ، (وهو) أى السدس ( لاخت لاب ) واحدة ( فأ كثر مع أخته لابوين ) تكملة الثلثين قياسا على بنت الابن مع بنت الصلب وتعول المسئلة لسدسها مع زوج وأخت شقیقة ، هذا كله ( مالم یكن ) أى يوجد ( معصب ) لهن فان كان فللذكر مثل حظ الانتيين إن فضل عما قبله من الفرض شيء و إلا سقطوا ( فان اخذ الثلثين بنات ) صلب ( او بنات ابن ) بأن كن بنتين او بنتى ابن ابن ( أَوَ ) أخذ الثلثين ( هما ) أى بنت صلب واحدة و بنت أو بنات ابن ( سقط من دونهن ) من بنات ابن الابن وإن نزل ( إن لم يعصبهن ) أي بنات الابن وإن نزل اللاثي لا فرض لهن

﴿ كُو بِازَائِهِنَ أَو أَنزِلَ مِنهِنَ مِن بَنِي الآبِن ، وله مثلاً ما لآنثي ، وكذا أخوات لآب مع أخوات لآبوين لكن لا يعصبهن إلا أخوهن ، وله مثلاً ما لأنثى ، وأخت فأكثر مع بنت وبنت ابن فأكثر عصبة يرثن ما فضل ، ولواحد من ولد أم سدس ، ولاثنين فأكثر ثلث بينهم بالسوية

# فصل

الحجب يدخل على كل وارث لاعلى الزوجين والأبوين والولد حرمانا، فيسقط كل جد بأب، وجــــــدوان أبعد

(ذكر باذائهن) أى بدرجتهن (أو أنزل منهن من بنى الابن) سواء كمل الثنثين لمن فى الدرجة الاولى أو الاولى والثانية (وله) أى الذكر المعصب (مثلا ما لانثى) من المعصبات به ولا يعصب ذات فرض أعلى منه ولا من هى أنزل منه (وكذا اخوات لاب مع اخوات لابوين) فيما تقدم ، فإن اخذ الشقيقان الثلثين سقطت الاخت الأب فاكثر مالم تعصب فإن عصبت فالباقى لهم للذكر مثل حظ الانثيين (لكن) الاخوات للأب (لا يعصبهن إلا أخوهن) لان ابن الاخ لا يعصب من في درجته من الاناث فكذا من هى اعلى منه من باب اولى ، (وله) أى الاخ لابوين أو لاب (مع بنت و بنت ابن فاكثر عصبة) لافرض لهن معها وانما لابوين أو لاب (مع بنت و بنت ابن فاكثر عصبة) لافرض لهن معها وانما (يرثن مافضل) كالإخوة (ولواحد من ولد أم سدس ولاثنين فاكثر) منهم (شكث بينهم بالسوية) لا يفضل ذكره على أنثاهم

# فصل

(الحجب) لغة المنع. واصطلاحا منع من قام به سبب الارث من الارث من الارث من الارث من الوانع السابقة، علم الحكلية أو من أوفر حظيه، وهو قسمان حجب بالأوصاف وهي الموانع السابقة، وحجب بالاشخاص ضربان: أحدهما حجب نقصان و ( يدخل على كل وارث)، والثاني ( لا ) يدخل ( على ) خمسة: (الزوجين والابوين والولد حرمانا فيسقط كل جد بأب) لإدلائه به، ( و ) يسقط ( ابن أبعد بـ بـ اقرب لانه يدلي به، ( و ) يسقط ( ابن أبعد بـ ) ابن

بأقرب، وكل جدة بأم، وولد الابوين بابن وإن نزل وأب ، وولد الآب بهؤلاء، وأخ لابوين وابن أخ بهؤلاء وجد، وولد أم بولد وولد ابن وإن نزل وأب وجد وإن علا ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب

(أقرب) منه وان لم يدل به (و) يسقط (كل جدة) من قبل الأم أو الأب (بأم) لأن الجدات برش بالولادة والآم أولاهن فتحجب كل من برث بها كما أن الآب يحجب كل من برث بالابوة (و) يسقط (ولد الآب ببؤلاء) أي الن (وان نزل و) برأب) أيضا (و) يسقط (ولد الآب ببؤلاء) أى الابن وابن الابن وان نزل وبالآب (و) برأخ لابوين) أيضا لقوته بزيادة القرب وكذا أخت لابوين إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن، (و) يسقط (ابن أخ) لابوين أو لاب وكذا عم (بهؤلاء) أى بابن وان نزل وأخ مطلقا واب (وجد، و) يسقط (ولد أم بولد) ذكرا كان أو أنثى (و) به (ولد ابن) كذلك (وان نزل) بمحض الذكور (وأب وجدوان علا، ومن لا يرث لما نع فيه لا يحجب) نصا لا حرمانا ولا نقصانا

تنبيه: قوله , لمانع , أى مانع وصف من رق وقتل واختلاف دين ، لأن وجوده كالعدم . وأما المحجوب بالشخص وان كان لا يحجب أحداً لكن لا مطلقا لانه قد يحجب نقصانا كالاخوة يحجبون الام من الثلث إلى السدس وان كانوا محجوبين بالاب

قائدة : ينبى باب الحجب على قاعدتين : الأولى كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة ، إلا ولد الام لايحجبون بها بل يحجبونها مر الثلث إلى السدس والام الاب وأم الجد معهما وتقدم

القاعدة الثانية: بيت الجعرى:

فبالجهـــة النقـــديمثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا

فاذا اجتمع عاصبان فاكثر فنكانت جهته مقدمة فهو مقدم، فان اتحدث الجهة فيقدم القريب درجة ، فان اتحدت الدرجة ايضا فيقدم القوى فاو اجتمع اخ شقيق واخ لاب وابن أخ شقيق وعم فجهة الاخوة مقدمة على جهة العمومة فلاشى، للعم ، ثم الاخ اللاب أقرب درجة من ابن الاخ الشقيق فلاشى، له معه ، ثم الاخ الشقيق أقوى من الاخ للاب لحاز المال . والله اعلم

والعصبة المنفرد بأخذ كل المال ، ويبدأ بذى فرض معه فان بتى شىء أخذه وإلا سقط كما فى الحجرية ، ولايرث أبعد بتعصيب مع أقرب ، فأقرب عصبة ابن فابنه وان نزل ، فأب ، فأبوه وإن علا ، فأخ لابوين ، فلاب ، فابن أخ لابوين ، فلاب وإن نزلا ، فأعمام لا من ام ، فأبناؤهم كذلك .

#### فصل

(والعصبة) من يرث بلا تقدير ، و (المنفرد) منه (يأخبذ كل المـال) الموروث بجهة واحدة . (ويبدأ ) أولا ( بذى ) اى صاحب ( فرض معه ) اى مع العصبة إن كان ( فان بقي شيء ) عن ذي الفرض ( اخـذه ) العصبة ، ( وإلا ) يبق شي. بعد ذي الفروض ( سقط ) لاستغراق الفروض التركة كما ( في ) المسألة المسماة بر الحجرية ) وهي المشتركة سميت بذلك لقول بعض الاخوة لعمر رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يسقطهم فها : هب أن أبانا كان حجراً ملَّق في اليم ، ولا تتمشى على قواعدنا ، وهي زوج وام وإخوة لام وإخوة اشقاء للزوج النصف وللام السدس وللإخوة ثلث وسقط الشقيق لاستغراق الفروض التركة ، ولوكانوا كلهم أخوات لابوين أو لاب عالت إلى عشرة و تسمى ام الفروخ . ( ولا يرث ) عصبة ﴿ ابعد بتعصيب مع ) عصبة ( اقرب ) منه فيقدم اقرب فأقرب ، واحترز بقوله بتعصيب عن فرض الاب والجد السدس مع الابن وابنه ( فاقرب عصبة ابن فابنه وان نزل) لانه جزء الميت وجهته مقبلة ( فأب ) لان سائر العصبات يدلون به (أبوه وإن علا) بمحض الذكور و تلك الجهة مدبرة فهي اضعف من جهة الاقبال ، وقدم الجدعلي الاخوة وان كان في درجتهم لانه اقوى في الجملة وتقدم حكمه معهم ، ( فأخ لابوين ف) أخ ( لاب) لانه يدلى للبيت بنفسه والشقيق يرجع عليه بقرابة الام ( قابن اخ لابوين ف) ابن اخ ( لاب ) لانه يدلى بأبيه (وإن نزلا) إي بنو الاخوة بمحض الذكور فيقدم أبن الآخ الشقيق وان نزل على ابن الآخ للاب ، كذلك ابن ( فاعسام ) لابوين ثم اعمام لاب (لا) أعمام (من أم) فيهم من ذوى الارحام كما يأتى ( فابنــاؤهم كذلك ) فيقــدم بنو الاعمام الأبوين فأبناؤهم لاب فاعمام أب لابوين فلأب فأبناؤهم كـذلك فأعمام جد فأبناؤهم فلا يرث ابن اب اعلى مع ابن اب اقرب منه ، واولى ولد كل اب افر بهم. إليه ، فان استووا فن لا بوين ، فان عدم عصبة نسب ورث معتق ثم عصبته ، ومتى كان العصبة عما او ابنه او ابن اخ فله الميراث دون اخته ، ولو كان بعض بنى عم زوجا او اخا لام اخذ فرضه وشارك الباقين

كذلك ، وهكذا فيقدم ـ مع استواء الدرجة ـ من لابوين على من لاب ( فلا يرث ابن أب أعلى ) وان قرب كالعم ( مع ) وجود ( ابن أب أقرب منـه ) وان نزل كابن ابن الآخ لقو له عليه السلام , فما بتى فلاولى رجل ذكر ، فأولى هنا بمعنى أقرب لا بمنى أحق ، فن نكح امرأة وأبوه ابنتها فابن الآب عم وابن الابن خاله فيرثه خاله هــذا دون عمه ، ولو خلف الآب فيها أخا وابن ابنه هــذا وهو أخو زوجته ورثه دون أخيه ، ( وأولى ولدكل أب أقربهم اليه ) أى الى الآب ، فابن. عم أولى من إبن ابن عم وهـذا علم من بيت الجميري المتقـدم ، ( فأن استووا )، درُجة ( فمن لأبوين ) أولى ، ( فان عدم عصبة نسب ورث ) مولى ( معتــق ) ولو أثثى لحمديث , الولاء لمن أعنق ، ، ( ثم ) إن عدم معنق ورث ( عصبته ) الذكور الاقرب فالاقرب كنسب، ثم مولاه كذلك، فإن لم يكن عملناً بالرد، فإن لم يكن ور" ثنا ذوی الارحام ، ( ومتیکان العصبة عما أو )کان ابن عم او ( ابنه ) لا بوین أو لاب وإن نزل (أو)كان (ابن أخ)كذلك (فله الميراث)كله تعصيبا (دوق أخته ﴾ لأنها من ذوى الأرحام والعصبة مقدم عليها ، ﴿ وَلُو كَانَ بَعْضَ بَنَّي عَمَّ زوجاً ) أخذ فرضه وشارك الباقى ، (أو )كان بعض بنى عم (أخا لام أخـذـ فرضه) أولا ( وشارك الباقين ) المساوين له فى الميراث والعصوبة . ولا يجتمع فى إحدى القرابتين ترجيح ومتى انفرد أخذ المسال فرضا وتعصيبا وفرض بامرأة ماتت عن زوج هو ابن عم إرثها بينهما بالسوية ، وان تركت بنتين معه فالمـال بينهم أثلاثًا ، ولو تزوج أحد ثلاث اخوة لبنت عمهم فمانت فله ثلثًا تركتها ولهما ثلثها ، وتسقط إخوة لام بمـا يسقطها فبنت وابنا عم أحـدهما أخ لام للبنت. النصف وما بني لها نصفين

أصول المسائل سبعة: أربعة لا تعول وهى ما فيها فرض أو فرضان من نوع واحد، فنصفان كروج وأخت أو نصف والبقية من اثنين، وثلثان أو ثلث والبقية أو مع نصف من أربعة وثمن والبقية ، أو مع نصف من ثمــــــــانية

#### فصل

# فى الخــارج التي يخرج منهـا فروضهـا والعول والرد

و (أصول المسائل سبعة ) لان الفروض القرآنية ستة وتقدمت ، فالنصف والربع والثمن نوع ، والثلثان والثلث والسدس نوع أيضًا ، ومخارجها مفردة خمسة لاتحاد مخرج الثلثين والثلث ، فمخرج النصف من اثنسين ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والربع من أربعة ، والسدس من ستة ، والثمن من ثمانية ، والربع مع الثلث أو السدس أو الثلثين من إنني عشر والثن من السدس أو الثلثين من أربعة وعشرين فصارت سبعة: اثنين وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثني عشر وأربعة وعشرين ، منها ( أربعـة لا تعول وهي ما ) أصلهـا اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو ثمانية و (فيها فرض) واحد (أو فرضان من نوع واجد، ف) مافيه ( نصفان كزوج وأخت ) شقيقة أو لاب لـكلواحـد نصف ، ( أو نصف والبقية ) كزوج وعم ( من اثنين ) مخرج النصف للزوج و احد والباقى للعاصب ، ( وثلثان ) والبقية من ثلاثة كأختين لغير أم وعم ، ( أو ثلث والبقية ) من ثلاثة أيضاً كأم وعم ( أوهما ) أي الثلثـان والثلث كأخوين من أم وأختين لغـيرها ( من ثلاثة ) لاتحاد المخرجين ، (وربع والبقية ) من أربعة كزوج وابن ( أو ) ربع ( مع نصف ) والبقية كزوجة وأخت لغير أم وعم (من أربعة ) لان مخرج النصف داخل في مخرج الربع ، ﴿ وَثَمَن وَالبَقِّيةِ ﴾ من ثمَّانية مخرج الثَّن كزوجة وابن ، ( أو ) ثمن ( مع نصف ) والبقية ( من ثمانية )كروجة و بنت و أخ ودخل النصف في مخرجه أيضاً . فهذه أربعـة لا تعول لان العول ازدحام الفروض ولا يتصور وجوده في واحد من هذه الاربعة ، فالاثنان والثلاثة تارة تكو ثان ناقصتين

وثلاثة تعول وهى ما فرضها نوعان فاكثر ، فنصف مع ثلثين أو ثلث أو سدس من ستة وتعول الى عشرة شفعا ووترا ، وربع مع ثلثين أو ثلث أو سدس من اثنى عشر وتعول الى سبعة عشر وترا ، وثمن مع سدس

بمعنى يحتاج فهما إلى عاصب ، ( وثلاثة ) أصول قد ( تعول ) ، والعول زيادة في السهام ونقصان في الانصباء ( وهي ما ) أصلهـا سُتة ، أو اثنا عشر أو أربعة وعشرون (فرضها نوعان فاكثر )كنصف مع ثلث أو ثلثين وكربع وسدس أو ثلث أو ثلثين وكثمن وثلثين وسدس ( فنصف مع ثلثين ) كزوج واختين لغير ام اصلها ستة و تعول إلى سبعة ، (أو ) نصف مع ( ثلث )كزوج وام واخ لغيرها من سنة لتبـاين المخرجين فيهما ( او ) نصف مع ( سدس) كبنت وام واخ ( من سنة ) لدخول مخرج النصف في مخسرج السدس وتبكون عادة كزوج وام واخوين لام ( وتعول ) الستة إلى سبعة كزوج واختين لغير ام والى ثمانية كزوج وام واخت لغيرها وتسمى المباهلة ، وإلى تسعة كزوج واختين شقيقتين واختين من ام وتسمى الغراء والمروانية ، و ( إلى عشرة )كزوج وأم وأختين شقيقتين وأخوين من أم وتسمى أم الفروخ بالخاء المعجمة ولا تعوّل إلى اكثر من عشرة لانه لا يمكن فيها اجتماع اكثر من هذه الفروض بل تعول (شفعا ووترا) حتى تنتهى اليها ، وإذا عالت إلى ثمانية او تسعة او عشرة لم يكن الميت فيها إلا امرأة إذ لابد فيها من زوج ، واما السبعة فلا تحتاج اليه في نحو جدة وأخوين من ام واختين لغيرها ( وربع مع ثلثين ) كزوجة وشقيقتين وعم من اتني عشر لتباين المخرجين ( او ) ربع مع ( ثلث ) كزوجة وام وعم كذلك ( او ) ربع مع وَحَاصِلَ صَرِبِهِ فَي كَامِلُ الْآخِرِ ( وَتَعُولُ ) الاثنا عَشْرِ ( إلى سَبِعَةُ عَشْرٍ ) فقط ( وترا ) لاشفعا فتعول إلى ثلاثة عشر إذا كان مع الربع ثلثان وسدس او نصف وثلث كزوجـة وام واختين لغيرها وكزوجـة وولدى ام واخت لغيرها وإلى خمسة عشر إذا كان مع الربع ثلثان وثلث او ثلثان وسدسان كزوجة وولدى ام واختين لغـيرها وكزوج وأبوين وبنتين ، وإلى سبعة عشر إذا كان مع الربع ثلثان وثلث وسدس كثلاث زوجات وجمدتين واربع أخوات لام وثمان آخوات لغیرها و تسمی ام الارامل ، ( وثمن مع سدس ) کزوجمة أو ثلثين أو معها من أربعة وعشرين و تعول مرة واحدة الى سبعة وعشرين ، وإن فضل عن الفرض شى. ولا عصبة رد على كل ذى فرض بقدر فرضه مطلقاً إلا الزوجين

وجَدة وابن من اربعة وعشرين لان السدس من ستة والنُّن من ثمانية وموافقتهما بالنصف وضربه في كامـل الآخر ما ذكر ، ( او ) ثمن مـع ( ثلثين ) كزوجة وبنتين واخ لغير ام لتباين الخرجين وحاصل ضرب احدهما في الآخر ما ذكر ، ( او ) ثمن ( معهما ) اى الســـدس والثلثين كزوجـــة و بنتين وام وعم ( من اربعة وعشرين ) توافق مخرج السدس والثمن بالنصف مع دخول عرج الثلثين في غرج السدس ولا يحتمع الثلث مع الثمر. لانه لا يكون إلا لزوجمة مع فرع وارث ولا يكون الثلث في مسألة فها فرع وارث وتصح بلاعول كزوجة وبنتين وام واثنى عشر اخا واخت أشقاء أو لاب وتسمى الدينارية الكبرى (وتعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين) فقط كزوجة وبنتين او بنتي ابن فاكثر وابوين او جد وجـدة وتسمى بالبخيلة والمنبرية ، ﴿ وَانَ ﴾ لم تستوعب الفروض الـتركة بل ( فضل عن ) ذي ( الفرض شيء ولا عصبة ) معهم ( رد ) الباقي عرب الفروض ( على كل ذي فسرض ) من الورثة ( بقسدر فرضه مطلقاً ) أي سواه كانوا من جنس أو أجنساس ( إلا الزوجين ) فلا يرد علمما نصا لانهما ليسا من ذوى القرابة ، فان رد على واحد أُخذ الكل فرضا ورداً ، وإن رد على جماعة من جنس كاخوات لام فقـط أو لابوين فبالسوية ، وإن اختل جنسهم فحذ عدد سهامهم من أصل ستة دائما والجَعْلُ عدد السَّهَامُ المَاخُودَةُ أصل مُسألتُهُم فإن كان سُـدَسَى كَمُـدَةُ واخ لأم فهى من اثنين وإن كان مكان الجدة أم فن ثلاثة وإن كان مكانها أخت من أبوين فَن أَدْبِعَةً وَانْ كَانَ مَعْهِمَا أَخِتَ لَابِ فَمْنَ خَسَةً ، وَلَا تَزَيْدَ عَلَمِا لَانْهَا لُو زادت سَدْساً آخر لَكُمُلُ ، فإن الْكُسْرِ عَلَى فَرِيقَ مَنْهُمْ ضَرِبَتُهُ فَي عَدْدُ سَهَامِهُمْ لَالله أصل مسألتهم ، وأن كان معهم زوج أو زوجة قسم الباقى بعد فرضه على مسألة الرد فان انقسم كزوجة وأم واخوين لام صحت المسألتان من مسألة الزوجية وإلا فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية ثم من له شيء من مسألة الزوجية اخذه مضروبا في مسألة الرد ، ومن له شيء في مسألة الرد اخذه مضروبا في الفاضل

وإذا انكسر سهم فريق عليه فاضرب عدده إن باين سهامه أو وفقه لها إن وافقها بنصف أو ثلث أو سدس ونحوها أو بجزء من أحدعشر ونحوه فى المسألة وعوله \_\_\_\_\_\_\_ ا إن عالت

عن مسألة الزوجية ، فزوج وجدة واخ من ام مسألة الزوج من اثنين ومسألة الرد من اثنين اضرب احداهما في الآخرى تكن اربعة ، وان كان مكان الزوج زوجة فاضرب مسألة الرد في مسألتهما فتصح من "ممانية ، ولو كان مكان الجدة اخت لا بوين تكون اثنين و ثلاثين و معهن جدة تصح من اربعين

#### فصل

#### فى تصحيم المسائل

وهو تحصيل اقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر (وإذا انكسر سهم فريق) من الورثة (عليه فاضرب عدده) اى الفريق (إن باين) عدده (سهامه) كثلاث اخوة لأم واخ شقيق لهم واحد على ثلاثة لا ينقسم ويباين فاضرب عددهم ثلاثة فى اصل المسألة ثلاثة فتصح من تسعة لمكل واحد سهم والشقيق ستة (أو) فاضرب (وفقه) اى وفق عدد الفريق (لها) اى السهام (ان وافقها بنصف) كأم وستة أعمام أصل المسألة ثلاثة للأم واحد يبقى اثنان للاعمام على ستة لا تنقسم و نوافق بالنصف فرد الستة لنصفها ثلاثة واضربها فى أصل المسألة ثلاثة فتصح من تسعة للأم ثلاثة ولكل عم واحد (او) لا ينقسم لكن يوافقها بالثك فاضرب اثنين فى أصلها أربعة و تصح من ثمانية (أو) وافقها و رسدس ونحوها) كشمن وعشر (أو) وافقها (بحزم من أحد عشر ونحوه) كجزء من ثلاثة عشر كزوجة وجدة وأربعة وأبوين وستة وعشرين ابنا أو جزم من سجة عشر كزوجة وجدة وأربعة وثلاثين ابنا ومن (فى المسألة) متعاق بقوله فاضرب أى فاضرب ماذكر فى المسألة (وعولهما ان عالت) كزوج

فيصير لواحدهم ما كان لجماعتهم أو وفقه ، وعلى فريقين فأكثر ضربت أحد المتماثلين أو أكثر المتناسبين أو وفق المتوافق\_\_\_\_ين

وثلاث أخـوات لغير أم لهن أربعة على ثلاثة تباينهـا فاضرب الثلائة فى أصــل المسألة وعولها وهي سبعة تصبح من أحمد وعشرين ( فيصير ) بعمد التصحيح ( لواحدهم ) أى الذي وقع عليه الانكسار مثل ( ما كان لجماعتهم ) عند التباين فيكون فى المثل لـكل أخت أربعة وللزوج نسعة ( او ) يصير لواحـدهم ( وفقــه ) ای وفق ما کان لجماعتهم عند النوافق کما سبق فی نحو زوج وستة بندین او ام وستة أعمام ، والفريق جماعة اشــتركوا فى فرض أو ما بقت الفروض . (و) إذا ً انكسر سهم (على فريقين فاكثر ) إلى اربعة فانظر اولا بين كل فريق وسهامه واثبت المبان بحاله ووفق الموافق ثم انـظر بين المثبتـات بالنسب الأربع وحصل اقل عـدد ينقسم علمهـا فان تماثلت كزوجة وثلاثة إخـوة لأم وثلاثة اعمام ( ضربت احد المتماثلين ) وهو هنا ثلاثة في المسألة اثنا عشر بستة وثلاثين باثني عشر لكل واحــد اربعة وللأعمــام خمسة في ثلاثة بخمسة عشر لكل واحمد خمسة (أو) ضربت (اكثر المتناسبين) في المسألة ان تساسب العددان أى تداخلا بأن كان الأقل منهما جرءا الاكثر إذا سلط عليه أفناه فهو أخص من الكسر ، فني ثلاثة اخوة لأم وتسعة أعمام فالمسألة من ثلاثة ونصيب كل من الفريقين مباين لعدده وعدداهما متناسبان لدخول الثلاثة في التسعة فاضربها في أصل المسألة ثلاثة تصبح من سبعة وعشرين لكل واحد للإخوة من الأم ثلاثة ولكل عم اثنان ، وكذا ان كان الانكسار على ثلاثة فرق أو أربعة فرق وتداخلت كجدتين وستةعشر بنتيا وثمانية أصلها ستة وجزء سهمها ثمانية وتصح من ثمانية وأربعين ، ﴿ أَو ﴾ ضربت ﴿ وَفَق المتوافقين ) في كامل الآخر والحاصل في وفق الآخر ان واقف كأربع زوجات وثمانية وأربعين أختا لغير أم وعشرة أعمام ووفقت بين أى عددين شتت منها من غير أن تقف شيئًا ثم ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر فما بلغ فاحفظه ثم انظر بينه وبين الثالث ثم اضرب وفقه وهكذا ، فني المثال لو وفقت بين الأربعة والستة وجدت وفقهم أنصافا فتضرب نصف أحدهما فىكامل الآخر تبلغ اثنى عشر فاحفظها ثم انظر بينها وبين العشرة تجد الموافقة بالانصاف أيضا فأضرب أو بعض المتباينين فى بعض ثم نظرت بين الحاصل وبين باقى الأعداد هكذا الى آخرها فما اجتمع اضربه فى المسألة وعولها فها بلغ تصح منه ثم من له شىء من أصل المسألة يأخذه مضروبا فيها ضربت فيه

#### فصل

نصف أحدهما في كامل الآخر ستين فهى جزء السهم تضربها في أصل المسئلة وهي اثنا عشر تصح من سبعاتة وعشرين للزوجات الأربع مائة وثمانون لكل واحدة عشرة وللعشرة أعمام ستون لمكل واحد عشرة وللعشرة أعمام ستون لمكل واحد ستة (أو) ضربت (بعض المتباينين في بعض) كجدتين وخمس بنات وثلاثة أعمام أصل المسألة ستة للجدتين السدس واحد لا ينقسم عليها ويباينهما وللبنات أربعة وللاعمام واحد يباينهم ، (ثم) إذا ( نظرت بين ) لاثنين والخسة والثلاثة وجدتها متباينة فاضرب اثنين في خسة ثم انظر بين ( الحاصل وبين باقي الاعداد ) و (هكذا إلى آخرها ) بالنسب الاربع فتجد الحاصل هنا مباينا للثلاثة فتضربه فيها ( فا اجتمع ) فهو جزء السهم وهو في المثال تلاثون ( اضربه في ) أصل ( المسألة وعولها ) ان عالت ( فا بلغ ) وهو مائة وثمانون ( تصح منه ) المسألة (ثم ) إذا قسمت ف ( من له شيء من أصل المسألة يأخذه مضروبا فيا ضربت فيه ) ، فالجدتان لهما من أصلها واحد في ثلاثين عائة وعشرين لمكل واحدة أربعة وعشرون وللاعام الثلاثة واحد في ثلاثين لمكل واحدة أربعة وعشرون وللاعام الثلاثة واحد في ثلاثين لمكل واحدة أربعة وعشرون وللاعام الثلاثة واحد في ثلاثين لمكل واحدة أربعة وعشرون وللاعام الثلاثة واحد في ثلاثين لمكل واحدة أربعة وعشرون وللاعام الثلاثة واحد في ثلاثين لمكل واحدة أربعة وعشرون وللاعام الثلاثة واحد في ثلاثين لمكل واحدة أربعة وعشرون وللاعام الثلاثة واحد في ثلاثين لمكل واحدة أربعة وعشرون وللاعام الثلاثة واحد في ثلاثين لمكل واحدة أربعة وعشرون وللاعام الثلاثة واحد في ثلاثين لمكل

### فصل في المناسخات

وهى أن يموت ورثة ميت أو بعضهم قبل قسمة تركته، ولها ثلاثة أحوال : أشار للاول بقوله ( وإذا مات ورثة ميت أو بعضهم قبل قسمة تركته وورثة ثان يرثونه كالاول كعصبة ) من إخوة وأعمام وبنيهم ونحوهم ( لهما ) أى للبيت الاول والثانى ( قسمت ) التركة ( على من بق ) من الورثة ولا يلتفت إلى الاول

وإن لم ترث ورثة كل ميت غيره كاخوة خلف كل بنيه فاجعل مسائلهم كعدد انكسرت عليه سهامه وصحح كما ذكر فى التصحيح، وما عدا هذين فصحح الأولى واقسم سهم الميت الثانى على مسألته فان انقسم صحتا من الأولى وإلا فان وافقت سهامه مسألته ضربت وفق مسلم

كما لو مات شخص عن أربعة بنين وأربع بنات ثم مات منهم واحد بعد واحد حتى بقى ابن وبنت فاقسم المال بينهما أثلاثًا ، ويسمى الاختصار قبل العمل ، وكذا لو كان الورثة ذوى فرض كأن يموت عن أخوات ثم يموت بعضهن عمن بتي فيرثه بالفرض والرد ، (و) الحال الثاني ( إنَّ لم ترث ورثة كل ميت غيره كإخوة ) مات أبوهم ثم ما توا و ( خلف كل ) منهم ( بنيه فاجعل مسائلهم كعدد انكسرت عليه سهامه ، وصحح كما ذكر فى ) فصل ( التصحيح ) ، فن مات عن ثلاثة بنين ثم مات أحدهم عن ابنيه ثم الآخر عن ثلاثة بنيه والثالث عن أربعة فكل واحد غير الأول لا ترث منه إخوته شيئًا فالمسألة الأولى من ثلاثة ومسألة الابن الأول من اثنين والثاني من ثلاثة والثالث من أربعة وكل واحد من السهام يباين مسالته ومسألة الابن الاول اثنان داخلة في مسألة الثالث وهي أربعة والاربعة تباين الثلاثة مسألة الابن الثاني فتضربها فتبلغ اثني عشر تضربها في ثلاثة مسألة الآب تبلغ ستة وثلاثين ، ومنها تصبح للأول اثنا عشر لابنيه والثانى اثنا عشر لبنيه الثلاثة وللثالث اثنا عشر لبنيه الأربعة (و) الحال الثالث (ما عدا هذين) السابقين ( فصحح ) المسألة ( الأولى ) للبيت الأول واعرف سهام الثانى منها واعمل مسألة أخرى له وصحيحا (واقسم) أى اعرض (سهم الميت الثاني) من المسألة الأولى (على مسألته) فاما أن ينقسم وإما أن يوافق وإما أن يباين ، (فان انقسم ) سهمه على مسألته كرجل خلف زوجة و بنتا وأخا ثم مانت البنت عن زوج و بنت وعمها فالمسألة الأولى من ثمانية وفي يد البنت منها أربعة ومسألتها أربعة من أربعة فـ ( صحتا ) أى المسألتان (من) المسألة (الاولى) وهي ثمانية لزوجة الميت الاول من مسألته واحد ولاخيه ثلاثة ثم في يد البنت أربعة لزوجها منها واحد ولبنتها اثنان ولعمها أخي الميت الأول واحد فيجتمع له منها أربعة ( وإلا ) ينقسم سهم الثانى من الأول على مسألته ( فان وافقت سهامه مسألته ) بنحو نصف أو ربع أو ثمن ( ضربت و فق مسألته ). فى الأولى ثم من له شيء من الأولى يضرب فى وفق الثانية ومن له شيء من الثانية بضرب فى وفق سهام الثانى وان لم توافق ضربت الثانية فى الأولى ، ثم من له شيء من الأولى يضرب فى الثانية ومن له شيء من الثانية يضرب فى سهام الثانى ، وتعمل فى الثالث فا كثر عملك فى الثانى مع الأول

أى الثانى ( فى ) جميع المسألة ( الأولى ) فما بلغ فهو الجامعة ( ثم ) كل ( مَن له شيء من ) المسألة ( الأولى يضرب في وفق ) المسألة ( الثانية ، ومن له شيء من ) المسألة ﴿ الثَّانِيةِ يَضَرَّبُ فَي وَفَقَ سَهَامُ ﴾ مورثه أي الميت ﴿ الثَّانِي ﴾ مثل أن تكون الزوجة أما للبنت الميتة فاضرب مسألتها من اثني عشر توافق سهامها بالربع ربعها ثلاثة في الأولى تكن أربعة وعشرين للزوجة من الأولى واحـد فى ثلاثة وافق النانية بثلاثة ومن الثانية بكونها أما سهمان في واحد وفق سهام الميت فيجتمع لِمَا خَسَةً وَ لَلَاخِ مِنَ الْأُولَى ثَلَاثَةً فَى ثَلَاثَةً وَفَقَ الثَّانِيَّةِ بَلَسِمَةً ، وَمَن الثانية بكونَّه عما واحد في واحد وفق سهام الميت فيجتمع له عشر ولزوج الثانية ثلاثة في واحد وفق سهام مورثه ولبنتها ستة ، ﴿ وَإِنْ لَمْ نُوافَقَ ﴾ سهام الثانى من الأول بل باينتها ﴿ ضربت ﴾ المسألة ( الثانية ) كلها (في كل المسألة ( الأولى ) لتخرج بلا كسر (ثم من له شيء من ) المسألة ( الأولى يضرب في ) كل المسألة ( الثانية ) لانها جزء سهمها ( ومن له شيء من ) المسألة ( الثانية يضرب في سهام ) الميت (الثاني)، كاأن تخلف البنت بنتين وزوجها وأمها فان مسألتها تعول لثلاثة عشر تباين سهامها الاربعة من أبيها فتضرب مسألتها في عانية أصل الاولى تـكن مائة وأربعة للزوجة من الأولى سهم في الثانية بثلاثة عشر ومن الثانية من حيث كونها أما سهمان في سهامها من الأولى أربعة بثمانية بجتمع لها أحد وعشرون وللأخ من الاولى ثلاثة في الثانية بثلاثة عشر بتسعة و ثلاثين ولا شيء له من الثانية ولزوج الثانية ثلاثة في سسهام مورثة زوجته أربعة باثني عشر ولبنتها من مسألتها ثمانية في سهامها أربعة باثنين وثلاثين لكل واحد ستة عشر والاختبار بجمع السهام فإن ساوت الجامعة صح العمل وإلا فلا ( وتعمل في ) الميت ( الثالث فا كُثر عملك في ) الميت (الثاني مع ) الميت ( الأول ) قتصحيح الجامعة للأولين وتعرف سهام الثالث منها فإن انقسمت على مسألته لم تحتج إلى ضرب وتقسم كما سبق وإن لم تنقسم فان وافقت ﴿ لَجَامِعَةُ الثَّالَثَةُ فَاصْرِبُ وَفَقُهَا فَي الْجَامِعَةُ وَإِنْ بَايِنْتُ فَاصْرِبِهَا فَيهَا فَا بَلْغُ فَمْنَهُ تَصْحٍ ،

وإذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته وإن شتت ضربت سهامه فى التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصير\_\_\_\_\_\_

ثم من له شى. من الجامعة الأولى أخذه مضروبا فى مسألة الثالثة أو وفقها ومن له شى. من الثالثة أخذه مضروبا فى سهام مورئه أو وفقها وهكذا إن مات رابع فاكثر

فائدة : إذا قيل ميت مات عن أبوين وابنتين ثم لم تقسم التركة حتى مانت إحدى البنتين احتيج إلى السؤال عن الميت الأول فان كان رجلا فالأب جد أبو أب في الثانية ويصحان من أربعة وخمسين ، وإن كان امرأة فالآب أبو أم في الثانية لا يوث ويصحان من اثني عشر . والله أعلم

#### فصل

# فى قسم التركات

(وإذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة) بجزء فله) أى الوارث (من التركة مثل نسبة) سهم (4) اليها، فلو ما نت امرأة عن ما ثة وعشرين دينارا وخلفت زوجا وأبوين وابنين عالت مسألنها لحسة عشر للزوج منها ثلاثة ونسبتها إليها خمس فله خمس التركة أربعة وعشرون دينارا ولكل واحد من الآبوين اثنان وهما ثلثا خمسها فلكل واحد منهما ثلثا خمس التركة ستة عشر ولكل واحدة من البنين أربعة وهي خمس المسالة وثلث خمسها فلها كذلك من التركة اثنان وثلاثون (وإن شئت ضربت سهامه) أي سهام كل وارث من المسالة في التركة وقسمت الحاصل) من الضرب (على المسألة فما خرج في) مو (نصيبه)، فسهام الزوج في المثال السابق ثلاثة اضرب في مائة وعشرين واقسم الثلاثمائة وستين على المسألة خمسة بحصل نصيبه كما سبق واضرب لكل من الآبوين اثنين في مائة وعشرين واقسم مائتين وأربعين على المسألة يخرج ما ذكر واضرب لكل من وعشرين واقسم مائتين وأربعين على المسألة يخرج ما ذكر واضرب لكل من البنتين أربعة في مائة وعشرين واقسم أربعائة وثمانين على المسألة يخرج ما ذكر واضرب الكل من البنتين أربعة في مائة وعشرين واقسم أربعائة وثمانين على المسألة يخرج ما ذكر واضرب الكل من البنتين أربعة في مائة وعشرين واقسم أربعائة وثمانين على المسألة بخرج ما ذكر واضرب الكل من البنتين أربعة في مائة وعشرين واقسم أربعائة وثمانين على المسألة بخرج ما ذكر واضرب الكل من البنتين أربعة في مائة وعشرين واقسم أربعائة وثمانين على المسألة بخرج ما ذكر واضرب الكل من

# وإن شتت قسمتها على غير ذلك من الطرق

# فصل في ذوى الارحام

وإن قسمت التركة على المساله أو وفقها على وفق المسالة وضربت الخارج في سهم كل وارث خرج حقه ، فاضرب للزوج ثلاثة في ثمانية يخرج ما ذكر سابقا ، ولمسكل من الأبوين اثنان في ثمانية ، ولمسكل من البنتين أربعة في ثمانية ( وإن شتت قسمتها على غير ذلك من الطرق ) المذكورة في المطولات . وإن شتت في المناسخات قسمت التركة على المسالة الأولى ثم أخذت نصيب الثاني فقسمته على مسالته وكذا الثالث تقسم نصيبه منهما على مسالته وهكذا الرابع حتى تنتهى ، وإن قسمت على القراريط فهى في عرف أهل مصر والشام أربعة وعشرون قيراطا واجعل عددها كتركة معلومة فان قسمت مائة وعشرين دينارا على أربعة وعشرين خرج سهم القيراط خمسة ثم إن قسمت القراريط على المسالة وخرج قيراط وثلاثة أخماس قيراط فاضرب الخارج المذكور في سهم كل وارث يخرج حقه من القراريط فلازوج في المثال أربعة قراريط وأربعة أخماس قيراط ، ولكل من الأبوين ثلاثة قراريط وخمس قيراط ولكل من البنين ستة قراريط وخمسا قيراط . والله أعلم قراريط وخمسا قيراط . والله أعلم

# فصل

# ( فی ) تعریف ( ذوی الارحام ) وکیفیة إرثهم

(وهم) كل قرابة ليس بذوى فرض ولا عصبة ، وأصنافهم ( أحد عشر صنفا ) أحدها (ولد البنات اصلب أو ) ولد البنات (لابن ، و ) الثانى ( ولد الاخوات ) لابوين أو لاب ، (و) الثالث (بنات الإخوة ) ، كذلك (و) الرابع ( بنات الاعمام ) لابوين أو لاب أو لام ، (و) الخامس (ولد ولد الام ) ذكرا كان أو أثى ، (و) السادس (العم لام ) سواء كان عم الميت أو عم أبيه وإن علا ، (و) السابع (العمات ) لابوين أو لاب أو لام وسواء عمات الاب أو عمات الجد ، (و) الثامن (الاخوال والخالات ) للبيت أو لا بويه أو أجداده أوجداته

وأبو الام، وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو بأب أعلى من الجد، ومن أدلى بهم، ويرثون إذا لم يكن ذو فرض ولاعصبة بتنزيلهم منزلة من أدلوا به ، والذكر والآثى سواء: فولد بنت لصلب أو لابن وولد أخت كأمهاتهم، وكذا بنت أخ وعم وولد ولد أم كآبائهم، وأخوال وخالات وأبوا أم كأم، وعمات وعم من أم كأب، ثم تجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به، فان أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه فنصيبه لهم: فبنت أخت وابن وبنت لآخرى للأولى النصف وللأخرى وأخيها النصف بالسوية، وإن اختلفت منزلتهم جعلته كالميت وقسمت نصيب

(و) الناسع ( أبو الأم ) وأبوه وإن علا ، (و) العاشر (كل جدة أدلت بأب بين أمين ) هي إحداهما كام أبي أم (أو) أدلت ( بأب أعلى من الجد ) كأم أبي الجد وإن علا ، (و) الحادي عشر ( من أدلى بهم ) أي بواحد من أصنافهم كعمة العم أو العمة وخالة الحال أو العمة وأخى أبى الام وخاله ونحوهم ، ﴿ وَيُرْتُونَ إذا لم يكن ) أي يوجد ( ذو ) أي صاحب ( فرض ولا عصبة بتنزيلهمُ منزلة من أدلواً به ، والذكر والآثى ) منهم مع استواء منزلتهم (سواء) لأنهم يرثون بالرحم المجردة فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الآم (فولد بنت لصلب أو) ولد بنت ( لا بن وولد أخت كأمهاتهم ، وكذا بنت أخ ) أى لابوين أو لاب ( و ) كل بنت (عم) وبنات بنيهما ( وولد ولد أم كآبائهم والخوال وخالات وأبوا أم كأم ، وعات وعم من أمكأب ) وأبو أم أب وأبو أم أم وأخوهما وأختاهما وأم أبى جد بمنزلتهم (ثم تجعل نصيب كل وارث ) بفرض أو تعصيب ( لمن أدلى به ) منهم ( فان ) انفرد واحد من ذوى الارحام أخذ المال كله ، وإنُ ( أدلى جماعة ب) واحد (وارث) بفرض أو تعصيب (واستوت منزلتهم منه ) بلا سبق كأولاده ( فنصيبه لهم ) بالسوية كما تقدم ( فبنت أخت وابن وبنت ا ) أخت (أخرى ا) بنت (الأولى النصف ) لأنه إرث أمها فرضا وردا (وأ) بنت ( الاخرى وأخيا النصف ) يقسمانه ( بالسوية ) حيث استوت الاختان بالقرابة فتصح من أربعة (وإن اختلفت منزلتهم) بمن أدلوا به (جعلته) أى المدلى به (كالميت) لتظهر جهة اختلاف منازلهم (وقسمت نصيبه) أي المجعول كالميت م -- ۲۲ # الروض الندى

( بینهم ) أي من أدلوا به ( على ذلك ) أي على حسب منازلهم منه ( كثلاث خالات متفرقات ) واحدة لا بوين وأخرى لاب وأخرى لام ( وثلاث عات كذلك ) أى متفرقات ( فالثلث ) الذي كان للأم ( بين الحالات على خمسة ) لأنهن يرثن الام فرضا وردا كذلك ( والثلثان بين العات كذلك ) أي على خسة لما سبق و فاضرب ثلاثة ) أصل المسألة ( في خمسة ) اجتزى والحدى الحمستين لتما ثلهما (ُ بخمسة عشر للخالة من قبل الآب والآم ثلاثة ) أسهم (و ا ) لمخالة ( التي من قبل الآم) فقط (سهم)كما يرثن الآم لو مانت عنهنْ ( وللعَمَّة مَنْ قبل ألَّاب والْأُمَّ ستة و ا ) العمة ( التي من قبل الآب سهمان و ا ) العمة ( التي من قبل الام سهمان ) ، وإن خلف ثلاثة أخوال متفرِّقين فلذي الام السدس والباقي لذي الابوين ، (وإن أدلى جماعة ) من ذوى الارحام ( بجماعة ) من ذوى الفروض أو العصبات ( قسمت ) التركة ( بين المدلى بهم كأنهم أحياً. فما صار لاحدهم ) أى أحد من يرث بفرض أو تعصيب ( فهولمن أدلى به ) من ذوى الارحام ، ( فبنت بنت و بنت بنت ابن لكل ) منهما ( نصيب أمها ، و تصح ) فرضا وردا ( من أربعة لبنت البنت ثلاثة ) لانها حق أمها ( وبنت ) بنت ( الابن سهم ) لأنه حق أمها ( وإن أسقط بعضهم بعضا عمل به ) فعمة و بنت أخ المال للعمة لإدلائها بالآب ( ويسقط آخوال بأبى أم) لا دلاتهم به (و) يسقط (بميد) من وارث ( بأقرب ) منه اليه كبنت بنت وبنت بنت ، المال الأولى ( مالم تختلف الجهة فينزل البعيد ) مع . اختلافها (حتى يلحق بوارثه ، ولو سقط به ) أي البعيد ( الاقرب ) بعد التنزيل كبنت بنت بنت وبنت أخ لأم فالكل للاولى، ولزوج أو زوجة فرضه بلا حجب ولا عول والباقى بينهم كما لو انفردوا، فلزوج مع بنت بنت وبنت أخت النصف والباقى بينهما نصفين وتصح من أربعة، وعلى هدذا القياس. والجهات أبوء وأمومة وبنوء لا غير

(كبنت بنت بنت ) في الدرجة الثالثة ( و بنت أخ لام ) نزلت الاولى حتى تصير بننا وهي تسقط الاخ للام ( فالكل للاولى ) وهي بنت بنت البنت ( ولزوج أو زوجة ) مع ذى رحم ( فرضه ) بالزوجية ( بلا حجب ) لاحدهما إلى نصف نصيبه ( ولا عُول ) لان ذا الرحم لا يرث مع ذى الفرض و إنما ورث مع أحد الزوجين لكونه لا يرد عليه فياخذ أحد الزوجين لكونه لا يرد عليه فرضه تاما ﴿ وَالْبَاقَ ﴾ بعده ﴿ بَيْنِهُم ﴾ أى بين ذرى الارحام ﴿ كَالُّو انفردُوا ، فلزوج مع بنت بنت وبنت أخت ) لغير أم ( النصف والباق ) بعده ( بينهما نصفين) كما لو انفردوا ( و تصح ) المسألة ( من أربعة ) للزوج سهمان و لكل واحد منهما سهم ، ولو كَانَ بَدَلَ الزَوْجِ زُوجِةَ كَانَ لِهَا الرَّبِعِ وَالبَّاقِي لَهُمَا سُويَةً وَتُصْحَ مِن ثَمَانِيةً (و) قس ( على هذا القياس. والجهات ) لذوى الارحام ثلاثة : ( أبوة ) ويدخل فيها فروع الاب من الاجداد والجدات السواقط وبنات الإخوة وبنات الاعام والعات وإن علون. (و) الثانية ( امومة ) ويدخل فيها فروع الام من الاخوال والخالات وأعيام الام وأعهام أبيها وأمها وعمات الام وعبات أبيها وجدها وأمها وأخوال ﴿ لَامَ وَخَالَاتُهَا . (وَ) الثَّالَثَةُ (بَنُوهُ ) ويدخل فيها أولاد البِّنات وأولاد بنات الابن ﴿ لَا غَيْرٍ ﴾ هذه الثلاثة ، لأن الواسطة بين الانسان وسائر أقاربه أبوه وأمه وولده لأن طرفه الاعلى الايوان لانه نشأ منهما وطرفه الاسفل الولد لأن مبدؤه وهو منه نشأ ، ومن أدلى بقرابتين ورث بهما

( فائدة ) لا يعول هنا إلا أصل ستة إلى تسعة كخالة وست بنات وست أخوات متفرقات ، فللخالة السدس و بننى الآختين لابوين الثلثان و بنتى الآختين لام الثلث وكاً بى أم و بنت أخ لام و ثلاث بنات أخوات متفرقات . والله أعلم

# باب جامع في الفرائض

وإذا طلب الورثة القسمة وفيهم حمل وقف له الاكثر من إرث ذكرين. أو انثيين ودفع لمن لا يحجب به إرثه ولمن ينقص إرثه به اليقين ، فاذا ولد أخذ نصيبه ورد مابق ، وإن أعوز شيئا رجع

# باسب جامع فى الفرائض

لبعض مسائل الحمل والحنثى والمفقود ونحو الغرقى وأهل الملل والمطلقة وحكم إقرار الورثة وارث القاتل والمبعض والولاء اختصارا لمــا حوى هذا الباب

(وإذا طلب الورثة) قلت أو بعضهم (القسمة) لتركة الميت (وقيهم) أى الورثة (حمل) وارث قسمت ولم يجبروا على الصبر، و (وقف له) أى الحمل (الآكثر من إرث ذكرين أو انثيين) لآن وضعهما كثير معتاد وما زاد عليهما نادر، (ودفع لمن لا يحجب به) أى الحمل كالجدة (إرثه) كاملا، (و) دفع (لمن) لا يحجب به حرمانا بل (ينقص إرثه به) أى الحمل (اليقين) فني ذوجة حامل وابن للزوجة الثمن وللابن ثلث الباقى، ويوقف للحمل إرث ذكرين وتصح من أربعة وعشرين للزوجة ثلاثة وللابن سبعة ويوقف أربعة عشر للوضع، ثم لا يخنى الحكم. وفي زوجة حامل وأبوين يوقف للحمل نصيب اثنين ويدفع للزوجة الثمن عائلا لسبعة وعشرين وللاب السدس كذلك وللام السدس كذلك ولا يدفع لمن يسقطه شيء كزوجة حامل وأبوين أوناذا ولد) الحل (أخذ نصيبه) من الموقوف (ورد مابق) لمستحقه. (وإن أعوز شيئا) بان وقف له نصيب ذكرين فولد ثلاثة ذكور (رجع) على من هو بيده

تنبيه: إن كانت الفروض قدر الثلث كان ميراث الذكرين والانثيين سواء، و وإرب نقصت عنه كان ميراث الذكرين أكثر ، وإن زادت كان ميراث الانثيين أكثر

تنبيه آخر : ان كان الحمل يرث بتقدير أنوثته ولا يرث بتقدير ذكورته كزوج وأخت شقيقة وامرأة أب حامل ، أو عكسه كبنت وعم وامرأة أخ لغير أم حامل ويرث ويورث إن علم وجوده حال موت مورث واستهل صارخا أو وجد دليل حياته غير حركة وتنفس يسيرين أو اختلاج

#### فصل

وللخنثى المشكل إن ورث بكونه ذكرا فقط نصف ميراث ذكر وبكونه أنثى فقط نصف ميياث أنثى

وقف له بتقدير كونه وارثا ، (ويرث) الحمل ويثبت له الملك بمجرد موت مووث كذا في الاقناع ، (ويورث) أيضا بشرطين : (إن علم وجوده حال موت مورث) بان تاتى به لاقل من ستة أشهر ، فاذا أتت به لا كثر منها وكان لها زوج أو سيد يطأها لم يرث إلا أن تقر الورثة بوجوده حال الموت ، وإن كان لا يطأ لعدمهما أو غيبتهما أو اجتنابهما الوطء ورث ما لم يتجاوز أكثر مدة الحمل . الشرط الثانى إن وضعته حيا ، (و) تعلم إذا (استهل) بعد وضع كله (صارخا) أو عطس أو بكى (أو وجد) منه (دليل حياته) كحركة طويلة وسعال (غير حركة وتنفس يسيرين أو اختلاج) لاحتمال كونها كحركة المذبوح ، ولو ظهر بعضه فاستهل شم انفصل ميتا لم يرث ، وإن اختلف ميراث تو أمين واستهل أحدهما و أشكل أخرج بقرعة

#### فصل

#### فى ميراث الحنثى

وهو من له شكل ذكر وشكل فرج امرأة وثقب مكان الفرج بخرج منه البول.
(و) له ، أى ( للخنثى المشكل ) من تركة مورثه ( إن ورث ) منه ( بكونه ذكر ا فقط ) كولد أخى الميت أو عمه ( نصف ميراث ذكر ) فقط ، فلو مات شخص عن ولدى أخ لغير أم أحدهما ذكر والآخر خنثى أخذ الحنثى نصف ميراث الذكر ربع المال ، وتصح من أربعة للذكر ثلاثة وللخنثى واحد ، (و) له إن ورث ( بكونه أنثى ) فقط كزوج وأخت لابوين وولد أب خنثى ( نصف ميراث أنثى ) فقط لان ذكر السقط لاستغراق الفروض التركة ، ولوكان أنثى أخل السدس وعالت به المسالة فيعطى نصف السدس وتصح من ثمانية وعشرين للخنثى

وبهما متفاضلا نصف ميراث ذكر ونصف أنثى أو متساويا فظاهر كولد أم فله السدس

### فصل

ومن انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة انتظر تتمة تسعين سنة منذ ولد، أو الهلاك فتتمة أربع سنين منذ فقد، ثم يزكى ماله لما مضى ويقسم

سهمان ولكل واحد من الزوج والآخت ثلاثة عشر ، (و) له إن ورث (بهما) أى الذكورة والآنوثة (متفاضلا) كابن وولد خنثى (نصف ميراث ذكر ونصف أننى) وطريق العمل أن تعمل مسألة الذكورة ومسألة الآنوثة وتنظر بينهما بالنسب الآربع وتحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما وتضربه فى اثنين عدد حلى الحنثى ثم من له شيء من إحدى المسألتين فاضربه فى الآخرى أو وفقها ، فسألة الذكورة فى ابن وولد خنثى من اثنين والانوثة من ثلاثة وهما متباينان ، فاذا ضربت إحداهما فى الآخرى كان الحاصل ستة فاضربها فى حالين تصح من اثنى عشر للذكر سبعة وللخنثى خسة (أو) أى وان ورث بالذكورة والآنوثة (متساوية فظاهر) لا يخنى إرثه (كولد أم فله السدس) مطلقاً ، وإن كان معتقاً فهو عصبة ، وإن رجى كشفه لصغر مع اختلاف ارثه اعطى ومن معه اليقين ووقف الباق

# فصل

#### في ميراث المفقود

(ومن انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة )كأسر وسياحة وتجارة (انتظر) به (تتمه تسعين سنة منذ ولد) لآن الغالب لا يعيش أكثر من هذا فإن فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم (أو) انقطع خبره لغيبة ظاهرها (الهلاك) كن فقد من بين أهله أو في مهلكة كدرب الحجاز أو فقد من بين الصفين حال الحرب ونحو ذلك (ف) ينتظر (تتمة أربع سنين منذ فقد) لانها مدة يشكرر فيها تردد المسافرين والتجار فانقطاع خبره عن أهله على هذا الوجه يغلب فيه ظن الهلاك إذ لوكان باقياً لم ينقطع خبره إلى هذه الغاية (ثم) إن لم يعلم خبره (يزكى ماله لما مضى) نصاً (ويقسم) في الحالين على الاحياء من ورثته لا على من مات قبل ذلك ،

وإذا مات متوارثان وجهل أولها كالغرقى والهدى ورثكل الآخر من ماله القديم دون ما ورثه من الميت معه فيقدر أحدها مات أولا وورث منه ثم يقسم ما ورثه منه على الاحياء من ورثته ثم يصنع بالثانى كذلك

# فصل

ولا يرث مسلم كافرا إلا بالولاء، ولا كافر مسلما إلا به

واعتدت امرأة للوفاة وحلت للازواج . وان قدم بعد قسمه أخذ ما وجده بعينه ورجع على من أخذ الباقى . وإن مات مورثه زمن التربص أخذ كل وارث اليقين ووقف الباقى ، فان قدم أخذ نصيبه ، وإلا فحكمه كبقية ماله ، ولباقى الورثة أن يصطلحوا على ما زاد من حق المفقود فيقسمونه

# فصل

#### في ميراث الغرقي ونحوهم

(وإذا مات متوارثان) معا فلا إرث وكذا إن جهل السابق أو علم ثم نسى وادعى ورثة كل سبق الآخر (وجهل أولها كالغرق والهدى) أى إذا ماتوا بنحو غرق أو هدم أو حرق ونحوه (ورث كل) ميت (الآخر من ماله القديم) أى (دون ما ورثه من الميت معه) دفعا للدور، (فيقدر أحدهما مات أولا وورث منه ثم يقسم ما ورثه منه على الآحياء من ورثته ثم يصنع بالثانى كذلك) ثم بالثالث كذلك وهكذا حتى ينتهوا، فلو غرق اثنان متوارثان أحدهما مولى عمرو والآخر مولى زيد صار مال كل واحد منهما لمولى الآخر

### فصل

# في ميراث أهل الملل

( ولا يرث مسلم كافراً إلا بالولاء و )كذا ( لا ) يرث (كافر مسلماً إلا به ) أى الولاء ، وإذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم ولو مرتدا أو كانت زوجة

ومن طلق زوجته فی مرض موته طلاقا یتهم فیه بحرمانها ورثته ما لم تتزوج، وورثها إن كان رجعیا ولم تنقض عدتها

### فصل

وإذا أقر كل ورثة مكلفين ولو بنتا واحدة بوارث للبيت وكان

وأسلمت فى العدة . والكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها ، فإن اتفقت و وجدت الاسباب ورث بعضهم بعضاً . ويرث بحوسى ونحوه بجميع قراباته ، فلو خلف أمه وهى أخته من أبيه ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها اختاً

#### فصل

#### فى ميراث المطلقة

(ومن طلق زوجته) مطلقاً (في مرض موته طلاقاً يتهم فيه بحرمانها) الميراث بأن أبانها في مرض موته المخوف ابتداء أوسألته طلاقاً رجعياً فأبانها أو علقه في مرضه على ما لا بد لها منه شرعاً كالصلاة أو عقلا كالآكل أو على مرضه أو فعل له ففعله فيه أو أقر أنه طلقها سابقاً في صحته ونحو ذلك (ورثته) حتى ولو انقضت عدتها، (مالم تتزوج) أو ترتد فيسقط ميراثها لآنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الآول ، حتى ولو أسلت أو بانت من الثاني في حياة الآول (وورثها) الزوج أيضاً (إن كان) الطلاق (رجعياً ولم تنقض) به (عدتها) فإن انقضت سقط إرثه دونها، وإن اتهمت بحرمانه وفعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ثبت له فقط ما دامت في العدة

#### فصل

# فى حكم الاقرار بمشارك فى الميراث

(وإذا أقركل ورثة) حتى زوج لميت (مكلفين) لأن غير المـكلف لا يعول على اقراره (ولو) كان الوارث (بنتا واحدة) لأرثها بفرض ورد أو ليسوا أهلا للشهادة (بوارث) مشارك أو مسقط كأخ أقر بابن (للبيت وكان)

مجهول النسب فصدق أو كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه وإرثه ، وإن أقر بعضهم ولا بينة ثبتا من المقر فقط فيأخذ فاضلا عن إرثه

# فصل

ومن قتل مورثه ولو بمشاركة أو سبب لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة

المقر به (مجهول النسب فصدق) به وكان مكلفا (أوكان صغيراً او مجنونا) وإن لم يصدق ولو مع منكر لا يرث لمانع (ثبت نسبه) أى المقر به من الميت إن أمكن كونه منه (و) ثبت (إرثه) منه فيقاسمهم حيث لا مانع ، (وان أقر) به ( بعضهم ولا بينة) تشهد بنسبه من الميت (ثبتا) أى نسب المقر به وادثه (من المقر فقط فيأخذ) مقر به إذن (فاضلا عن إرثه) إن شاركه أو ما بيده إن أسقطه لحلو أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده ، وبأخت فلها خمسه وابن ابن بابن حفع له كل ما بيده

# فصل

#### فى ميراث القاتل

(ومن قتل مورثه) بلاحق (ولو) كان (بمشاركة) فى قتله لأن شريك القاتل قاتل (أو سبب)كوضع حجر تعديا أو رش ماء أو إخراج جناح بطريق ونحو ذلك (لم يرثه إن لزمه) أى القاتل (قود) فى عمد (أو) لزمه (دية أوكفارة) فى خطأ وشبه عمد فلا يرث من ستى ولده ونحوه دواء أو أدبه أو بط سلعته لحاجة فمات ولزمت الغرة من أسقطت بشرب دواء ، والمسكلف وغيره فى ذلك سواه ، وان قتل بحق قودا أوحدا أو كفرا أو نحو ذلك ورثه

ولا يرث رقيق ولا يورث لانه لا يملك ، ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر جزئه الحر

# فصل

ومن أعتق رقبة أو أعتقت عليه فله عليها الولاء ، وهو أنه يصير عصبة لها فى جميع أحكام التعصيب عند فقد عصبة النسب من إرث وولاية وغيرهما

### فصل

# فى ميراث المعتق بعضه

(ولا يرث رقيق) غيره من حيث هو ، (ولا يورث) أحدا مع كونه موروثا فنع كونه وارثا لانه لا مال له و (لانه لا يملك) ولو ملك ، ومن قال يملك بالتمليك فلكه ناقص غير مستقر يثول إلى سيده بزوال ملكه عن رقبته (ويرث مبعض) أى من بعضه حر (ويورث ويحجب بقدر جزئه الحر) وكسبه وإرثه به لورثته ، فان نصفه حر وام وعم حران للابن نصف ما يرث لوكان حراً وهو ربع وسدس وللامم ربع والباقي للعم وتصح من اثني عشر

# فصل

# فى حكم الولاء

(ومن أعتق رقبة) عبداً أو أمة وكذا إن أعتق بعضه فسرى إلى باقيه ، قلت أو لم يسر فله الولاء على ذلك الجزء الذي أعتقه (أو أعتقت ) الرقبة (عليه) وحم أو تمثيل به أو كتابة أو تدبير أو إيلاء أو وصية أو أعتقها في زكاة أو كفارة (فله) أى المعتق (عليها ) أى الرقبة التى أعتقها أوعتقت عليه (الولاء) وكذا على أولاده بشرط كونهم من زوجة عتيق أو أمة وعلى من له أولهم ولاؤه ، وكذا على أولاء (أنه) أى المعتق (يصير عصبة) ثانية (لها) أى الرقبة المعتقة من قبله (في جميع أحكام التعصيب عند فقد عصبة ) المعتق بفتح التاء من المعتق بودن به عند فقد ذي النسب من إرث وولاية ) نكاح (وغيرهما) كعقل ، ويرث به عند فقد ذي

# باب العتق

فرض أيضا فان فضل عنه شيء فالباقي المولى ولو أنثى ثم عصبة الذكور الآقرب فالآقرب، فلو مات السيد عن ابنين ثم مات أحدهما عن ابن ثم مات عتيقه فارثه لابن سيده، وان ماتا وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة ثم مات العتيق فارثه على عددهم كالنسب، ولو اشترى أخ وأخته أباهما فعتق عليهما ثم اشترى قنا فأعتقه ثم مات الآب ثم العتيق ورثه الابن بالنسب دون أخته بالولاء، ومن باشر العتق أو عتق عليه لم يزل ولاؤه بحال لكن يتأتى انتقاله من جهة إلى أخرى، فان تزوج عبد معتقته فولاء من تلده لموالى أمه، فان أعتق الآب انجر الولاء لمواليه

# باب العتق

(وهو) تحرير الرقبة وتخليصها من الرق (من أعظم القرب) لأنه عز وجل جمله كفارة للقتل وغيره ، وجعله التي عليه السلام فكاكا لمعتقه من النار

(وسن عتق من) أى رقيق (له كسب) لانتفاعه بملكة كسبه به (وكره). العتق (لمن) رقيقه (لا قوة له ولا كسب) وكذا إن كان يخاف منه الزنا أو الفساد ، وإن علم ذلك منه أو ظنه حرم وصح . وصريحه لفظ عتق وحرية كيف صرفا غير أمر ومضارع واسم فاعل . وكنايته مع النية نحو خليتك والحق بأهلك ولا سلطان أو ملك أو خدمة لى عليك

فائدة لو استكره سيد قنه على الفاحشة عتق عليه كما لو مثل به . (وان قال حر) لا رقيق إن ملكت فلانا أو (كل) مملوك أو (قن أملكه فهو حرصح) فاذا ملكه عتق ، بخلاف إن تزوجت فلانة فهى طالق لأن العتق مقصود من المالك والنكاح لا يقصد منه الطلاق . وفرق أحمد بأن الطلاق ليس لله تعالى ولا فيه قربة إلى الله تعالى . (ويصح تعلقه) أى العتق (بالموت) أى موت السيد المعلق كقوله لرقيقه إن مت فأنت حر بعد موتى (و) التعليق بالموت (هو التدبير)

فيعتبر خروجه من الثلث مطلقاً

# فصل

وتسن كتابة من علم فيه خير ، وهو الكسب والأمانة . وتكره لمن لاكسب له . وهى بيع عبده نفسه بمال فى ذمته معلوم يصح السلم فيه مؤجل أجلين فأكثر أو بمنفعة مؤجلة . ويصح بيع مكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه ، فان أدى عتق وولاؤه إليه ، وهو قن ما بتى عليه درهم

فلا تصح الوصية به لأن التدبير لا يبطل با بطال ولا رجوع و ليس بوصية (فيعتبر) لعتقه كو نه بمن تصح وصيته و (خروجه من الثلث مطلقا) أى سواء كان التعليق فى الصحة أو المرض

### فصل

(وتسن كتابة من) أى رقيق (علم فيه خير) لقوله تعالى (وكاتبوهم إن علم فيهم خيرا) (و) الخير (هو الكسب والأمانة)، قال أحمد: الخير صدق وصلاح. (وتكره) الكتابة (لمن) رقيقه (لاكسب له) كالعتق لثلا يصير كلا على الناس ويحتاج إلى المسألة (و) الكتابة (هى بيسع) سيد (عبده نفسه) أو بعضه أى العبد ذكراً كان أو أنثى (بمال) لكن الكتابة الفاسدة كعلى خمر أو مجهول يغلب فيها حكم الصفة في أنه إذا أدى عتق لا إن أبرى (في ذمته) أى العبد مباح (معلوم) فلا تصح على محرم كآنية ذهب ولا على مجهول الآنها بيسع السلم فيه) أى المال فلا تصح بحوهر و نحوه الآنه يفضي إلى التنازع (مؤجل أجلين فأكثر) من أجلين يعلم قسط كل أجل ومدته (أو) بيعه عبده نفسه (بمنفعة مؤجلة) أجلين فأكثر، ولا يشترط أجل له وقع في القدرة على الكسب فيه مؤجلة) أجلين فأكثر ، ولا يشترط أجل له وقع في القدرة على الكسب فيه . (ويصح بيسع مكانب) الآنه قن ما بتي عليه درهم (ومشتريه) أى المكاتب (ويقوم مقام مكانبه) بكسر التاء (فان أدى) المكاتب ما بتي عليه للمشترى (عقوم مقام مكانبه) بكسر التاء (فان أدى) المكاتب ما بتي عليه للمشترى عليه درهم)

وأم الولد تعتق بموت سيدها من سيدها من كل ماله فيقدم على دين. وغيره. وهى من ولدت ما فيه صورة ولو خفية من مالك ولو بعضها أو محرمة عليه أو من أبيه إن لم يكن وطى. ابن. وأحكامها كأمة فيما ينقل الملك فى رقبتها أو مؤد له

# كتاب النكاح

#### فصل

(وأم الولد تعتق بموت سيدها من سيدها من كل ما له) لأن الاستيلاد اتلاف حصل بسبب حاجة أصلية وهى الوطء فكان من كل المال ، (فيقدم) عتقها (على دين وغيره) كالأكل ونحوه (و) أم الولد (هى من ولدت ما) أى ولدا فيه صورة ولو خفية من مالك ولو) كان مالكا (بعضها) أو مكاتبا إن أدى (أو محرمة عليه) كأخته من رضاع ولمجوسية (أو) ولدت (من أبيه) أى أبى مالكها (إن لم يكن وطئ )ها (ابن) ه فان كان الابن وطئها لم تصر أم ولد للاب باستيلادها . (وأحكامها) أى أم الولد (ك) أحكام (أمة) فى إجارة واستخدام ووطء وسائر أمورها (فيما ينقل الملك فى رقبتها) كبيع وهبة ووقف ووصية (أو مؤد له) أى لنقل الملك كرهن فلا يصح غير كتابتها وولدها من غير سيدها بعد إيلادها كهى إلا أنه لا يمتق باعتاقها بل يبق موقوفا على موت سيده كمكسه . والله أعلم

# كتاب النكاح

لغة الوطء المباح. وشرعا حقيقة فى عقد النزويج بجاز فى الوطء، والأشهر مشترك، والمعقود عليه المنفعة. (ويسن) النكاح (مع شهوة لمن) أى رجل وامرأة (لم يخف الزنا) ولو فقيرا عاجزا عن الإنفاق نص عليه قاله فى شرح

الدليل. (وهو) أي النكاح أي الاشتغال به (حينئذ) أي مع الشهوة (أفضل من تفرغ لنفل عبادة ) لاشتماله على مصالح كثيرة من تحصين الفرج و تكثير الأمة وتحقّيق مباهاته عليه السلام وغير ذلك . ويباح لمن لا شهوة له كالعنين والكبير واشتغاله بنوافل العبادة إذن أفضل. (ويجب) النكاح (على من) أي رجل وامرأة ( يخاف ) أي الزنا علما أو ظناً لآنه يلزمه إعفاف نفسه وصرفها عن الحرام (مقدما إذن) أي مع وجوبه (على حج واجب) زاحمه خشية الوقوع في المحذور ، ولا يكتني بمرة بل يكون في مجموع العمر ولا في العقد فقط بل يجب الاستمتاع ویجزی. تسر عنه ، و یحرم بدار حرب لغیر ضرورة ، وفی شرح المنتهی ﴿ الْأُسْيِرُ لَهُ النَّزُوجِ مَا دَامُ أَسْيِرًا انْتَهَى . ويعزل وجو با إن حرم نكاحه و إلا استحب (وسن نكاح واحدة) لأن الزيادة تعريض للمحرم قال الله تعالى ﴿ وَلَنَّ تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ﴾ ( دينة ) أى ذات الدين ولا يسأل عن دينها حتى يحمد له جمالها فان حمد سأل عُنّ دينها فان حمد تزوج و ان لم يحمده يكون رد لاجل الدين ، (أجنبية ) لأن ولدها أنجب ، وأيضا لا يأمن من الفراق فيفضي إلى قطيعة الرحم مع القرابة ، ( بكر ) إلا أن تكون مصلحته فى نكاح الثيب أرجح ، ( ولود ) وتعرف بكونها من نساء يعرفن بكثرة الأولاد وكونها حسيبة بلا أم . (و) يباح (لمريد خطبة ) بكسر الخاء ( امرأة مع) غلبة ( ظن المجابته نظره إلى ما يظهر منها غالبا )كوجه ورقبة ويدوقدم ويكرره ويتأمل المحاسن من غير إذن ( بلا خلوة إن أمن الشهوة ) أي تُوراتها ، وكذا هي إن عزمت على نكاحه لأنه يعجبها منه ما يعجبه منها . (و) يباح (له) أي الرجل ( نظر ذلك ) أى ما يظهر غالبا (و) نظر (رأس وساق) أيضا (من) ذوات ( محادمه ) وهن من تحرم عليه أبدا بنسب أو سبب مباح لحرمتها . ( و ) يباح لرجل نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق ( من أمة مستامة ) أي معرضة اللبيسع يريد شراءها . ونقل حنبل لا باس ان يقلبها إذا أراد شراء من فوق الثياب لانها لا حرمة لها . (و) كذا يباح له نظر ذلك (من) أمة (غيرها) أى غير المستامة قال في الاقناع وهو أصوب مما في التنقيح انتهى. وفيه إلى غير عورة صلاة انتهى . وكذا نظره لآمة علك بعضها أو لبنت تسع أو كان لا شهوة له كعنين وكبير أو كان مميزا وله شهوة أو رقيقا غير مبعض ومشترك ، ونظر لسيدته فانه يجوز النظر إلى ما يظهر غالبا وإلى رأس وساق ، والنظر للمداواة يجوز للمواضع التي يحتاج اليها ، ولامته المحرمة ولحرة عيزة دون تسع ، ونظر المرأة للمرأة والمميز الذي لا شهوة له للمرأة والرجل للرجل ولو أمرد فالى ما عدا ما بين السرة والركبة ولزوجته وأمنه المباحة وكذا من دون سبع فلكل نظر جميع بدن الآخر ولمسه ، ولا يجوز لشيء من الحرة البالغة الاجنبية حتى شعرها المتصلُّ وان كانت لا تشتهي كمجوز وقبيحة فيجوز لوجهها خاصة وكذا للشهادة عليها ولمعاملتها فلكفيها أيضا مع الحاجة ( ويحرم تصريح ) وهو ما لا يحتمل غير النكاح لا تعريض ( بخطبة معتدة ) بَائن كقوله أريد أن أتزوجك ونحوه وهذا (على غير زوج تحل له ) كالمخلوعة والمطلقة دون ثلاث على عوض لأنه يباح له نكماحها في عدتها (و) يحرم ( تعريض) وهو ما يفهم منه النكاح مع احتمال غيره ( بخطبة رجعية ) لانها في حكم الزوجات، وهى في الجواب كهو فيا يحل ويحرم ، والتعريض إنى في مثلك لراغب ولا تفو تيني بنفسك ، وتجيبه ما برغب عنك وإن قضي شيء كان ونحوها (و) حرم (خطبة على خطبة مسلم إن أجيب من ولى مجرة أو ) أجيب (من غيرها ) أي غير المجبرة ولو تعريضاً إن علم الثاني إجابة الأول ويصح العقد ، وإن لم يعلم باجابة الاول أو ترك الاول وإذن أو سكت عنه أو كان قد عرض لها في العدة جاز . ( وسن عقده ) أي النكاح ( يوم الجمعة مسا. ) لأن فيه ساعة إجابة وهو شريف ويوم عيد وآخره أحرى لأجابة الدعاء ، وسن كون العقد ( بعد خطبة ابن مسعود ) وهى ﴿ إِنَّ الْحَدُّ للهُ نحمده ، و نستعينه و نستغفره ، و نتوبُ اليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . من يهد الله فلا مضل له ، ومن يصلل فلا هادى له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا

# ويجزى عنها تشهد وصلاة على النبي عليه السلام فصل

وأركانه: الزوجان الخاليان عن الموانع، وإيجاب بلفظ أنكحت أو زوجت، وقبول بلفظ قبلت أو رضيت فقط أو مع هذا النكاح أو تزوجتها, ومن جهلها لم يلزمه تعلم، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان،

عبده ورسوله . ويقرأ ثلاث آيات ( انقوا الله حق نقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) ، ( انقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا ) ، ( انقوا الله وقولوا قولا سديدا ) الآية . وبعد فان الله تعالى أمر بالنكاح ونهى عن السفاح فقال تعالى بحبرا وآمرا ( وانكحوا الايلى منكم ) الآية ( ويجزي عنها ) أي هذه الخطبة ( تشهد وصلاة على النبي عليه ) الصلاة و ( السلام ) وسن أن يقال للمتزوج بارك الله لكما وعليكما ، وجمع بينكما في خير وعافية . فاذا زفت اليه قال ، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه ، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه ، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه ،

# فصل

#### في أركان النكاح

(وأركانه) أى أجزاؤه التي لايتم إلا بها ثلاثة: أحدها (الزوجان الخاليان عن الموانع) كالمدة، (و) الثانى (إيجاب) أى اللفظ الصادر من الولى أو من يقوم مقامه (أنكحت أو تزوجت) وكذا أعتقتها وجعلت عتقها صداقها ونحوه لمن يملكها أو بعضها، (و) الثالث (قبول بلفظ قبلت) فقط (أورضيت فقط أو) قبلت ورضيت (مع) قوله (هذا النكاح) أو هذا التزويج (أو تزوجتها). ويصح الايجاب والقبول من هازل و تلجئة. (ومن جهلهما) بالعربية (لم يلزمه تعلم) هما بها (وكفاه معناهما الخاص بكل لسان)، لأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ لأنه غير متعبد بتلاوته، وعلم منه لا يصحان بغير العربية من يحسنها واختار الموفق والشيخ وجمع الصحة، ولا يصحان بكتابة وإشارة مفهومة

وإن تراخى قبول صح ما لم يتفرقا أويتشا غلا بما يقطعه عرفا ، ولا إن تقدم قبول

#### فصل

وشروطه أربعة : تعيين الزوجين ، ورضاها ، لكن لأب ووصيه فى نكاح تزويج صغير وبالغ معتوه وبجنونة وثيب لها دون تسع وبكر ولو مكلفة كسيد مع إمائه وعبيده الصغار ، فلا يزوج باقى الأولياء

إلا من أخرس. وأن قيل لمزوج أزوجت فقال نعم ولمتزوج قبلت فقال نعم صح (وأن تراخى قبول) على إيجاب فى المجلس (صح) العقد (ما لم يتفرقا) من المجلس (أو يتشاغلا بما يقطعه عرفا) فيبطل الإيجاب إذن للاعراض عنه بالتفرق أو الاشتغال، (ولا) يصح العقد (إن تقدم قبول) على إيجاب لآنه إنما يكون بعد الإيجاب فتى وجد قبله لم يكن قبولا بخلاف البيع والخلع فأن البيع يصح بعد الإيجاب فتى وجد قبله لم يكن قبولا بخلاف البيع والخلع فأن البيع يصح بعليقه على شرط إذا نوى به الطلاق

# فصل

# صغيرة بحال و لا بنت تسع إلا باذنها وهو صات بكر و نطق ثيب

# فصل

والولى ، وشرط فيه تكليف وذكورة وحرية ورشد وهو معرفة كفء ومصالح نكاح واتفاق دين إلا إذا أسلمت أم ولد كافر ونحوها أو أمة كافرة لمسلم ، وعدالة ولو ظاهرة إلا فى سلط\_\_\_\_\_ان

(صغيرة) دون تسع ( بحال ) أذنت أم لا بكرا كانت أو ثيبا ، ( ولا ) يزوج باقى الأولياء ( بنت تسع ) سنين ( إلا باذنها ) لأن إذنها معتبر ، ( وهو ) أى الاذن فى النزويج ( صمات بكر ) ولو وطئت فى دبر وان ضحكت أو بكت كان إذنا و نطقها أبلغ ( ونطق ثيب ) بويطء بقبل ولو زنا أو مع عود بكارة لحديث أبي هريرة ، لا تنكح الآيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال أن تسكت ، متفق عليه . ويعتبر فى الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة

### فصل

(و) الثاك (الولى) فصا ، (وشرط فيه) ستة شروط : أحدها (تكليف) ه لأن غير المكلف يحتاج لمن ينظر له فلا ينظر لغيره ، (و) الثانى والثالث (ذكورية) ه (وحرية) ه لأن كلامن المرأة والرقيق لا ولاية له على نفسه فغيره أولى ، (و) الرابع (رشد) ه (و) الرشد هنا (هو معرفة كفء ومصالح نكاح) بخلاف ما تقدم فى الحجر من أنه حفظ المال ، فان رشدكل مقام بحسبه ، (و) الخامس (اتفاق دين) الولى والمولى عليها فلا ولاية لكافر على مسلمة ولا فصرانى على بحوسية ونحو ذلك (إلا إذا أسلمت أم ولد) له (كافر ونحوها) أى نحو أم ولد من مكا تبته ومدبرته فيلى نكاحها لمسلم ويباشره كا يلى كتابى نكاح موليته الكتابية من مسلم لأنها على كافرة المسلم ويباشره كا يلى كتابى نكاح موليته الكتابية من مسلم لأنها وكذا أمة كافرة ألم كافرة السلطان ذمية لا ولى لها ، ويزوج السلطان ذمية لا ولى لها ، وكذا أمة كافرة لمسلمة فيزوجها ولى سيدتها ، ويزوج السلطان ذمية لا ولى لها ، الفاسق فيكنى فيها مستور الحال كولاية المال (إلا فى سلطان) فلا تشترط العدالة الفاسق فيكنى فيها مستور الحال كولاية المال (إلا فى سلطان) فلا تشترط العدالة

وسيد فلا ، ويقدم أب ثم وصيه فيه ثم جد لأب وإن علا ثم ابن وإن نزل وهكذا على ترتيب الميراث ثم المولى المنعم ثم أقرب عصبة نساء ثم ولاء ثم السلطان ، فان عضل الاحق أو لم يكن أهلا أو كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج حرة الابعد وأمة الحاكم ، وإن زوج غير الاحق أو أجنى بلا عذر لم يصح

فى تزويجه بالولاية العامة للحاجمة (و) إلا فى (سيد) أمة ( فلا ) تشترط فيه العدالة لآنه بتصرف في ملكه ، (ويقدم) من الآوَلياء (أ ! ) وَ الحرَّة في نكاحُّها (ثم وصيه) أى الآب (فيه) أى النكاح (ثم) بعد الآب يقدم (جد) ما ( لأب يها أي أبوه (وإن علا) لقيامه مقام الآب (ثم ) بعد جدها يقدم (أبن) ها ثم البنه (وان نزل) الاقرب فالاقرب كالاصول ثُمْ شقيقها ثم أخوَها لابيهـا ﴿ وَهَكُذَا ﴾ يقدم الآقرب فالآقرب ﴿ عَلَى ترتيب الميراث ﴾ ولا يلَّى بنو أب أبعد مُع بنى أَبْ أَقربُ ولا غير العصباتُ كَالَّاخ من الآم ونحوه ، (ثم) بعد عصبة نسب يقدم ( المولى المنعم ) بالعتق ( ثم أقرب عصبة نساء ثم ولًا علم السلطان ) وهو الامام أو ناتبه ، فان عدم الـكل زوجها ذو سلطان في مكانها فان تعذر وكلت من يزوجها ( فان عضل الآحق ) بأن منعها كفوا رضيته ورضيت بما صح مهرا (أو لم يكن) الاحق (أهلا) لكونه طفلا أو فاسقا أو كافرا أوعبدا (أوكان مسافرا فوق مسافة قصر ) أو تجهل مسافته أو يجهل مكانه مع قربه ( زوج ) إذن ( حرة ) الولى (الابعد) أى من يلى الاقرب المذكور فان عضل السكلُ زوجهاً الحاكم (و)زوج (أمة) غاب سيدها أو تعذرت مراجعته بنحو أسر ( الحاكم ) لأن له النظر في مال الغائب ونحوه ، ( وإن زوج ) حاكم أو ( غير الأحق أو أجنى بلا عذر ) لمن هو أحق ( لم يصح ) النكاح لعدم الولاية من العاقد عليها مع وجود مستحقها ، ووكيل كلُّ ولى يقوم مقامه غائبًا وحاضرًا فيجبِّر من يجبرها ولى ، ويشترط فيه ما يشترط فى موكله واذنها للوكيل بعد توكيله ان لم تكن بجبرة وقول ولى أو وكيله لوكيل زوج فلانة فلانا أو لفلان أو زوجت موكلك فلانا فلانة وقول وكيل زوج قبلنه لموكلي فلان أو لفلان . ويصح توكيل فاسق و نحوه فى قبوله ، ومن زوج عبده بأمته و نحوه صح أن يتولى طرفى العقد ، وكذا هولى عاقلة ونحوها تحل له كتابن عم باذنها ، ويكنى زوجت فلانة فلانا أو تزوجتها

وشهادة رجلين مكلفين عدلين ولو ظاهرا سميعين ناطقين . وليست الكفاءة شرطا لصحته ، بل شرط للزومه . وحرم تزويجها بغير كف إلا برضاها ، فلو زوج أب أو غيره بغير كف فلمن لم يرض من المرأة والاولياء الفسخ

#### فصل

ان كان هو الزوج الا بنت عمه وعتيقته المجنونتين فيشترط ولى غيره أو حاكم فصل

(و) الشرط الرابع (شهادة رجلين) على النكاح احتياطاً للنسب ، فلا ينعقد الا بشهادة مسلمين (مكلفين) أى بالغين عاقلين (عدلين ولو ظاهرا) أو عدوى الزوجين لأن الغرض اعلان النكاح ويكون في القرى والبوادى و بين عامة الناس من لا يعرف حقيقة العدالة واعتبارها فيه يشق ، (سميعين) ولو أنهما ضريران إذا تيقنا الصوت ، ( ناطقين ) بخلاف الولى إذا فهمت إشارته لقيامها مقام النطق في جميع العقود ، ( وليست الكفاءة شرطا لصحته ) أى النكاح على رواية وهى المذهب عند أكثر المتأخرين وقول أكثر أهل العلم ، ( بل ) هى (شرط للزومه ) أى النكاح فيصح مع فقدها ، وهي حق للمرأة والأولياء كلهم ، ( وحرم ) على ولى (تزويجها بغير كف الإبرضاها ، فلو زوج أب أو غيره بغير كف فلن على ولى (تزويجها بغير كف ولن أب أو غيره بغير كف وضا لم يرض من المرأة والأولياء ) حتى من يحدث منهم (الفسخ ) فيفسخ أخ مع وضا أب نصا فورا أو متراخياً ، ولو زالت بعد العقد فلها فقط الفسخ . والكفاءة معتبرة في خسة أشياء : الديانة والصناعة والميسرة والحرية والمنصب وهو النسب

### فصل

# فيما يمنع النكاح

وهو صنفان مايحرم على الآبد، وإلى أمد. الآول أوبعة أقسام: أحدها ما يحرم. بالنسب وأشار اليه بقوله (ويحرم أبدا نكاح أم و)كل (جدة وان علت وبنت).

و بنت ولد وإن سفلت وأخت من كل جهة و بنتها و بنت ولدها وإن سفلت ، وعمة و خالة من كل جهة وإن علتا ، و ملاعنة على ملاعن ، و يحرم برضاع ما يحرم بنسب إلا أم أخيه وأخت ابنه من رضاع . ويحرم بعقد حلائل عمودى نسبه وأمهات زوجته وإن علون ، وبدخول ربيبته و بنتها و بنت ولدها وإن سفلت . و حرم جمع بين أختين و بين امرأة و عمتها أو خالتها

لمصلب (وبنت ولد) ذكراً كان أو أنثى وبنتاهما (وان سفلت) بنت الولد من حلال وحرام (و)كل (أخت) أي ( من كل جهة ) شقيقة كانت أو لاب أولام ( و بنتها ) أى الآخت من أى جهة كانت (وبنت ولدها) ذكراً كان أو أنثى(وان سفلت) ، (و) كل (عمة وخالة) أى (من كل جهة وإن علتا) أى العمة والحالة كعمة أبيه وأمه وعمة العم لاب لالام وكعمة الخالة لاب لاعمة الخالة لام وكخالة العمة لاملاخالة العمة لاب، فتحرم كل نسيبة سوى بنت عم وعمة و بنت خال وخالة . ( و ) الثانى تحرم ( ملاعنة على ملاعن ) ولو فى نكاح فاسد أو لاعن بعد ابانة لننى ولدولوأ كذب نفسه . (و ) الثالث ( يحرم برضاع ما يحرم بنسب ) ولو بلبن عصبة فأرضع به طفلا ، وتحريمه كنسب حتى فى مصاهرة فتحرم زوجة أبيه وولده من رضاع كن نسب (الا أم أخيه) من رضاع (وأخت ابنه من رضاع) أى فتحل مرضعة و بنتها لا بى مرتضع وأخيه من نسب وتحل أم المرتضع وأخته من نسب لابيه وأخيه من رضاع لانهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا بالنسب. (و) الرابع بالصاهرة فـ ( يحرم ) بها أربع ثلاث ( بعقد ) الأولى والثانية ( حلائل عمودى نسبه ) أى زوجات آبائه وأبنائه من نسب أو رضاع ، وتحل بناتهن وأمهاتهن . ( و ) الثالثة ( أمهات زوجته وان علون ) من نسب أو رضاع . ( و ) الرابعة تحرم ( بدخول ) لا بعقد وخلوة وهي ( ربيبته ) أي بنت روجته (وبنتها وبنت ولدها) الذكر والانثى (وإن سفلت) من نسب أو رضاع وبغير العقد لا حرمة إلا بالوطء في قبل أو دبر ان كان أبن عشر في بنت تسع وكانا حيين . ويحرم بوطء الذكر مايحرم بوطء الآثى ، (وحرم جمع بين أختين ) من نسب أو رضاع حرتين كانتا أو أمتين أو حرة وأمة وسواء قبل الدخول وبعده ، (و) كُذا الجمع ( بين المرأة وعمتها أو خالتها )وان علتا من نسب أو

وبين عمتين أو خالتين وإن علون مطلقا ، فان تزوجهها فى عقد أو عقدين معا بطل فيها ، وإن تأخر أحدها بطل وحده كما لو وقع فى عدة الآخرى . وحرم جمع حر أكثر من أربع ، وعبد أكثر من ثنتين

رضاع ، ( و ) يحرم جمع ( بين عمتين أو خالتين وإن علون ) ، وصورة الأولى أن يتزوج كل من رجلين أم الآخر و تلد له بنتا فكل من المولودتين عمة الآخرى لام ، والثانية أن يتزوج كل واحد منهما بنت الآخر و تلد له بنتا فالمولودتان كل واحدة منهما خالة الآخرى فيحرم الجمع بينهما ، وكذا الجمع بين عمة وخالة بأن يتزوج رجل امرأة وابنه أمها وتلدكل منهما بنتا فبنت الابن خالة بنت الاب وبنت الآب عمة بنت الابن ، وحرم أيضا جمع بين امرأتين لوكانت إحداهما ذكرا والاخرى انثى حرم نكاحه لها لقرابة أو رضاع ، وقوله ( مطلقا ) سواء كان في عقد أو أكثر وسواء تقدم أحـدهما على الآخر أو عقدا معا ( فان تزوجهما ) أى تزوج أختين أو نحوهما ( فى عقد ) واحد ( أو ) فى ( عقدين معاً ) في وقت واحد ( بطل ) عقد النــكاح ( فيهما ) أي في صورتي مَا إذا ُ وقعا في عقد أو عقدين معاً لعدم إمكان تصحيحهما ولا مزية لاحدهما على الآخر فبطلا كما لو تزوج خسا فی عقد واحد، (وإن) تزوجهما فی عقدین و ( تأخر أحدهما بطل) المتأخر (وحده، كما لو وقع) العقد على نحو أخت (في عدة) الآخت (الاخرى) فيبطل نكاح المعتدة ولو باثنا ، وكما لو تزوج خامسة في عدة رابعة ، وان جهل أسبقهما فسخهما حاكم إن لم يطلقهما ، ولاحدهما نصف مهرها" بقرعة ، ويباح جمع بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه وبين مبانة شخص و بنته من غيرها ، ومن ملك أختين أو نحوهما صح وله أن يطأ أيهما شاء وتحرم عليه الاخرى حتى بحرم الموطوءة باخراج عن ملَّكَهُ ولو ببيع للحاجة أو تزويج بعد استبراء ، ومن وطيء امرأة بشبهة أو زنا حرم في زمن عدتها نـكاح أختها ووطُّؤها إن كَانت زوجته أو أمة وأن يزيد على ثلاث غيرها بعقد أو وط... ( وحرم جمع حر ) بين ( أكثر من أربع ) زوجات ، ( و ) حرم جمع ( عبد ) بین ( أكثر من ثنتین ) أي زوجتین ، ولمن نصفه حر فاكثر نكاح ثلاث نصا

تنبيه: من طلق واحدة من نهاية جمعه حرم نكاحه بدلها حتى تنقضى عدتها إلا إن مانت

وإلى أمد أخت معتدته ، أو زوجته ، وزوجة غيره ، ومعتدته ، ومستبرأته ، وزانية حتى تتوب وتنقضى عدتها ، ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره وتنقضى عدتها منهما ، ومحرمة حتى تحل ، ومسلمة على كافر ، وكافرة على مسلم ، إلا كتابية حرة ، وعلى حر مسلم أمة مسلمة ما لم يخف عنت عزوبة لحاجة متعة أو خدمة وبعجز عن مهر حرة أو ثمن أمة ،

#### فصل

(و) الصنف الثاني ما يمنع النكاح (إلى أمد) لعارض يزول فتحرم ( أخت معتدته ) أى إلى انقضاء العدة ( أو ) أى وتحرم أخت ( زوجته ) مادام مُتَرَوجِها إلى موتها أو انقضاء عدتها منه ، ( و ) تحرم ( زوجة غيره ومعتدته ) أى معتدة غيره ( ومستبرأته ) أى مستبرأة غيره سواء كأنت العدة أو الاستبراء من وطـ. مباح او محرم أو من غير وطـ. لانه لا يؤمن أن تكون حاملا ويفضى تزويجها إلى اختلاط المياه واشتباه الانساب، (و) تحرم ( زانية ) على زان وغيره (حتى تتوب وتنقضى عدتها) ، وتوبنها بأن تراوَد فتمتنع ، (و) تحرم عليه (ُ مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره ) بنكاح صحيح ( و َ ) حتى ( تنقضى عدتها منهما ) أى من المطلق ثلاثا ثم من زوج آخر وطئها ، ويأتى بيان العدة فى بابها إن شاء الله تعالى . ( و ) تحرم (محرمة ) بحج أو عمرة ( حتى تحل ) من إحرامها . ( و ) تحرم ( مسلمة على كافر ) حتى يسلم ، (و) تحرم (كافرة على مسلم ) ولو عبدا حَى تَوْمَنَ ﴿ إِلَّا كُتَابِيةً حَرَّةً ﴾ أبواها كتابيان لقوله تعالى ﴿ وَلَا تَسْكَحُوا المشركات حتى يؤمن ﴾ وخصص منهن الكتابيات بقوله ﴿ والمحصَّنات من الذين أوتوا الكتاب ﴾ وعلم منه عدم صحة نكاح الآمة الكتابية ويأتى قريباً . (و) حرم ( على حر مُسلم ) نُكاح ( أمة مسلمة ) ولو مبعضة ( ما لم يخف عنت عزوبة لحاجة متعة أو ) حاجة (خدمة) امرأة له لكبر أو مرَض أو نحوهما نصا ولو مع صغر زوجتُه الحرة أو غيبتها أو مرضها (ويعجز عن ) طول أي (مهر حرة أُو ) يعجز عن ( ثمن أمة ) خلافا للمنتهى فى الشرط الآخير ، فان كان له مال

وعلى عبد نكاح سيدته، وعلى سيد أمته، وأمة ابنه، وعلى حرة قن ولدها، فان اشترى أحد الزوجين أو ولده أو مكاتبه الآخر أو بعضه انفسخ النكاح. ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك اليمين إلا الامة الكتابية. ومن جمع بين مباحة وغيرها فى عقد صح فى مباحة فقط

# فصل

والشروط في النــــــكاح نوعان :

غاثب وخاف العنت جاز ولو وجد من يقرضه أو رضيت الحرة بتأخير صداقها أو بدون مهر مثلها ونحوه والصبر عنها أولى ، ولايبطل نكاحها إن أيسر ونكح حرة عليها أو زال خوف العنت ونحوه . (و) حرم (على عبد نكاح سيدته ) ولو ملكت بعضه أى حتى يعتق ، ( وعلى سيد أمته ) لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع فلا يجتمع معه عقد أضعف منه ، (و) حرم عليه نكاح (أمة ابنه) من نسب ، (و) حرم (على حرة) نكاح (قن ولدها) ويباح لامة نكاح عبد ولو لابنها ( فان اشترى أحد الزوجين ) الزوج الآخر أوملك بأرث أوهبة ونحوها (أو) ملك (ولده) أي ملك أحد الزوجين (أو مكانبه) الزوج ( الآخر أو ) ملك ( بعضه ) أي بعض الزوج الآخر ( انفسخ النكماح . ومن حرم وطؤها بعقد ) كالمجوسية والوثنية والدرزية ونحوها (حرم ) وطؤها ( بملك اليمين ) لأنه إذا حرم النكاح لكونه طريقًا إلى الوطء فلأن يحرم الوط. بطريق الأولى، ( إلا الآمة الكتابية ) فيحرم نكاحها لآجل إرقاق الولدوبقائه مع كافر وذلك معدوم في ملك اليمين فلا يحرم وطؤها به ولعموم قوله تعالى ﴿ أُو مَا مَلَكُتَ أَيَمَانَكُمْ ﴾ ، ( ومن جمع بين مباحة وغيرها ) أى غير مباحة كُأْيِم ومزوجة ( في عقد ) واحد ( صح ) العقد ( في مباحة فقط ) وهي الآيم وبطل في المزوجة لأنها تعينت ، بخلاف ما لو جمع بين أختين في عقد فانه لا مزية لاحداهما على الآخرى ، وإن جمع بين أم وبنت صح في البنت فقط

# فصل

(والشروط فى التكاح) أى ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر بما له فيه غرض والمعتبر منه طلب العقد وكذا لو انفقا عليه قبله ، وهى (نوعان): أحدهما

(صحيح ) لازم للزوج فليس له فـكه بدون إبانتها (كشرط نقد معين) تأخذ منه مهرها فيتعين كثمن مبيع (و) كشرط (زيادة في مهرها) على مهر مثلها أو اشترطت عليه كسوة أو نفقة مدة معينة ويكون من المهر ( و ) كشرط ( طلاق ضرة) ها (ونحو ذلك ) كبيع أمتها ونحوه ما لها فيه غرض صحيح ( فان لم يف ) الزوج للزوجة ( بذلك ) الشَّرط ( فلها الفسخ ) للزوم الشرط ويكون على التراخي لا بعزمة ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين . (و) النوع الثانى ( فاسد ) وهو نوعان أيضا : نوع ( يبطل العقد ) من أصله ( وهو ) أي المبطل للنكاح ( أربعة أشياء ) : أحدها ( نكاح الشغار ) رهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما ، وكذا لو جمل بضع كل واحد مع دراهم معلومة مهرا للأخرى ، وان سمى لها مهرآ مستقلا غير قليل ولا حيلة صم ، وان سمى لاحداهما صح نكماحها فقط . (و) الثانى نكاح ( المحلل ) بأن يتزوجها بشرط أنه متى أحلَّها للأول طلقها ولا نكاح بينهما أو انفقا عليه قبله أو نوى ذلك ولم يرجع عن نيته عند العقد ، وقال الموفق وغيره لو شرط عليه قبل العقد أن يحلها ثم نوى عند العقد غير ما شرطوا عليه وأنه نكاح رغبة صح . (و) الثالث نَكَاحُ ( المُتَّعَةُ ) وهو أن يتزوجها إلى مدة أو بشرط طلاقها منه بوقتُ أو ينويه أوِ يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج. (و) الرابع ( تعليقه ) أى النكاح ( على شرط غير مشيئة الله ) كزوجتك إذا جا. رأس الشهر أو إن رضيت أمها ونحو ذلك فيبطل العقد في ذلك كله . (و) النوع الثاني من الفاسد ( فاسد لا يبطله ) أي النكاح ويصح العقد معه (كشرط أن لآمهر ) لها ( أو لا نفقة ، أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل ) منها ( أو شرط الخيّار فيه ) أي النكاح أو إن جامها بالمهر فى وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما ( ونحوه ) كإن فارقها رجع بما أنفق أو شرطها عليه أن يسافر بها ونحوه فيصح النكاح دون الشرط لمنافآته مقتضى وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو بكرا أو جميلة أونسيبة أو ننى عيب لا يفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ ، لا إن بانت أعلى ، أو إن عتقت أمة تحت حر

#### فصل

وعيب نكاح ثلاثة أقسام: قسم يختص بالرجل كجب وعنة ووجأ،

العقد وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاده ، (وإن شرطها) أى الزوجة (مسلمة) أو تزوجها يظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر أو قال وليها ذوجتك هذه المسلمة (فبانت كتابية) فله الفسخ (أو) شرطها (بكرا أو جيلة أو نسيبة) أى طيبه الاصل أو بيضاء أو طويلة فبانت بخلافه ، (أو) شرط الزوج (ننى عيب ) عن الزوجة (لا يفسخ به النكاح) كشرطها ناطقة أو سميعة أو بصيرة وغيوه (فبانت بخلافه فله) أى الزوج (الفسخ) للنكاح لفوات شرطه المقصود كما لو شرط الحرية ويرجع المهر إن قبضه على النجاز والاسقط ، و (لا) فسخ له (إن) شرطها على صفة دنية ف (بانت أعلى) منها (أو) أى ولا (إن عتقت أمة تحت حر) فلا فسخ لانها كافية زوجها في الكال كما لو أسلمت كتابية تحت مسلم . تنبيه : لو شرطت الزوجة في الزوج صفة فبان أقل لم يكن لها الفسخ إلا إن شرطت حريته

فائدة : كل موضع حكم فيه بفساد العقد ففرق بينهما قبل الدخول فلامهر، و بعده لها مهر المثل ، وكل موضع فسخفيه النكاح مع صحته قبل الدخول فلامهر، و بعده بجب المسمى

## فصل

## في أحكام العيوب في النكماح

(وعیب نکاح ثلاثة أقسام: قسم یخنص بالرجل کجب) أی کونه مقطوع الذکر أو بعضه ولم یبق ما بمکن الجماع به أوکان أشل (و)ک(عنة) أی به عنة لا يمکنه الوط. ولو لکبر أو مرض (و)ک(وجأ) وهو رض الخصيتين وکذا

وقسم يختص بالمرأة كسد فرج ورتق وعفل وقرن ، وقسم مشترك بينهها وهو جنون وجذام وبرص وبخر فم واستطلاق بول ونحوه وباسور وناصور وقرع له ريح منكر ، فيفسخ بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول أو كان بالفاسخ مثله أو غيره ، لا بعمى وقطع يد أو رجل أوخرس ونحوها . ومن ثبتت عنته أجل سنة من حين رفعه الى الحاكم فان مضت ولم يطأ فيها فلها الفسخ

سلهما أو قطمهما أو مع ذكره لآن فيه نقصا يمنع الوطء أو يضعفه . ( و ) الثانى ( قسم يختص بالمرأة كسَّد فرج ورتق وعفل وقرن ) فان كان فرجها مسدوداً بأصل الخلقة فهى رتقاء و إلا فهى عفلاء أو قرناء وكذا إن كان به بخر أو قروح سيالة وكونها فتقاء بانخراق ما بين سبيليها أو مخرج بول ومنى أو مستحاضة . (و) الثالث (قسم مشترك بينهما ) أى بين الرجل والمرأة (وهو ) أى المشترك ( جنون ) ولو أحيانا ( وجذام و برص وبخر ) أى نتن ( فم واستطلاق بول و ) استطلاق ( نحوه ) أى غائط منها أو منه ( وباسور وناصور ) ذان بالمقعدة فالباسور منه ما هو ناتىء كالعدس أو الحمص أو العنب أو التوت ، ومنه ما هو داخل المقعدة ، وكل من ذلك منقسم إلى ما يسيل وإلى ما لا يسيل ، والناصور قروح غائرة تحدث في المقعدة يسيل منها صديد ، (و) كـ ( قرع له ريح منكر ) فان لم يكن كذلك فلا فسخ به ، وكذا كون أحدهما خنثى واضحا لأن المشكل لا يصح نكاحه حتى يتبين آمره ( فيفسخ بكل من ذلك ) أى الاقسام الثلاثة لما فيه من النفرة والنقص، ( ولو حدث ) ذلك ( بعد ) عقد و ( دخول ) لانه عقد على منفعة فحدوث العيب بها يثبت الخيار كالإجارة (أو كان بالفاسخ) عيب (مثله أو) عيب (غيره) أي مغاير له فيثبت لكل منهما الخيار لوجود سببه ولأن الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه ، ولا يثبت لاحدهما خیار بغیر ما ذکر کمور و ( لا بعمی وقطع ید أو رجل وخرس ونحوها ). كعرج وطرش وكون أحدهما عقبها أو نضوآ جدا . ( ومن ثبتت عنته ) باقرار أو بينة أو عدما فطلبت يمينه فنكل ولم يَدّع وطأ ( أجل سنة ) هلالية ( من حين رفعه إلى الحاكم) ولا يحتسب عليه منهما ما اعتزلته فقط (فان مضت) عليه الفصول الاربعة ( ولم يطأ فيها فلها الفسخ ) أى فسخ النكـاح منه لان عجره عن

## وإن اعترفت بوطئه ولو مرة بطل كونه عنينا فصل

وخيار عيب على النراخى ، ويسقط بما يدل على الرضا ، لا فى عنته آلا بقول . ولافسخ إلا بحاكم ، فان فسخ قبل دخول فلا مهر ، وبعده لها المسمى ويرجع به على مغر . وحرم إنكاح صغيرة ونحــــــوها معيبا ،

الوطء خلقة ولو كان من يبس زال فى فصل الرطوبة وبالمكس وإن كان من برودة زال فى فصل الحرارة وان كان من انحراف مزاج زال فى فصل الاعتدال، وان قال وطئتها وهى ثيب فقوله إن لم تثبت عنته ، (وان اعترفت بوطئه) فى القبل فى النكاح الذى ترافعا فيه (ولو مرة) أر فى حيض أو إحرام أو ردة ونحوه (بطل كونه عنينا) لاعترافها بما ينافى العنة، وان كان ذلك بعد ثبوتها فقد زالت

#### فصل

(وخيار عيب على التراخى) ولا يثبت إن زال بعد العقد ولا لعالم به وقته . (ويسقط) خيار العيب (بما يدل على الرضا) من قول أو وطء أو تمكين مع العلم به ولو جهل الحكم أو زاد أو ظنه يسيرا فبان كثيرا ، وقال الشيخ : إن ادعى الجهل بالخيار ومثله يحهل فالاظهر ثبوت الفسخ . و (لا) يسقط خيار امرأة عنين (فى عنته إلا بقو ا) ها رضيت به عنينا أو أسقطت خيارى أو حتى من الخيار ونحوه كاعترافها بوطئه ، (ولا فسخ) أى لا يصح فسخ من له الخيار (إلا ب) حكم (حاكم) فيفسخه أو برده إلى من له الخيار ، ويصح مع غيبة زوج (فان فسخ) النكاح (قبل دخول) من قبله أو قبلها (فلا مهر) لها لان الفسخ إن كان منها فقد جاءت الفرقة من قبلها وان كان منه فانما فسخ لعيبها الذى دلسته عليه فكانه منها . (و) ان فسخ عقد النكاح ( بعده ) أى الدخول وكذا بعد الخلوة ف (لها ) المهر ( المسمى ) فى العقد لآنه وجب به واستقر بالدخول فلا يسقط ( ويرجع به على مغر ) من زوجة عاقلة وولى ووكيل ، ويقبل قول ولى في عدم علمه به فلو وجد من زوجة وولى فالضمان على الولى ، ( وحرم ) على ولى وسيد رقيق ( إنكاح صغيرة و نحوها ) من صغير و مجنون و مجنونة و دقيق ( معيها )

ولا تمنع كبيرة من مجبوب وعنين ، بل من مجنون ومجذوم وأبرص ، وإذا علمت العيب لا يجبر على الفسخ

## فصل

يرد به ، وحرم على ولى حرة مكلفة تزويجها به بلارضاها فان فعل لم يصح فيهن مع علمه ، و إلا صح ولزمه الفسخ إذا علم . (ولا تمنع كبيرة) عاقلة (من) نكاح (مجبوب وعنين) لأن الحق فى الوطء لها ، (بل) يمنعها وليها (من) نكاح (مجنون ومجذوم وأبرص) لأن فيه عاداً عليها وعلى أهلها كمنعها من نكاح غير كفء ، (وإذا علمت العيب) بعد العقد (لا يجبر على الفسخ) ، وكذا لو حدث به بعده

## فصل

## فى بيان حكم نكاح الكفار

(ويقر الكافر على نكاح فاسد) وان خالف أنكحة المسلمين (إذا اعتقد عجته) في دينهم ولم يرتفعوا الينا، (فان أتونا) أى الكفار (قبل عقد) أى النكاح (عقدناه على حكمنا) أى مثل أنكحتنا بايجاب وقبول وولى وشهود منا لقوله تعالى ﴿ وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ﴾ ، (و) إن أتونا (بعده) أى بعد العقد فيا بينهم (أو أسلم الزوجان) على نكاح لم نتعرض لكيفية العقد من وجود صيغة وغيرها، (و) إذا تقرر ذلك فان كانت (المرأة تباح) للزوج (إذن) أى وقت الترافع أو الاسلام كعقد على أخت زوجة مات أو بلاشهود أو ولى (أقر) العقد لأنه أسلم خلق كثير في عهد الذي يتاليج وأسلم نساؤهم فأقروا على أنكحتهم ولم يسألهم الذي يتاليج عن شروط النكاح . (وان) كانت المرأة بمن غيره (لم تبح) بأن حرم ابتداء نكاحها حين الاسلام أو الترافع (كمعتدة) من غيره (ومطلقته ثلاثا) قبل أن تنكح زوجا غيره (و) ذات (محرم) من نسب

فرق بينها. وإن وطىء حربى حربية واعتقداه نكاحا ثم أسلما أقر. ومتى كان المهر فاسدا أو قبض أو صحيحا استقر، وإلا أو لم يسم فرض مهر مثل. وإن أسلم زوجان معا أو زوج كتابية فعلى نكاحها، أوهى أو أحدكتابيين قبل دخول بطل ولها نصف المهر إن سبقها، وبعده وقف الى انقضاء عدة، فان أسلم الآخر فيها فعلى نكاحهما، وإلا علم انفساخه من إسلام الأول، وكذا الحكم إن ارتدا أو أحدهما

أو رضاع أو مصاهرة أو شرط فيه الخيار مطلقا أو مدة لم تمض ( فرق بينهما ) لآن ما منع ابتداء النكباح منع آستدامته . ( وان وطىء حُربى حَرَبية واعتقداه نكاحا ثم أسلما أقر) العقد لآنا لا تتعرض لكيفية النكاح بينهم ، وإن لم يعتقداه نكاحا أو لم يكونا حربيين فسخ ، (ومتىكان المهر فاسدا أو قبض ) استقر (أو)كان (صحيحاً ) ولم يقبض أُخذَته فان كان قبض (استقر ، وإلا ) يكن المهر صحيحاً ولم تكن قبضته (أو لم يسم) لها مهر ( فرض) لها ( مهر مثل بها لحلو النكاح عن التسمية ، وإن بق من الفاسد شيء وجب قسطه من مهر المثل . ( وان أسلم زوجان معاً ) بأن تلفظاً بالاسلام دفعة واحدة ( أو ) أسلم ( زوج كُتابية ) كُتابيا كان أو غيره ( i ) مِما ( على نكاحمِما ) ولو قبلَ الدخولُ لأنَّ للسلم ابتداء نكاح الكتابية ، ( أو ) أسلمت ( هي ) أي الزوجة قبل دخول بطل ﴿ أُو ﴾ أسلم ( أحد ) زوجين (كتابيين ) أو غير كتابيين كمجوسيين يسلم أحدهما ( قبل دخول بطل ) نكاحهما لقوله تعالى ﴿ لا ترجعوهن إلى الكفار ﴾ وقوله ﴿ وَلَا تَمْسَكُوا بِعَصْمُ الْكُوافِرَ ﴾ . ( ولها ) أَى الزوجة ( نصف المهر إن سبقها ) الزُّوج بالاسلام لجيء الفرقة من قبلهُ ، وكذا إن أسلما وادعت سبقه أو قالا سبقُ أحدناً ولا نعلم عينه ، وإن سبقته فلا مهر ، (و) إن أسلم أحدهما ( بعده ) أي الدخول ( وقف ) الآمر ( إلى انقضاء عدة ، فان أسلم ) الزوج ( الآخر فيها ) أى العدة قبل انقضائها ( ف) بهما ( على نكاحهما ، وإلا ) يسلم الثانى قبل انقضائها ، ﴿ عَلَمَ انفَسَاخَهُ ﴾ أَيُ النَّكَاحُ ﴿ مَنَ ﴾ حَينَ ﴿ إِسَلَامٌ ﴾ الزُّوجُ ﴿ الْأُولُ ﴾ منهما فلو وُطَىٰء ولم يسلَّم الثانى فيها فلها مهر مثلها ، وإن أسلم فلا ، وإن أسلس قبله فلها نفقة العدة ولو لم يسلم، (وكذا الحكم) فيما سبق تفصيله (إن ارتدا) أي الزوجان (أو) ارتد (أحدهما) ، فان كان قبل الدخول انفسخ ، وإلا وقف إلى انقضاء العدة

## بابالصداق

يسن تسميته فى العقد وتخفيفه. وكل ماصح ثمنا أو أجرة صح مهرا بشرط علمه ، فان أصدقها طلاق ضرتها أو تعليم قرآن أو ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا أو مالا مغصوبا أو خمرا أو خنزيرا أو نحوه لم تصح التسمية ، وألفا إن لم تكن له زوجة وألفين إن كانت أو تعليم شعر مباح أو فقه ونحوهما صحت ، ومتى لم يسم أو سمى فاسلم

تتمة : لو أسلم وتحته أكثر من أربع فأسلن أوكن كتابيات اختار منهن أربعا إن كان مكلفا ، وإلا فحق يكلف ، فان أبى أجبر بحبس ثم تعزير ، ويعتزل المختارات حتى تنقضى عدة المفارقات وأولها من حين اختياره ، وأن أسلم وتحته اختان اختار منهما واحدة ، وأن كاننا أما وبننا فسد نكاحهما أن كان دخل بالام وإلا فنكاحها فقط

#### إب

(الصداق): عوض يسمى فى النكاح أو بعده. (يسن تسميته) أى الصداق (فى المعقد) لقطع النزاع، (و) يسن (تخفيفه) وكونه من أربعائة درهم الى خمسائة وأن لا ينقص عن عشرة، ويكره تزك القسمية فيه، (و) لا يتقدر الصداق بشى بل (كل ماصح) أن يكون (ثمنا أو أجرة صح) أن يكون (مهرا) وإن قل من عين ودين معجل ومؤجل ومنفعة لكن (بشرط علمه) كالثمن، (فان أصدقها من عين ودين معجل ومؤجل ومنفعة لكن (بشرط علمه) كالثمن، (فان أصدقها ولمو معينا لم قصح القسمية (أو) أصدقها (ألقا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان) أبوها (ميتا) لم قصح القسمية (أو) أصدقها (مالا مغصوبا أو خمرا أو خنزيرا أو نحوه) صح النكاح فى ذلك كله و (لم قصح القسمية) ولها مهر المثل لفساد أو نحوه) صح النكاح فى ذلك كله و (لم قصح القسمية) ولها مهر المثل لفساد دارها أو بلدها (وألفين إن كانت) له زوجة أو أخرجها ونحوها صحت، (أو) أصدقها (تعليم شعر مباح أو) تعليم (فقه ونحوها) كحديث وأدب وكتابة أصدقها (تعليم شعر مباح أو) تعليم (فقه ونحوها) كحديث وأدب وكتابة أومنة تعليمها (ومتى لم يسم) فى عقد مهر (أو سمى) مهر (فاسد) كخمر (أو

مجهول بطلت ووجب مهر مثل بعقد ، وإن وجدت المهر معيبا خيرت بين أرشه أو قيمته أو مثل مثلى . وإن تزوجها على ألف لها وألف لابيها صح ، فلو طلق قبل دخول رجع بألفها ولاشىء على الأب لهما ، وإن شرط ذلك لغير أب فالكل لها . وإن زوج غير أب امرأة بدون مهر مثل بلا إذنها وجب مهر مثل . وإن زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر مثل صح ولاشىء عليه مع عشر مثل . وإن زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر مثل صح ولاشىء عليه مع عشر مثل .

مجهول ) كعبد ( بطلت ) التسمية و ( وجب مهر مثل بعقد ) السكاح لان فساد العوض يقتضي رد عوضه وتعذر رده فيجب رد قيمته ، ولا يضر جهل يسير فلو أمهرها عبدا من عبيده أو قيصا من قصانه صح ولها أخـذه بقرعة نصا ، (وإن وجدت) الزوجة (المهر) المباح (معيباً )كعبد به نحو عرج (خيرت بين) إمساكه مع (أرشه أو ) رده وأخذ (قيمته ) ان كان متقوماً (أو ) أخذ (مثل مثلي ) كَبيع وكذا إن بان ناقصا صفة شرطتها ، (وان تزوجها على ألف لها وألف لابيها) أو آلـكل له ( صح ) إن صح تملـكه وكانا جميعا مهرها ولا يملـكه إلا بالقبض مع النية و تقدم فى آلهبة ( فلو طلق قبل دخول) و بعد قبض ( رجع بألفها ) عليها في الاولى و بقدر نصف الحكل عليها أيضا في الثانية (ولا شيء على الآب لها) أى الزوج والزوجة لانا قدرنا أن الجميع صار لها ثم أخذه الاب منها فصار كأنها قبضته ثم أخذه منها ، ( وان شرط ذلك ) المهر أو بعضه ( لغير أب ) كجد وأخ ( فالمكل ) أى كل المسمى ( لها ) لصحة التسمية ويبطل الشرط نصا ، (وان ذوج غیر آب امرأة بدون مهر مثل) با ( بلا إذنها ) صح و ( وجب ) لها على الزوج (مهر مثل) بها ویکون الولی ضامنا ، و ان کان ذلك باذنها و رشدها صح و لا اعتراض، وان فعل ذلك الاب جاز مطلقا ، ( وإن زوج ابنه الصغير بأكثر منَّ مهر مثل صح ) لازما لان المرأة لم ترض بدو نه ، وقد تكوُّن مصلحة الابن فى بذِل الزيادة ويكون الصداق في ذمة الزوج ( ولا شيء عليه ) أي الاب ( مع عشرة الابن ) لأن الاب ناثب عن الابن فى التزويج فلا يلزمه مالم يلزمه كالوكيل ، ولو قيل ابنك فقير من أَنْ يُؤخِّذُ الصَّدَّاقِ فَقَالَ عَنْدَى لَزِّمُهُ ، وَلَلَّابِ قَبْضُ صَدَّاقَ ابْنَتُهُ الْحُجُورِ عَلْمُا الا الكبيرة الرشيدة ولو بكرا الا باذنها ، وأن تزوج عبد باذن سيده صح وتعلق صداق و نفقة وكسوة و مسكن بذمة السيد نصا و بلا اذنه لايصح ، فان وطىء تعلق

# ويصح تأجيل مهر ، وإن أطلق أجل فحله الفرقة . والله أعلم فصل

مهر المثل برقبته . (ويصح تأجيل مهر) أو بعضه الى وقت معلوم أو أوقات، (وإن أطلق أجل) بأن لم يذكر محله (فمحله الفرقة) البائنة فلا يحل مهر الرجعية إلا بانقضاء عدتها (والله أعلم)

#### فصل

( وتملك زوجة ) حرة وسيد أمة (بعقد) النكاح (جميع ) صداقها ( المسمى ) ، وسقوط نصفه بالطلاق لايمنع وجوب جميعه بالعقد ، ألا ترى أنها لو ارتدت سقط جميعه وان كانت ملكت نصفه ، واذا وجب بالعقد ( فلما نماء معين ) من نحو كسب عبد ممين وأجرة دار معينة من حين عقد لآنه نماء ملكها، ( و ) لها ( تصرف فيه ) أى المهر المعين ببيع ونحوه ( قبل قبض ) 4 إلا أن يحتاج لكيل أو وزن أو عد" أو ذرع فلا يصح قبل قبضه كمبيع بذلك ، ( وضمانه ) إن تلف بغير فعلها ، و نقصه إن نقص أو تعبب ( عليه ) أى الزوج ( إن منعها قبضه ) لانه كالغاصب بالمنع ( والا ) يمنعها قبض المعين ( ف ) ضمانه و نقصه ( عليها ) . إلا أن يحتاج لنحو كيل (كزكاة) 4 فتلزمها وترجع بها عليه ان منعها قبضه ، فان زكمته ثم طلقت قبل الدخول كان ضمان الزكاة كلها عليها ، إلا أن يمنعها قبضه فعليه . (و) المهر (غير المعين )كقفيز من صبرة ورطل من زبرة حديد ( بالمكس ) أى لم يدخل في ضمانها ولم تملك التصرف فيه إلا بقبضه كمبيع . (ومتى قبضته ) أى قبضت الزوجة مهرها (ثم طلة ) با زوجها (قبل دخوا) به أو خلوته بها (فله) أى الزوج ( نصف أصل ) المهر الذي قبضته منه حكما كالمسيراث دون زيادة منفصلة هذا إن كان باقيا ولو النصف فقط ولومشاعا ، فان كانت قد تصرفت فيه ببيع أو هبة مقبوطة أو عتق أو رهن أو كتابة منع الرجوع فى نصفه و ثبت حق فى م -- ٢٤ ۞ الروض الندي

ومع زيادة متصلة قيمة نصفه بدونها . وإن اختلفا أو ورثتهما في قدر صداق أو عينه أو مايستقر" به فقوله ، أو في قبضه فقولها

## فصل

ويقرر المسمى كله موت أو قتل ووطء ولو دبرا وخلوة عن مميز مع من

القيمة إن لم يكن مثليا ، (و) له (مع زيادة متصلة ) كسمن وتعلم صنعة (قيمة نصفه) أى الصداق (بدونها) أى الزيادة المتصلة لانه نماء ملكها فلاحق له فيه ، وإن اختارت رشيدة دفع نصفه زائداً لزمه قبوله ، وليس لولى العفو عما وجب لمولاه ذكرا كان أو أثى ، وإن كان المهر تألفا رجع في المثل بنصف مثله وفي المتقوسم بنصف قيمته ، والذي بيده عقدة النكاح الزوج فاذا طلق قبل الدخول بها فأيهما عفا لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز التصرف برأ منه صاحبه ، (وإن اختلفا) أى الزوجان أو وليهما (أو ورثتهما) أو أحدها وورثة الآخر أو وليه (في قدر صداق) بأن قال تزوجتك على عشرين فتقول بل على ثلاثين ، (أو) اختلفا في (عينه) أو صفته أو جنسه بأن قال على هذا العبد أو على عبد زنجى أو على فضة فتقول بل على هذه الأمة أو على عبد أبيض أو على ذهب ، (أو) اختلفا في (ما يستقر به) الصداق من دخول أو خلوة (فقوله) أى الزوج أو وليه أو وارثه بيمينه لأنه منكر والأصل براءة ذمته ، (أو) اى وان اختلف الزوجان (في قبضه) اى الصداق أو في تسمية مهر المثل (ف) القول (قولها) أو من يقوم مقامها مع اليمين لأن الأصل عدم القبض والتسمية ، وإذا كرر العقد من يقوم مقامها مع اليمين لأن الأصل عدم القبض والتسمية ، وإذا كرر العقد على صداقين سر وعلانية أخذ بالزائد مطلقا

## فصل

(ويقرر) الصداق (المسمى كله) حرة كانت الزوجة أو أمة (موت) أحد الزوجين (أوقتل) له الآخر أو لنفسه لبلوغ النكاح نهايته فقام ذلك مقام الاستيفاء فى تقرير المهركالدخول، (و) يقسرر المسمى كله (وطء) زوج لزوجته فى فرجها (ولو دبرا) أو بلا خلوة (و) يقرر المسمى كله (خلوة) زوج بزوجته فرجها (عن يميز) وبالغ ولو كافرا أو أعمى نصا (مع من) تعلق بخلوة أى مع زوج

يطامئله مع علمه إن لم تمنعه . ولمس ونظره الى فرجها بشهوة فيهما وتقبيلها وكل فرقة من قبل الزوج قبل دخول كطلاق ، وخلعه ونحوها تنصفه . ومن قبلها كفسخها لعيبه ولإعساره وفقد صفة شرطت فيه وفسخه لعيبها أو فقد صفة شرطت فيها تسقطه

( یطاً مثله ) کابن عشر وکانت یوطاً مثلها کبنت تسع وان لم یطاً ها وان کان الحال اعمی او نائما (مع علمه إن لم تمنعه) ، ولا تقبل دعواه عدم علمه بها فیتقرر ولو کان بهما او باحدها مانع حسی او شرعی کجب ورتق و کحیض وإحرام وصوم واجب

فائدة : حكم الخلوة ووجوب العدة وتحريم أختها وأربع سواها إذا طلقها حتى تنقضى عدتها وفى ثبوت الرجمة عليها فى عدتها ونفقة العدة وثبوت النسب حكم الوط.

(و) يقرر المسمى كله (لمس) زوج لزوجته (ونظره الى فرجها بشهوة) ولو بلا خلوة (فيهما) أى فى صورتى اللس والنظر الى فرجها. (و) يقرر المسمى كله (تقبيل) 4 ايا (ها) ولو بحضرة الناس

تنبيه : لو تحملت المـــرأة بماء الرجل ولو أجنبيا ثبت به النسب والعدة والمصاهرة لا الرجعة

( وكل فرقة ) جاءت (من قبل الزوج قبل دخوله ) بزوجته (كطلاق ) ه أو جمله لها ولو بسؤالها (و) ك (خلعه ) اياها ولو بسؤالها (ونحوها ) كردته ( تنصفه ) أى المهر وتجب لها المنعة لغير من سمى لها ، (و) كل فرقة جاءت ( من قبلها ) أى الزوجة وكانت (قبله ) أى الدخول ( كفسخها لعيبه و ) فسخها لا عساره ) بمهر أو نفقة أو غيرها (و ) ك (فقد صفة شرطت فيه ) أى الزوج كان شرطت نقدا معينا أو زيادة فى مهرها ونحوها فبان مخلافه (و) ك ( فسخه لميها أو فقد صفة شرطت فيها ) كأن لا تكون عرجاً ونحوها فبات مخلافه ( تسقطه ) أى المهر كله حتى المتعة إن لم يسم لها مهر

#### فصل

#### فصل

( يصح تفويض بضع بأن يزوج أب بنته المجبرة ) بغير مهر أو ( مطلقا أو ) بأن يزوج ( ولى غيرها ) أي غير المجبرة يزوجها وليها ( باذنها بلا مهر ) فالعقد صحیح وبجب لها به مهر مثل، ( و ) یصح أیضا ( تفویض مهر ) بأن بجعل المهر إلى أحد الزوجين أو غيرها ، ( و ) زوجتك ابنتي أو نحوها ( على ما شاءت ) أو شاء الزوج (أو) شاء (أبوها أو غيره) كاخيها وأجنى، ويصح عقد (ويجب لها بعقد مهر مثل) لسقوط التسمية بالجهالة ( ويصح ابرأؤها ) أي الزوجة ( من مهر مثل) ما (قبل فرضه) لان سبب وجو به انعقد وهو النكاح فان تراضيا ولو على قليل صح والا فرضه حاكم، ويلزمهما فرضه كما يلزمهما حكمه، (وإن مات أحدهما ) أى الزوجين فى نكاح التفويض ( قبل دخول و ) قبل ( فرض ) مهر ( ورثه ) الزوج ( الآخر ) لان ترك التسمية لا يقدر في صحة النكاح ( ولها ) حينئذ ( مهر ) مثلها معتبرا بمن يساويها من (نسائها ) أى أقاربها من جهة أبيها وأمها(كاخة ) لها (وعمتًا) لها (وبنت أخ) يها (و) بنت (عم) لها (وأم) لها (وخالتًا) لها (وغيرهن) القربي فالقربي ( بشرط تساو في مال وجمال وعقل وأدب وسن و بكارة وثيوبة وبلد ونسب ) وملاحة ( وكل ما يختلف له الصداق ) ، فان لم يوجد إلا دونها زيدت بقدر فضلها أو إلا فوقها نقصت بقدر نقصها ، وتعتبر عادة في تأجيل وغيره فان اختلفت أخذ وسط حال ، و إن لم يكن لها أقرب اعتبر شبهها بنساء بلدها ، فان عدمت فبأقرب النساء شبها لها من أقرب البلاد اليها ، وكذا سائر ما يقدر المهر ،

وإن طلق قبلها لم يكن عليه المتعة وهي بقدر يسره وعسره ، ويستقر مهر مثل مدخول

#### فصل

(وان طلق) مفوضة (قبلهما) آى قبل دخول وفرض مهر (لم يكن) لها (عليه المتعة) نصا، وتجب المتعة فى كل موضع ينتصف فيه كل المهر، (وهى) أى المتعة ما يجب لحرة أو سيد أمة على زوج بطلاق قبل دخول لمن لم يسم لها مهر صحيح سواء كانت مفوضة بضع أو مهر أو مسمى لها مهر فاسد، وسواء كان الزوجان حرين أو رقيقين أو مختلفين أو ذميين أو مسلما وذمية، وتعتبر المتعة فى حال الزوج لفسخه لعيبها ونحوه وتقدم أنها تسقط (بقدر يسره وعسره) فاعلاها خادم وأدناها كسوة تجزيها فى صلاتها، ولا تسقط إن وهبت مهر المثل قبل الفرقة (ويستقر) للفوضة (مهر مثل) ها (بدخول) الزوج بها وكذا الحلوة ونحوها وكذا الملسمى يتقرر بذلك

## فصل

(ولا مهر) ولا متعة ( بفرقة ) طلاق أو موت أو غيرهما ( قبل دخول وخاوة فى نكاح فاسد ) لأن وجوده كعدمه ، لكن لا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ فان أ باهما الزوج فسخه حاكم ، ( و ) الفرقة فى النكاح الفاسد أو الصحيح ( بعد أحدها ) أى الدخول أو الحلوة أو ما يقرر الصداق مما تقدم ( يستقر المسمى ) لها فى العقد قياسا على الصحيح . ( ويجب مهر مثل لمن وطئت ) فى نكاح باطل بالاجماع أو وطئت ( بشبهة أو ) وطئت ؛ (زنا كرها ) إن كان الوطء فى قبل ( ولا ) بجب ( أرش بكارة معه ) أى المهر لدخوله فى مهر مثلها

تنبيه : لو طلق امرأته قبل الدخول طلقة وظن أنها لاتبين بها فوطئها لزمه من مهر المثل نصف المسمى ، (وللسرأة منع نفسها ) قبل الدخول (حتى تقبض

مهرا حالاً ، لا إذا حل قبل تسليم أو تبرعت بتسليم نفسها ، وإن أعسر بحال فلها الفسخ بحاكم

## فصل

ووليمة العرس سنة ولو بشاة فأقل ، وتجب إجابة من عينه داع

مهرا حالا) كله أو الحال منه مسمى لهاكانت أو مفوضة ، ولها طلبه ولو لم تصلح للاستمتاع ، فان وطئها مكرهة لم يسقط حقها من الامتناع ، و ( لا ) تمنع نفسها حتى تقبضه ( إذا ) كان مؤجلا ولو ( حل قبل نسليم ) نفسها لانها رضيت بتأخره ( أو ) أى ولا تمنع نفسها إذا ( تبرعت بتسليم نفسها ) قبل الطلب بالحال لرضاها بالتسليم واستقر المهر ، ولها زمن المنع إن صلحت للاستمتاع النفقة وكذا السفر بلا إذنه و تسقط نفقتها اذن ، ولو قبضت الحال وسلمت نفسها ثم بان معيبا فلها منع نفسها . ( وان أعسر ) الزوج ( ! ) مهر (حال ) ولو بعد دخول ( فلها الفسخ ) ان كانت حرة مكلفة لتعذر العوض ما لم تكن عالمة بعسرته ، والخيرة للحرة وسيد أمة . ولا يصح الفسخ الا ( ! ) حكم ( حاكم ) للاختلاف فيه ، أشبه الفسخ للعنة والاعسار بالنفقة

## فصل

الوليمة اسم لطعام عرس خاصة ، وشندخية لطعام إملاك على زوجة ، وعذير واعذار لحتان ، وخرسة وخرس لطعام ولادة ، وعقيقة الذبح للمولود ، ووكيرة لدعوة بناء ، و نقيعة تصنع للقادم من سفر ، وتحفة طعام القادم يصنعه هو ، وحذاق لطعام عند حذاق صي أى يوم ختمه القرآن ، ووضمة وهي طعام المأتم وأصله اجتماع الرجال والنساء ، ومشداخ المأكول في ختمة القارئ ، والعتيرة تذبح أول يوم في رجب ، والقرى اسم لطعام الضيفان ، والمأدبة اسم لكل دعوة اسبب أو غيره ولم يخصوها باسم لا نها طعام سرور ، وكلها جائزة وليس منها شيء واجبا . (ووليمة العرس) فقط (سنة) مؤكدة بعقد ، وقال الشيخ تستحب بالدخول (ولو بشاة فأقل ) أوبشيء قليل كمدين من شعير ، ويسن ألا تنقص عن شاة والأولى الزيادة عليها ، وإن نكح أكثر من واحدة في عقد أو عقود أجزأته وليمة واحدة إذا فواها عن الكل . (وتجب إجابة من عينه ) بالدعوة ولو عبدا باذن سيده (داع

مسلم يحرم هجره ولا ثم منكر يعجز عن تغييره ، وكسبه حلال فى أول يوم . وتسن لـكل دعوة مباحة ، وتنكره لمن فى ماله حرام كأكله منه ومعاملته وقبول هديته وهبته ، فان دعا الجفلى كأبها الناس تعالوا الى الطعام أوفى اليوم الثالث أو ذمى كرهت . وسن أكله . وإباحته تتوقف على صريح إذن أو

مسلم يحرم هجره ) بخلاف نحو رافضي ومجاهر بالمعصية اذا دعاه ( ولا ثم منكر يعجز عن تغييره ) فان كان ويعجز عنه حرم عليه الحضور ، (وكسبه) يعنى صاحب الوليمة ( حلال ) إن دعاه (في أول يوم ) ، فان فقد شرط لم تجب ، وهي للداعي تسقط بعفوه ، وذكر في الترغيب لا يلزم القاضي حضور وليمة عرس ، ومنع ابن الجوزى في المنهاج من إجابة ظالم وفاسق ومبتدع ومفاخر بها أو فيها مبتدع يتكلم ببدعته إلا لراد عليه وكذا إن كان فيها مضحك بفحش أوكذب وإلا أبيح إذا كان قليلاً ، وإن علم حضور الاراذل ومن مجالستهم نزرى بمثله لم تجب إجابته . (وتسن) إجابة (لكل دعوة مباحة) مما تقدم ، غير مأتم فتكره لأنها و ( حرام ک ) کراهـــة ( أ کله منــه ومعاملته وقبول هدیته و ) قبول ( هبته ) ونحوه قل الحرام أوكثر ، و تقوى الكراهة و تضعف بحسب كثرة الحرام وقلته ، وقيل يحرم كما لوكان كله حراماً ، قال الازجى وهو قياس المذهب . وسئل أحمد عن الذي يعامل بالربا أيؤكل عنده ؟ قال لا . وفي الرعاية لا يأكل مختلطا بحرام بلا ضرورة ، وأن لم يعلم أن في المـال حراما فالاصل الاباحة ، ولا تحرم بالاحتمال وان كان تركه أولى للشك، ( فان ) لم يعينه بالدعوة بل ( دعا الجفلي ك ) قوله (أيها الناس تعالوا الى الطعام) كرهت الاجابة. وكذا قول رسول رب الوليمة أمرت أن أدعو كل من لقيت أو من شئت (أو) دعاه (في اليوم الثالث) كرهت ، وظاهره وان لم يدعه قبله لحديث أبي داو دوغيره . الوليمة أول يوم حق ، والثانى معروف ، والثالث رياء وسمعة ، لكن علم من الحديث استحبابها فى ثانى يوم، (أو) دعاه ( ذي كرهت ) الاجابة لأن المطلوب إذلاله وهو ينافي إجابته لما فيها من الاكرام. (وسن) لمن حضر طعاماً دعى اليه (أكله) منه ولو صائمًا لا صوما واجبا ، (واباحته) أى الاكل ( تتوقف على صريح اذن أو

قرينة مطلقاً . والصائم فرضاً يدعو ، ونفلاً يسن أكله إن حصل به جبر فصل

قرينة) تدل على إذن كتقديم طعام ودعاء إليه ، وقوله ( مطلقاً ) سواء كان من بيت قريبه أو صديقه أو لا وسواء أحرزه عنه أو لا ، ( والصائم ) صوما ( فرضا يدعو ) إن أحب وينصرف ، ( و ) الصائم ( نفلا ) إذا دعى أجاب ، و ( يسن أ كله إن حصل به ) أى الآكل ( جبر ) قلب أخيه المسلم و إلا كان تمام الصوم أولى ، وان دعاه أكثر من واحد أجاب الاسبق قولا فالادين فالاقرب رحما فجوارا ثم يقرع ، ولا يجيب الثانى إلا أن يتسع الوقت لاجابتهما فان اتسع لها وجبا

### فصل

ويسن : غسل اليدين قبل الطعام وكذا بعده مع غسل الفم ، وجاوسه على رجله اليسرى وينصب اليمني أو متربعا ، والتسمية على الطعام والشراب جهرا ، وأكله بما يليه بيمينه بثلاث أصابع ، وحمد الله جهرا إذا فرغ ، وتخليل ما علق بأسنانه ، وأكل ما تناثر ، وغض بصره عن جليسه وايثاره على نفسه ، ومسح الصحفة ، وشربه ثلاثا مصا ويتنفس خارج الاناء ، وأن لا يطيل الجلوس لغير حاجة اذا فرغ من الأكل ، وأن يكون البطن أثلاثا ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثاً للنفس، والا كل مع الزوجة والولد ولو طفلا والمملوك، وكثرة الآيدى على الطعام ولو من أهله وولده ، وجلوس غلامه معه على الطعام وإن لم يجلسه أطعمه منه ، ومباسطة الاخوان بالحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحال إذا كانوا منقبضين ، وأن يخص بدعوته الاتقياء والصالحين ، واذا طبخ مرقة فليكثر من مائها ويتعاهد منه بعض جـيرانه ، وتقديم الفاكهة قبل غيرها لأنه أصلح فى باب الطب ، وأن يفضل الضيف شيئًا لا سيما إن كان بمن يتبرك بفضلته أوكَّان ثم حاجة ، وأن يخرج مع ضيفه الى باب الدار ، وكره تنفسه فى الانا. وشربه من في السقاء وثلمة الإناء أومحاذيا للعروة المتصلة برأس الاناء ورد" شي ا من فيه اليه ، ونفخ الطعام والشراب وأكله مارا عند عـدم الحاجة ومن أعلى الصحفة ووسطها وبما يلي غيره إن كان الطعام غير نوع واحد أو غير فاكهة أوكان يأكل وحده ، وفعل ما يستقذره غيره ، ومدح طعامه وتقويمه ، وأن يفجأ قوما حين وضع طعامهم تعمدا و نثار الخبز واها نته ومسح يديه به ووضعه تحت القصعة و نفض يده فيها و تقديم رأسه اليها عند وضع اللقمة فى فيه ، وعيب الطعام واحتقاره ، وقران فى تمر ونحوه بما جرت العادة بتناوله أفرادا ، وغمس الطعام واحتقاره ، وقران فى تمر ونحوه بما جرت العادة بتناوله أفرادا ، وغمس بقية اللقمة التى أكل منها فى المرقة ، وهندسة اللقمة وهو أن يقضم باسنانه بعض أطرافها ثم يضعها فى الادام ، وأن يتكلم بما يحزنهم أو يضحكهم ، وأكله باقل من ثلاث أصابع أو أكر ، وأكله بشهاله بلاضرورة ، وأكله مضطجعا أو متكئا أو منبطحا أو على الطربق ، وأكله بشهاله بلاضرورة ، وأكله مضطجعا أو متكئا أو منبطحا أو على الطربق ، وأكله كثيرا بحيث يؤذيه أو قليسلا بحيث يضره ، وأكل منا انتفخ من الخبز ووجهه ويترك الباقى ، وشربه فى اثناء طعام بلا عادة ، وأكل ما انتوم والبصل و نحوها ، ورفع يده قبلهم بلا قرينة ، وأن يقيم غيره عن الطعام المو من الفاكمة ، وأسلام ما أخرجه الخلال ، وادمان أكل اللحم ، وأكل ما لم يطب قبله من الفاكمة ، وغسل يديه بطعام وهو القوت

تتمة: لا بأس بوضع الحل والبقول على المائدة ، غير البصل والثوم وماله رائحة كريمة ، ولا بمدح الضيف الطعام ، ولا بالجمع بين طعامين ، وليس من السنة ترك أكل الطيبات ، ومن السرف أن تأكل كل ما اشتهيت ، ومن أذهب طيبا ته في حياته الدنيا واستمتع بها نقصت درجاته في الآخرة ، وقال أحمد رحمه الله تعالى : يؤجر في ترك الشهوات ، ومراده ما لم يخالف الشرع ، ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالآدب والمروءة ومع الفقر بالايثار ومع الاخوان بالانبساط ومع العلماء بالتعلم ولا يتصنع بالانقباض ، ولا يكثر النظر الى المكان الذي يخرج منه الطعام ، ويقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف ولا يحتقره ، وإذا كان الطعام قليلا والضيوف كثيرة فالأولى ترك الدعوة ، ومن آداب إحضار الطعام تعجيله ، ولا خير فيمن لا يضيف ، ولا يستأذنهم في التقديم ، ومن التكليف أن يقدم جميع ما عنده ، قال الشيخ : إذا دعى الى أكل فدخل بيته فأكل ما يكسر نهمته قبل ذها به انتهى . ولا يجمع بين النوى والتمر في طبق واحد ولا كفه بل يضعه نهمة على ظهر كفه وكذا كل ما فيه على من فيه على ظهر كفه وكذا كل ما فيه عجم و تفل ، ولا يخلط قشر البطيخ الذى أكله من فيه على ظهر كه وكذا كل ما فيه عجم و تفل ، ولا يخلط قشر البطيخ الذى أكله من فيه على ظهر كه وكذا كل ما فيه عجم و تفل ، ولا يخلط قشر البطيخ الذى أكله من فيه على ظهر كه وكذا كل ما فيه عجم و تفل ، ولا يخلط قشر البطيخ الذى أكله من فيه على ظهر كه وكذا كل ما فيه عجم و تفل ، ولا يضف الضيفان بشيء طيب اذا

لم يتأذ غيره، ولا يشرع تقبيل الحبر ولا الجادات إلا ما استثناه الشرع، ولا يقترح الزائر طعاما بعينه ، وان خير بين طعامين اختار الآيسر الا أن يعلم أن مضيفه يسر ولا يقصر عن تحصيل ذلك ، وينبغى أن لا يقصد بالاجابة نفس الآكل بل ينوى به الاقتداء بالسنة واكرام أخيه المؤمن وينوى صيانة نفسه عن مسى. به الظن بالتكبر، ولا يكره الشرب قائما وقاعدا أكل ، ولا غسل يديه فى الاناء الذى أكل فيه ، وظاهر كلامهم ولا بالطيب ، ومن أكل طعاما فليقل : اللهم بادك لنا فيه اللهم بادك لنا فيه وزدنا منه ، واذا وقع الذباب ونحره فى طعام أوشراب سن غسه كله فيه ثم ليطرحه وفى الثريد فضل على غيره من طعام ، واذا ثرد غطاه شيئا حتى يذهب فوره وفى الثريد فضل على غيره من طعام ، واذا ثرد غطاه شيئا حتى يذهب فوره الحبر البيمة لا تركه أولى الا لحاجة أو كان يسيرا

فائدة : لابأس بالنهد ، وهو أن يخرج كل واحد من رفقة شيئا من النفقة ويدفعون الى من ينفق عليهم منه ويأكلون جميعا ، ولو أكل بعضهم أكثر من بعض ، وكذا لو تصدق منه بعضهم . قال أحمد رحمه الله : أرجو أن لا يكون به بأس ، لم يزل الناس يفعلون ذلك ، وعلى هذا يتوجه صدقة أحد الشريكين بما يسامح به عادة وعرفا وكذا المضارب والضيف ونحو ذلك

( وكره نثار والتقاطه) في عرس وغيره لانه شبهة النهبة ، والتقاطه دناءة واسقاط مروءة ، وهو يورث التخاصم والحقد ( وما حصل في حجره منه ) شيء فله ( أو أخذه ) أي أخذ شيئا من النثار ( ف ) هو ( له ) لآنه حازه سواء قصد تملكه أو لا كما لو وثبت سمكه من البحر فوقعت في حجره ، ولا يجوز لغيره أخذه منه ، فان قسم على الحاضرين أو وضعه بين أيديهم وأذن لهم في أخذه على وجه لا يقع تناهب لم يكره

( وسن أعلان نكاح ) لقوله عليه السلام , أعلنوا النكاح ، وفي لفظ , أظهروا النكاح ، رواه ابن ماجه . (و) سن (ضرب بدف مباح) وهو ما لا حلق فيه ولا صنوج (فيه) أى النكاح للخبر ، قال الموفق ضرب الدف مخصوص بالنساء وفي

## وفى ختان وقدوم غائب ونحوها

#### فصل

ويلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف ، وأن لا يمطله بما يلزمه ، وأن لا يمطله بما يلزمه ، وأن لا يتكره لبذله . ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها فى بيت زوج إن طلبها ولم تشترط بيتها . ومن استمهل منهما أمهل العادة كاليومين والثلاثة لعمل جم

الاقناع يكره للرجال ، (و)كذا (فى ختان وقدوم غائب ونحوها)كولادة وإملاك لما فيه من السرور ، وتحرم كل ملهاة سوى الدف سواء استعملت لحزن أو سرور . والله أعلم

## فصل

فى عشرة النساء . (ويلزم كلامن الزوجين معاشرة ) الزوج ( الآخر بالمعروف). من الصحبة الجميلة وكف الاذى ، ( و ) يلزمه ( أن لا يمطله بما يلزمه ) مع قدرته (ر) يلزمه (أن لا يتكره لبذله) أي بذل الواجب بل يبذل ما عليه ببشر وطلاقة وُجه ولا يتبعه أذى ولا منة ، قال الله تعالى ﴿ وعاشروهن بالمعروف ﴾ وقال ﴿ وَلَمْنِ مثل الذي عليهم بِالمعروف ﴾ . وينبغيُّ إمساكها مع كراهته لها قال تعالى ﴿ فَانَ كُرِهْتُمُوهُنَ فَعْسَىٰ أَنْ تَـكُرُهُواْ شَيْئًا وَيَجْعُلُ اللَّهِ فَيْهِ خَيْرًا كَثَيْرًا ﴾ وحقه عَلَيْهَا أَعْظُمُ مَنْ حَقَّهَا عَلَيْهِ ، وَلَيْكُنْ غَيْوِرَا مِنْ غَيْرِ افْرَاطُ . ( وَيَجِبُ ب ) تَهَامُ (عقد) النكاح ( تسليم ) زوجة (حرة ) إن كانت ( يوطأ مثلها ) وهي بنت تسع فأكثر ولو نضوة الخلقة ويستمتع بمن يخشى عليها كحائض . وانما يجب تسليمها ( في بيت زوج ) ما ( إن طلبًما ) زوجها ( ولم تشترط بيتها ) في العقد لان به يستحق الزوج تسليم المعوض كما تستحق هي تسليم العوض ، ثم ان شرطت بيتهــا عمل الشرط ، ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة ومريضة وصغيرة وحائض ولو قال لا أطأ ، ومتى امتنعت قبل مرض ثم حدث فلا نفقة ، وان أنكر أن وطأه يؤذيها فعليها البينة . (ومن استمهل منهما) أي طلبا أحد الزوجين المهلة من الآخر ليصلح أمره (أمهل العادة) وجوبا (كاليومين والثلاثة) طلبا لليسر والسهولة، و (لا). يمهل من طلبها ( لعمل جهاز ) فلا تجب له المهملة ، لكن فى الغنية ان استمهلته هي

وتسليم أمة ليلا فقط. ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت فى قبل بشرطه ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض، والسفر بحرة مالم تشترط ضده، لا لزوج أمة أو سيدها إلا باذن الآخر مطلقا. وله إجبارها على غسل حيض ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره

أو أهلها استحب له إجابتهم لذلك . (ولا) يجب (تسليم أمة) مع الاطلاق إلا (ليلا فقط) لانه زمن الاستمتاع ، وللسيد استخدامها نهارا ، ولو شرط تسليمها نهارا أو بذله سيد وجب على الزوج تسليمها نهارا أيضا ، (و) يجوز (لزوج استمتاع بزوجة) 4 (كل وقت) على أى صفة كانت (فى قبل) ها ولو من جهة عجيزتها (بشرطه) بأن لا يولج فى الدبر ولا بنحو الحيض (ما لم يضرها) استمتاعه بها (أو يشغلها عن فرض فله استمتاع ولو كانت على تنور أو ظهر قتب ونحوه . ولا يجوز لها أن تتطوع بصلاة أو صوم كانت على تنور أو ظهر قتب ونحوه . ولا يجوز لها أن تتطوع بصلاة أو صوم وان زاد عليها فى الجماع صولح على شى،

تنبيه : لا يكره الجماع فى ليلة من الليالى ولا يوم من الآيام وكذا السفر والتفصيل والخياطة والغزل والصناعات كلها

(و) للزوج (السفر) بلا إذن زوجته و (بحرة) مع الامر. لانه عليه السلام وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم (ما لم تشترط ضده) يعنى أن لا يسافر بها فينى لها بالشرط والا فلها الفسخ، و (لا) يجوز (لزوج أمة أو سيدها) السفر بها (إلا باذن الآخر) لما فيه من تفويت منفعتها نهارا على سيدها وليلا على الزوج، وقوله (مطلقا) سواء صحبه الآخر فى السفر أم لا لما تقدم، ولو بوأها السيد مسكنا ليأتيها الزوج فيه لم يلزمه، (وله) اى الزوج (اجبارها) أى الزوجة (على غسل) من (حيض) ونفاس (و) غسل (نجاسة) إن كانت مكلفة، وقال الحجاوى: لا تجبر الذمية على غسل الجنابة (و) له اجبارها برأخذ ما تعافه النفس من شعر) عانة (وغيره) كظفر ومن إذالة وسنخ فان احتاجت ما تعافه النفس من شعر) عانة (وغيره) كظفر ومن إذالة وسنخ فان احتاجت ما تعافه النفس من شعر) عانة (وغيره) كظفر ومن إذالة وسنخ فان احتاجت ما تعافه النفس من شعر) عانة وفيره منعها من كل ماله واتحة كريهة ومن تناول ما يمرضها، ولا تجبر على عجن وطبخ ونحوها

## فصل

و بلزمه الوطء فى كل أربعة أشهر سرة إن قدر، ومبيت بطلب عند حرة ليلة من كل أربع، وأمة من كل سبع. وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله حاكم فان أبى بلا عذر فسخ النكاح بطلبها، وإن لم يعلم خبره فلا فسخ لذلك بحال. وسن عند وطء قول و اللهم جنبنا الشيطان و جنب الشيطان مارزقتنا ، . وكره كثرة كلام حاله، و نزع قب

## فصل

(ويلزمه) أى الزوج (الوط.) بطلب الزوجة (في كل أربعة أشهر مرة إن قدر ) على الوطء نصأ سواء كانت الزوجة حرة أو أمة مسلمة أو ذمية لان النكاح شرع لمصلحة الزوجين ودفع الضرر عنهما ولو لم يكن واجبا لم يصر باليمين على تركه وأجبا كسائر ما لا يجب ، فإن أبي الوطء فرق الحاكم بينهما بطلبها . (و) يلزم الزوج (مبيت) في المضجع ( بطلب ) الزوجة ( عند حرة ليلة من كل أربع ) ليال إن لم يكن عذر (و) عند (أمة) ليلة (من كل سبع) لان أكثر ما يجمع معها ثلاث حرائر وهي النصف وله الانفراد في البقية ، (وان سافر) عنها لعذر وحاجة سقط حقها من القسم والوطء وان طال سفره بدليل أنه لا يفسخ نكاح المفقود اذا ترك لامرأ ته نفقة ، وان لم يكن عذر ما نع من الرجوع وغاب ( فوق. نصف سنة وطلبت قدومه ) لزمه ذلك أن لم يكن له عذر أو كان في حج أو غزو واجبين أو طلب رزق يحتاج اليه نصا ، وان ( راسله حاكم فان أبى ) أن يقدم ( بلا عذر ) بعد مراسلة الحاكم اليه ( فسخ النكاح ) أى فسخه حاكم ( بطلبها ) ولو قبل الدخول ، (وان) غاب غيبة ُ ظاهرها السلامة (ولم يعملم خبره فلا فسخ لذلك بحال ) وظاهره ولو تضررت بترك النكاح . ( وسن ) ملاعبة المرأة لتنهض شهوتها و( عند وط. قول : بسم الله اللهم جنبنــا الشيطان وجنب الشيطان مارزقتنا ) قال ابن نصر الله : وتقوله المرأة أيضا لحديث ابن عباس مرفوعاً . لو أن أحدكم حين يأتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مارزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا ، متفق عليه . (وكره) وطء متجردين و (كثرة كلام. حاله ﴾ أى الوطء لان منه يكون الخرس والفأفأة . (و) كره ( نزع ) الزوج ( قبل

لا فى وطء وكسوة ونحوها إذا قام بالواجب ، وعماده الليل إلا فى حارس ونحوه فالنهار ، وأمة على النصف من حرة ، ومبعضة بالحساب . وإن سافرت بلا إذنه أو فى حاجتها أو أبت السفر أو المبيت معه سقط قسمها ونفقتها . وإن وهبت ليلنها للزوج يجعلها لمن شاء أو لضرتها باذنه جاز ، فان رجعت قبل مضيها قسم لها ما بق فقط

و ( لا ) تجب التسوية ( في وط. وكسوة ونحوهما ) كنفقة وقبلة ودواعي وط. ( اذا قام بالواجب ) ، وإن أمكنه ذلك كان حسنا لانه أبلغ للعدل . (وعماده ) أي القسم ( الليل ) لمن معاشه النهار ، ويدخل في القسم تبعاً لليــل ( الا في حارس ونحوه ) بمن معاشه الليل ( ف ) حاد قسمه ( النهار ) ويتبعه الليل ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضين با كثر ، (و) زوجة (أمـة على النصف من حرة ) ولوكتا بية فلها مع الحرة ليلة من ثلاث ، (و) زوجة (مبعضة بالحساب) فللمنصفة ثلاث ليسال وللحرة أدبع، ويقسم مريض وبجبوب وعنين وخصى ونحوه كالصحيح، ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ورتقاء وزمنة وصغيرة بمكن وطؤها وبجنو نة مأمونة ومن آلي أو ظاهر منها أو وطئت بشبة أو سافر بهـا بقرعة اذا قــدم لا لرجعية ، وليس له بداءة بقسم ولا سفر بلا قرعة إلا برضاهن . ( وان سافرت ) ذوجة ( بلا إذنه ) أى الزوج ( أو ) سافرت ( في حاجتها ) ولو بلا إذنه ( أو أبت السفر) مع زوجها (أو) أبت (المبيت معه سقط قسمها و) سقطت (نفقتها ) لعصيانها في المسألة الاولى والاخيرتين واحدم التمكين في الثانية لا إن سافرت في حاجته ببعثه لها ، ويحرم أن يدخل الى غير ذات ليلة فيها الا لضرورة وفى نهارها إلا لحاجه فان لبث أو جامع لزمه القضاء (وإن وهبت )زوجة (ليلة) فسم (ما المزوج يجعلها) أى الليلة ( لمن شاء) من ضراتها (أو) وهبت ليلة قسمها ( لضرتها باذنه ) أى الزوج ولو أبت موهوب لها (جاز ) بلا حاجة مال لان الحق فى ذلك للزوج والواهبة وقد رضيا ، وكذا إن وهبت بعض ليلتها ( فان رجعت) الواهبة ( قبل مضىشى. من ليلة ( لها قسم لها ) كغيرها لصحة رجوعها فى هبة لم تقبض ، وفي اثنائها (ما بق فقط) ، فان لم يعلم الا بعد فراغها لم يقض وان رجعت إذن سقط حقها منها . والله أعلم

#### فصل

وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا، أوثيبا ثلاثا . والنشوز حرام ، وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها ، فتى ظهر منها أمارته وعظها فان أصرت هجرها في المضجع ما شاء وفى الكلام ثلاثة أيام ، فان أصر ت ضربها غير شديد ، وكذا فى ترك فرائض الله

#### فصل

(وإن تزوج بكرا) ولو أمة ومعه غيرها (أقام عندها سبما) ثم دار (أو) تزوج (ثيبا) أقام عندها (ثلاثا) ثم دار، ولا يحتسب عليهما بما أقام عندهما وتصير الجديدة آخرهن نوبة ، وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل وقضى مثلهن للبواق

(والنشوز حرام وهو معصيها إياه) أى معصية الزوجة زوجها (فيا يجب عليها) طاعته فيه ، (فتى ظهر منها أمارته) بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه مترمة أو متكرهة أو تدافع إذا دعاها إليه (وعظها) أى خوفها الله تعالى وذكرها ماوجب عليها وما يلحقها بالمخالفة من الاثم ومايسقط بالنشوز من النفقة ونحوها وما يباح من هجرها وضربها (فإن أصرت) بعد وعظها وأظهرت النشوز في المخرها في المضجع) أو ترك مضاجعتها (ما شاء) ما دامت كذلك (و) هجرها ضربا (في الكلام ثلاثة أيام) فقط ، (فإن أصرت) بعد الهجرة المذكورة (ضربها) ضربا (غير شديد) عشرة أسواط فأقل يفرسقه على بدنها ويحتنب الوجه والمواضع طربا (غير شديد) عشرة أسواط فأقل يفرسقه على بدنها ويحتنب الوجه والمواضع على ترك ذلك لا تعزير في حادث متعلق في حق الله تعالى كسحاق ، وإن ادعى كل يوفيه (وكذا) لك (في ترك فرائض الله) تعالى كسحاق ، وإن ادعى كل طل صاحبه أسكنهما حاكم إلى جانب ثقة يكشف حالها ويلزمهما الحق ، فإن تعذر وتشاقا بعث الحاكم حكمين ذكرين حرين مسلين مكلفين عدلين يعرفان الجمع والتفريق والآولى من أهلهما يوكلانهما لا جبرا في فعل الأصلح من جمع وتفريق والتفريق والآولى من أهلهما يوكلانهما لا جبرا في فعل الأصلح من جمع وتفريق بهوض أو دونه

## باب الخلع

ويباح لسوء عشرة وبغضة وكبر ونقص دين ونحوها أو خافت إثما بترك حقه ، ويكره مع استقامة . وإن عضلها لتفتدى لا لنشوز وزنا وترك فرض ففعلت أو خالعت أمة بغير إذن سيد أو غير رشيدة لم يصح ووقع طلاقا رجعيا إن كان بلفظه أو نيته وخلع بلفظه أو لفظ فسخ أو مفاداة فسخ لا ينقص به عدد طلاق وبلف

# باب الخلع

وهو فراق الزوجة بألفاظ مخصوصة . (ويباح) الخلع (لسوء عشرة) بين زوجين بأن صار كل منهما كارها للآخر لا يحسن صحبته . (و) يباح ( لبغضة ) زوجها لخلقه وخلقه (وكبر) ه (ونقص دين) ه (ونحوها )كضعفه (أو خافت إثما بترك حقه)، وتسن إجابتها إن سألنه حيث أبيح إلا مع محبته لها فيسن صبرها وعدم افتدائها . (وَيَكُرُهُ) الْخَلْعُ وَيُصِحُ (مَعُ اسْتَفَامَةً) حَالِمًا ، ( وَإِنْ عَضَلُهَا ) أَى ضَرَهَا ۚ بالضرب والتضييق عليها ومنعها حقوقها من نفقة أوكسوة أو قسم ونحوه ظلما ( لتفتدى ) نفسها لم يصح الحلع والعوض مردود والزوجية بحالها ، وإن عضلها ( لا ) لنفتدي أو ( لنشوز ) ها ( و ) نحو ( زنا ) ها ( وترك فرض) ها من نحو صوم وصلاة ( ففعلت ) أى فادته حتى خلعها فالحلع صحيح ، ( أو ) أى وإن ( خالعت أمة بغير إذن سيد ) ها (أو) خالعت ( غير رشيد ) ولو بإذن ولى ( لم يصح ) الخلع لخلوه عن بذل عوض بمن يصح تبرعه ، ( ووقع ) الخلع ( طلاقا رجعيا إن كانَّ بلفظه ) أى بلفظ الطلاق ( أو نيته ) لانه لم يستحق فيه عوضا ، فإن خلا عن لفظ الطلاق أو نيته فلغو ، وعلم منه أن الآمة لو خالعت بإذن سيدها صح ويكون العوض منه لا منها ، ويصح من محجور عليها لفلس وتطالب به إذا أيسر بعد فك الحجر عنها ، ( وخلع بلفظه ) الصريح وهو خلعت ( أو بلفظ فسخ ) وهو فسخت (أو) بلفظ (مفادآة ) وهو فاديت ( فسخ ) بائن ( لاينقص به عدد طلاق ) ولو لم ينو الخلع لأنها صريحة فيه ، وكنايته باديتك وأبرأتك وأبنتك ، فع سؤال الخلع وبذل عوض يصح بلا نية وإلا فلا بد منها ، وتعتبر الصفة منهما . (و) خلع ( بلفظ ) م - ٢٥ ٠ الروض الندى

طلاق أو نيته أو كنايته طلقة بائنة . ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ، ولا يصح إلا بعوض ، ويكره بأكثر بما أعطاها ، ويصح بذله بمن يصح تبرعه ومن زوجة وأجنبى ، وما صح مهرا صح عوضا فيه ، ويصح بمجهول ومعدوم وعلى ما فى يد أو دار من متاع أو دراهم ، وله عند عدم متاع مسماه وعدم الدراهم ثلاثة ومن حامل بنفقة حملها ولا يصح بلا عوض ولا بمحرم ، ويقع طلاقا رجعيا بلفظه أو نيته

صريح (طلاق أو نيته) به الطلاق (أو) بلفظ (كنايته) أى كناية الطلاق (طلقة باثنة)

تنبيه: قوله أو كناية ظاهره ولو ظاهرة ، والصواب خلافه لما يأتى من أن كناية الطلاق الظاهرة إذا نوى بها الطلاق يقع عليه ثلاثا وإن نوى واحدة فتنبه

( ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ) ولو واجهها به لانها أجنبية فلا بملك بضعها . (ولا يصح) الخلع (إلا بعوض) مباح، (ويكره) خلعها ( بأكثر مما أعطاها ويصح بذَّله ) أي العوض ( بمن يصح تبرعه ) وهو الحر المكلف غير المحجور عليه (من زوجة وأجنبي) ولو بمن شهداً بطلاقها وردا ، (وما صح مهرا) من عين ما لية ومنفعة مباحة (ضح) جمله (عوضا فيه) أى الخلع ( ويصح ) الخلع ( بمجهول ومعدوم ) كالوصية لآنه إسقاط يدخله المسامحة وليس بتمليك شيء . (و) يصح الخلع (على ما في يد ) ها ( أو دار ) ها (من متاع أو دراهم) وله ما في يدها أو دارها قليلا كان أو كشيرا ، (و) ان لم يكن بيدها أو دارها شيء ( فله عند عدم متاع) إن خالفته عليه أقل (مسماه و) له عند (عدم الدارهم ثلاثة) كما لو أوصى له بدراهم ، وإن خالعها على حمل أمتها أو غنمها أو غيره أو ما تحت شجرتها فله ذلك فإن لم يحملن أرضته بشيء نصا ، والواجب ما يتناوله الاسم ، وكذا على ما في ضرع ماشيتها ونحوه ( و ) يصح الخلع ( من حامل بنفقة حملهًا ) نصا كعلى نفقة ماضية ويسقطان . ( ولا يصح ) الخلع ( بلا عوض ) لأنه لا يملك فسخ النكاح بلا مقتض يبيحه بخلاف على عُوض فيُّصير معاوضة . (ولا) يصح أيضا ( بمحرم ) كحمر وخنزير يعلمانه فإن لم يعلماه كعبد بان حرا أو مستحقاً له صح وله بدله ، وإن بان مميبا فله أرشه أو قيمته وبرده ، ( ويقع ) خلع بلا عوض أو بمحرم يعلمانه (طلاقا رجعياً ) إن كان ( بلفظه ) أى الطَّلَاق ( أَو نيته ) لأن الخلع من

## فصل

فاذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتنى ألفا فأنت طالق طلقت بعطيته ولو تراخت. وإن قالت اخلعنى بألف أو على ألف ففعل بانت واستحقها. وطلقنى واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقه، أو ثلاثا به فطلقها واحدة فلا إلا فى واحدة بقيت . وليس له خلع زوجة ابنه الصغـــــــير

كنايات الطلاق، وخلا عن العوض فكان طلاقا رجميا بنيته، فإن لم ينوه طلاقا فلغو

### فصل

وطلاق معلق أو منجز بعوض كخلع في إبانة (فإذا قال) لزوجته (متى) أعطيتني ألفا فأنت طالق (أو) قال لها (إذا ) أعطيتني ألفا فأنت طالق (أو) قال لها ( إن أعطيتني ) أو إن قبضتني (ألفا فأنت طالق طلقت) باثنا (بعطيته ولوتراخت ) بالإعطاء لوجود المعلق عليه ويَملك الآلف بالإعطاء ، و إن قَال إن أعطيتني عبدًا فأنت طالق طلقت منه بأي عبد أعطته إياه ، وإن قال لأن أعطيتني هذا العبد أو هذا الثوب الهروى فأنت طالق وأعطته إياه ، ولا شيء له إن بان معيباً أو هرويا ، (وإن قالت) له (اخلعني بألف أو على ألف) أو اخلعني ولك ألف (ففعل) أى خلعها ولو لم يذكر الآلف ( بانت ) منه ( واستحقها ) من غالب نقد البلد إن أجابها على الفور ، لأن السؤال كالمعاد في الجواب ، ولها الرجوع قبل إجابته . (و) إن قالت (طلقني واحدة بألف) أو على ألف أو ولك ألف وُنحوم ( فطلقها ) أكثر بأن قال أنت طالق ثنتين أو ( ثلاثا استحقه ) أى الآلف كله لأنه أوقع ما استدعته وزيادة ، (أو) أى وإن قالت له طلقني ( ثلاثا به ) أى ألف ( فطلقها واحدة فلا ) يستحق عليها شيئا لآنه لم يجبها إلى ما سألته ( إلا في ) طلقة ( واحدة بقيت ) من الثلاث ولو لم تعلم فيستحق الآلف لأنها كملت وحصلت ما يحصل بالثلاث من البينونة والنحريم حتى تنكح زوجا غيره ، ومن سئل الخلع على شيء فطلق لم يستحقه ووقع رجعيا ، ومن سئل الطلاق فخلع لم يصح ، وإن قال أنت طالق وعليك ألف أو بألف أو على ألف فقبلت بالمجلس بانت واستحقه والا وقع رجمياً . ( وليس لـ ) لأب ( خلع زوجة ابنه الصغير ) والجنون ولا طلاقها ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها ، ولا يسقط خلع ولا طلاق شيئا من الحقوق . وإن علق طلاقها على صفة ثم أبانها فوجدت أو لا ثم نكحها فوجدت بعده طلقت ، وكذا عتق

# كتاب الطلاق

(ولا طلاقها ولا) له خلع (ابنته الصغيرة بشيء من مالها) لأنه لا حظ لها فيه ، ولو بذل العوض من ماله صح كالأجنبي . (ولا يسقط خلع ولا طلاق شيئا من الحقوق) ، فإذا تخالفا أو تطالقا تراجعا بما بينهما من حقوق نكاح وغيره فلا يسقط شيء منها ولوسكت عنها ، ولا تسقط نفقة عدة الحامل ولا بقية ما خولع بعضه كالديون ، ويحرم الخلع حيلة لإسقاط يمين الطلاق ولا يصح ، (وان علق طلاقها على صفة )كدخول الدار (ثم أبانها) بخلع أو طلاق (فوجدت ) الصفة حال بينونتها (أولا ثم نكحها) أي عقد عليها (فوجدت ) الصفة (بعده) أي بعد عقد النكاح (طلقت ) نصا ، (وكذا عتق ) فلو علق عتق قنه على صفة ثم باعه فوجدت أو لا ثم ملكه فوجدت عتق وإلا فلا . والله أعلم

# كتاب الطلاق

وهو حل قيد النكاح أو بعضه ، ويقسم إلى أحكام التكليف الحسة :
(يكره بلا حاجة) لحديث , أبغض الحلال إلى الله الطلاق ، ولآنه يزيل النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها ، (ويباح) الطلاق (لها) أى للحاجة إليه لسوء خلق المرأة أو لسوء عشرتها وكذا للنضرر بها من غير حصول الغرض بها . (ويسن) الطلاق (لتضررها) أى الزوجة (ب) استدامة (نكاح) في حال الشقاق وحال تحوج المرأة إلى المخالمة ليزول ضررها (و) كذا له (بركها صلاة وعفة وغوهما) كتفريطها في حقوق الله تعالى إذا لم يمكنه إجبارها لأن فيه نقصة لهينه ولا يأمن إفساد فراشه وإلحاقا به ولدا من غيره إذا لم تكن عفيفة ،

ولا يصح إلا من زوج ولو بميزا يعقله ، ويصح من حاكم على مول ، ومن عذر بزوال عقله أو أكره أو هدد من قادر فان طلق لذلك لم يقع ، ويقع من غضبان وسكران يؤاخذان بكل ما يصدر منهما

وله عضلها إذن والتضييق عليها لتفتدى منه ، وهى كهو فيسن أن تختلع إن ترك حقا لله تمالى . ويحرم الطلاق فى الحيض ونجوه ، ويجب على مول بعد التربص إذا لم يف وعنة . ولتركها عفة ولتفريطها في حقوق الله تعالى ، قال الشيخ : إذا كانت تزنى لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال بل يفارقها و إلا كان ديونًا . ﴿ وَلا يَصْحُ ﴾ الطلاق ﴿ إلا مَن زُوجِ وَلُو ﴾ كان ﴿ عَيْرًا يَعْقُلُهُ ﴾ بأن يُعلُّم أن النكاح يزول به لعموم قوله عليه السلام . إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ، ﴿ ويصح مَنْ حاكم) أن يطلق ( على مول ) إن أباه والغيبة بعد النربص ، وتعتبرُ إرادةُ لَفظه لمعناه فلا طلاق لفقيه يكرره وحاك ولو عن نفسه ولا نائم ، (ومن عذر بزوال عقله ) بنحو جنون أو اغماء أو برسام أو نشاف أو بشرب مسكر كرها أو لم يملم أنه يزيل العقل أو بأكل بنج ونحوه فطلق لم يقع (أو أكره) على الطلاق ظلما ما يؤلمه كالضرب والحنق وعصر الساق والحبس والغط في الماء مع الوعيد (أو هدد من قادر) على تهديده بما يضره ضررا كثيرا كفتل وقطع طرف وضرب شدید وحبس وقید طویلین وأخذ مال کثیر و إخراج من دیار ونحوه ( فإن طلق لذلك ) الإكراه ( لم يقع ) طلاقه ، وكنذا من سحر أو ترك التأويل بلا عذر أو أكره على طلاق مبهمة فطلق معينة ولا يكون السب والشتم والاحراق وأخذ المال اليسير إكراها ، ولو قصد إيقاع الطلاق دون رفع الإكراه أو أكره على طلاق امرأة فطلق غيرها أو على طُلَّقة فطلق ثلاثا وقع "، (ويقع) الطلاق ( من غضبان )كغيره مالم يغم عليه ، (و ) يقع أيضا من حكران بمحرم ، ولو خلط في كلامه أو سقط تمييزه بين الأعيان ، (ويؤاخذان) أى الغضبان والسكران ( بكل ما يصدر منهما ) من كل قول وفعل يعتبر له العقل كقتل وقذف وسرقة وزنا وظهار وإيلاء وبيع وردة وإسلام وإقرار وعارية ونحوه ، ويقع أيضا بمن أفاق من جنون أو إغماء فذكر أنه طلق نصا ، وفي نكاح مختلف فيه

تنبيه : الإكراء على العتق واليمين ونحوهما كالإكراء على الطلاق

ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله ، وله توكيل امرأة فى طلاق نفسها وغيرها ، فيطلق وكيل واحدة متى شاء لا وقت بدعة ما لم يعين له وقتا أو عدداً أو يطأ أو يفسخ

### فصل

(ومن صح طلاقه) من بالغ ويميز يعقله (صح توكيله فيه و) صح (توكله) فيه لأن الطلاق إذالة ملك فصح التوكيل والتوكل فيه كالمعتق ، (وله توكيل امرأة) ه أو غيرها (في طلاق نفسها و) في طلاق (غيرها فيطلق وكيل) في طلاق ذوجة (واحدة) لا أكثر (متى شاء) و (لا وقت بدعة) من نحو حيض فإن فعل وقع كالموكل قاله في الإقناع ، وقيل لا صححه الناظم (ما لم يمين له) موكله (وقنا) . قلت : إن كان غير وقت بدعة وإلا فلا فرق بينه وبين موكله في التحريم ، (أو) يعين له (عددا) فلا يتعداهما (أو يطأ) الموكل الزوجة التي وكل في طلاقها (أو يفسخ) الوكالة فتنفسخ

(تنبيه): لو وكل فى ثلاث فطلق واحدة أو وكل فى واحدة فطلق ثلاثاً طلقت واحدة نصا

#### فصل

(والسنة) لمن أراد طلاق زوجته (أن يطلقها) طلقة (واحدة فى طهر لم) يصبها أى (يطأ) ها (فيه) أى الطهر (ويدعها) فلا يتبعها طلاقا آخر (حتى تنقضى عدتها) من الأول إلا فى طهر متعقب لرجعته من طلاق فى حيض فبدعة ، زاد فى الترغيب ويلزمه وطؤها ، (وتحرم الثلاث) طلقات بكلمة أو كلمات فى طهر لم يصبها فيه أو فى أطهار (قبل رجعة) نصا وذلك معنى قوله (مطلقا ، وإن طلق) زوجة (مدخولا بها فى حيض) أو نفاس (أو) فى (طهر) جامع فيه ولم يستبن حملها أو علقها على أكلها و محوه مما يعلم وقوعه حالها (ف) هو (بدعة محرم ويقع)

وتسن رجعتها إذن . ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها وصغيرة وآيسة وغير مدخول بها

## فصل

وصريحه لفظ طلاق فقط وما تصر"ف منه غير أمر ومضارع ومطلقة بكسر اللام فيقع من مصرح ولو هازلا أو لاعبا أو لم ينوه ، ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وأراد الكر\_\_\_\_\_نب

نصا (وتسن رجعتها إذن) أى إذا طلقها زمن البدعة فإذا راجعها وجب امساكها حتى تطهر فإن طهرت سن إمساكها حتى تحيض ثانية ثم تطهر . (ولاسنة ولا بدعة) فى زمن أو عدد لزوجة (مستبين) أى ظاهر (حملها و) لا لزوجة (صغيرة وآيسة) لانها لا تعتد بالافراء فلا تختلف عدتها (و) لا له (غير مدخول بها) لأنها لا عدة عليها . ويباح خلع وطلاق بسؤالها زمن بدعة

## فصل

## فى صريح الطلاق وكنايته

الصريح ما لا يحتمل غيره من كل شيء ، والكناية ما يحتمل غيره ويدل على معنى الصريح . (وصريحه ) أى الطلاق ( لفظ طلاق فقط ) وهو المصدر فإذا قال لها أنت الطلاق وقع (وما تصرف منه ) أى الطلاق لا غيره كطالق وطلقتك ونحوه (غير أمر ) كطلق (و) غير (مطلقة ) اسم فاعل أي (بكسر اللام ف) لا تطلق بها لانها غير صريحة بل (يقع) الطلاق (من مصر ح) بكسر الراء أى غير حاك ونحوه ، (ولو ) كان المصر جالطلاق (هازلا أو لاعبا ) أو فتح تاء أنت (أو لم ينوه) أى الطلاق بلفظه لان النية لا تشترط للفظه الصريح ولقوله عليه السلام ، ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة ، رواه الحسة إلا النسائى ، وإن أراد بقوله ظاهرا ونحوه فسبق لسانه أو أراد طالقا من وثاق أو زوج كان قبله أو قال أردت إن قمت فتركت الشرك ولم أدد طلاقا دين ولم يقبل حكما (ولو سئل أطلقت امرأتك ) أو قيل له امرأتك طالق (فقال نعم وأراد الكذب وقع ) الطلاق وإن لم ينوه لان نعم صريح في الجواب ، (أو) سئل وأراد الكذب وقع ) الطلاق وإن لم ينوه لان نعم صريح في الجواب ، (أو) سئل

# ألك امرأة فقال لا وأراده لم يقع وإلا وقع فصل

(ألك امرأة فقال لا وأراده) أى أراد الكذب ولم ينو وقوعه أو نوى ليس لى امرأة تنفعنى أو تخدمنى ونحوه أو الى كن لا امرأة له أو لم ينو شيئا (لم يقع وإلا) يرد الكذب أو نوى وقوعه (وقع)، وإن قيل لعالم بالنحو ألم تطلق امرأتك فقال نعم لم تطلق وإن قال بلى طلقت، ومن أشهد على نفسه بطلاق ثلاث ثم استفتى فأفتى بأنه لاشىء عليه لم يؤاخذ باقراره لمعرفة مستنده ويقبل بيمينه أن مستنده ذلك فى إقراره من يجهله مثله . وإن أخرج زوجته من دارها أو لطمها أو أطمعها ونحوه وقال هذا طلاقك طلقت وكان صريحا نصا ، فلو فسره بمحتمل كأن نوى بأن هذا سبب طلاقك قبل حكما ، ومن طلق أو ظاهر من زوجة ثم قال عقبه لضرتها شركتك أو أنت شريكتها أو مثلها أو كهى فصريح فيما ، ثم قال عقبه لضرتها شركتك أو أنت شريكتها أو مثلها أو كهى فصريح فيما ، وإن كتب صريح طلاق امرأته وقع ، فلو قال لم أرد إلا تجويد خطى أو غم أهلى أو قرأ ما كتبه وقال لم أقصد إلا القراءة قبل ، ويقع بإشارة من أخرس فقط أو قرأ ما كتبه وقال لم أقصد إلا القراءة قبل ، ويقع بإشارة من أخرس فقط فلو لم يفهمها إلا بعض فكناية ، وإن أتى بصريحه من لا يعرف معناه لم يقع

فائدة : من طلق فى قلبه لم يقع ، فإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع ولو لم يسمع نفسه بخلاف قراءة فى صلاة

## فصل

(وكنايته) أى الطلاق (نوعان: ظاهرة) وهى الآلفاظ الموضوعة للبينونة (نحو أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة) وأنت حرة وأنت الحرج وحبلك على غادبك وتزوجى من شئت وحللت للآزواج ولا سبيل أو لا سلطان لى عليك وأعتقتك وغطى شعرك . (وخفية) وهى الآلفاظ الموضوعة للطلقة الواحدة ما لم ينو أكثر (نحو اخرجى واذهبى وذوقى وتجرعى) وخليتك وأنت مخلاة وأنت واحدة ولست لى بامرأة واعدى واعزلى والحتى بأهلك وما بقي شيء

وأغناك الله ولفظ فراق وسراح غير ما تقدم (فيقع مع النية بـ ) الكناية ( الظاهرة ثلاث) طلقات (و إن نوى واحدة) على الأصح ، (و) يقع ( ! ) الكناية ( الحفية ) واحدة فإن نوى أكثر وقع ( ما نوى ) إلَّا أنت واحدة ولا تشترط النية حال الحصومة أو الغضب أو سؤال طلاقها ، فلو لم يرده أو أراد غيره إذن دين ولم يقبل حكما ، وقول أنا طالق أو زاد منك وكلى وبارك الله عليك وأنت مليحة ونحو. لغو لا يقع به طلاق و إن نواه ، ( و إن قال ) لزوجته ( أنت على حرام) ظهار (أو) قال أنت على (كظهر أمى) ظهار (أو) قال ( ما أحل الله على حرام) أو الحل على حرام (فهو ظهار) لأنه صريح فيه فلا يقع به طلاق ( ولو نوی به طلاقا ) وکذا فراش علی حرام اِن نوی امرأته و اِن نُوی فراشه **فيمين ، وما أحل الله على حرام أعنى به الطلاق يقع ثلاثا نصا أو أعنى به طلاقا** يقع واحدة . ( وإن قال ) لزوجته أنت على ( كالميتة أو الدم ) أو الحنزير ( وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين ) لأنه في الطلاق كناية ، وفي الظهار كما نت على حرام ، وفى اليمين كعطفه على ترك وطثها ، (و) إن قاله ( مع عدم نية ) شيء من ذلك ( ف ) هو ( ظهار ) لأن معناه أنت على حرام كالميتة أو الدم ، ( وإن قال حلفت بَالطُّلاق) لَافعلن كذا أو لا أفعله (وكذب) لكونه لم يحلف (دين) فيما بينه وبين الله تعالى (ويلزمه) الطلاق (حكماً ) مؤاخذة له باقراره ، (و ) اذا قال لامرأته (أمرك بيدك) فهو (كناية ظاهرة) وتوكيل منه لها أو (تملك بها) أى بالكناية الظاهرة أن تُطلق نفسها ( ثلاثا )كـقوله طلق نفسك ماشئت ، ولا يقبل قوله أردت واحدة ولا يدين ، وهو في يدها ما لم يفسخ أو يطأ ، وكذا إن جعله فی ید غیرها ، ( و ) إن قال لها ( اختاری نفسك ) فهو کنایة ( خفیة فلا تملك بها ) أن تطلق نفسها ( الا ) طلقة ( واحدة ، ولها أن تطلق نفسها متى شاءت ) فى غير

## ماً لم يحد لها حداً أو يفسخ أو يطأ فصل

اختاری نفسك (ما لم يحد لها حدا) أی يقدر لها وقتا معينا فلا تجاوزه (أو يفسخ) ما جعله لهما (أو يطأ) ها أو ترد هی أو يطلق فيبطل خيارها كسائر الوكالات، ويختص فى اختاری نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزد فيهما، ومتى اختلفا فى وجود نية فقول موقع، وفى رجوع فقول زوج، ويميز ويميزة يعقلان الطلاق كبالغين فيها تقدم

#### فصل

#### فيما يختلف به عدد الطلاق

(و) يعتبر بالرجال ف (يملك حر ومبعض ثلاث تطليقات ) ولو زوجي امة ، (و) يملك (عبد) ومكاتب ونحوه ولو طرأ رقه أو معه حرة (اثنتين) فقط (فاذا قال) لزوجته (أنت الطلاق) أو أنت طلاق (أو طالق أو على) الطلاق (أو يلزمني الطلاق ونحوه) كالطلاق لازم لى أو على يمين بالطلاق ولم يذكر المرأة يلزمني الطلاق ونحوه) عملا بالعرف (ما لم ينو أكثر) من واحدة فيقع ما نواه وهو صريح منجزا كان أو معلقا أو محلوفا به ، وإذا قاله من معه عدد وقع بكل واحدة طلقة ما لم يكن ثم نية أو سبب يقتضي تعميا أو تخصيصا فيعمل به ، ويقع بلغظ كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصا أو كرمل أو الريح أو التراب ونحوه ثلاثا أو قال يامائة طالق ثلاثا ولو نوى واحدة كمالف ونحوه فلو نوى كمالف في صعوبتها قبل حكما وبأشد الطلاق أو أطوله أو مل البيت أو الجبل أو أعظمه ونحوه واحدة مالم ينو أكثر كعلى سائر المذاهب . والطلاق لا يتبعض بل جزء الطلقة كهى ، وان طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مهما طلقت وعكمه الطلقة كهى ، وان طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مهما طلقت وعكمه خلوة في عقد صحيح (أنت طالق أنت طالق وقع ) عليه (ثنتان) لانه أتى بصريحه خلوة في عقد صحيح (أنت طالق أنت طالق وقع ) عليه (ثنتان) لانه أتى بصريحه

وإن نوى بالثانية تأكيداً مع اتصال أو إفهاماً فواحدة، وطالق طالق واحدة ما لم ينو أكثر . وطالق طلقة قبلها طلقة أو بعدها طلقة اثنتان ، وطالق بائن أو البتة أو بلا رجعة ثلاث ، وطالق واحدة بائنة أو بتة فواحدة رجعية ولو نوى أكثر ، وغير مدخول ما تبين بالاولى ، ومعلق كمنجز في هذا

( وان نوى بالنانية تأكيدا ) للاولى وكان (مع اتصال ) لفظ الثانية بالأولى (أو) نوى (افهاما في) يقع (واحدة) لانصرافه عن الايقاع بنيـة ذلك وتأتى غير المدخول بها ، وعلم منه لو انفصل التأكيد وقع به أيضا لفوات شرطه ، وإن أكد أولى بثالثة لم يقبل وبهما أو ثانية بثالثة قبل، وإن أطلق السأكيد فواحدة . (و) إن قال أنت ( طالق طالق) وقع (واحدة) لعدم ما يقتضى المغايرة (مالم. ينو أكثر، و) ان كرره ببل أو بثم أو بالفاء أو قال أنت ( طالق طلقة قبلها طلقة أو ) طلقة ( بعدها طلقة ) أو طلقة بعد طلقة أو قبل طلقة وقع ( اثنتان ، و ) إن قال أنت طالق واحدة ثلاثا أو (طالق بائن أو ) طالق ( البتة أو ) طالق بلا رجعة فثلاث ، و ) ان قال أنت طالق واحدة أو ( طالق واحدة بائتة أو ).. طالق واحدة ( بتة) أو واحدة تملكي بها نفسك ولا عوض ف ( واحدة رجعية ولو نوى أكثر ) من واحدة لأن الأصل في الواحدة أن تكون رجعية فلا تخرج بوصفها بذلك عن أصلها ، ( و ) أما (غير مدخول بها ) فانها ( تبين بالاولى ﴾.. ولم يلزمه ما بعدها لان البائن لا يلحقها طلاق، مخلاف أنت طالق طلقة معها طلقه أو فوقها طلقة أو تحتها طلقه أو مع طلقة أو فوق طلقة أو تحت طلقة أو طالق وطالق فثنتان مطلقاً ، (ومعلق كمنجز في هذا ) المذكور سوا. قدم الشرط أو\_ أخره أوكرره ، وسبق تفصيله

فائدة : يقع الطلاق باثنا اذا كان على عوض أو قبل الدخول أو فى نكاح. فاسد ، وتحل له بعقد جديد وكذا بالثلاث ولا تحل له الا بعد زوج آخر

## فصل

ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات ، وشرط تلفظ واتصال معتاد و نيته قبل تمام مستثنى منه . ويصح بقلبه من عدد مطلقات لا طلقات

#### فصل

وإن قال أنت طالق أمس أو قبي وإن قال أن أنكحك

#### فصل

(ويصح) من الزوج (استشاء النصف فأقل من) عدد (طلقات و) عدد ( مطلقات ) بالا أو ما قام مقامها من متكلم و احد ، فاذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقع واحدة ، وإن قال ثلاثا إلا واحدة فطلقتان ، وأنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا أو إلَّا ثنتين أو إلا جزء طلقة وقع الثلاث ، ونساؤه الأربع طوالق إلا ثنتين طلق ثنتان . والاستثناء يرجع إلى ما تَلفظ به لا إلى ما يملـكه ، قطع به فى الاقناع وفرع عليه فى المنتهى وغيره . ( وشرط ) فى الاستثناء ( تلفظ ) به فلا يكنى استثناء بقلبه إلا ما يأتى . ( و ) شرط فيه أيضاً ( اتصال معتاد ) إما لفظا أو حكما كانقطاعه بعطاس ونحوه فلو انفصل وامكن البكلام دونه بطل. (و) شرط فيه أيضا ( نيته قبل تمام مستثنى منه ) وقطع جمع وبعده قبل فراغه ، وكذا شرط ملحق وعطف مغاير ، (ويصح ) أن يستثنى ( بقلبه ) النصف فأقل ( من عدد مطلقات ) ما لم يقل الأربع ونحوه ، فان قال نسأئى الأربع أو الثلاث أو الاثنتين طوا لق واستثنى واحدة بقلبه طلقت قال في الافناع في آلحـكم وان لم يقل الاربع لم تطلق المستثناة ، وإن استثنى من سألته طلافها دُين ولم يقبل في الحمكم ، وإن قالت طلق ﴿ فَسَاءَكَ فَقَالَ نَسَائَى طُوالَقَ طَلَقَتَ مَا لَمْ يَسَتَنَّهَا بَقَلَبُهُ ، و ( لا ) يُصح أن يستثنى بقلبه من عدد ( طلقات ) فلو قال أنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه واحدة وقمت ﴿الثلاث . والله اعلم

### فصل

فى طلاق الزمن

(وإن قال) لزوجته (أنت طالق أمس أو) قال أنت طالق (قبل أن أنكحك)

ولم ينو وقوعه فى الحال لم يقع كما لو مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده ... وإن قال أنت طالق قبل موتى ونحوه طلقت فى الحال ، وبعده أو معه ونحوه. لم تطلق

### فصل

وإن علقه بفعل مستحيل كانت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو شاء الميت أو رددت أمس ونحوه لم تطلق، أو على نفيه كأنت طالق اذا شربت ماء الكوز أو إن لم أشربه ولا ماء فيه أو لاصعدن السماء ونحوه

ونوى وقوعه فى الحال وقع (و) إن (لم ينو وقوعه فى الحال لم يقع ، كما لو) قال لها أنت طالق قبل قدوم زيد بيومين فقدم اليوم أو (مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده) فلا يقع طلاقه لان العصمة ثابتة بيقين فلا تزول مع الشك فيها أراده ، وإن قال أردت أن زوجا قبلي طلقها أو طلقتها أنا فى نكاح قبل هذا قبل منه إن كان قد وجد ما لم تكن قرينة من غضب أو سؤالها الطلاق ونحوه . (وإن قال) لامراته (أنت طالق قبل موتى ونحوه) كقبل موتك أو موت زيد (طلقت فى الحال) ، وإن قال قبيل موتى ونحوه بالتصغير وقع فى الجزء الذى يليه الموت ، (و) أنت طالق (بعده) أى بعد موتى (أو معه ونحوه) كأنت طالق بعد موتك أو معه ونحوه) كأنت طالق بعد موتك أو معه ونحوه ما يوم موتى طالق بعد موتك أو معه (لم تطاق قبل شهر ونحوه لم يصح

### فصل

ويستعمل طلاق ونحوه استمال القسم ، ويجعل جواب القسم جوابه فى غير المستحيل ، (وان علقه ) أى الطلاق و نحوه ( بفعل مستحيل) عادة (كأنت طالق إن طرت أو صعدت السهاء أو ) إن (شاء الميت ) أو البهيمة أو قلبت الحجر ذهبا (أو ) علقه بفعل مستحيل لذاته كإن (رددت أمس ) أو جمعت بين الصدين (ونحوه ) كإن شربت ماء هذا الكوز ولا ما فيه (لم تطلق ) كحلف بالله عليه (أو ) أى وان علق الطلاق و نحوه (على نفيه ) أى المستحيل (كى قوله (أنت طالق اذا شربت ماء الكوز ) ولا ماء فيه (أو إن لم أشربه ولا ماء فيه أو ) أنت طالق اذا شربت ماء الكوز ) ولا ماء فيه (أو إن لم أشربه ولا ماء فيه أو ) أنت طالق (المحدن السهاء ) وإن لم أصعدها (ونحوه )كأنت طالق لاطلعت الشمس.

وقع فى الحال ، وأنت طالق فى هذا الشهر أو اليوم أو السنة تطلق فى الحال . وإن قال أردت آخر السكل قبل حكما ، وغدا أو يوم السبت أو فى رجب فبأول ذلك . فلو قال أردت الآخر لم يقبل ، وإذا مضت سنة فأنت طالق تطلق بمضى اثنى عشر شهراً ، وإن مضت السنة فبانسلاخ ذى الحجة

أو لا طيرن ونحوه ( وقع ) الطلاق ، ونحوه ( في الحال )كا نت طالق إن لم أبع عبدي هذا فأت العبد لأن عدم الفعل المستحيل معلوم في الحال وما بعده وتعليقه على عدمه لا يصح ، وعتق وظهار وحرام ونذر ويمين بالله كطلاق . (و) إن قال (انت طالق في هذا الشهر او ) في هذا (اليوم او ) الحول او في هذه (السنة تمطلق في الحال ) لانه جعل الشهر واليوم والسنة ظرفا لوقوعه فكل جزء منها صالح اللوقوع فيه ( وإن قال أردت آخر الكل ) من الشهر واليوم والسنة دين و ( قبل ) منه ( حكمًا ) لما نقدم ، ( و ) إن قال انت طالق ( غدا أو يوم السبت أو في رجب فبأول ذلك) المذكور يقع الطلاق ( فلو قال اردت الآخر ) من تلك الأوقات لم يدين و ( لم يقبل ) حكما إلا في قوله في رجب فيدين ويقبل حكما ، هذا ظاهر بل صريح عباراتهم ولا يمنع من وطء قبل الحنث ، وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو ، وإن قال أنت طالق اليوم أو غدا وقع في الحال ، وأنت طالق اليوم وغدا و بعد غد فواحدة كقوله لـكل يوم في اليوم وفي غد وفي بعده فثلاث كقوله في كل يوم وأنت طالق إن لم أطلقك اليوم أوطالق اليوم إن لم أطلقك ولم يطلقها في يومه وقع بآخره ، و اذا قال لها اذا مضى يوم فانت طالق فان كان نهارا وقع اذا عاد النهار الى مثل وقته ، وان كان ليلا فبغروب شمس الغد ، (و ) إن قال ( إذا مضت سنة فأنت طالق تطلق بمضى اثنى عشر شهرا) بالأهلة ويكمل ماحلف فى أثنائه بالعدد ، (وإن) قال إذا مضت (السنة) فأنت طالق ( ف) انها تطلق ( بانسلاخ ﴿ ذِي الحَجَّةِ ﴾ ، وإذا مضى شهر فبمضى ثلاثين يوما ، واذا مضى الشهر فبالسلاخه ، وأنت طالق كل يوم طلقة وكان تلفظه نهارا وقع إذن طلقة والثانية بفجر اليوم الثاني وكذا الثالثة

#### فصل

ومن علق طلاقاً ونحوه بشرط لم يقع حتى يوجد . وان قال سبق لسانى بالشرط ولم أرده وقع فى الحال ، فلو قال أنت طالق ثم قال أردت الشرط لم يقبل حكما ، ولا يصح التعليق إلا من زوج مع قصده ، ويقطعه فصل وبتسبيح ونحوه أو سكوت لاكلام منتظم كأنت طالق يا زانية إن قت

#### فصل

### فى تعليق الطلاق بالشروط

ويصح مع تقدم شرط وتأخره بصريح وبكناية مع قصده ، (ومن علق ظلاقاً ونحوه )كعتق ( بشرط ) متقدم كإن دخلت الدار فأنت طالق ، أو متأخر الشرط وهو دخول الدار ، فلو قال عجلته أو أوقعته لم يتعجل ما لم يرد تعجيل طلاق سوى تلك الطلقة ، ( وان قال) معلق (سبق لسانى بالشرط و لم ارده وقع ) الطلاق ( في الحال ) مؤاخذة له باقراره بالأغلظ عليه بلا تهمة ، (فلو قال ) لزوجته ( أنت طالق تم قال أردت الشرط )كإن قمت مثلا دين و ( لم يقبل ) منه ( حكما ) لانه خلاف الظاهر ، ( ولا يصح التعليق ) للطلاق ( إلا من زوج ) يصح تنجيزه منه حين التعليق ( مع قصده ) التعليق و الا وقع في الحال ، فلو قال إن تزوجت فلانة أو إن تزوجت امرأة فهى طالق لم تطلق إن تزوجها ولو عتيقة كحلفه لا أفعل كذا فلم يبق له زوجة ثم تزوج أخرى وفعل ذلك وإن قال لاجنبية أنت طالق إن قمت فنزوجها ثم قامت لم تطلق . ( ويقطعه ) أي التعليق ( فصل ) بين شرط وحكمه ( وبتسبيح ونحوه ) كتهليل وتكبير وكل ما لا يكون الـكلام معه منتظا كأنت طالق سبحان الله إن قمت أو أستغفر الله إن قمت ويقع الطلاق منجزا ﴿ وَ ﴾ يقطعه أيضا ( سكوت) بين شرط وجزائه سكوتا يمكنه كلَّام فيه ولو قل . و (لا) يقطعه (كلام منتظم) بين شرط وجوابه (كأنت طالق يازانية إن قمت) أو إن قمت يازانية فأنت طالق فيتوقف إيقاعه على وجود الشرط

### فصل

وأدوات الشرط نحو إن وإذا ومتى ومهما وأى ومن وكاما وهى وحدها للتكرار والجميع بلالم أو نية فوراً ، وقرينته على التراخى ، ومع لم للفور إلا إن مع عدم نية أو قرينته ، فاذا قال أنت إن أو إذا أو أى وقت قت أو كلما لم يقع حتى تقصص

#### فصل

(وأدوات الشرط نحو إنَّ) وهي الأدوات (واذا ومتى ومهما وأي) بفتح الهمزة وتشديد الياء (ومن) بفتح الميم (وكلما )وأنى وحيثًا ولو ، والمستعمل منها غالبا في طلاق وعتق ست وهي ان واذا ومتى وأي ومن وكلما (وهي وحدها للتكرار ) لانها تعم الأوقات فهي بمعنى كل وقت ، وأما متى فهي اسم زمان بمعنى أى وقتُ ويمعنى اذا فلا تقتضى التكرَّار وغيرها لم يغلب استمالها فيهما ﴿ والجميع ﴾ أى المستعملة غالبا ومهما وحيثها ولو ( بلا ) أى بدون ( لم أو ) بدون ( نية للاستقبال فني أي وقت منه وجد فقد حصل الجزاء (و) الجميع (مع) اتصالها ؛ (لم) تصير (للفور) إلا مع نية تراخ أو قرينته ( إلا إن) فقط فهي للتراخي نفياً وإثبانا (مع عدم نية) فورا (أو قرينته) وأما مع نيه فورا وقرينته فهي له (فاذا قال) لامرأته (أنت) طالق (إن) قمت (أو) أنت طالق (إذا) قمت (أو) أنت طالق (أي وقت قمت) أو أنت طالق منى قمت أو أنت طالق مهما قمت أو أنت طالق لو قمت ( أو كلما ) قمت فانت طالق أو من أو أيتكن قامت فهى طالق (لم يقع) الطلاق حيث لانية ولا قرينة تدل على الفور ( حتى تقوم ) الزوجة فيقع عقيب القيام وان تراخى عن زمن التعليق لأن هذه الحروف تجردت عن لم ولاً نية ولا قرينه تقتضى الفورية ، وان تكرر الفيام لم يتكرر الحنث إلا في كلما كما تقدم . ولو قام الاربع في مسألة من قامت وأيتكن قامت طلقن كلمِن ، وكذلك إن قال من أقمتها أو أيتكنّ أقمّها ثم أقامهن طلقن كابن ، وعلى قياسه العتق ، وإن علق طلاقها على صفات فاجتمعت في عين كمان رأيت رجلا فأنت طالق وإن رأيت أسود فانت طالق وإن رأيت فقيها فانت طالق فرأت رجلا أسود فقيها طلقت

وإن قال إن لم أطلقك فأنت طالق ولا نية ولا قرينة ولم يطلقها طلقت فى جزء من حياة أحدهما ، ومتى لم أو إذا لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن يمكن طلاقها فيه طلقت واحدة ، وفى كلما مدخول بها ثلاثاً وغيرها واحدة بائنة

ثلاثًا . (وان قال) لها (إن لم أطلقك فانت طالق) أو فضرتك طالق (ولا نية) إذن ( ولا قرينة ) تقتضى الفوريه ( و لم يطلقها طلقت فى ) آخر ( جز. ) لا يتسع لايقاع الطلاق ( من حياة أحدهما ) أو أحدهم ولا تطلق مادام الوقت متسماً لايقاعه لأن إن للتراخي فله تأخيره مادام وقت الإمكان فاذا بتي ما لا يتسع حصل الإياس منه ، فان نوى وقتا أو قامت قرينة بفور تعلق به ، فان كان المعلق طلاقا باثنا لم يرثما إذا ماتت وترثه هي نصا لأنه لا طلاق في مرض موته ولا يمنح وطئها قبل فعل ماحلف عليه ، (و) إن قال لها (متى لم) أطلقك فأنت طالق ( أو إذا لم أطلقك قانت طالق ) أو أى وقت لم أطلقك فأنت طالق أو من لم أو أيتكن لم أطلقها قهى طالق ( ومضى زمن يمكن طلاقها ) أى إيقاعه ( فيه ) أى الزمن ولم يطلقها (طلقت) طلقة( واحدة ) لاقتضاء الفورية في غير إن حيث لانية ولاقرينة على النراخي ، (و) إن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن إيقاعٍ ثلاث مرتبة فيه و لم يطلقها طلقت ( في كُلما مدخول بها ثلاثا ) لما تقدم (و) طلقت (غيرها) أي غير المدخول بها ( واحدة بائنة ) ولم يلحقها ما بعدها ، وإن قال عامى أن قمت بفتح الهمزة فأنت طالق فشرط كنيته ، وإن قاله عارف بمقتضاه أو قال أنت طالق إذا قمت أو إن قمت أو لو قمت طلقت في الحال ، و إن قال إن دخلت الدار فأنت طالق وان دخلت ضرتك فتي دخلت الاولى طُلقت لا الاخرى بدخولها ، فان قال أردت جعل الثاني شرطا اطلاقها فعلى ما أورد ، ولو ألحق شرطا بشرط كإن قمت فقعدت أو ثم قعدت أو إن قمت متى قعدت أو إن قعدت إذا قمت ونحوم لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد ، وإن عكس ذلك لم تطلق حتى تقعد ثم تقوم ، وان عطف بالواو ، وتطلق بوجودهما ولوغير مرتبتين و بأو بوجود أحدهما . والله أعلم م -- ٢٦ \* الروض الندي

### فصل

وإذا قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن ، وإن كنت حاملا فأنت طالق تطلق بتبين حمل زمن حلف ، وإن لم تكونى حاملا فأنت طالق فبتبين عدمه . ويحرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة فى البائن . وإن قال طلقة إن كنت حاملا بذكر وطلقتين إن كنت حاملا بأنثى فولدتهما تطلق ثلاثاً لا إن كان حملك أو ما فى بط:\_\_\_\_\_\_ك

# فصل جامع في تعليق الطلاق

( وإذا قال ) لامرأته ( إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن ) لرجودالصفة ، ويقع في إذا حضت حيضة بانقطاعه ، ولا يعتد محيضة على فها وفيما إذا حاضت نصف حيضة فإذا مضت حيضة مستقرة تبين وقوعه لنصفها ، (وإن) علقه بالحل كأن (كنت حاملا فأنت طالق تطلق بنبين حمل) بأن تلد لأقل من ستة أشهر من ( زَمَن حلف ) مطلقا أو لأقل من أربع سنين منه إن لم تكن توطأ بعد حلفه فنطلق منذ حلف ويحرم وطئها قبل استبرائها . (وإن) قال لها إن (لم تكونى حاملا فأنت طالق ف) بالعكس أى تطلق ( بنبين عدمه ) أى الحمل فإذا ولدت لدون ستة أشهر من حلف لم تطلق ، وإن ولدت بعد أربع سنين منه طلقت ، وكذا إن ولدت لأكثر من ستة أشهر من وطئه بعد الحلف ، (و) إنما ( يحرم وطؤها ) منذ حلف ( قبل استبرائها ) فى المسألتين ( بحيضة ) موجودة أو مستقبلة أو ماضية لم يطأ بعدها وقبل زوال ريبة أو ظهور حمل ( في ) الطلاق ( البائن ) فإن كان رجميًا جاز لأن وط. الرجمية مباح وتحصل به الرجمة كما يأتى ، وإذا حملت فأنت طالق لم يقع إلا بحمل متجدد فلا يَطَّأُ حتى تحيض ثم لايطأ في كل طهر إلا مرة إن كان الطلاق باثنا كما سبق ، (وإن قال) لها أنت طالق (طلقة إن كنت حاملاً بذكر وطلقتين إن كنت حاملًا بأنثى فولدتهما ) أي ولدت ذكراً وأنثى فأكثر فإنها ( تطلق ثلاثا ) ثنتين بالآنثى وواحدة بالذكر لوجود شرط التعليق ، وإن ولدت ذكرا أو ذكرين فواحدة ، و ( لا ) تطلق إن ولدت ذكرا وأنثى بقوله ( إن كان حملك ) ذكراً فأنت طالق واحدة وإن كان حملك أنثى فأنت طالق ثنتين (أو) قال لها إن كان (ما فى بطنك) ذكرا فأنت طالق واحدة

وإن كان ما في بطنك أنثى فأنت طالق ثنتين لعدم وجود شرطه ، ولو أسقط ما طلقت ثلاثاً ، (وإذا علق) الطلاق (على الولادة) بأن قال إن ولدت فأنت طالق ( فألقت ما تصير به الامة أم ولد ) وهو ما تبين فيه بعض خلق الإنسان ولو خفياً ( طلقت ) لا بالقاء علقة ونحوها ، ( أو ) أى وإذا علق الطلاق ( على الطلاق) بأن قال لها إن طلقتك فأنت طالق ( تطلق مدخول بها ) إن كانت رجعية ( ثنتين ) طلقة بالمباشرة وطلقة بالصفة لجمل تطليقها شرطا لطلاقها وقد وجد الشرط ، وكذا لو علقه بقيامها ثم بوقوع طلاقها فقامت ، ( و ) تطلق ( غير ) مدخول ب( يا ) طلقة ( واحدة ) لأنها بانت بها فلم يلحقها طلاق وكذا لوكان الطلاق على عوض أو علقه على خلع لوجوب تعقب الصفة الموصوف ، ومن علق الثلاث بتطليق يملك فيه الرجمة ثم طَلق واحدة وقع الثلاث ، أو كلما أو إن وقع عليك طلاق فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال لها أنت طالق فثلاث: طلقة بالمنجر وتتمتها من المعلق ويلغو قوله قبله، وتسمى السريجية، ويقع بمن لم يدخل بها ثلاثًا . وإذا قال لها إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم علقه بما فيه حث أو منع أو تصديق خبر أو تكذيبه طلقت في الحال لوجود الحلف بطلاقها تجوزا لا إن علقه بمشيئتها أو بحيض أو طهر أو طلوع الشمس ونحوه قبل وجوده لآنه تعليق محض فهو شرط لاحلف ، (وإن قال) لها (إن حلفت بطلاقك) فأنت طالق وأعاده مرة وقع طلقة لأنه حلف ، ومرتين فثنتان ، وثلاثا فثلاث ، (أو) أى وإن قال لها ( إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة وقع طلقة ) لأنه كلام ، (و ) إن آعاده ( مرتین فثنتان و ) إن أعاده ( ثلاثا فثلاث ) طلقات لان كل مرة يوجد فيها شرط الطلاق ينعقد شرط طلقه أخرى (مالم ينو) بإعادته ( إفهامها ) قال في المنتهى وشرحه فى قوله إن حلفت بطلاقك فأنت طالق: فلا يقع ، بخلاف ما لو أعاده من علقه بالكلام بقصد إفهامها لأنه لا يخرج عن ذلك بكونه كلاما ، قال في الفروع : وأخطأ بعض أصحابنا وقال فها كالأولى ذكره في الفنون ، ( وتبين غير مدخول بها بطلقة . وإن كلمتك فأنت طالق فتحقق أو تنحى ونحوه طلقت . وإن بدأتك بالـكلام فأنت طالق فقالت إن بدأتك به فعبدى حر انحلت بمينه وتبق يمينها معلقة . وإن خرجت بغير إذنى ونحوه فأنت طالق ثم أذن لها فحرجت ثم خرجت بغير إذنه أو أذن لها ولم تعلم طلقت ، وإن أذن لها أن تخرج كلما شاءت انحلت يمينه ، وإن علقه على مشيئتها لم تطلق حتى تشاء غير مكره

مدخول بها ) إذا أعاده ( بطلقة ) ولم يلحقها ما بعدها ، ( و ) إن علق بالكلام ك ( إن كلتك فأنت طالق فتحقق أو ) زجرها فقال ( تنحى ونحوه ) كاسلتى ومرى (طلقت) اتصل ذلك بيمينه أولاً ما لم ينو غيره ، وكذا لو سمعها تذكره بسوء فقاُل : الْـكاذب عليه لعنة الله حنث نصا لأنه كلمها ( و ) إن قال لها ( إن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت) له (إن بدأتك به) أي الكلام (فعبدي حر انحلت يمينه ) إلا أن ينو أنه لايبدأها في مدة أخرى (وتبق يمينها معلقة) فإن بدأها بالكلام انحلت يمينها وإن بدأته هي عنق عبدهًا وإنَّ علقه بكلامها زيدا فكلمته فلم يسمع لغفلة أو شغل ونحوه أو وهو مجنون أو سكران أو أصم يسمع لولا المانع أو كآنبته أو راسلته ولم ينو مشافهتها أوكلت غيره وزيد يسمع تقصده به حنث لا إن كلمته ميتا أو غائبا أو مغمى عليه أو نائما أو وهى مجنونة أو أشارت إليه ، (و) إن قال لها ( إن خرجت ) أو زاد مرة (بغير إذنى ونحوه) كقوله إن خرجت إلا بإذنى أو حتى آذن لك (فأنت طالق ثم أذن لها) فى الخروج ( فحرجت ثم خرجت ) ثانيا ( بغير إذنه ) طلقت ( أو أذن لها ولم تعلم ) بإذنه فخرجت ( طلقت ) نصا خروجها بغير إذنه لوجود الصفة ( وإن أذن لها أن تخرج كلما شاءت انحلت يمينه ) ما لم يجدد حلفا أو ينهاها ، وأن قال لها إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت فلا حنث ، و إن خرجت إلى غير حمام بلا إذنى فأنت طالق فحرجت له و لغيره أو له ثم بدا لها غيره طلقت ، ( وإن علقه ) أى الطلاق ( على مشيئتها ) كقوله أنت طالق إن أو إذا أو متى أو أنى أو أين أو كيف أو حُيث أو أي وقت شئت (لم تطلق حتى تشاء) بلفظها (غير مكرهة) سواء شاءت فوراً أو متراخيا راضية أوكارهة ولو شاءت بقلبها فقط أوقالت شنت إن شنت أو شاء أبى لم يقع ولو شاء ، فإن رجع قبل مشيئتها لم يصح رجوعه كبقية التعاليق ، ( أو ﴾

أى وإن علق الطلاق (على مشيئة اثنين) كقوله إن شئت وشاء أبوك أو زيد وعمرو (لم تطلق إلا بمشيئتهما كذلك ) أي غير مكرهين وإن اختلفا في الفورية والتراخي ، (و) إن علقه ( على مشيئة الله ) تعالى بأن قال أنت طالق إن شاء الله ( تطلق في الحال ) لأنه علق على ما لا سبيل إلى علمه فبطل كما لو علقه على شيء من المستحيلات ، وأيضا يقصد بإن شاء الله تأكيد الوقوع ، وكذا لو قال إلا أن يشاء الله أو إن لم يشأ الله فيها سبق تفصيله ، وإن قال لها أنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته أو أنت طالق لقيامك ونحوه يقع في الحال ، بخلاف قوله لقدوم زيد أو لغد ونحوه ، فإن قال فيما ظاهره التعليل أردت الشرط قبل منه حكما . (وكذا حكم ) تعليق ( عتق ) فيما تقدم تفصيله ، لكن صح تعليق العتق بالموت ، ( وإن علقه ) أي طلاق امرأته (على رؤية الهلال) بأن قال إن رأيت الهلال فأنت طالق أو أنت طالق عند رأس الهلال ( ونوى ) بذلك حقيقة ( رؤيتها ) ويقبل حكما (لم تطلق حتى تراه) عيانا (والا) ينوى حقيقة رؤيتها (طلقت بعد الغروب برؤية غيرها ) ، وكذا بتهام العدة إن لم ينو العيان ، وهو هلال إلى الثالثة ثم يقمر بعدها ، وإن رأيت زيدا فأنت طالق فرأته لا مكرهة ولو ميتا أو في ماء أو في زجاج ونحوه شفاف طلقت إلا مع نية أو قرينة ، وإن رأت خياله في ماء أو في مرآة أو رأت صورته على حائط أو غيره أو جالسته وهي عمياء لم تطلق، ومن بشرتني أو أخبرتني بقدوم آخي فهي طالق وأخبره عدد معا طلقن وإلا فسابقة صدقت وإلا فأولى صادقة . ( وإن حلف لا يدخل دارا أو ) حلف ( لا يخرج منها فأدخل) الدار بعض جسده ( أو أخرج ) منها ( بعض جسده ) لم يحنث (أو دخل طاق الباب) لم يحنث لعدم وجود الصفة (أو) حلف ( لايلبس عُوبًا من غزلها فلبس فيه منه ) أى من غزلها لم يحنث ( أو ) حلف ( لايشرب ماء

هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث . وإن فعل المحلوف عليه ناسياً أو جاهلا حنث فى طلاق وعتاق ، أو بعضه لم يحنث مطلقاً ، أو ليفعلنه لا يبر إلا بفعله كله ما لم تكن نية

هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث ) لما سبق ، مخلاف ما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر فشرب بعضه أو لا يأكل الخبز أو اللحم ونحوه من كل ما علق على اسم جمع أو اسم جنس فيحنث بالبعض كلا يلبس من غزلها فلبس ثوبا فيه منه ، (وإن فعل المحلوف عليه ) مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يحنث مطلقا و ( ناسيا أو جاهلا) ، أو عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه (حنث في طلاق وعتاق ) فقط لأن كلا منهما حق آدى فاستوى فيهما العمد وغيره كالإتلاف ، بخلاف اليمين فإنه محض حق لله تعالى ، (أو) فعل ( بعضه ) أى بعض ما حلف لا يفعله ولا نية ولا سبب ولا قرينة تقتضي المنع من بعضه (لم يحنث مطلقا) أي لا في طلاق ولا في عتاق نص عليه فيمن حلف على امرأته لا تدخل بيت أخيها لم تطلق حتى تدخل كلها (أو) أي وإن حلف على شيء عينه ( ليفعلنه لا يبر إلا بفعله كلة ما لم تكن نية ) أو قرينة تقتضى فعل البعض ، فمن حلف ليأكلن هذا الرغيف لم يبر حتى يأكله كله أو حلف ليدخلن الدار لم يبر حتى يدخلها بجملته ، ومن يمتنع بيمينه وقصد منعه كهو ويأنى آخر الايمان. وإن قال إن لبست ثوبا أو لم يقل ثوبا فأنت طالق ونوى معينا قبل حكما سواء كان بطلاق أو بغيره ، ولا يلبس ثوياً أو لا يأكل طعاماً اشتراء أو نسجه أو طبخه زيد فلبس ثوبا نسجه هو وغيره أو اشترياه أو زيد لغيره أو أكل من طعام طبخاه حنث ؛ وإن اشترى غيره شيئًا فخلصه بما اشتراه هو فأكل أكثر مما اشترى شريكه حنث وإلا فلا. والله أعلم

### فصل

وينفع غير ظالم تأول بيمينه فان استحلفه ظالم ما لزيد عندك وديعة فنوى غيرها ونحوه أو حلف مافلان هن

## فصل

## فى التأويل فى الحلف

ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره ، ولا ينفع ظالما تأول بيمينه لقول رسول الله مراقية « يمينك على ما يصدقك به صاحبك ، و اليمين أذن منصرفة إلى ظاهر الذي عنى المستحلف للحديث (وينفع غير ظالم تأول بيمينه) ولو بلا حاجة مظلوما كان أو لا ظالما ولا مظلوما ، ويقبل في الحسكم مع قرب الاختمال أو توسطه لا مع بعده ، فلو حلف آكل مع غيره تمرا أو نحوه لتميزن نوى ما أكلت أو لتخبرن بعدده فأفرد كل نواة أو عد من واحد إلى عدد يتحقق دخول ما أكل فيه أو ليطبخن قدرا برطل ملح ويأكل منه فلا يجد فيه طعم الملح فعلق فيه بيضا وأكله أو لا يأكل بيضاً ولا تفاحاً وليأكلن مما في هذا الوعاء فوجده بيضا وتفاحا فعمل من البيض ناطفا ومن التفاح شرابا وأكله أو من على سلم لا نزلت إليك ولا صعدت إلى هذه وإلا أقمت مكانى ساعة فنزلت العليا وصعدت السفلي وطلع أو نزل أو لا أقمت عليه ولا نزلت منه ولاصعدت فيه فانتقل إلى سلم آخر لم يحنث في الجميع إلا مع حيلة أو سبب أو قصد ، وكذا لا أقت في هذا الماء ولا خرجت منه وهُو جارً ، وإن كان راكدا حنث ولو حمل منه كرها ، ولا يجوز التحيل لإسقاط حكم اليمين ولا تسقط، قال أحمد: من احتال بحيلة فهو حانث، قال ابن حامد وغيره : جملة مذهبه أنه يجوز التحيل في اليمين وأنه لا يخرج منها إلا بما ورد به سمع كنسيان وإكراه واستثناء (فإن استحلفه ظالم ما لزيد عندك وديعة ) وهي عنده ( ف ) حلف و ( نوی ) بما الذی أو نوی ( غیرها ) أی ماله عندی و دیعة غیر المطلوبة ( ونحوه ) كما لو استثناها بقلبه أو نوى غير مكانها فلا حنث لصدقه ، فإن لم يتأول أثم وهو دون إثم إقراره بها ويكفسِّر ، ولو لم يحلف لم يضمن عند أبى الخطاب . (أو حلف) من ليس ظالما بحلفه (ما فلان) ها (منا وعني

موضعاً ليس هو فيه فلا حنث ، أو على زوجته لا سرقت منى شيئـاً فخانته فى وديعة لم يحنث الا بنية أو سبب

### فصل

ومن شك فى طلاق أو ما علق عليه لم يلزم\_\_\_\_\_ه ،

موضعاً ليس هو فيه) بأن أشار إلى غير مكانه ( فلا حنث ) لأنه صادق ، ( أو ) حلف ( على زوجته لا سرقت منى شيئا فخانته فى وديعة لم يحنث إلا بنية أو سبب بأن نوى بالسرقة الحيانة أو كان سبب اليمين الذى هيجها الحيانة فيحنث ، ولو استحلفه ظالم بطلاق أو عتاق أن لا يفعل ما يحوز فعله أو أن يفعل ما لايجوز أو أنه لم يفعل كذا لشى لا يلزمه الاقرار به فحلف و نوى بقوله طالق من عمل وبقوله ثلاثا ثلاثة أيام ونحوه فلا حنث ، وكذا إن قال زوجتي أو كل زوجة لى طالق إن فعلت كذا و نوى زوجته العمياء ونحوه أو كل زوجة تزوجتها بالصين ونحوه ولا زوجة ولم يتزوج بما نواه ، وكذا لو نوى إن كنت فعلت كذا بالصين أو نحوه من الأماكن التي لم يفعله فيها ، وكذا كل نسائي طوالق إن كنت فعلت كذا و نوى بناته أو نحوهن

فائدة : إذا أراد تخويف امرأته بالطلاق إن خرجت من دارها فقال لها أنت طالق ثلاثا إن خرجت من الدار إلا بإذنى ونوى بقلبه طالق من وثاق أو من العمل الفلانى كالخياطة والغزل والتطريز ونوى بقوله ثلاثا ثلاثة أيام فله نيته فإذا خرجت لم تطلق فيها بينه وبين الله تعالى رواية واحدة ويقع فى الحسكم

#### فصل

#### في الشك في الطلاق

وهو هنا مطلق التردد (ومن شك فى طلاق أو) شك فى (ما) أى فى وجود شرطه الذى (علق عليه) الطلاق ولو عدميا نحو لقد فعلت كذا أو إن لم أفعله اليوم ومضى وشك فى فعله (لم يلزمه) الطلاق وله الوطء لآنه شك طرأ على يقين فلا يزيله، لكن قال المؤلف ومن تابعه: الورع التزام الطلاق، فإن كان المشكوك فيه وجعيا راجعها إن كانت مدخولا بها وإلا جدد نكاحها إن كانت غير مدخول بها

أو فى عدده بنى على اليقين . وإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق وهى منوية طلقت وإلا أخرجت بقرعة كما لو طلق إحداهما باثناً ثم نسيها ، ومتى ظهر أن المطلقة غير المخرجة ردت ما لم تتزوج أو يحكم بالقرعة حاكم . وإذا قال إن كان هذا الطائر غراباً فحفصة طالق أو حماماً فعمرة وجهل لم تطلق واحدة منهما ، أو لمن ظنها زوج

أو انقضت عدتها ، وإن شك في طلاق ثلاث طلقها راحدة وتركها حتى تنقضي عدتها فيجوز لغيره نـكاحها ، لأنه إذا لم يطلقها فيقين نـكاحها باق فلا تحل لغيره انتهى . ويمنع حالف لا يأكل تمرة ونحوها اشتبهت بغيرها من أكل واحدة وإن لم نمنعه بذلك من الوط. ، (أو) أي ومن شك ( في عدده ) أي الطلاق الواقع عليه (بني على اليقين) وهو الآفل فإن لم يدر أواحدة طلق أم ثلاثا أو قال أنت طالق بعدد ما طلق فلان وجهل عدده فواحدة وله مراجعتها ويحل له وطؤها ، ( وإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق وهي ) أي إحدى امرأتيه ( منوية ) بعينها (طلقت) وحدها لأنه عينها بنيته أشبه تعيينه بلفظها (والا) يكن ثم معينة (أخرجت) المطلقة ( بقرعة ) نصا لا بتعيينه (كما لو طلق إحداهما ) طلاقا ( باثنا ثم نسيها ) وكقوله عن طائر إن كان غرابا فحفصة طالق وإلا فعمرة وجهل فيقرع بينهما ، وإن مات أقرع ورثته ولا يطأ قبلها وتجب النفقة إلى القرعة ، ﴿ ومتى ظهر ﴾ بعد خروج القرعة لأحدهما (أن المطلقة غبر المخرجة) بالقرعة بأن تذكر ذلك تبين أنها كانت محرمة عليه ويكون وقوع الطلاق من حين طلق و ( ردت ) المخرجة الزوجها (ما لم تتزوج) المقرعة فلا ترد إليه لنعلق حق غيره بها ، (أو ) ما لم ( يحكم بالفرعة ) أو يقرع ( حاكم ) بينهن لآنها لا يمكن الزوج رفعها كسائرًا الحكومات ، ومن زوج بنتا من بناته ثم مات وجهلت حرم الكل ، (وإذا قال) من له زوجتان حفصة وعمرة : ( إن كان هذا الطائر غرابا فحفصة طالق أو )كانْ (حماماً فعمرة) طالق ومضى الطائر ( وجهل) جنسه (لم تطلق واحدة منهما ) لأن الأصل عدم الحنث لاحتمال كو نه ليس غرابا ولاحماماً ، وإن قال إن كان غرابا فزوجتي طالق ثلاثا أو أمتي حرة وقال آخر إن لم يكن غرابا مثله ولم يعلما لم تطلقا ولم يعتقاً ويحرم عليهما الوط. إلا مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخر أو يشترى أحدهما أمة الآخر فيقرع بينهما حينئذً ، (أو ) أي وإن قال ( لمن ظنها زوجته )

أنت طالق طلقت زوجته لا عكسها . ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شئ

### فصل

وإذا طلق حر من دخل أو خلا بها أقل من ثلاث أو عبد كذلك واحدة بلا عوض فله ولولى مجنون رجعتها فى عدتها ولوكرهن بنحو راجعتها أو أمسكتها أو رددته\_\_\_\_\_\_\_الا

فلانة (أنت طالق) أو لم يسمها (طلقت زوجته) اعتبارا بالقصد دون الخطاب، (لا عكسها) بأن لتى امرأته فظنها أجنبية فقال أنت طالق أو قال تنحى يا مطلقة لم تطلق امرأته قاله فى الاقناع، وجزم فى المنتهى بوقوع الطلاق كمكسها لآنه واجهها بصريح الطلاق، ومثله العتق. (ومن أوقع بزوجته كلة) وجهلها (وشك هل هى طلاق أو ظهار لم يلزمه شىء)، وإن شك هل ظاهر أو حلف بالله تعالى لزمه بحنث أدنى كفارتهما

#### فصل

## فى أحكام الرجعة

وهى إعادة مطلقة غير بائن إلى ماكانت عليه بغير عقد . (وإذا طلق حر من) أى زوجة له (دخل) بها (أو خلابها) فى نكاح طلاقا (أقل من ثلاث) ، (أو) طلق (عبد) زوجته (كذلك) أى دخل بها أو خلابها فى نكاح صحيح طلقة (واحدة بلاعوض) من المرأة ولا غيرها فى المسألتين (فله) أى المطلق حراكان أو عبدا رجعتها فى عدتها ، (ولولى مجنون) طلق دون ما يملك بلا عوض وهو عاقل ثم جن (رجعتها فى عدتها ولوكرهن) ذلك لقوله تعالى (وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك ) فإن لم يكن دخل أو خلابها أو طلقها فى نكاح فاسد أو بعوض أو عالمها فلا رجعة بل يعتبر عقد بشروطه ، وكذا إن طلق الحر ثلاثا أو العبد ثنتين لانها لا تحل له إذن حتى تنكح زوجا غيره ويأتى ، وتحصل الرجعة (بنحو) أرجعت امرأتى أو (راجعتها أو أمسكتها أو رددتها) أو أعدتها ولو زاد (بنحو) أرجعت امرأتى أو (راجعتها ألى ذلك بفراقه ، و (لا) تحصل الرجعة الملحبة أو للاهانة إلا أن ينوى رجعتها إلى ذلك بفراقه ، و (لا) تحصل الرجعة

( بنحو نكحتها ) أو تزوجتها لأن ذلك كناية ولا بمباشرة ونظر إلى فرج بشهوة وكذا خلوة لشهوة ولا بإنكاره الطلاق ، (وتحصل) رجعتها ( بوطئها ) بلا اشهاد نوى الرجعة به أو لم ينو وذلك معنى قوله ﴿ مطلقا ، وسن إشهاد لها ﴾ أى الرجعة احتياطا وليس شرطا فيها لأنها لا تفتقر إلى قبول ، ولأن الرجعة لا تفتقر إلى ولى ـ ولا صداق ولا رضا الزوجة ولا علمها ، (و) المطلقة ( الرجمية زوجة ) يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء واللعان ولها النفقة وإن تتشرف له وتتزين ويملك منها ما يملك بمن لم يطلقها وله السفر والخلوة بها ووطؤها لأن حكمها حكم الزوجات لكن ( في غير قسم ) فلا يجب لها ، (وتصح) رجعتها ( بعد طهر ) ها ( من حيضة ثالثة قبل غسل) ها منها ولم تبح للازواج وتنقطع بقية الأحكام من التوارث. والطلاق والنفقة وغيرها بانقطاع الدم ، ولا تصح الرجعة في ردة أحدهما و ( لا معلقة بشرط ) ككلما طلقتك فقد راجعتك ، ويصح عكسه وتطلق ، ومتى اغتسلت من حيضة ثالثة ولم يرجمها بانت ، (و) لا تر (مود بعد) فراغ ( عدة ) مها إلا ( بعقد جدید ) فتعود به ( علی ما بق ) له ( من طلاقها ) ولو بعد زوج آخر به وإن أشهد على رجعتها ولم تعلم حتى نكحت من أصابها ردت إليه ولا يطأها حتى تعتد وكذا إن صدقاه ، ( ومن ادعت انقضاء عدتها ) بولادة أو غيرها (وأمكن)... بأن مضى زمن يمكن انقضاؤها فيه (قبل) ـ دعواها ، (لا) إن ادعت انقضاءها ( فى شهر بحيض إلا ببينة ) تشهد من بطانة أهلها بمن يرجى دينه وأمانته وتقدم فى الحيض، وأقل ما تنقضى عدة حرة فيه بأقراء تسعة وعشرون يوما ولحظة، وأمة خمسة عشر ولحظة ، ( وإن قالت ) مطلقة رجعية ( ابتدا. ) قبل أن يدعى زوجها رجمتها : ( انقضت عدتى ) في زمن يمكن فيه ( فقال ) مطلقها : (كنت راجعتك ). وأنكرته فقولها ، ( أو تداعيا ) أى المطلق والرجعية ( معا ) فى زمن واحد بأن ـ قالت : انقضت عدتى وقال راجعتك ( فقولها ) ، ولو صدق سيد أمة رجعية نصا .

#### وإن قال ارتجعتك فقالت انقضت عدتى قبلها فقوله

#### فصل

ومتى طلق حر ثلاثاً أو عبد ثنتين معاً أو متفرقات لم تحل له حتى يطأها نزوج غيره فى قبلها بنكاح رغبة صحيح مع انتشار وتعود بطلاق ثلاث ، ويكنى تغييب حشفة أو قدرها عند عدمها ولو لم ينزل أو يبلغ عشراً لا فىحيض أو نفاس أو إحرام أو صوم فرض أو ردة . ومن غاب عن مطلقته ثلاثاً ثم حضر فذك

ومتى رجعت قبل كجحد أحدهما النكاح ثم يمترف به ، (وإن) سبق المطلق (قال) لها (ارتجعتك فقالت انقضت عدتى قبلها) أى الرجعة وأنكرها (فقوله) لسبق دعواه الرجعة اخبارها بانقضاء عدتها والاصل بقاؤها

#### فصل

(ومتى طلن) زوج (حر) زوجة حرة أو أمة قبل الدخول أو بعده طلاقا ورائلاً) معا أو متفرقات (أو) طلق زوج (عبد) زوجة كذلك (ثنين معا أو متفرقات) ولو عتق حرمت و (لم تحل له حتى يطأها زوج غيره في قبا) ها (بنكاح رغبة صحيح) لقوله تعالى بعد قوله (الطلاق مرتان): (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تشكح زوجا غيره) قال الأصحاب (مع انتشار) لقوله عليه السلام وملك يمين ونكاح فاسد (وتعود) بعد استيفاء ما يملك من الطلاق وبعد الوطء وملك يمين ونكاح فاسد (وتعود) بعد استيفاء ما يملك من الطلاق وبعد الوطء ثلاثا (تغييب) كل (حشفة) الزوج الثاني (أو) أدنى ما (يكني) في حلها لمطلقها فلاثا (تغييب) كل (حشفة) الزوج الثاني (أو) تغييب (قدرها) أى الحشفة ذكره في فرجها أو ذميا وهي ذمية أو (لم ينزل أو) لم (يبلغ) أو هي (عشرا) فرخلت أو ظنها أجنبية لوجود حقيقة الوطء، ويكني في حلها وطء محرم بمرض وضيق أو ظنها أجنبية لوجود حقيقة الوطء، ويكني في حلها وطء محرم بمرض وضيق أو ددة) أحدهما لأن التحريم في هذه الصورة لمعني فيها لحق الله تعالى، ولو كانت أو ددة) أحدهما لأن التحريم في هذه الصورة لمعني فيها لحق الله تعالى، ولو كانت أمة فاشتراها مطلقها لم تحل له . (ومن غاب عن مطلقته ثلاثا ثم حضر فذكرت)

أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها وأمكن فله نكاحها إذا غلب على ظنه-صدقها

### فصل

والإبلاء حرام. وهو حلف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته الممكن فى قبل أبدأ أو مطلقاً أو أكثر من أربعة أشهر أو حتى ينزل عيسى أو تشربى الخر أو تهبى مالك أو دينك ونحوه ، فتى مضى أربعة أشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر أمر

له (أنها نكحت من) أى زوجا (أصابها و) أنها (انقضت عدتها وأمكن) بمضى زمن يتسع له (فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها) إما بأمانتها أو بخبر من غيرها بمن يعرف حالها وإلا فلا ، وكذا لو غابت عنه ثم حضرت وذكرت ذلك لا إن رجعت قبل عقد ، ومثلها لو جاءت حاكما وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها فله تزويجها إن ظن صدقها ،قال في المنتهى ولا سيما إن كان الزوج لا يعرف انهى . ولو تزوجت ثم طلقها الثاني وادعت أنه وطئها وكذبها فقوله في تنصيف المهر وقولها في إباحتها للأولى . والله أعلم

### فصل

(والإيلاء حرام) لأنه يمين على ترك واجب فىكان محرما كالظهار وكان كل منهما طلاقا فى الجاهلية ، (وهو) أى الإيلاء (حلف زوج عاقل يمكنه الوط الله) تعالى (أو صفة) من صفاة (4) (على ترك وط و زوجته الممكن) جماعها ولو قبل الدخول (فى قبل أبدا أو مطلقا) بان لم يقيد كوالله لا وطئتك (أو) علف حلف على ترك الوط و أكثر من أربعة أشهر) مصرحا بها أو ينويها (أو) يعلقه على شرط لا يوجد فى أقل منها غالبا كوالله لا وطئتك (حتى ينزل عيسى) عليه السلام أو يخرج الدجال (أو) حتى (تشربى الخر أو تهيى مالك) لى أو لزيد (أو) تسقطى (دينك) عنى وعن فلان (ونحوه) كحتى تهيى دارك أو تعطيفي مالك ، ويؤجل له الحاكم أربعة أشهر من يمينه إن سألته الزوجة و يحسب عليه زمن عنده لا عذرها غير حيضها (فتى مضى أربعة أشهر من يمينه) ولو قنا (ولم يجامع عنده لا عذرها غير حيضها (فتى مضى أربعة أشهر من يمينه) ولو قنا (ولم يجامع فن) من آلى من (لما بلا عذر) كمرض وإحرام وحبس ظلما (أمر) معذور

بالفيئة فان أبى أمر بالطلاق فان لم يطلق طلق عليه حاكم. ولا تحصل الفيئة إلا بتغييب حشفة أو قدرها فى الفرج ، ويجب بها كفارة يمين. وإن ادعى بقاء المدة أو وطء ثيب فقوله أو بكر وشهد ببكارتها امرأة عدل فقولها. وتارك الوطء ليضرها بلا عذر كمول

## فصل

والظهار محـــــرم ٠

(بالفيئة) بلسانه فيقول متى قدرت جامعتك وغيره بالجماع مع حل الوطه، (فإن أبى) أن يني. بذلك (أمر) أى أمره الحاكم (بالطلاق) إن طلبت ذلك منه، (فإن) أبى و (لم يطلق طلق عليه حاكم) واحدة أو ثلاثا أو فسخ . (ولا تحصل الفيئة إلا بتغييب) كل (حشفة أو قدرها) من مقطوعها (في الفرج) ومن مكره وناس وجاهل ونائم إذا استدخلت ذكره وبحنون لاستيفاء حق المرأة بوجود الوطه، (ويجب بها) أى الفيئة على غير مكره ونحوه (كفارة يمين، وإن ادعى) المولى (بقاء المدة) وادعت مضيها فقوله (أو) ادعى (وطه ثيب) بعد إيلاء (فقوله) مع يمينه ولا يقضى فيه بالنكول نصا، (أو) أى وإن ادعى وطه (بكر) وادعت البكارة (وشهد) بها أى (ببكارتها امرأة عدل فقولها)، فإن لم يشهد لها أحد فقوله (وتارك الوطه لم) أجل أنه (يضرها) أى الزوجة فإن لم يشهد لها أحد فقوله (وتارك الوطه لم) أجل أنه (يضرها) أى الزوجة والام بالطلاق إن لم يفن (كول) في الحكم من ضرب المدة وطلب الفيئة بعدها والام بالطلاق إن لم يف ونحوه، ومثله من ظاهر ولم يكفر

تنمة : فإن غيا ترك الوط. بما لا يظن خلو المدة منه ولو خلت كوالله لا وطئتك حتى يركب زيد ونحوه ، أو غياه بالمدة كوالله لا وطئتك أربعة أشهر أو قال إلا برضاك أو باختيارك أو إلا أن تختارى أو تشائى ولو لم تشأ بالمجلس لم يكن موليا ، وكذا والله لا وطئتك حدة أو ليطولن تركى لجماعك حتى ينوى فوق أربعة أشهر

#### فصل

( والظهار محرم ) لقوله تعالى ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيْقُولُونَ مُنْكُرًا مِنَ الْقُولُ وَزُورًا ﴾

وهو أن يشبته امرأته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها ببعضها غير شعر وسن وظفر وريق ونحوها ، ولو إلى أمد نحو أنت أو يدك أو أذنك على كظهر أو بطن أو رجل أو عين أى أو حماتى أو أخت زوجها فليس بظهار أخى أو أجنى أو زيد أو رجل ونحوها . وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته بوطئها مطاوعة . وأنت على حرام ظهار مطلقا ، ويصح

( وهو ) أي الظهار ( أن يشبه ) زوج ( امرأته أو ) يشبه ( بعضها ) أو عضوا منها كظهرها ويدها ( بمن تحرم عليه أو ) يشبهها ( أو بعضها ) أو عضوا منها ( ببعضها ) أي بعض من تحرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة كأمه وأخته وحماته ( غیر شعر وسن وظفر وربق ) و ابن ( ونحوها ) کدم وروح وسمع بأن يقول شعرك ونحوه كظهر أى فهذا لغو كما لو طلق شيئًا من ذلك سواء شبه شعر امرأته بمن تحرم عليه أو عكسه ، وأما إذا شبها أو عضوا لا ينفصل منها بكل أو بعضو لا ينفصل بمن تحرم عليه ( ولو )كان تحريمها ( إلى أمد )كأخت زوجته وعمتها ونحوها يكون ظهارا (نحو) قوله لامرأته (أنت أو يدك) أو وجهك (أو أذنك على كظهر) أى (أو)كر (بطن) أى (أو)كر رجل) أى (أو) ك ( مين أمي ) أو كظهر أو بطن أو رأس أو عين عتى أو خالتي ( أو حماتي أو أخت زوجتي أو ) عتها أو خالتها أو أجنبية أو كظهر أو بطن أو رجل أو عين ( أبى أو أخى أو أجنى أو زيد أو رجل ونحوها ) كجلدك أو فرجك على كظهر أمي ونحوه ، ولا يدين إن قال أردت في الكرامة ونحوها ، وأنت كظهر أمى طالق كما يلزمانه وكذا عكسه ، وأنت على أو منى أو معى أو عندى كأمى أو مثل أمي وأطلق فظهار ؛ وإن نوى في الكرامة و نحوها دين وقبل ، وأنت أمي أو مثل أمى أو على الظهار أو يلزمني ليس بظهار إلا مع نية أو قرينة ، وأنت على كالدم أو الميتة أو الحنزير يقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين ، فإن لم ينو شيئًا فظهار ، (وإن قالته) أي قالت المرأة (لزوجها) نظير ما يصير به مظاهرا منها ( فليس بظهار ) ، (و ) يجب ( عليها ) بقولها ذلك له ( كفارته ) ولا تجب عليها إلا ( بوطئها مطاوعة ) ، ويجب عليها تمكينه قبلها . (و) قوله لها ( أنت على حرَّام ظهار مطلقاً ) أي ولو نوى به طلاقا أو يمينا نصا لا إن ضم معه إن شاء الله ، ويكره نداء أحد الزوجين بما يخص بذي رحم محرم كأمي وأخي . (ويصح) من من يصح طلاقه من كل زوجة مطلقاً لا أمة وأم ولد ، ويكفشر بحنث كيمين . ويحرم على مظاهر منها وطء ودواعيه قبل كفارة فى ذمته بالعود وهو الوطء من غير مكره ، ويلزم إخراجها بعزم عليه ، ومن كرره ولم يكفس فواحدة ، وكذا مظاهر من نسائه بكلمة وبكلمات تتعدد

الظهار (من) كل (من) أى زوج (يصح طلاقه) مسلما كان أو كافرا حرا أو عبدا ولو بميزا يعقله ( من كل زوجة ) كبيرة أو صغيرة مسلمة كانت أو ذمية حرة أو أمة وطئها مكن أو غير ممكن وذلك معنى قوله ( مطلقا ) لأن الظهار لفظ يتعلق به تحريم الزوجة فاختص بها كالطلاق ، ولقوله تعالى ﴿ والذين يظاهرون مَن نسائهم ﴾ الآية ولهذا (لا) يصح ظهار سيد من ( أمة ) 4 (و) لا ( أم ولد ) • (ويكفتر) إن ظاهر منهما ( بحنث ك)كمفارة ( يمين )كقوله لها أنت على حرام، وإن نوى أبدا ، ويصح الظهار معجلا ومعلقا ومطلقا ومؤقتا ، ويزول بفراغ الوقت ، ( ويحرم على مظاهر منها وط. ودواعيه ) كالقبلة والاستمتاع بما دون الفرج ( قبل) إخراج (كفارة ) الظهار ( في ذمته ) أي المظاهر (بالعود و) العود ( هو الوطء ) نصا (من غير مكره) فتى وطىء اختيارا لزمته الكفارة ولو مجنوناً ولا تستقر بالعزم على الوطء إلا أنها شرط لحل الوطء فيؤمر بها من أراده ليستحله بها كما يؤمر من أراد حل المرأة بعقد النكاح . (ويلزم إخراجها ) أي الكفارة ( بعزم عليه ) أي الوطء فإن وطيء قبل تكفيره أثم مكلف ثم لا يطأ حتى يكفر ، ( ومن كرره ) أي الظهار من واحدة ولو بمجالس ( ولم يكفتر ف) كمفارة ( واحدة )كاليمين بالله تعالى ، ( وكذا مظاهر من نسائه بكلمة ) واحدة بآن قال أنت على كظهر أمى فتلزمه كفارة واحدة لأنه ظهار واحدة ، وإن ظاهر منهن ( بكلمات ) فإنها ( تتعدد ) عليه كفارات بتعددهن لانها أيمان مكررة على أعيان متفرقة فمكان لكل واحدة كفارة كمالو كفرثم ظاهر

### فصل

وكفارته على الترتيب ، وهي عتق رقبة ، فان لم يجد فصيام شهرين متنابعين ، فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا . ويكفي كافر بإطعام ، وعبد بصوم ، ولا يلزم عتق إلا لمالك رقبة بثمن مثلها تفضل عما يحتاجه من أدنى صالح لمثله وكفايته ومن يمونه دائماً ورأس ماله كذلك ووفاء كين . وشرط في رقبة كفارة وعتق مطلق إسلم

#### فصل

( وكفارته ) أى الظهار ( على الترتيب ، وهي عتق رقبة ) مؤمنة ، ( فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) ، ( فإن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) ككفارة وط. نهار رمضان لكن تخالفها في الإسقاط وعدمه وتقدم في الصوم ، وكذا كفارة قتل إلا أنه لا إطعام فيها ، والاعتبار في الكفارات بحالة الوجوب كالحد وإمكان الأداء مبنى على زكاة فلو أعسر موسر قبل تكفير لم يجزئه صوم ، ولو أيسر معسر لم يلزمه عتق و يجزئه ، ووقت الوجوب في الظهار من العود وفي اليمين من الحنث وفي القتل من الزهوق ، ( ويكفر كافر ) بمال فإن كفر بالعتق لم يجزئه إلا رقبة مؤمنة فإن كانت ملـكه أو ورثها أجزأت عنه وإلا فلا سبيل إلى شرائه رقبة مؤمنة ، ويتعين تكفيره ( بإطعام ) إلا أن يقول لمسلم أعتق عبدك عنى وعلى ثمنه فيصح ذكره فى الإقناع . (و) يكفر ( عبد بصوم ) شهرين كالحر ، ( ولا يلزم ) مكفرا (عتق إلا لمالك رقبة ) وقت وجوب أو لمن يمكنه ملكها ( بشمن مثلها ) أو مع زيادة لا تجحف بماله ، ويعتبر للزوم عتق أن ( تفضل عما يحتاجه ) من وجبت عليه (من أدنى) مسكن (صالح لمثله) ومن خادم لكون مثله لا يخدم نفسه أو لعجزه عن عرض بذلة وكتب علم محتاج إليها وثياب تجمل (و) عن (كفايته و )كفاية ( من يمونه دائماً و ) عن ( رأس ماله كذلك ) أي لما يحتاجه وكفايته وعياله (و)عن (وفاء دين) عليه حال أو مؤجل لله أو لآدمي، لا ما استغرقته حاجة الإنسان فهو كالمعدوم في جواز الانتقال إلى بدله ، ( وشرط في ) إجزاء (رقبة) في (كفارة) ما (و) في نذر و (عتق مطلق) أي غير مقيد بمعين ( إسلام ) لقوله تمالى ﴿ وَمِنْ قُتُلْ مُؤْمِنًا خَطًّا فَتَحْرِيرُ رَقَّبَةً مُؤْمِنَةً ﴾ وألحق بذلك م -- ۲۷ ، الروض الندى

وسلامة من عيب مضر بالعمل ضرراً بيناً كعمى وشلل يد أو رجل أو قطع إحداهما أو سبابة أو وسطى أو إبهام أو أنملة منه أو أنملتين من غيره أو الحنصر والبنصر من يد ، ويجزى مدبر وولد زنا وأحمق ومرهون وجان وأمة حامل ولو استثنى حملها ، لامريض مأيوس وأم ولد ومكاتب أدى شيئاً

### فصل

سائر الكفارات حملا للطلق على المقيد ، (و) شرط فيها أيضا ( سلامة من عيب مضر بالعمل ضررا بينا) لأن المقصود تمليك العبد منافعه وتمكينه من التصرف لنفسه ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررا بينا (كعمى وشلل يد أو ) شلل ( رجل أو قطع إحداهما ) أى اليد أو الرجل (أو) قطع (سبابة أو ) قطع إصبع ( وسطى أو ) قطع ( إبهام ) قال في المنتهى من يد أو رجل ( أو ) قطع ( أنملة منه) أي الإبهام يعني إبهام اليد (أو) قطع (أنملتين من غيره) أي الإبهام ككله لذهاب منفعة الاصبع بذلك (أو) قطع ( الحنصر والبنصر من يد ) واحدة لزوال نفعه بذلك ، (ويجزى.) من قطعت بنصره من إحدى يديه أو رجليه وخنصره من الأخرى كذا في المنتهى ، قال في الإفناع ومن قطعت أصابع قدمه كلها انتهى ، وكذا من جدع أنفه أو أذنه كما يجزى ومكاتب لم يؤد شيئًا وصغير ( وولد زنا ) وأعرج يسيرا وبجبوب وخصى وأصم وأخرس تفهم إشارته وأعور (وأحمق ومرهون) ومؤجر ( وجان وأمة حامل ولو استثنى حلها ) لأن ما فيهم من النقص لا يضر بالعمل وذلك الوصف لا يؤثر في صحة عتقهم ، ولا يجزى. من اشترى بشرط عتق أو يعنق بقرابة و ( لا مريض مأيوس ) منه ونحوء ولامغصوب وأخرس أصم وبجنون مطبق وغائب لايعلم خبره وموص بخدمته أبدا (و) لا ( أم ولد ) وجنين (و) لا ( مكانب أدى شيئًا ) من كتابته ، ومن أعتق جزءًا ثم ما بني أو نصني قنين أجزأه لا ما سرى بعتق جزئ

#### فصل

(ويجب التتابع في) فعل (الصوم) لقوله تعالى ﴿ فَنَ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرِينَ متتابعين ﴾ ، (وينقطع) التتابع ( بإصابة مظاهر منها مطلقاً ) أي سواء كان ليلا وغيرها نهاراً وبفطر لغير عذر وبصوم غير رمضان . ولا يجزى التكفير بما يجزى فطرة ولا من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد بمن تدفع اليه الزكاة ، ولا عتق وصوم وإطعام إلا بنية

## فصل

| ان | عاقل | بالغين | زو جين | ن بين | ويجوز اللعاذ |
|----|------|--------|--------|-------|--------------|
| ·  |      | - m ·  |        | - "•  |              |

أو نهارا ولو ناسيا أو مع عذر يبيح الفطر وكذا لمسها ومباشرتها على وجه يفطر به ، (و) ينقطع التتآبع أيضا بإصابة (غير) مظاهر مذ (ما نهارا) لا ليلا أو ناسيا أو مع عدر يبيح الفطر ، (و) ينقطع التتابع أيضا ( بغطر لغير عدر ) يبيحه كسفر ومرض ولو ناسيا وجوب التنابع أو ظنا أنه أتم الشهرين فبان يخلافه كالوظن أن الواجب شهر واحد ، (و) ينقطع التتابع أيضا (بصوم غير رمضان) بأن صام قضاء أو تطوعا أو عن نذر أو كفارة يقع عما نواه ( ولا يجزى. التكفير بما يجزى ) إخراجه ( فطرة ) فقط من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط ، (ولا) بجزى في إطعام كل مسكين (من البر أقل من مد ولا من غيره) عا ذكر (أقل من مدين لكل واحد بمن تدفع إليه الزكاة) للحاجة كالفقير وابن السبيل والغارم لمصلحته ولو صغيرا لم يأكل طعاما ، ولا يجزى. خبز على الاصح ولا غير ما يجزى. فى فطرة ولو كان قوت بلده ، قال البهوتى : قلت فإن عدمت الآصناف الحسة أجزأ عنها ما يقتات من حب وتمر على قياس ما تقدم في الفطرة انتهى . ولا يجزىء أن يغدى المساكين أو يعشيهم مخلاف نذر إطعامهم ، (ولا) يجزى. في كفارة (عتق و ) لا (صوم و) لا (إطعام إلا بنية ) بأن ينويه عن الكفارة مع التكفير أو قبله بيسير ، ونية الصوم واجبة كل ليلة ولايكني نية التقرب فقط

### فصل

( ويجوز اللمان ) . وهو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلمن أو غضب قائمة مقام حدقذف أو تعزير فى جانبه وحدزنا فى جانبها . ويشترط فى صحته أن يكون ( بين زوجين بالغين عاقلين ) ولو قنين أو فاسقين أو ذميين لإسقاط الحد، فن قذف زوجته بالزنا لفظاً وكذبته فلعانها بأن يقول أربعاً : أشهد بالله انى لصادق فيما رميتها به من الزنا مشيراً اليها ، ومع غيبتها يسميها وينسبها ، وفى الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ثم تقول هى أربعاً : أشهد بالله إنه لكاذب فيما رمانى به من الزنا مشيرة إليه ، ومع غيبته تسميه وتنسبه ، وفى الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . وتتعين هذه الألفاظ وحضور حاكم أو نائبه وبداءة زوج ، ويعزر بقذف زوجته الصغيرة والمجنونة . فاذا تم سقط حـــــــــد وتعزير

أو أحدهما ، وأن يتقدمه قذفها بالزنا ، وأن تكذبه ويستمر إلى انقضاء اللعان ، ويسقط بتصديقها . وقوله ( لإسقاط الحد ) متعلق بيجوز ( فمن قذف زوجته بالزنَّا لفظًا ) ولو في طهر وطيء فيه في قبل أو دبر (وكذبته فله لعانها ) لإسقاط الحد إن كانت محصنة أو التعزير إن لم نكن محصنة . وصفة اللمان ( بأن يقول ) الزوج أولا (أربعا: أشهد بالله اني لصادق فيما رميتها به من الزنا مشيرا إليها ) مع حضورها ( ومع غيبتها يسميها وينسبها ) بما تتميز به ، (و) يزيد ( في الحامسة وأن لمنة الله عليه إن كان من الـكاذبين . ثم تقول هي ) بعد زوجها ( أربعا : أشهد بالله انه لكاذب فيها رماني به من الزنّا مشيرة إليه ) مع حضوره ( ومع غيبته تسمير وتنسبه ) بما يتميز به ، (و) تزيد (في خامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . وتتعين هذه الألفاظ ) المذكورة . لكن ذكر في شرح المنتهى لا يشترط أن يقول فيما رماها به من الزنا ولا قولها فيما رمانى به من الزنا لظاهر الآية . (و) يتعين (حضور حاكم أو نائبه) عند التلاعن ، (و) تتعين ( بداءة زوج ) باللمان ، فإن نقص أحدهما شيئًا من هذه الألفاظ أو لم يحضرهما حَاكُمُ أَوْ نَائَبُهُ أَوْ بَدَأْتَ قَبْلُهُ أَوْ قَدَمَتَ الْغَضَبِ أَوْ بِدَلْتُهُ بِاللَّمَنَةُ أَوْ السخط أَوْ قَدْم اللمنة أو بدلها بالغضب أو الإبعاد أو بدل لفظ أشهد بأقسم أو أحلف أو أتى به قبل القائه عليه أو بغير العربية من يحسنها أو علقه بشرط أو عدمت موالاة لم يصح ، (ويعزر ) زوج ( بقذف زوجته الصغيرة والمجنونة ) ولا لعان ، ويلاعن من قذفها ثم أبانها أو قال لها أنت طالق يا زانية ثلاثًا . وإن لاعن و نـكلت حبست حتى تقر أربعا أو تلاعن . ( فإذا تم ) اللعان بينهما (سقط) عنه ﴿ حد ﴾ قذف إن كانت الزوجة محصنة ﴿ وتعزير ﴾ إن لم تكن محصنة ، فإن قذفها

# وتثبت الفرقة المؤبدة ، وينتنى الولد بنفيه فصل

من أنت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها أو لدون أربع سنين منذ أبانها ولو ابن عشر لحقه نسبه، ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه

يمعين سقط عنه الحد لها بلعانه ذكره فيه أو لا ، (وتثبت الفرقة) بين الزوجين وحرمتهما (المؤبدة) بتهام اللعان ولو لم يفرق حاكم بينهما أو أكذب نفسه . (وينتنى الولد بنفيه) في اللمان صريحا أو تضمنا كقوله: أشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدى . وتعكس هى . ويقول مدع زناها في طهر لم يطأها فيه وأنه اعترالها حتى ولدت: أشهد بالله أنى لمن الصادقين فيها أدعيت عليها أو رميتها به من زنا ونحوه . بشرط أن لا يتقدمه إقرار بالولد أو بما يدل عليه . ومتى أكذب نفسه بعد نفيه حد لمحصنة وعزر لغيرها ، والتوأمان المنفيان أخوان لام . والله أعلم

### فصل

#### فيما يلحق من النسب

(من أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها) ولو مع غيبة فوق أربع سنين ولا ينقطع الإمكان بحيض، (أو) أنت به (لدون أربع سنين منذ أبانها) زوجها (ولو) كان الزوج (ابن عشر) سنين فيهما (لحقه نسبه) لامكان كونه منه حفظا للنسب احتياطا ولحديث والولد للفراش، ومع هذا فلا يكمل به مهر ولا تثبت به عدة ولا رجعة (ولا يحكم ببلوغه) لاستدعاء الحمكم ببلوغه يقينا لنرتب الأحكام عليه من التكاليف ووجوب الغرامات فلا يحكم به بدون (مع شك فيه) ولآن الأصل عدمه، وإن لم يمكن كونه منه كأن أتت به بدون نصف سنة منذ تزوجها وعاش ولا كثر من أربع سنين منذ أبانها أو أقرت با بأن تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها أو مات في المجاس أوكان بينهما وقت عقد مساقة لا يقطعها في المدة التي ولدت فيها لم يلحقه نسبه ، وإن طلقها رجعيا فولدت مساقة لا يقطعها في المدة التي ولدت فيها لم يلحقه نسبه ، وإن طلقها رجعيا فولدت بعد أربع سنين منذ طلقها وقبل انقضاء عدتها أو لأقل من أربع سنين منذ عدتها أو بع سنين منذ طلقها وقبل انقضاء عدتها أو لأقل من أربع سنين منذ عدتها أو مات في المجتها أو لأقل من أربع سنين منذ عدتها أو مات في المجتها أو لأقل من أربع سنين منذ عدتها أو مات في المجتها أو لأقل من أربع سنين منذ طلقها وقبل انقضاء عدتها أو لأقل من أربع سنين منذ عدتها أو مات في المجتها أو لأقل من أربع سنين منذ عدتها أو مات في المجتها أو لأقل من أربع سنين منذ عدتها أو مات في المجتها أو لأقل من أربع سنين منذ عدتها أو مات في المجتها أو لأقل من أربع سنين منذ عدتها أو لأو لأولاد كثير منذ طلقها وقبل انقضاء عدتها أو لأولاد كالميات في المحته نسبة منا أولاد كثير المنات في المدة التي ولادت فيها لم يكن كونه منه كون أولاد كثير كونه المنات في المحتم المنات في المنات في الميات أولاد الميات في الميات في الميات في الميات أولاد الميات في الميات أولاد الميات أولاد الميات أولاد الميات أولاد الميات أولاد الميا

ومن أقر بوطء أمته فى الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة لحقه نسبه ولو قال عزلت أو لم أنزل ، إلا أن يدعى استبراء ويحلف فلا . ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل

# باب العدد

انقضت لحقه نسبه ، ومن أخبرت بموت زوجها فاعتدت ثم تزوجت لحق بثان ما ولدت لنصف سنة فآكثر ، (ومن) ثبت عليه وطء أمته أو ( أقر بوطء أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة ) أو أزيد ( لحقه نسبه ) حتى ( ولو قال عزلت أو ) قال (لم أنزل ) لانها ولدت على فراشه ما يمكن كونه منه لاحتمال أن ويكون قد أنزل ولم يحس به أو أصاب بعض الماء فم الرحم وعزل باقيه ( إلا أن يدعى استبراء ) ها بعد وطئه بحيضة (ويحلف ) عليه ثم تلد لنصف سنة بعده ( فلا ) يلحقه لتيقن براءة رحمها بالاستبراء فيتيقن أنه من غيره ، ( ومن أعنق أو باع من ) أى أمة ( أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة ) منذ أعتقها أو باعها ( لحقه ) أى لحق البائع أو المعتق نسب ما ولدته و تصير أم ولدله ( والبيع باطل ) والعتق صحيح ، و إن أنت به لنصف سنة فأكثر لحق المشترى

فائدة : يتبع الولد أباه فى النسب إجماعا وأمه فى الحرية وكذا فى الرق إلا مع شرط أو غرور ، ويتبع فى الدين خيرهما ، وفى النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والأكل أخبتهما

## باب العدد

واحدها عدة ، وهى التربص المحدود شرعا وتجب إجماعا فى الجملة . (لا عدة فى فرقة) زوج (حى قبل وطء وخلوة) ولا لقبلة ولمس . (وشرط) فى وجوب عدة (الوطء كونها) أى الموطوءة (يوطأ مثلها) كبنت تسع (وكونه) أى الواطىء (يلحق به ولد) ، فلا عدة لوطء ابن دون عشر فى بنت دون تسع لتيقن براءة الرحم من الحل . (و) شرط فى وجوب عدة (لحلوة طواعيتها) فلا عدة براءة الرحم من الحل . (و) شرط فى وجوب عدة (لحلوة طواعيتها) فلا عدة

# وعلمه بها ولو مع مانع من الوط. . وتلزم لوفاة مطلقاً فصل

عليها إن اختلى بها مكرهة لإقامة الحلوة مقام الوطه وهي مظنته فلا تمكون كذلك بغير تمكين ، ويشترط فيها أيضا كون الزوجة يوطأ مثلها وكون الزوج يلحق به ولد ، (وعله بها) فلو تركت بمخدع من البيت بحيث لا يراها البصير أو خلا بها أعمى ولم يعلما بها فلاعدة لعدم التمكين الموجب لها ، وحيث وجدت شروط الحلوة وجبت العدة (ولو مع مانع) شرعى أو حسى (من الوطه) كاحرام وصوم وكعنة ورتق اناطة للحكم بمجرد الحلوة وهي مظنة الاصابة . (وتلزم) العدة (لوفاة) لقوله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) ،وقوله (مطلقا) سواء كان الزوج كبيرا أو صغيرا يمكنه الوطه أو لا خلا بها أو لا كبيرة كانت أو صغيرة لعموم الآية ، ولا فرق في العدة بين نكاح صحيح أو فاسد ، والباطل لا عدة فيه إلا بالوطه

#### فصل

(والمعتدات ست): إحداهن (الحامل وعدتها مطلقا) أى سوا. كانت حرة أو أمة مسلمة أو كافرة من فرقة موت أو غيره (إلى وضع كل حمل) واحدا كان أو متعددا، وظاهره ولو مات ببطنها، ويتوجه لا نفقة لها إذن لأن النفقة للحمل والميت ليس محلا لوجوبها ولا تنقضى عدتها إلا بوضع ما تبين فيه خلق الانسان ولو خفيا (وتصير به أمة أم ولد)، (وشرط) لانقضاء عدة حامل بوضع حمل (للحوقه ذوجا) فان لم يلحقه لصغره أو لكونه بمسوخاً ونحو ذلك لم تنقض به. (وأقل مدته) أى مدة حمل يعيش (ستة أشهر) لقوله تعالى (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) مع قوله (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) والفصال انقضاء مدة الرضاعة (وغالبها) أى مدة الحمل (تسعة) أشهر (وأكثرها أدبع انقضاء مدة الرضاعة (وغالبها) أى مدة الحمل (تسعة) أشهر (وأكثرها أدبع منين) لآن ما لا تقدير فيه شرعا يرجع فيه إلى الوجود وقد وجد من تحمل أدبع

ويباح إلقاء نطفة قبل أربعين يوماً بدواء مباح . الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل فتعتد حرة أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام وأمة نصفها وأمة مبعضة بالحساب . وإن مات زوج فى عدة رجعية سقطت وتبتدئ عدة وفاة ، وتعتد من أبانها فى مرض موته الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت وإلا فطلاق . الثالثة ذات القروء \_ وهو الحيض \_ المفارقة فى الحياة ، فتعتد حرة ومبعضة بثلاثة قروء وأمة بقرءين . الرابعة المفارقة فى الحياة ولم تحض لصغر أو إ

سنين ، ( ويباح ) لا نثى ( القاء نطفة قبل أربعين يوما بـ) شرب ( دواء مباح ) . وأقل ما يُقبين به خلق الانسان أحد وثمانون يوما . (الثانية) من المعتدات ( المتوفى عنها زوجها بلا حمل ) منه ، فإن كان من غيره اعتُدت للوفاة بعد وضع ، (ُ فتعتد حرة أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام) ، (و) تعتد (أمة نصفها) يعني شهرين وخمس ليال بأيامها ، (و) تعتد (أمة مبعضة بالحساب) ، ويجبر الكسر فتعتد من نصفها حر ثلاثة أشهر وثمانية أيام بلياليها ، ومن ثلثها حر شهرين وسبعة وعشرين يوما ، ( وإن مات زوج في عدة ) مطلقة ( رجمية سقطت ) عدة الطلاق (وتبتدى. عدة وفاة ) من مو ته لأنها زوجة وكذا إذا مات في عدة مرتد ، وعلى قياسها لو أسلمت امرأة كافر ثم مات قبل انقضاء العدة ، وإن مات في عدة من أبانها فى الصحة لم تنتقل ، ( وتعتد من أبانها فى مرض موته ) المخوف (الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت) بأن اتهمت بحرمانها لانها مطلقة فوجب لهاعدة الطلاق ووراثة فوجب لها عدة الوفاة ، ويندرج الآقل في الأكثر ، ﴿ وَإِلَّا ﴾ ترث بأن كانت ذمية أو أمة أو هو عبد أو جاءت البينونة من قبلها ( ف ) تعتد عدة ( طلاق ) فقط لانقطاع أثر النكاح بعدم إرثها منه ، وإن انقضت عدتها قبل وفانه لم تعتد لها ولو ورثت . ( الثالثة ) من المعتدات ( ذات القروء ، و ) القر. ( هو الحيض ) لأنه المعهود في لسان الشرع لحديث , تدع الصلاة أيام أقرائها ، رواه أبو داود ( المفارقة فى الحياة ) بمد دخول وخلوة بطلاق أو خلوة أو فسخ ( فتعتد حرة ومبعضة بثلاثة قروء ) مسلمة كانت أوكافرة ، ( و ) تعتد (أمة بقر.ين) ولا يُعتد بحيضة طلقت فيها ، ولا تحسب مدة نفاس لمطلقة بعد وضع. (الرابعة) من المعتدات (المفارقة في الحياة ولم تحض لصغر أو إياس)،

فتعتد حرة بثلاثة أشهر وأمة بشهرين ومبعضه بالحساب الخامسة من ارتفع حيضها ولم تعلم سببه فتصبر للحمل غالب مدته ثم تعتد كآيسة ، وإن علمت سببه فلا تزال حتى يعود فتعتد به ، أو تصير آيسة فتعتد عدتها . وعدة بالغة لم تحض ومستحاضة مبتدأة أو ناسية كآيسة . السادسة امرأة المفقود فتتربص \_ ولو أمة \_ ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة ، فان تزوجت ثم قدم قبل وطه ثان ردت ال

( فتعتد حرة بثلاثة أشهر و ) تعتد ( أمة ) هي كذلك (بشهرين) لأن البدل كالمبدل ( و ) تعتد ( مبعضة ) هي كذلك ( بالحساب ) ، ويجبر الكسر فتعتد من ثلثها حر بشهرين وعشرة أيام ومن نصفها حر بشهرين ونصف ، فلوكان ربعها حرا فبشهرين وثمانية أيام . (الخامسة) من المعتدات (من ارتفع حيضها ولم تعلم سببه ) الذي رفعه ( ف) تعتد حرة سنة ( تصبر ) منها ( للحمل غالب مدته ) و تقدم ( ثم تعتد كآيسة ) وتنقص الامة عنها شهرا فإن عاد الحيض قبل انقضاء العدة الزم الانتقال إليه و بعد مضيها لم تنتقل ، فإن كانت عادتها أن يتباعد ما بين حيضتها لم تنقض عدتها إلا بثلاث حيض . (وإن علمت) من ارتفع حيضها (سببه) الذي رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما ( فلا تزال ) في عدة ( حتى يعود ) الحيض ( فتعتد به ) و إن طال الزمن ( أو ) حتى ( تصير آيسة ) أى تبلغ خمسين سنة ( فتعتد ) بعدها ( عدتها ) ثلاثة أشهر ، ( وعدة بالغة لم تحض ) ثلاثة أشهر ( و ) عدة ( مستحاضة مبتدأة أو ) مستحاضة ( ناسية ) لوقت حيضها ثلاثة أشهر (كآيسة)، فإن علمت أن لها حيضة في كل أربعين مثلا فعدتها ثلاثة أمثال ذلك. ( السادسة ) من المعتدات ( امرأة المفقود ) الذي انقطع خبره فلم تعلم حياته وموته ( فتتربص ) امرأته ( ولو ) كانت ( أمه ) تمام تسعين سنة منذ ولد إن كان ظاهر غيبته السلامة وأربع سنين منذ فقد إن كان ظاهرها الهلاك كـ ( ما تقدم في ميراثه ، ثم تعتد) في الحالين ( الوفاة ) الحرة أربعة أشهر وعشرا والآمة نُصفها . ولا تفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة ولا إلى طلاق ولى زوجها بعد اعتدادها ، وينفذ حكم بالفرقة ظاهرا بحيث لا يمنع طلاق المفقود وتنقطع النفقة بتفريقه أو بتزويجها .' ومن تزوجت قبل ما ذكر لم يصح ولو بان أنه كان طلق أو ميتا حين التزويج ( فإن تُووجت ) بشرطه ( ثم قدم ) زوجها ( قبل وطء ) زوج ( ثان ردت إليه ) أي

وبعده له أخذها بالعقد الأول ولو لم يطلق ثان ، ولا يطأحتى تفرغ عدته ، وله تركما معه بلا تجديد عقد وأخذ قدر الصداق الذى أعطاها من الثانى يرجع عليها به . وإن طلق غائب أو مات اعتدت منذ الفرقة وإن لم تجد . وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو بنكاح باطل اتفاقاً كمطلقة ، إلا أمة فتستبرأ بحيضة

## فصل

الزوج القادم لتبين بطلان نكاح الثاني بقدومه ، ولا مانع من الرد لبقاء نـكاح الأول ولا صداق على الثانى ، (و) إن كان قدم ( بعده ) أى بعد وط. الثانى ( له ) أى القادم ( أخذها ) أى الروجة ( بالعقد الأول ولو لم يطلق ثان ) نصا (ولا يطأ) ها الزوج الأول (حتى تفرغ عدته) أي عدة الثانى ، (وله) أي الأول ( تركها معه ) أي مع الثاني ( بلا تجديد عقد ) للثاني قدمه في الاقناع والمنتهي وغيرهما واختار المُوفق التجديد آنتهي . وفي الرعاية إن قلنا بحتاج الثَّاني عقدا جديدا طلقها الأول لذلك قبل تجدد عقد الثاني (و) للأول ( أخذ قدر الصداق الذي أعطاماً ) هو ( من ) الزوج ( الثانى ) إذا تركها له و ( يرجع ) الثانى ( عليها به ) أي بما أخذه منه الأول لئلا يلزمه مهران بوط. واحد ، وَإِن لم يقدم حَيَّ مات الثاني ورثته ، ومن ظهر موته باستفاضة أو بينة ثم قدم فكمفقود ، وكذا إن فرق بين زوجين لموجب ثم بان انتفاؤه (وإن طلق غائب) عن زوجته (أو مات) عنها وهو غائب ( اعتدت منذ الفرقة ) أي وقت الطلاق أو الموت ( وإن لم تجد ) لآنه ليس شرطا لانقضاء العدة ، (وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو ) موطوءة ( بنكاح باطل اتفاقا ) بين الأئمة (ك) مدَّة ( مطلقة ، إلا أمة ) غير مزوجة ( فتستبرأ ) إذا وطئت بشبة أو زنا أو نكاح باطل انفاقا ( بحيضة ) . ولا يحرم على زوج زمن عدة غير وطء في فرج ، وإن مات رجل عن امرأة نـكاحها فاسد كالنكاح المختلف فيه فعليها عدة الوفاة . والله أعلم

### فصل

( وإن وطئت معتدة بشبه أو زنا أو ) وطئت ( بنكاح فاسد ) وفرق بينهما

أتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند ثان ثم اعتدت لثان ، وإن ولدت من أحدهما ما يلحق به انقضت عدتها به ثم اعتدت للآخر ، وإن أبانها ثم وطئها بشبهة فى عدتها استأنفت . وإن نكحها فيها ثم طلقها قبل دخول بنت

## فصل

وحرم إحداد على ميت ليس بزوج فوق ثلاث ، ويجب على زوجة

(أتمت عدة الأول) سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد أو وط. بشبة أو زنا ، ما لم تحمل من الثانى فتنقضى عدتها بوضع الحمل ثم تتم عدة الأول ( ولا يحتسب منها ) أي عدة الأول ( مقامها عند ثان ) بعد وطنه و للأول رجعة رجعية والتتمة ( ثم اعتدت ) بعد تتمة عدة الأول ( ا) وطء ( ثان ) لأنهما حقان اجتمعاً لزوجين فلم يتداخلاً وقدم أسبقهما ، (و إن ولدت من أحدهما ) أي الزوج والواطىء بشبهة أو الزوج الاول والذي تزوجته في عدتها ( ما ) أي ولدا ( يلحق به ) عينا أو ألحقته به قافة وأمكن بأن تأتى به لنصف سنة فأكثر من وط. الثانى أو الأربع سنين فأقل من بينونة الأول لحقه و ( انقضت عدتها به ) أي بمن ألحق به سواءً كان من الأول أو من الثاني ( ثم اعتدت للآخر ) بثلاثة قروء لبقاء حقه من العدة، وإن ألحقته قافة بهما لحق وانقضت عدتها به منهما ، وإن أشكل أو لم توجد قافة ونحوه اعتدت بعد وضعه بثلاثة قرو. ، ( وإن أبانها ) زوجها (ثم وطئها ) عمدا في عدتها فكأجنى ، وإن وطئها ( بشبهة في عدتها استأنفت ) عدة للوط. ودخلت فيها بقية الأولى ، (وإن نكح) من أباز(ما في) عد: (ما ثم طلقها قبل دخول ) بها ( بنت ) على ما مضى من عدتها لأنه طلاق في نكاح ثان قبل المسيس والحلوة فلم يوجب عدة ، وتبنى الرجعية إذا طلقت في عدتها على عدتها ، وإن راجعها ثم طلقها استأنفت

تنبيه : تتعدد عدة بتعدد واطيء بشبهة لا بزنا ، وكذا أمة في استبراء

## فصل

( وحرم إحداد على ميت ليس بزوج فوق ثلاث ) ليال بأيامها ، ( ويحب ). الإحداد ( على ) كل ( زوجة ) متوفى زوجها عنها فى نـكاح صحيح لحديث , لا يحل

مطلقاً فى العدة ، ويباح لبائن . وهو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو إلى جماعها و يرغب في النظر اليها . ويحرم تحولها من مسكن وجبت فيه إلالحاجة كخوف وقهر وحق ونحوه ، ولها الخروج لحاجتها نهاراً مطلقاً

لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على ذوج أربعة أشهر وعشراً ، متفق عليه ، وفوله ( مطلقاً ) سواء كانت مسلمة أو ذمية ، أو حرة أو أمة ، أو مكلفة أو غير مكلفة، ما دامت ( في العدة ) ، ( ويباح ) الإحداد ( لبائن ) من حي ، ولا يسن لها ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبة أوَّ زنا أوْ في نـكاح فاسد أو باطل أو ملك يمين ، (و) الإحداد (هو ) اجتناب اًی ( ترك زینة و ) ترك ( طیب ) كزعفران ولو كان بها سقم ( و ) ترك ( كل ما يدءو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها ) من تحسين بحناء أو اسفيداج وحلى وكحل أسود بلا حاجة وادهان بطيب وتحمير وجه وحفه ونحوه ، ولها ابس الابيض ولو حريرا والبس ملون لدفع وسخ ككحلى ولا تمنع من نقاب وأخذ ظفر و نحوه ولا من تنظف وغسل . (ويحرم تحولها ) أي المعتدة لوفاة (من مسكن) مات زوجها وهي به لأن العدة (وجبت فيه) فلا يجوز أن تتحول منه ( إلا لحاجة ) تدعو إلى خروجها منه ( كخوف ) على نفسها من نحو هدم وغرق وعدو ( وقهر ) بأن يحولها مالكه أو لا تجد ما تكترى به لامن مالها (و) كخروجها ا(حق) وجب عليها أن تخرج لاجله (ونحوه) كطلب فوق أجرة مسكن فيجوز إلى حيث شاءت، و لا مكنى لها ولا نفقة من مال الميت ولا على الورثة إذا لم تكن حاملاً ، وُتحول لاذاها لا مَن حولها ، ومنه يؤخذ تحويل الجار السوء ومن يؤذى غيره ، ويلزم منتقلة بلاحاجة العود ، ولا تخرج ليلا إلا لضرورة (ولها الخروج لحاجتها نهاراً ) لا لحاجة غيرها ولا لعيادة وزيارة ونحوهما . وقوله ( مطلقا ) سواء وجدت من يِقُوم بمصالحها أم لا . ومن سافرت بإذنه أو معه لنقلة إلى بلد فات قبل مفارقة البنيان ولو لحج ولم تحرم قبل مسافة قصر اعتدت بمنزل ، وبعدهما تخير ، وتعتد بائن بمأمون من البلد حيث شاءت ولا تبيت إلا به ولا تسافر ، وإن سكنت علوا أو سفلا ومبيتها في آخر وبينهما باب مغلق أو معها محرم جاز ، وإن أراد إسكانها يمنزله أو غيره بما يصلح لها تحصينا لفراشه ولا محذور فيه لزمها ، ورجعية فى لزوم منزل كمتوفي عنها

## فصل

من ملك أمة يوطأ مثلها من ذكر أو أنثى صغيراً وكبيراً حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبراء حامل بوضع حمل ، ومن تحيض بحيضة ، وصغيرة بشهر

### فصل

#### في الاستبراء

(و) يجب في ثلاثة مواضع: أحدها (من ملك أمة يوطأ مثلها) ببيع أو هبة أو سي أو غيره ولو لم تحض حتى ( من ) طفل ( ذكر أو أنثى صغيرًا وكبيرًا حرم عليه وطئها ومقدماته ) من قبلة ونحوها (قبل استبراء) ها كالعدة ، فإن عتقت قبله لم يجز أن ينكحها ولم يصح حتى يستبرئها . ومن باع أمة أو وهب أمته ثم عادت. إليه بفسخ أو غيره حيث انتقل الملك وجب استبراؤها ولو قبل قبض إن افترقا ، لا إن عادت مكاتبته أو رحمها المحرم بعجز أو فك أمته من رهن أو أخذ من عبده الناجر أمة وقد حاضت قبل ذلك، ولا إن ملك صغيرة لا يوطأ مثلها ، ولا يجب بملك أنثى من أنثى ، وسن لمن ملك زوجته ليعلم وقت حملها ، ويكنى استبراء زمن خيار الشتر . ومن ملك معتدة من غيره أو مزوجة فطلق قبل دخول أو مات أو زوج أمته ثم طلقت بعد دخوله اكتنى بالعدة ، وإن طلقت من ملكت مزوجة قبل دخول وجب استبراؤها . الثاني إذا وطي أمنه ثم أراد تزويجها أو بيعها حرما حتى يستبرئها ، فلو خالف صح البيع دون النكاح . الثالث إذا أعتق أم ولده أو سريته أو مات عنها لزمها استبرآ. نفسها إن لم تستبرأ قبل ، ويحصل استبرأ. (حامل بوضع) كل (حمل و) استبرا. (من تحيض بحيضة) لا ببقيتها ولو حاضت بعد شهر ( و ) استبراء آیسة أو (صغیرة ) وبالغة لم تحض ( بشهر ). لقيامه مقام حيضة ، وإن حاضت فيه فبحيضة ، ومر تفع حيضها ولم تدر ما رفعه فبعشرة أشهر ، وإن علمت فكحرة . والله أعلم

#### فصل

ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، ولا حرمة إلا بخمس رضعات في الحولين ، وتثبت بسعوط ووجور ولبن ميتة وموطوءة بشبهة وبمشوب ، لابلبن بهيمة وغير موطوءة ،والحرمة في رضيع وأولاده دون آبائه وأمهاته وإخوته وأخواته ونحوهم ، فتحل مرضعة وبناتها لابي مرتضع وأخيه من نسب وأمه وأخته من نسب لابيه وأخيه من رضاع ، وكل امرأة

#### فصل

الرضاع مص لين أو شربه ونحوه ثاب من حمل من ثدى امرأة في الحولين . (ويحرم من الرضاع مايحرم من النسب) ، وأجمعوا على تحريمه في الجملة ، ولا تثبت بقية أحكام النسب من نحو نفقة وعتق ورد شهادة وغير ذلك لأن النسب أقوى . (ولا حرمة) في الرضاع ( إلا بخمس رضعات ) فأكثر ، فن أرضعت ولو مكرهة بلبن حمل لاحق بالواطيء طفلا (في الحولين) صار في تحريم نـكاح وثبوت محرمية وإباحة نظر وخلوة أبويه وهو ولدهما وأولاده وإن سفلوا أولاد أولادهما وأولاد كل منهما من الآخر أو من غيره إخوته وأخواته وآباؤهما أجداده وجداته وإخوتهما أعمامه وعماته وأخواله وخالاته . (وتثبت) الحرمة (بسعوط) في أنف (و) ؛ (وجور) في فم و بمجبن (و) ؛ ( لمبن ميتة و ) لبن ( موطوءة بشبة ) أو بعقد فاسد وكذا لبن موطوءة بعقد باطل أو بزنا ويكون مرتضع ابنا لها من الرضاع فقط ، (و) تثبت الحرمة أيضا ( ؛ ) لمبن ( مشوب ) أي عناوط بغيره وصفاته باقية ، و ( لا ) تثبت الحرمة ( بلبن بهيمة و ) لا بلبن ( غيره موطوءة ) أو ذكر ، (والحرمة) تنتشر ( في رضيع وأولاده ) وأولاد أولاده فيصيرون أولادا لها ( دون ) من بدرجته أو فوقه من ( آبائه وأمهاته وإخوته وأخواته ونحوهم ) من أصول آبائه وأمهاته وفروعهم ( فتحل مرضعة وبناتها لأبي مرتضع وأخيه ) وعمه وخاله ( من نسب ) ، ويحل لابيه من نسب أن يتزوج أخته من الرضاع ، (و) تحل (أمه) أي المرتضع (وأخته) وعمته وخالته (من نسب لابيه وأخيه من رضاع) كما تجل لاخيه من أبيه أخته من أمته ، (وكل امرأة

تحرم عليه بنتها كامة وجدته وأخته كربيبته إذا ارضعت طفلة حرّمتها عليه ، وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وأبيه وربيبه اذا أرضعت أمرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه ، وينفسخ نكاحه فيهما إن كانت زوجته

## فصل

تحرم عليه بنتها ) من نسب ومثلها من رضاع (كأمه وجدته وأخته ) وبنت أخته أو أخيه كذا بمصاهرة (كربيبته) التي دخل بأمها (إذا أرضعت طفلة ) خمس رضعات (حرمتها عليه) أبدا لحديث ديحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ، (وكل رجل تحرم عليه بنته ) أى بنت ذلك الرجل (كأخيه وأبيه) وابنه (وربيبه إذا أرضعت امرأته) أو أمته أو موطوءته بشبهة (بلبنه طفلة ) خمس رضعات (حرمتها عليه) أبدا للخبر ، (وينفسخ نكاحه) من الطفلة (فيما) أي المسألتين (إن كانت) الطفلة (زوجته) وإن أرضعتها امرأة أحد هؤلاء بلبن غيره لم تحرم لانها صارت ربيبة زوجها ، وإن أرضعت عمته أوخالته بنتا لم تحرمها عليه ، وإن تروج بنت عمه أو خاله فأرضعت جدتهن أحدهما رضاعا محرما انفسخ النكاح وحرمتها عليه أيدا

## فصل

(ومن أفسدت نكاح) نفس (ها) برضاع (قبل دخول) زوجها بها (فلا مهر لها) لجىء الفرقة من جهتها كما لو ارتدت ، (و) كذا (لو) كانت الزوجة (طفلة) فدبت (فرضعت من) أم أو أخت له (نائمة) أو مغمى عليها ، (و) من أفسدت نكاحها (بعده) أى الدخول فإنه (بجب كله) أى المهر لاستقراره بالدخول ، (وإن أفسده) أى أفسد نكاحها (غيرها فلها على زوج) ها (نصفه) أى المهر المسمى (قبله) أى الدخول لآنه لا فعل له! في الفسخ ، (و) لها (بعده كله) لاستقراره بالدخول ، (ويرجع) زوج (به) أى بما غرمه من مهر أو نصفه فيهما (على مفسد) لنكاحه لآنه أغرمه ، ولها الآخذ من المفسد ، ويوزع مع تعدد فيهما (على مفسد) لنكاحه لآنه أغرمه ، ولها الآخذ من المفسد ، ويوزع مع تعدد

ومن قال إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه، ولا مهر قبل دخول مطلقاً ، وإن قالت هى ذلك وكذبها فهى زوجته حكما . ومن شك فى رضاع أو فى عدده بنى على اليقين ، ويثبت بإخبار مرضعة عدل

### باب النفقات

مفسد على رضعاتهن المحرمة . (ومن) تزوج ثم (قال إن ذوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه) حكما ، (ولا مهر) لها إن كان إقراره (قبل دخوا) ه بها (إن صدقته) أنها أخته ، (ويجب نصفه) أى المهر (إن كذبته) ، ولا يقبل قوله عليها في إسقاط حقها . ويجب المهر (كله) إذا كان إقراره بذلك (بعد دخوا) ه بها (مطلقا ، وإن قالت هى ذلك) أى إن زوجها أخوها من الرضاع (وكذب) قوا (ها فهى ذوجته حكما) ظاهرا حيث لا بينة لها ، ومن قال إن ذوجته بنته من الرضاع ولو ادعى بعد ذلك خطأ لم يقبل كقوله ذلك لامته ثم يرجع

فائدة : يكره استرضاع فاجرة وكافرة وحمقاء وسيئة الخلق وكذا جذماء وبرصاء قال في شرح المنتهى قلت ونحوهما بما يخاف تعديه ، وفي المحرد وجهيمة ، وفي الترغيب وعياء وفي الاقناع وزنجية . (ومن شك في) وجود (رضاع أو) شك (في عدده) أي الرضاع ولا بينة (بني على اليقين) وهو عدم وجود الرضاع في المسألة الأولى وعدم تمامه في الثانية لأن الأصل بقاء الحل ، وكذا لو شك في وقوعه في العامين . (ويثبت) الرضاع المحرم (باخبار) امرأة (مرضعة عدل) كغيرها ولا يمين سواء كانت متبرعة بالرضاع أو بأجرة . والله أعلم

## باب النفقات

جمع نفقة وهى كفاية من يمونه خبرا وإداما وكسوة ومسكنا وتوابعها . (و) يجب (على زوج نفقة زوجته) لما يصح لمثلها ولو معتدة من وط. شبة غير مطاوعة (من مأكول ومشروب وكسوة ومسكن) لقوله عليه الصلاة والسلام فى حديث جابر : ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن (بالمعروف) رواه مسلم ، (ويعتبر حاكم) تقدير (ذلك) أى النفقة (بحالها) أى الزوجين يسارا وإعسارا لها أو لاحدهما ( إن تنازعا ) في قدر ذلك أو صفته ، ويختلف ذلك باختلاف الزوجين ( فيفرض ) حاكم ( لموسرة مع موسر كفايتها خبرًا خاصًا بأدمه المعتاد ) لمثلها (و) يفرض لها ( لحما ) وما تحتاج إليه في طبخه ( عادة الموسرين بمحلها ﴿ أى ببلد الزوجين ، و تنقلُ متبرَّمة من أدم إلى غيره ، ﴿ وَ ﴾ يفرض لها ﴿ ملبوس مثلها من حرير ) وخز وجيدكتان (وغيره وأقله) أي ما يفرض لها من الكسوة ( قميص وسراويل وطرحة ومقنعة ومداس وجبة للشتاء ) ، ( و ) أقله ( للنوم فراش ولحاف ومخدة ) محشو ذلك بالقطن المنزوع الحب إذا كان عرف البلد وملحفة للحاف وازار ، (و) أقله (للجلوس) ذلى أي (بساط) من صوف وهو الطنفسة ( ورفيع حصير ) ، ولا بد من ماعون الدار ويكتني بخزف وخشب ولا يلزمه ملحقة وخفّ لخروجها ، (و) يفرض حاكم ( لفقيرة مع فقير كفايتهما من أدنى خبز البلد) كخشكار (و) من (أدمه) الملايم له عرفا كالباقلاء أو الحل والباقلاء ومأجرت به عادة أمثالهًا،(و) من (لحم وزيت مصباح العادة ، و) يفرض (ما يلبس مثلها وينام) فيه وعليه من غليظُ القطن والكتان (ويجلس عليه ) من بارية أو خيش (و) يفرض (لمتوسطة مع متوسط ولموسرة مع فقير وعكسها ) أى معسرة مع موسر ( ما بين ذلك ) عرفا لآنه اللائق بحالها ، (وعليه) أي الزوج من دهن وسدر وثمن ما. ومشط وأجرة قيمة ونحوه و ( لا ) يجب عليه ( دوا. و ) لا ( أجرة طبيب ) إن مرضت (و) لا (ثمن طيب ) وحنا. وخضاب ونحوه ، ولمن أراد منها تزينا به وقطع رائحة كريهة وأتى به لزمها ، وعليه لها خادم إن كانت من يخدم مثلها ويلزمهمؤنسة لحاجة. والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم ويجوز دفع عوضه إن تراضيا ولا يملك حاكم أن يفرض عوض القوت دراهم م -- ۲۸ ، الروض الندى

# ولرجعية وبائن حامل النفقة لا لمتوفى عنها فصل

وإن حبست أو نشزت أو صامت نفلا أو لكفارة أو عن قضاء رمضان ووقته متسع أو حجت نفلا بلا إذنه أو سافرت لحاجتها باذنه سقطت . ولها الكسوة كل عام فى أوله ، ومتى لم ينفق ولو غائباً أو

مثلا إلا باتفاقهما ، (و) يجب عليه (1) مطلقة (رجمية وبائن حامل النفقة) لأنها كالزوجة فى النفقة والكسوة والمسكن و (لا) تجب (لمتوفى عنها) زوجها ولو حاملا لآن النفقة للحمل لالها من أجله ونفقته من نصيبه الموقوف له ، ومن أنفق على بائن يظنها حاملا فبانت حائلا رجع ، ومن تركه يظنها حائلا فبانت حاملا لرجع ، ومن تلاقة أشهر ، فإن مضت ولم يبن لرجع ، بخلاف نفقة فى نكاح تبين فساده ، ولا على أجنبية لم تأذن

## فصل

(وإن حبست) زوجته ولو ظلما (أو نشزت) ولو بنكاح فى عدة رجعية (أو صامت نفلا أو) صامت (كفارة أو) صامت (عن قضاء رمضان ووقته متسع أو حجت نفلا) أو صامت أو حجت نذرا معينا فى وقته فيهما ولو أن نذرهما بإذنه وفعلت شيئا من ذلك (بلا إذنه أو سافرت لحاجتها) ولو (بإذنه) أو لم تمكنه من الوطء أو مكنته منه دون بقية الاستمتاع أو لم تبت معه فى فراشه (سقطت) نفقتها لانها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته بخلاف من أحرمت بفريضة أو مكتوبة فى وقتها بسنتها وفى أوله

تنبيه: تشطر النفقة لناشر ليلا فقط أو نهارا فقط أو بعض أحدهما. (ولها الكسوة كل عام) ويلزمه الدفع (في أوله) زمن الوجوب وتملكها مع نفقة بالقبض، وإن انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد، وإن بليت قبله لم يلزمه بدلها، وإن قبضتها ثم مات أو ماتت أو بانت قبل مضيه رجع عليها بقسط مابتي وكذا نفقة تعجلنها، وإن أكلت معه عادة أو كساها بلاإذن سقطت، (ومتى لم ينفق) على زوجته مدة لعذر أو غيره (ولو)كان (غائبا أو) حاضرا

( معسرا ) لم تسقط ولو لم يفرضها حاكم و ( تبق النفقة ) دينا ( في ذمته ) ، وإن منع موسر نفقة أو كسوة أو بمضها وقدرت على ماله أخذت كفايتها وكفاية ولدها ونحوه عرفا بلا إذن ، وإن لم تقدر أجبره حاكم ، فإن أبي حبسه فإن أصر على الحبس وقدر الحاكم على ماله أنفق منه ، فإن لم يقدر له على مال يأخذه أو لم يقدر على النفقة من مال الغائب ولم يجد إلا عروضا أو عقارا باعه وأنفق منه فيدفع إليها نفقة يوم بيوم فإن تعذر ذلك فلها الفسخ يحاكم ، ( وإن أنفقت ) الزوجة (من ماله) أي الزوج ( في غيبته فبان ) الزوج (ميتا حسب عليها ) ما أنفقته بعد موته من ميراثها من زوجها سواء أنفقت بنفسها أو بأمر حاكم لانقطاع وجوب النفقة عليه بموته ، ( ومن تسلم من ) أي زوجة ( يلزمه تسلمها ) وهي النَّى يوطأ مثلها وجبت نفقتها وكسوتها (أو بذلته) هي أي تسليم نفسها البذل التام (أو ولى) ا (ما وجبت نفقتها ) وكسوتها ( ولو مع صغره ) أى الزوج ﴿ أَوْ مَرْضَهُ أَوْ عَنْتُهُ أَوْ جَبٌّ ﴾ ذكر ﴿ ﴿ ﴾ بحيث لا يمكنه وط. أو تعذر وط. لحيض أو نفاس أو قرن أو رتق أو لكونها نضوة أو مريضة أو حدث بها شيء من ذلك ، لكن لو امتنعت ثم مرضت فبذلته فلا نفقة ، ومن بذلت النسليم وزوجها غائب لم يفرض لها حتى براسله حاكم ويمضى زمن يمكن قدومه في مثلها ، ( ولها ) أى الزوجة ( منع نفسها ) من زوجها ( قبل دخو ا ) 4 ( بها لقبض مهر حال وتجب نفقتها إذن ) أي حال منعها من قبض مهرها الحال وعلم منه ليس لها منع نفسها بعد الدخول حتى تقبضه ولا قبله حتى تقبض المؤجل حتى ولو حل قبل الدَّخُولُ فَإِنْ فَعَلْتُ فَلَا نَفْقَةً لِمَا ، ﴿ وَإِنْ أَعْسَرُ ﴾ زوج ﴿ بِنَفْقَةً مَعْسَرٍ ﴾ لا بما زاد عنها (أو) أعسر ب(كسوته) أي المعسر (أو) أعسر (ببعضها) أي بعض نفقة المسر أو بعض كسوته (أو) أعسر ( بمسكنه ) أي المعسر فلها الفسخ ، و (لا) تفسخ إن أعسر ( بما في ذمته أو ) أي وإن ( غاب و تعذرت نفقة باستدانة

# أو غيرها فلها الفسخ بحاكم وترجع بما استدانته لها ولولدها الصغير مطلقاً فصل

أو) ب(غيرها) أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم (فلها الفسخ) دون سيدها ووليها فورا ومتراخيا ، ولها المقام مع منع نفسها وبدونه ، ولها الفسخ بعد رضاها ولا يصح إلا (بحاكم) فيفسخ بطلبها أو تفسخ بأمره (وترجع) الزوجة (بما استدانته) من النفقة (لها ولولدها الصغير) ، والظاهر من قوله (مطلقا) سوا. تركها لعذر أو غيره فرضها حاكم أو لم يفرضها . والله أعلم

### فصل

#### فى نفقة الأقارب

(و) يحب (عليه) أى القريب (النفقة) كاملة إن كان المنفق عليه لا يملك شيئا ولم يكن مع المنفق من يشركه فى الإنفاق (أو إكالها) إن وجد المنفق عليه معضها بثلاثة شروط: الآول كون منفق من عمودى نسبه أو وارثا له وإليه أشار بقوله (لسكل من أبويه وإن علوا و) ا (ولده وإن سفل) حتى ذى الرحم منهم حجبه معسر أو لا ويأتى ، (و) يجب (لسكل من) أى فقير (يرثه بفرض) كأخ لام (أو) يرثه (بتعصيب) كإبن أخ لغير أم و (لا) تجب لمن يرثه (برحم) كال وخالة (سوى عمودى نسبه) كا سبق (سواء ورثه الآخر كأخ) للمنفق (أو لا) يرثه (كعمه) و (عتيق) ه ، وتجب (بمعروف) . الشرط الثانى فقر منفق عليه وإليه أشار بقوله (مع فقر من تجب له) النفقة (وعجزه عن كسب) ولا يعتبر نقصه فتجب لصحيح مكلف لا حرفة له . الشرط الثانى (إذا فضل) ما ينفق عليه (عن قوت منفق و) عن قوت (زوجته ورقيقه يومه وليلته و) عن (كسوة وهمكن) لهم (من حاصل) بيده (أو تحصل) من صناعة

لا من رأس مال وآلة صنعة . وتسقط هنا بمضى زمن ما لم يفرضها حاكم أو تستدان باذنه ، وإن امتنع منها من تجب عليه رجع عليه بعده منفق بنية رجوع ، والآب بنفر د بنفقة ولده وغيره فعلى كل بقدر إرثه ، فجد وأم عليها ثلثها وعليه ثلثاها ، وجدة وأخ عليها سدسها وعليه باقيها ، وعلى هذا الحساب . والمحجوب لا يلزمه شي إلا أصل وفروع . ويلزم منفقاً إعفاف من تجب

أو تجارة أو ربع وقف ونحوه ، فإن لم يفضل عنده شي. فلا شي. عليه ، و ( لا ) تجب النفقة على قريب ( من رأس مال ) تجارة (و) لا من ( آلة صنعة ) لحصول الضرر بوجوب الانفاق من ذلك ومن قدر يكتسب أجبر لنفقة قريبه لا امرأة على نكاح ، وزوجة من تجب عليه كهو ، ( وتسقط هنا ) أي نفقة الأقارب ( بمضى زمن ) لأنها مو اساة بخلاف نفقة الزوجة فإنها على سبيل العوض كالأجرة ( ما لم يفرضها ) أي نفقة الأقارب (حاكم) لتأكد فرضه ( أو تستدان ) النفقة (بإذنه) أي الحاكم ، (وإن امتنع منها) أي النفقة (من) أي زوج أو قريب ( تجب عليه ) فأنفق غيره (رجع عليه) أي الممتنع ( بعده ) أي الإنفاق ( منفق ) على زوجة أو قريب ( بنية رجوع ) لأن الامتناع قد يكون لصعف من وجبت له وقوة من وجبت عليه فاو لم يملك المنفق الرجوع لضاع الضعيف، (والأب) الغني (ينفرد بنفقة ولده) لقوله عليه السلام . خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف، (و) أما (غيره) من الورثة ( ف) تجب (على كل) منهم ( بقدر إرثه ) منه ، ( فجد ) وأخ أو أم أم وأم أب بيهما سواء ، ومن له جد ﴿ وَأَمَ ﴾ وجب ( عليها ) أي الآم ( ثلثها ) أي النفقة ( وعليه ) أي الجد ( ثلثاها ) لانهما يرثانه كذلك وكذا ابن وبنت ، ( و ) من له ( جدة وأخ ) لغير أم وجب ( عليها سدسها وعليه باقيها ) كإرثهما له ، وأم أو جدة و بنت عليهما أرباعا ، وجدة وعاصب غير أب أسداسا (و) اعمل (على هذا الحساب)، لأن النفقة قابعة للإرث فإن كان أحدهم موسرا لزمه بقدر إرثه من غير زيادة ( والمحجوب ) من الورثة ( لا يلزمه شيء ) من النفقة ( إلا أصل وفروع ) فتجب له وعليه حتى ذوى الرحم منه حجبه مستقر أو لا لأن بينهما قرابة توجب العتق ورد الشهادة أشبه الولد والوالدين القريبين . (ويلزم منفقاً ) على قريب (إعفاف من تجب عليه نفقته بزوجة حرة أو سرية إذا احتاج اليه ، وعلى من تلزمه مؤنة صغير نفقة ظائره حولين ولا يفطم قبلهما إلا برضاء أبويه ، ولا نفقة مع اختلاف دن إلا بالولاء

## فصل

عليه نفقته ) من عودى نسبه وغيرهم ( بزوجة حرة أو سرية ) تعفه ( إذا احتاج إليه ) أى الاعفاف ولا يملك استرجاعها مع غناه ولا أن يزوجه أمة ، ويصدق أنه تأتق بلا يمين ، ويعتبر عجزه ويكتنى بواحدة فإن ماتت أعفه ثانيا لا إن طلق بلا عذر ويلزمه إعفاف أم كأب وخادم للجميع لحاجة كزوجة ، (و) يجب (على من تلزمه مؤنة ) أى نفقة ( صغير ) ذكر أو أنثى من أب أو وادث غيره ( نفقة ظثره ) أى مرضعته ولا يلزم لما فوق ( حولين ) كاملين ( ولا يفظم ) الرضيع ( قبلهما ) أى الحولين ( إلا برضا أبويه ) أو سيده إن كان رقيقا ما لم يتضرد ، ولا بيه منع أمه من خدمته لا إرضاعه ولو أنها في حياله وهى أحق بأجرة مثلها حتى مع متبرعة أو مع زوج ثان ويرضى ويلزم حرة مع خوف تلفه وأم ولد مطلقا بجانا ( ولا نفقة ) بقرابة ( مع اختلاف دين ) ولو من عودى نسبه لعدم التوارث إذن ( إلا بالولاء ) فتجب نفقة المسلم لعتيقه الكافر وعكسه لار ثه منه

## فصل

#### في نفقة الرقيق

( وتلزمه ) أى السيد نفقة وكسوة و (سكنى عرفا لرتيقه ولو ) كان (آبقا و ) أمة له ( ناشزا ) أو ابن أمته من حر من غالب قوت البلدسواء كان غنيا أو فقيراً أو المبعض بقدر رقه و بقيتها عليه (و ) يجب عليه أن ( لا يكلفه ) من العمل ( مشقا كثيراً ) لما روى الشافعي رحمه الله تعالى في مسنده : للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق . ( و ) يجب أن ( يريحه وقت قيلولة ) يعني وسط النهار (و) وقت ( نوم و ا) أداء ( صلاة فرض )

ويركبه فى السفر عقبة ، وان اتفقا على المخارجة جاز ، وان طلب نـكاحاً زوجهأو باعه ، ووطىء الامة أو زوّجها أو باعها

## فصل

وعليه علف بهائمه وسقيها ، فان عجز عن نفقتها أجبر على بيع أو إجارة أو ذبح مأكول . وحرم تحميلها مشقاً ولعنها وحلبها ما يضر بولدها ، وضرب وجهها ، ووسم فيه ، ويجوز فى غيره لغرض صحيح

لأن فى تركه إضراراً بهم ، (و) يجب أن (يركبه فى السفر عقبة) لحاجة ، ويحرم أن يضربه على وجهه أو يشتم أبويه ولو كافرين أو يكلف أمة رعيا (وإن انفقا على المخارجة) وهى جعل السيد على رقيقه كل يوم أو شهر شيئا معلوما له (جاز) ان كانت قدر كسبه فأقل بعد نفقته ولا يجوز جبره عليها ، (وإن طلب) الرقيق (نكاحا زوجه) سيده وجوبا (أو باعه ووطى الآمة أو زوجها أو باعها) إذالة لضرر الشهوة عنها ، ويصدق فى أنه لم يطأها ، ومن غاب عن أمته غيبة منقطعة فطلبت النزو يج زوجها من يلى ماله وكذا أمة صبى ومجنون ، وله السفر بعبده المزوج ، وتسن مداواته إن مرض ، أن يطعمه من طعامه ، وله تقييده إن خاف عليه و تأديبه

## فصل

## فى نفقة البهائم

(و) يجب (عليه علف بهائمه وسقيها) وما يصلحها لحديث ابن عمر , عذبت امرأة في هرة حبستها حتى مانت جوعا فلا أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الارض ، متفق عليه (فان عجز عن نفقتها أجبر على بيه) ها (أو إجارة) ها (أو ذبح مأكول) منها فان أبي فعل حاكم الاصلح أو اقترض عليه ، ويجوز انتفاع بها في غير ما خلقت له كبقر لحمل وركوب وحمر لحرث ونحوه وجيفتها إن كانت له ونقلها عليه ، (وحرم تحميلها مشقا ، و) حرم (لعنها ، و) حرم (حلبها ما يضر بولدها وضر!) ها في (وجهها ووسم) ها (فيه) وذبحها إن كانت لا تؤكل ، (ويجوز) وسمها (في غيره) أي الوجه (لغرض صحيح) كالمداواة ،

وتجب الحصانة لحفظ صغير وبجنون ومعتوه ، والاحق بها أم ، فأمهاتها القربى ، ثم أب ، ثم أمهاته كذلك ، ثم أخت القربى ، ثم أب ، ثم أمهاته كذلك ، ثم جد ، ثم أمهانه كذلك ، ثم أخت لاب ، ثم خالة ، ثم عمة ، ثم بنت أخ وأخت ، ثم بنت عم وعمة ، ثم بنت عم أب وعمته على ما فصل ، ثم لباقى العصبة الافرب فالافرب

ويكره خصاء وجز معرفة وناصية وذنب وتعليق جرس ونزو حمار على فرس

تتمة: لا يباح حبس شيء من الحيوانات ليهلك جوعا، ويجب قتل ما يباح قتله، ويباح تخنيق دود القر بالشمس إذا استكمل وتدخين الزنابير فان لم يندفع ضررها إلا باحراقها جاز، ولا تجب عمارة الملك المطلق إذا كان بما لا روح فيه كالعقار ونحوه بل تستحب، فان كان لمحجور عليه وجب على وليه عمارة داره وحفظ ثمره وزرعه بالستى وغيره

## فصل

#### في الحضانة

(وتجب الحضانة لحفظ صغير وبجنون ومعتوه) وهو المختل عقله عما يضرهم، وتربيتهم بعمل مصالحهم من غسل بدنهم وثيابهم ودهنهم ونحوه، (والاحق بها أم) لحديث وأنت أحق به ما لم تنكحى ، فتقدم حيث كانت أهلا ولو بأجرة منها كرضاع ، (فأمهانها القربى) إن عدمت أو لم تكن أهلا (ثم) بعدهن (أب) لانه أصل النسب ، (ثم أمهاته كذلك) أى القربى فالقربى ، (ثم جد )كذلك ، (ثم أمهاته كذلك ) أى القربى فالقربى ، (ثم أخت لابوين ، ثم ) أخت (لام ، ثم) أخت (لاب ، ثم خالة ) لابوين ، ثم لام ثم لاب ، (ثم عمة )كذلك ، (ثم بنت أخت (لاب ، ثم خالة ) لابوين ، ثم لام ثم لاب ، (ثم عمة )كذلك ، (ثم بنت أخ و ) بنت (أخت ، ثم بنت عم و ) بنت (عمة ، ثم بنت عم أب و ) بنت (عمته ) أى الاب (عمل ما فصل) فيقدم من الابوين ثم لام ثم لاب ، (ثم ) تنتقل الحضانة (لباقي العصبة ) أى عصبة المحضون فيقدم (الاقرب) منهم (فالاقرب) فيقدم الإخوة الاشقاء ثم لاب ثم بنوهم كذلك ثم الاعمام ثم بنوهم كذلك

- وشرط كونه محرماً لآنثى ولو برضاع ونحوه - ثم لذى رحم، ثم لحاكم. وتنتقل عند امتناع مستحقها أو عدم أهليته الى من بعده، ولا حضانة لمن فيه رق، ولا لحكافر على مسلم ولا لفاسق، ولا لزوجة بأجنبى من حين عقد، فان زال المانع عاد الحق. ومتى أراد أحد أبويه نقله إلى بلد آمن وطريقه مسافة قصر فأكثر ليسكنه فأب أحق، أو إلى قريب للسكنى فأم، ولحاجة ويعود مع بعد أو لا فقيم، وإذا بلغ صبى سبع سنين عاقلا خير بين أبويه.

وهكذا ، (وشرط كونه) أى العصبة (محرما لأنثى) محضونة (ولو برضاع ونحوه )كمصاهرة إن بلغت سبعا وتسلمها غير محرم تعذر غيره إلى ثقة يختار أو إلى محرمة ( ثم ) تنتقل الحضانة ( لذى رحم ) ذكر أو أنثى غير ما تقدم وأولاهم أبو أم فأمهاته فأخ لأم فحال ، (ثم ) تنتقل ( لحاكم ) لعموم ولايته ، ( وتنتقل عند امتناع مستحقها أو عدم أهليته ) لها كالرقيق ( إلى من بعده ) أي يليه كولاية النكآح (ولا حضانة لمن فيه رق) وإن قل ، (ولا لكافر على مسلم ولا لفاسق ولا لزوجة بأجنى) من المحضون فتسقط حضانتها (من حين عقد) لا من الدخول لأن الزوج يملك منافعها بمجرد العقد حتى ولو رضى لثلا يكون في حضانة أجنى ، فان كان الروج ليس أجنبيا فلها الحضانة ، ( فان زال المانع )كأن عتق الرقيق وأسلم الكافر وعدل الفاسق ولو ظاهرا وعقل المجنون وطلقت الزوجة ولو رجعيا أو رجع الممتنع ( عاد الحق ) بمجرده لوجود السبب وانتفاء المانع ، ( ومتى أراد أحد أُبُويه ) أَى المحضونُ ( نقله إلى بلد آمن وطريقه ) أى البلد (مسافة قصر فأكثر) منها (ليسكنه) وكان الطريق أيضا آمنا (فأب أحق) بالحضانة لآنه الذى يقوم بتأديبه وتخريجه وحفظ نسبه فاذا لم يكن ببلدأبيه ضاع ، ومتى اجتمع الابوان عادت الحضانة للام (أو) أي ومتى أراد أحد أبويه نقله (إلى) بلد (قريب) دون مسافة قصر من بلد الآخر (للسكني فأم) أحقّ لأنها أتم شفقة ، ( و ) منى أراد سفرا ( لحاجة ويعود مع بعد ) البلد الذي قصده ( أو لا ) أي أو مَع قربه أو كان البلد أو طريقه مخوقًا مُطلقًا ( فقيم ) منهما أحق بُحضانته ازالة لضرر السفر ، قال في الهدى هذا كله ما لم يرد بالنقلة مضارة الآخر وانتزاع الولد ، فان أراد ذلك لم يحب اليه ( وإذا بلغ صبي ) محضون أى تم له ( سبع سنين ) حال كونه ( عاقلا خير بين أبويه ) لحديث أبي هريرة . ان النبي عليه

ولا يقر محضون بيد من لا يصونه ويصلحه ، وتكون بنت سبع عند أب أو من يقوم مقامه إلى زفاف ويمنعها من الانفراد . ومن بلغ رشيداً كان حيث شاء ، وسن أن لا ينفرد عن أبويه

# كتاب الجنايات

السلام خير غلاما بين أبيه وأمه ، رواه سعيد والشافعى ، فان اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع من زيارة أمه ولا هى من زيارته وإن اختارها كان عندها ليلا فقط وعند أبيه نهارا ليؤدبه ويعلمه ، وان عاد فاختار الآخر نقل اليه ، ويقرع إن لم يختر أو اختارهما ، (ولا يقر محضون بيد من لا يصونه و يصلحه لفوات المقصود من الحضانة (وتكون بنت سبع) سنين نامة (عند أب) يها وجوبا (أو) عند (من يقوم مقامه إلى زفاف) أى إلى أن يسلما زوجها ولو تبرعت الآم بحضائتها (ويمنعها) أبوها أو من يقوم مقامه (من الانفراد) لأنها لا تؤمن على نفسها . والمعنوه ولو أنثى عند أمه مطلقا (ومن بلغ رشيدا كان حيث شاء) يعنى إن كان ذكر الما تقدم ، إلا أن يكون أمرد ويخاف عليه الفتنة فيمنع من مفارقتهما ، قال فى الاقناع (وسن) له (أن لا ينفرد عن أبويه) ولا يقطع بره عنهما . والله أعلم

# كتاب الجنايات

جمع جناية وهي لغة التعدى على بدن أو مال أو عرض ، وشرعا التعدى على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا (قتل الآدمى) المؤمن ( بغير حق ذنب كبير و إثمه عظيم ) وفاعله فاسق و أمره الى الله تعالى إن شاء عذبه و إن شاء غفر له ، و توبته مقبولة ، و لا يسقط حق المقتول فى الآخرة بمجرد التوبة ، و أجمعوا على تحريم قتله بغير حق لقوله تعالى ( ومن قتل مؤمنا متعمدا لجزاؤه جهنم ) الآية ( وهو ) أى القتل ثلاثة أضرب: أحدها ( عمد ، و ) الثانى ( شبه عمد ، و ) الثالث ( خطأ . فالعمد يختص القود به ) فلا يثبت فى غيره ، والقود قتل القاتل بمن يقتله ،

العمد ( هو أن يقصد ) الجانى ( من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما ) أى بشيء ( يغلب على الظن موته به ) محددا كان أو غيره ، وله تسع صور : إحداها ما أشار اليه بقوله ( كجرحه بماله ) مور أى ( نفوذ فى البدن ) كسكين و إبرة وشوكة ونحوها ولو صغيرا كجرح حجام أو فى غير مقتل ( و ) الثانية أن يضربه بمثل فوق عمود الفسطاط لاكبو أو بما يغلب على الظن موته به كـ ( ضربه بحجر\_ كبير ) ولت وسندان حداد ونحوه ولو في غير مقتل ولو بدون ذلك في مقتل أو حال ضعف قوة من نحو مرض أو صغر أو كبر أو حر أو برد . والثالثة أن يجمع إ بينه وبين أسد أو نمر فى مضيق كزبية أسد ونحوها أو ينهشه كلبا أو حيَّة أو يلسمه عقربا من القواتل غالباً . والرابعة أشار اليها بقوله (والقائه في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص) منهما لكثرتهما أو عجزه عنه فيموت فان أمكنه فهدر . والخامسة كخنقه بحبل أو غيره كسد فيه وأنفه أو عصر خصيتيه زمنا يموت في مثله غالبًا . والسادسة حبسه ومنعه الطعام والشراب أو أحدهما حتى مأت جوعا أو عطشا في مدة عوت في مثلها غالبا بشرط تعذر الطلب عليه ، فان لم يتعذر فهدر كتركه شد فصده . والسابعة سقاه سما لا يعلم به أو خلطه بطعام ثم أطعمه إياه أو خلطه بطمام أكله فاكله وهو لا يعلم فأت ، فإن علم به مكلف أو خلطه-بطعام نفسه فأكله آخر بلا إذنه فهدر . والثامنة ذكرُها بقوله ( وسحره بما ) أى بسحر ( يقتل غالبا )، ومتى ادعى قانل بسم أو سحر عدم علمه أنه يقتل غالبًا أو جهله مرضًا لم يقبل . والناسعة ذكرها بقوله ( وشهادة ) بينة ( عليه زورا بما يوجب قتله ) بأن يشهد عليه رجلان فاكثر بقتل عمد أ ( و نحو ذلك ) كأن. يشهد عليه بردة حيث امتنعت توبته أو أربعة بزنا محصن فيقتل ثم ترجع البينة-وتقول عمدنا قتله أو يقول الحاكم أو الولى علمت كذبهما وعمدت قتله فيقاد بذلك كله ويختص بالقصاص مباشر للقتل عالم بأنه ظلم ثم ولى عالم بذلك فبينة وحاكم علموا بذلك . (وشبه العمد ) ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ (أن يقصد

جنایة لا تقتل غالباً ولم یجرحه بها کضربه بسوط أو عصا أو حجر صغیر ولیکم أولکز غیره فی غیر مقتل فیموت ونحو ذلك. والخطأ أن یفعل ما له فعله کرمی صید ونحوه فیصیب آدمیا . وعمد صبی و مجنون خطأ

## فصل

جناية لا تقتل ) تلك الجناية (غالبا ولم يجرحه بها كضربه بسوط أو عصا أو حجر صغير ) في غير مقتل (و) ك (لكم) غيره (او لكن غيره) بيده (في غير مقتل فيموت و نحو ذلك ) كالقائه في ماء قليل وسحره بها لا يقتل غالبا أو يصبح بعاقل اعتقله أو بصغير أو معتوه على نحو سطح فات أو ذهب عقله و نحوه ففيه الكفارة في مال جان والدية على قاتله . (والخطأ ) ضربان : في القصد ، وهو نوعان أحدهما أن يرمى ما يظنه صيدا أو مباح الدم فيتبين آدميا معصوما أو يفعل ماله فعله فيقتل انسانا فني ماله الكفارة وعلى عاقلته الدية ، الثاني أن يقتل بدار الحرب أو بصف كفار من يظنه حربيا فيتبين مسلما ، أو يرمى وجوبا كفارا تترسوا بمسلم فيقتله ، ففيه الكفارة فقط . الضرب الثاني في الفعل ، وهو (أن يفعل ماله فعله كرمى صيد ونحوه ) كهدف (فيصيب آدميا ) معصوما اعترضه لم يقصده أو ينقلب وهو نائم أو نحوه على إنسان فيموت فعليه الكفارة وعلى عاقلته الدية ، (وعمد صي و) عمد (مجنون خطأ) فني ماله الكفارة وعلى عاقلته الدية ، (وعمد صي و) عمد (مجنون خطأ) فني ماله الكفارة وعلى عاقلته الدية لما سبق

فائدة: إمساك الحية محرم وجناية ، فلو قتلت مسكها من يدعى مشيخة ونحوه فقاتل نفسه ، ومع ظن أنها لا تقتل شبه عمد بمنزلة من أكل حتى بشم والله اعلم فائدة أخرى : من أريد قتله قودا ببينة لا باقرار فقال شخص أنا القاتل لا هذا فلا قود وعلى مقر الدية ، ولو أقر الثانى بعد إقرار الأول قتل الاول

### فصل

( ويقتل عدد ) أى اثنان فاكثر ( بواحد ) إن صلح فعل كل للقتل به والا فلا ما لم يتواطؤا على ذلك ، ( ومع عفو ) ولى عن قود يسقط و ( تجب ) عليهم دية واحدة . ومن أكره مكلفا على قتل معين أو على أن يكره عليه ففعل فعلى كل القود أو الدية . وإن أمر به غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه أو سلطان ظلما من يجهل ظلمه فيه لزم الآمر ، وإن علمه لزمه وأدب آمره ، وإن اشترك اثنان فى قتل من لا يقاد أحدهما لابو"ة أو غيرها فعلى الشريك القود أو

( دية واحدة ) لان القتل واحد فلا يلزم به أكثر من دية كما لو قتلوه خطأ ، وإن جرح واحد جرحا وآخر مائة فسواء وان فعل واحد مالاتبق معه الحياة كـقطع حشوته أو مربه وذبحه آخر فالقاتل الأول ويعزر الثاني كما لو جني على ميت ، وان رماه الأول من شاهق فتلقاء الثاني بمحدد أو شق الأول بطنه أو قطع طرفه ثم ذبحه الثاني فهو القاتل وعلى الاول موجب جراحته ، (ومن أكره مكلفًا على قتل ) انسان (معين ) مكافئه ففعل فعلى كل منهما القود أو الدية ، (أو ) أكرهه (على أن يكره عليه) أي على قتل انسان معين ( ففعل ) أي أكره من قتله ( فعلى كل ) من الثلاثة ( القود ) إن لم يعف و ليه ( أو الدية ) إن عفا . واقتل نفسك وإلا قتلتك إكراه ، وإن أكره على قتل غير معين كأحد هذين فليس لم كراها ، ( وإن أمر ) مكلف ( به ) أي القتل ( غير مكلف ) لصغر أو جنون. فقتل لزم الآمر ( أو ) أمر مكلف به ( مكلفا يجهل ) المأمور (تحريمه ) أي القتل كن نشأ بغير دار الاسلام فقتل لزم الآمر (أو) أمر (سلطان) به (ظلما من يجهل ظلمه فيه ) بأن لم يعرف المأمور بأن المقتول لم يستحق القتل فقتل ( لزم ). القصاص ( الآمر ) أن لم يعف مستحقه عن الآمر أو الدية إن عفا ، (وإن علمه) أى علم المأمور المسكلف تحريم القتل أو ظلم السلطان (لزمه) أي المباشر للقتل القصاص وحده لأنه غير معذور في فعله لقو له عليه السلام, لا طاعة لمخلوق في معصية الحالق، وحديث , من أمركم من الولاة بمعصية الحالق فلا تطيعوه ، . (و) حيث وجب القصاص على المأمور (أدب آمره) بما يردعه من ضرب وحبس، ( و إن اشترك اثنان في قتل من ) أي شخص ( لايقاد أحدهما ) لو كان منفردا ( لابوة ) لمقتول (أو غيرها ) من نحو إسلام وحرية كمالو اشترك أب وأجنبي في قتل ولده أو حر ورقيق في قتل قن أو مسلم وذي في قتل ذي ( فعلي الشريك ). الأب في قتل ولده وعلى شريك الحر أو المسلم (القود) إن لم يعف الولى (أو

فصف الدبة عند العفو

## فصل

## وللقصاص أربعة شروط: تكليف قانل، وعصمة مقتول، فالقاتل

نصف الدية عند العفو)، ويجب على شريك القن نصف قيمة المقتول، وعبارته عامة أيضا فى شريك الصبى والمجنون والخاطى. وشريك نفسه وشريك سبع، وجمل فى المغنى رواية فى شريك الصبى والمجنون ورواية أيضا فى شريك الحاطى"، وأما شريك نفسه وشريك السبع قال: فيه وجهان، ثم قال والوجه الثانى عليه القصاص، وقال فى الفروع: والمذهب يقتل غير شريك نفسه ومخطى، وصبى ونحوه

فائدة: كل شريكين امتنع القصاص في حق أحدهما لمعنى فيه من غير قصور في السبب فهو في وجوب القصاص على شريك الآب وشريكه مثل أن يشترك مسلم وذى في قتل ذى أو حر وعبد في قتل عبد عمدا عدوانا فان القصاص لا يجب على مسلم والحر ويجب على الذى والعبد اذا قلنا بوجوبه على شريك الآب لآن امتناع القصاص عن المسلم لاسلامه وعن الحر لحريته وانتفاء مكافأة ، المقتول له ، وهذا المعنى لا يتعدى الى فعله ولا الى شريكه فلم يسقط القصاص عنه وأما إذا شارك في الفتل من لا قصاص عليه لمعنى في فعله كالصبي والمجنون فالصحيح من المذهب أنه لا قصاص عليه . والله اعلم

#### فسل

### فى شروط وجوب القصاص

(والقصاص أربعة شروط) بالاستقراء : أحدها (تكليف قاتل)، بأن يكون بالغا عاقلا ، وأما الصبى والمجنون وكل زائل العقل بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه ونحوهما فلا قصاص عليه ، فان قال قتلته وأنا صبى وأمكن صدق بيمينه وإن قال قتلته وأنا بجنون فان عرف له حال جنون فقوله مع يمينه وإلا فقول الولى . (و) الثانى (عصمة مقتول) بأن يكون مهدر الدم ، (فالقائل

لحربى ونحوه لا قود عليه ولا دية . ومكافأة مقتول لقاتل بدين وحرية . وعدم الولادة ، فيقتل ولد وإن سفل بكل من أبويه وإن علا ، لا أحدمنهم به . ولاستيفائه ،ثلاثة شروط : تكليف المستحق له . واتفاقهم على استيفائه ،

لحربى ونحوه) كزان تحصن ولو قبل ثبوته عند حاكم ( لا قود عليه ولادية ) ولا كفارة ولو أنه مثله ويعزر . ( و ) الثالث ( مكافأة مقتول لقاتل ) بأن لا يفضل قاتل مقتولا حال جناية ( بدين و ) لا ( بحرية ) أو ملك فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ولو حرا ولا حر ولو ذميا بعبد ولو مسلما ولا مكانب بعبد ولو كان ذا رحم عرم له ، ويقتل الذكر بالانثى والانثى بالذكر والمكلف بغير المكلف ، وان انتقض عهد ذى بقتل فقتله لنقضه العهد فعليه دية الحر أو قيمة القن ، ولو جرح مسلم ذميا أو حر قنا فأسلم أو عتق بحروح ثم مات فلا قود وعليه دية حر مسلم ، ويستحق دية من أسلم وارثه المسلم ومن عتق سيده ، (و) الرابع ( عدم الولادة ) ويستحق دية من أسلم وارثه المسلم ومن عتق سيده ، (و) الرابع ( عدم الولادة ) مفل بكل ) واحد ( من أبويه ) المكافئين ( وان علا ) ؛ و ( لا ) يقتل ( أحد مسلم منهم ) أى من أحد الآباء من نسب ( به ) أى الولد ولو أن الولد حر مسلم وقاتله كافر قن ، و يؤخذ حر بالديه . وزاد فى الاقناع شرطا خامسا وهو أن تكون الجناية عمدا

تتمة: متى ورث قاتل أو ولده بعض دم المفتول فلا قود ، فلو قتل أحد الزوجين الآخر ولها ولد أو قتل رجل أخا زوجته فورثته ثم ماتت فورثها أو ولده أو قتلت أخا زوجها فصار القصاص أو جزء منه لابنها أو قتل رجل أخاه فورثه ابن القاتل أو أحد يرث ابنه منه شيئًا لم يجب القصاص

## فصل في استيفاء القصاص

وهو فعل بجنى عليه أو وليه بجان مثل فعله أو شبه . (و) يشترط (لاستيفائه) أى القصاص بأن القصاص ( ثلاثة شروط ) : أحدها ( تكليف المستحق له ) أى القصاص بأن يكون كل منهم عاقلا با لغا ، فان كان فيهم صغير أو مجنون حبس جان الى بلوغ أو المفاقة . فان احتاجا النفقة فلولى مجنون لا صغير العفو الى الدية . (و) الثانى ( اتفاقهم ) أى المستحقين للقصاص (على استيفائه ) وليس لبعضهم أن يقود

ويحبس جان لقدوم غائب وبلوغ وإفاقة . وأن يأمن فى استيفائه تعديه الى غير جان ، فلو لزم قود أو رجم حاملا لم تقتل حتى تضع وتسقيه اللبان ثم إن وجد من يرضعه وإلا فحتى تفطمه لحولين . وتقاد فى طرف وتحد بمجرد وضع . وحرم استيفاء قود بغير حضرة سلطان أو نائبه بآلة غير ماضية ، وفى النفس بغير ضرب عنق بسيف ولو جنى عليه بغيره

به ( ويحبس جان لقدوم غائب وبلوغ ) صغير ( و إفاقة ) مجنون وارثين لأن من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المـال حتى الزوجين وذوى الارحام ، ومن مات فوارثه كمهو ، وإن انفرد به بعضهم عزر فقط ، ولشريك فى تركة جان حقه من الدية ، ويرجع وارث جان على مقتص بما فوق ، وإن عفا بعضهم سقط القود ، ومن لا وارث له فوليه الامام . ( و ) الثالث ( أن يأمن في استيفائه ) أي القصاص ( تعديه ) أي الاستيفاء ( الى غير جان ، ف) ملى هذا ( لو لزم قود أو ) لزم ( رجم حاملا ) أو حائلا فحملت ( لم نقتل حتى تضع ) الولد لأن قتلها إسراف لتعديه إلى حملها ( و ) حتى ( تسقيه اللبان ) لان الولد لا يعيش في الغالب إلا به ( ثم ) بعد أن تسقيه اللبان ( إن )كان (وجد من يرضعه ) مرضعة راتبة ، أعطى الولد لها وقتلت ، وإن وجد مرضعات غير رواتب أو لين شاة ونحوها يستى منها رانبا جاز قتلها ، ويستحب لولى القتل تأخيره إلى الفطام ، قال في الاقناع ( و إلا ) يكن له من يرضعه ( ف) لا يقاد منها ( حتى تفطمه لحو لين ) كاملين ثم تفطمه ، (وتقاد ) حامل (في طرف ) بمجرد وضع ، (وتحد ) لجلد أو شرب أو غيرهما ( بمجرد وضع ) حمل ، قال الموفق وغيره وتسقيه اللبان ، ومن. اقتص من حامل ضمن جنينها ( وحرم استيفاء قود بغير حضرة سلطان أو نائبه ). لافتقاره الى اجتهاده وخوف الحيف ، وحرم استيفاء قود ( بآ لة )كالة أي ( غير ماضية)، وعلى الامام تفقدها فانكانت كالة أو مسمومة منعه من الاحتيفاء بها ، فأن عجل واستوفى بها عزره ، وإن كان الولى يحسن الاستيفاء ويقدر عليه مكنه منه الامام ، و إلا أمره بالتوكيل ، فان احتاج لاجرة فمن مال جان . (و) حرم استيفاء قود (في النفس بغير ضرب عنق )و ( ب ) فير (سيف ) لحديث , لا قود إلا بالسيف، حتى ( ولو ) كان (جنى عليه بغيره) ، ولحديث , إذا قتلتم فأحسنو أ القتل ، . وحرم استيفاء في طرف إلا بسكين ونحوها لئلا محيف

ويجب بعمد القود أو الدية ، فيخير ولى ، والعفو مجانا أفضل . ومتى اختار الدية أو عفا مطلقا أو هلك جان تعينت الدية . ومن قطع طرفا عمدا كإصبع فعفا عنه ثم سرت الى عضو آخر كبقية اليد أو الى النَّفس والعفو مجانا فهدر ، وعلَى مال أو غـــ

تتمة : من قطع طرف شخص ثم قتله قبل برئه دخل قود طرفه في قود نفسه وكنى قتله ، ومن فعل به ولى كفعله لم يضمنه ، فلو عفا وقطع ما فيه دون دية فله تمامها ، وان كان فيه أكثر فلا شيء عليه ، وان بطش ولي المقتول بالجاني فظن أنه قتله فلم يكن وداواه أهله حتى برأ فان شاء الولى دية فعله وقتله والا تركه ، ومن قتل أو قطع عددا في وقت أو أكثر فرضي أو لياً. كل بقتله أو المقطوعون بقطعه اكتنى به ، وان طلب ولى كل بقتله على السكال وجنايته في وقت أقرع وإلا أقيد للاول ولمن بتي الدية

### فصار

#### في العفو عن القصاص

(ويجب بـ) قتل (عمد ) عدوان أحد شيئين : (القود أو الدية فيخير ولى ﴾ الجناية بينهما (والعفو) أي عفو الولى ( مجانا ) أي من غير أن يأخذ شيئا ( أفضل ) لقوله تعالى ﴿ وان تعفوا أقرب للتقوى ﴾ ولحديث أبي هريرة مرفوعا ما عفا رجل عن مظلّة إلا زاده الله بها عزا ، رواه أحمد ومسلم والترمذى ، ثم لا عقوبة على جان لانه إنما عليه حق واحد وقد سقط ، (ومتى اختار) ولى الجناية القود أو عفا عن الدية فقط فله أخذها والصلح على أكثر منها ، وإن اختار ( الدية ) تعينت فلو قتله بعده قتل به ، ( أو عفا مطَّلقا ) أو على غير مال أو عن القود مطلقاً ولو عن يده فله الدية ( أو هلك جان تعينت الدية) في ماله لتعذر استيفاء القود كتعذره في طرفه ، ( ومن قطع طرفا عمدا كإصبع فعفا ) المجنى عليه ( عنه ثم سرت) الجناية (إلى عضو آخر كبقية اليد أو) سَرت (إلى النفس و) كان (العفو مجانا) أى إلى غير شيء ( ف) السراية ( هدر ) لأنه لم يجب بالجناية شيء فالسراية أولى ، (و) إن كان العفو (على مال أو غيره) أى غير مال كخمر فله تمام دية ما سرت إليه . ومن وكل ثم عفا ولم يعلم وكيله حتى اقتص فلا شىء عليهما . وإن و جب لقن قود أو تعزير فله طلبه وإسقاطه ، وإن مات فلسيده

### فصل

والقود فيها دون النفس كالقود فيها . وهو نوعان : أحدهما في الطرف ،

(ف) لا قصاص ، و (له) أى المجنى عليه (تمام دية ما سرت إليه) الجناية من يد أو نفس ولو مع موت جان فيسقط أرش ما عفا عنه من دية ما سرت إليه الجناية لا فيها عفا عنه ، وإن ادعى جان عفوه عن قود ومال أو عنها وعن سرايتها فقال بل إلى مال أو دون سرايتها فقول عاف بيمينه ، (ومن وكل) غيره فى استيفاء قود (ثم عفا) موكل عن قود وكل فيه (ولم يعلم وكيله) بعفوه (حتى اقتص فلا شيء عليهما) أى لا على الوكيل ولا على الموكل لانه محسن بالعفو ولا تفريط من الوكيل لعدم تمكن استدراكه أشبه ما لو عفا بعد ما رماه ، فإن علم الوكيل فعليه القصاص ، (وإن وجب لقن قود أو) وجب له (تعزير) قذف (فله) أى القن (طلبه) أى ما وجب له (و) له (إسقاطه) دون سيده لانه مختص به ، وإن مات) القن بعد وجوب ذلك له (فلسيده) طلبه وإسقاطه لانه أحق به عن ليس له فيه ملك لقيامه مقامه

تنبيه: لو عفا بجروح عمدا أو خطأ عن قود نفسه أو ديتها صح كوارثه، فلو قال عفوت عن هذا الجرح أو عن هذه الضربة فلا شيء في سرايتها ولو لم يقل وما يحدث منها كما لو قال عفوت عن الجناية، بخلاف عفوه عن مال أو عن المقود فقط

#### فصل

## فيما يوجب القصاص فيما دون النفس

(والقود فيها دون النفس كالقود فيها) يعنى كل من أقيد به بغيره فى النفس أقيد به فيها دونها من حر وعبد ، ومن لا يجرى القصاص بينهما فى النفس لا يجرى بينهما فى الطرف والجراح ، كالآب مع ابنه والحر مع العبد والمسلم مع الكافر . ولا يجب إلا بما يوجب به فى النفس وهو العمد المحض فلا قود فى شبه عمد ولا فى خطأ . (وهو) أى القود فيها درن النفس ( نوعان : أحدهما فى الطرف

فتؤخذ العين والآنف والآذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والإصبع والمرفق والذكر والخصية والالية بمثله . بشرط مماثلة ، وأمن من حيف ، وباستواء في صحة وكال . النوع الثاني في الجروح بشرط انتهائها الى عظم كموضحة وجرح عضد وساعد ونحوهما . والجماعة كالواحد في قطع طرف أو جرح إن لم تتميز أفد المحمد والمحمد و

فتؤخذ العين ) بالعين ( والآنف ) بالآنف ( والآذن ) بالآذن ( والسن ) بالسن ( والجفن ) بالجفن ( والشفة ) بالشفة ـ العليا بالعليا والسفلي بالسفلي ـ ( واليد ) باليد ( والرجل ) بالرجل ( والإصبع ) بالإصبع ( والمرفق ) بالمرفق ( والذكر ) بالذكر ( والخصية والالية ) والشفر كل واحــد من ذلك ( بمثله ) لقوله تعالى ﴿ وَكُتَبِّنَا عَلَيْهُمْ فَيُهَا أَنَّ النَّفُسُ بِالنَّفِسُ ﴾ الآية ويختص بالطرف بشروط ثلاثة: ﴿ بشرط مماثلة ﴾ في الاسم و الموضع ، فلا تؤخذ يد برجل و لا يمين بيسار وعكسه . (و) بشرط (أمن من حيف) أى إمكان الاستيفاء بلا حيف بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهى إلى حد كارن الآنف وهو ما لان منه فلا قصاص في جائفة وَلَا فَيَ كُسَرَ عَظُمَ غَيْرَ سَنَ وَنَحُوهُ وَلَا فَي بَعْضَ سَاعِدُ وَنَحُوهُ وَهُو الشَّرَطُ الثَّانَى . (و) الثالث ( ؛ )شرط ( استواء ) الطرفين ( في صحة وكمال ) فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ولا كاملة الأصابع بناقصتها ولا عين صحيحة بعائمة ، ويؤخذ عكسه ولا أرش . ( النوع الثانى ) فيهاً دون النفس ( في الجروح بشرط انتهائها إلى عظم ) مع زيادة (كوضحة) في رأس ووجه (وجرح عضد وساعد ونحوهما)كقدم وساق وفخذ وكمجروح أعظم من موضحة كهاشمة ومنقلة يقتص موضحة ويؤخذ ما بين ديتها ودية تلك الشجة : فيأخذ في هاشمة خمسا من الإبل وفي منقلة عشرا ، ومن خالف واقتص مع خوف من منكب أو يد مثلا أو من قطع نصف ساعد ونحوه أو من مأمومة أو جائفة مثل ذلك \_ ولم يسرف \_ وقع الموقع ولم يلزمه شي. . ( والجماعة كالواحد ) إذا اشتركوا ( في قطع طرف ) موجب للقود كاليد ( أو ) اشتركوا في ( جرح ) موجب للقصاص حتى ولو في موضحة ( إن ) تساوت و ( لم تتميز أفعالهم)كأن وضعوا حديدة على يد وتحاملوا عليها جميعا حتى بانت أو يلقوا صخرة على طرف إنسان فتقطعه أو يمدوها فنبين ونحوه فعلى كل القود ، وان قفرقت أفعالهم فقطع كل إنسان من جانب أو قطع أحدهم بعض المفصل وأتمه وتضمن سراية جناية لا قود ، ولا يقتص عن طرف وجرح قبل برئه ، كا لا يطلب لذلك دبة قبله

#### فصل

وكل من أتلف إنسانا . بمباشرة أو سبب فدية عمد فى ماله وغيره على عاقلة . ومن قيد حرا مكلفا وغله أو غصب صغيرا فتلفا بحية أو صاعقة فالدية ، لا إن ماتا بمرض أو فجأة

غيره أو ضرب كل واحد ضربة ونحو ذلك حتى بانت اليد فلا قود . (و تضمن سراية جناية) في قود ودية في نفس ودونها حتى لواندمل جرح فاقتص ثم انتقض فسرى ، فلو قطع إصبعا فتأكلت أخرى أو اليد وسقطت من مفصل فالقود ، وفيها شل الارش ما لم يقتص رب الجناية قبل برثها فهدر ، و ( لا ) تضمن سراية (قود ) فلو قطع طرفا قودا فسرى إلى النفس فلا شيء على قاطع ، لكن لو قطعه قهرا مع حر أو برد أو بآلة كالة ونحوه لزمه بقية الدية . (ولا) يجوز أن (يقتص عن طرف و ) لا عن ( جرح قبل برئه كما لا يطلب لذلك ) الطرف أو الجرح ( دية قبله ) أى قبل البرء لاحتمال السراية ، ولا قود ولا دية لما رجى عوده من نحو سن ومنفعة في مدة تقولها أهل الحبرة ، فلو مات تعينت دية الذاهب

## فصل

الدية المال المؤدى إلى بجنى عليه أو وليه بسبب جناية . (وكل من أتلف إنسانا) مسلما أو ذميا أو معاهدا أو جزءا منه ( بمباشرة أو سبب ) بأن ألتى عليه أفعى أو ألقاه عليها أو وضع حجرا أو قشر بطيخ بفنائه أو طريق ونحو ذلك ( فدية عمد في ماله ) أى المتلف حالة لآن العاقلة لا تحمل العمد ويأتى ، (و) دية (غيره ) أى غير العمد وهو الخطأ وشبه العمد ( على عاقلة ) . ومن سلم على غيره أو أمسك يده فات أو تلف واقع على نائم فهدد ، ( ومن قيد حرا مكلفا وغله أو غصب صغيرا ) حرا أى حبسه عن أهله وفى شرح المنتهى أو بجنونا وغله أو غصب صغيرا ) حرا أى حبسه عن أهله وفى شرح المنتهى أو بجنونا في حال تعديه ، و ( لا ) يضمن ( إن ماتا ) أى المكلف المقيد المغلول والصغير المغصوب ( بمرض أو ) ماتا ( فِأة ) لأن الحر لا يدخل تحت اليد ولا جناية المغصوب ( بمرض أو ) ماتا ( فِأة ) لأن الحر لا يدخل تحت اليد ولا جناية

ومن أدب ولده أو امرأته بنشوز أو معلم صبية أو سلطان رعيته ولم يسرف فلا ضمان بتلف من ذلك . ومن أسقطت بطلب سلطان أو تمديده لحق الله تعالى أو غيره أو ماتت بسبب وضعها أو فزعا أو ذهب عقلها أو استعدى إنسان عليها الى السلطان ضمن السلطان ماكان بطلبه ابتداء والمستعدى

إدن ، وإن كان قنا فالقيمة تلف أو أتلف ، وأن تجاذب حران مكلفان حبلا أو نحوه فانقطع فسقطا فما تا فعلى عافلة كل دية الآخر ، لكن نصف دية المذكب مغلظة والمستلق مخففة ، وإن اصطدما ولو ضريرين أو أحدهما فما تا فكمتجاذبين ، وإن اصطدما عمدا ويقتل مثله غالبا فعمد يازم كلا دية الآخر في ذمته فيتقاصان ، وإلا فشبه عمد . ومن أتلف نفسه خطأ فهدر كعمد . ومن اضطر إلى طعام غيره أو شرابه فطلبه فهنعه حتى مات أو أخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز فتلف أو دابته أو أخذ منه ما يدفع به صائلا عليه من سبح ونحوه فأهلك ضينه لا من أمكنه أبخاء نفس من علمة فم ينفسل . ومن أفزع أو ضرب ولو صغيرا فأحدث بفائعل أو بول أو ريح ولم يدم فعليه ثلث ديته ، وإن دام فدية كاملة

## فصل

(ومن أدب ولده) ولم يسرف فلا ضمان (أو) أدب (امرأته بنشوز) ولم يسرف فلا ضمان (أو) أدب (معلم صبية) ولم يسرف فلا ضمان ، (أو) أدب (سلطان رعيته ولم يسرف) أى يزد على الضرب المعناد فيه لا في عدد ولا في شدة فأفضى إلى تلف (فلا ضمان) على المؤدب (بتلف) أحد (من ذلك) المذكور لفعله ماله فعله شرعا بلا تعد أشبه سراية القود أو الحد ، وأن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود أوضرب من لاعقل له من صبى أوغيره ضمن لتعديه ، (ومن اسقطت به) سبب (طلب سلطان أو تهديده) سواء طلبها (لحق الله تعالى أو) لحق (غيره) بأن طلبها لكشف حد لله أو تعذير أولحق آدى (أو ماتت بسبب وضعها أو) ماتت بلا وضع (فزعا أوذهب عقلها) فزعا من ذلك (أر استعدى وضعها أو) مات بلا وضع (فزعا أوذهب عقلها) فزعا من ذلك (أر استعدى إنسان عليها إلى السلطان) !\* فأسقطت أو مات أو ذهب عقلها فزعا (شمن (المستعدى السلطان ما كان) منه (بطاب بداء) !

ماكان بسببه كاسقاطها بتأديب . ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك بذلك لم يضمن . ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه ضمن ربه إن علم ذلك عادة

#### فصل

ما كان بسبب) استعدا أ( 4 ) نصا وظاهره ولوكانت ظالمة ، ( 5 ) ما يصمن بر إستماطها بتأديب ) أو قتاع بد لم يؤذن فيها مكلف أو شرب دواء لمرض ، ( و من أس ) شخصا ( مكلفا أن ينزل بثرا ) ففعل ( أو ) أسره أن ( يصعد شجرة ) ففعل ( فهلك بذلك ) النزول والصعود ( لم يضمنه ) 4 ولو كان الآمر السلطان لعدم لم كراهه له وكما لو استأجره سلطان أو غيره لذلك ، ( ولو ما تت حامل أو ) مات ( مملها من ديح علمام ونحوه ) ككبريت ( ضمن ربه إن علم ) ربه ( ذلك ) قال في الاقتاع ( عادة ) أي بحسب العادة و يعلم أن الحامل هنالك و إلا فلا إثم ولا صمان ، وإن أسلم عاقل بالغ نفسه أو ولده إلى سامح حاذق ايها به فغرق لم يضمنه

## فصل

#### في مقادير ديات النفس

(ودية الحر المسلم مائة بعير أر ألف مثقال ذهبا أو إثنا عشر ألف درهم فضة ) إسلاى (أو مائنا بقرة أو ألما شاة )، وهذه الحمدة فقط أصولها ، (فتى أحضر من عليه دية أحد) هذه (الحمدة لزم) ولى الجناية (قبوله) لأنه أتى بالأصل في قضاء الواجب عليه كحصال الكفارة ، (ويجب) أن تغلظ الدية (في) قتل (عمد و) في (شبهه) فيؤخذ (من إبل ربع) منها (بنت محاض وربع بنت لبون وربع حقة وربع جذعة) أي خمس وعشرون من كل نوع ، وتغلظ في طرف كمنفس لا في غير إبل ، (و) تجب (في خطأ) مخففة (أخماسا) إجماعا (ثمانون

من الأربعة المذكورة وعشرون ابن مخاص، ومن بقر نصف مسناة ونصف أتبعة ، ومن غنم نصف ثنايا ونصف جذعة . وتعتبر السلامة لا القيمة . ودية انثى نصف دية رجل من أهل دينها ، وجراحتها تساوى جراحة فيها دون ثلث ديته ، ودية خنثى مشكل نصف دية كل «نهما ودية كتابى حر نصف دية مسلم ، ودية بحوسى ووثنى ثمانمائة درهم ، ودية رقيق قيمته رجراحه

من الأربعة المذكورة) عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة (وعشرون أبن مخاض) . (و) يؤخذ (من بقر نصف) لها ( مسناة و نصه ) ها ( أتبعة ) ، ( و ) يؤخذ ( من غنم نصه ) مها ( ثنايا و نصه ) ها ( أجذعة ) لأن دية الإبل من الإنسان المقدرة في الزكاة فكذا البقر والغنم ، (وتعتبر السلامة) من العيب في كل الأنواع و ( لا ) يعتبر أن تبلغ ( القيمة ) في ذلك دية نقد العموم حايث . في النَّفُسُ المؤمِّنة مائة من الإبل، وهو مطلق فلا يجوز تقييده إلا بدليل، (ودية أنثى نصف دية رجل من أعل دينها) سوا. كان مسلما أو ذميا أو مجوسيا أو وثنيا ، فدية الحرة المسلمة خسون بعيرا أو ماثة بقرة أو ألف شاة ، أو خمسانة مثقال ذهبا أو سنة آلاف درهم فضة . رَكَـذَلك الحرة النمية والمجوسية والوثنية على النصف من أهل ديتها من الذكور ويأني . ( وجراحتها تساوى جراحة ) أي جراح رجل من أهل دينها ( فيما درن ثلث ديته ) فإذا بلغت الثلث صارت على النصف منه ، قال ربيعة قلت لسعيد بن المسيب : كم في إصبح المرأة ؟ قال : عشر ، قات فبني إصبعين ؟ قال عشروين . قلت فني ثلاث أصابع ؟ قال ثلاثون ، قام : فني أربع ؟ قال عشرون . فقلت : لما عظمت مصيبتها قل عقلها . قال : هكذا السنة يا ابن أخي . ( ردية خنثي مشكل ) حر مسلم ( نصف دية كل منهما) أي الذكر والأنثى يعني ثلاثة أرباع دية الذكر لاحتال الذكورة والأنوثة احتمالا واسندا ، وكذا جراحه ، ( ردية كتابي حر ) سواء كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا (نصف دية مسلم) وكذا جراحه ، (ودية بحوسي) حر ذمى أو معاهد أو مستأدن (و) دية (درثني) حر معاهد ومستأمن ( ثمانمانة درهم ) كسائر المشركين ، وجراحه بالنسبة . ومن لم تبلغه الدعوة إن كان له أمان قديته دية أهل دينه ، فإن لم يعرف له دين فكمجوسي ، و إن لم يكن له أمان فلا شيء نيه . ودية أنثاهم كنصف ذكرهم، (ودية رقيق قيمته) ولو فوق دية حر (وجراحه إن كان مقدرا من الحر فهو مقدر منه منسوب الى قيمته وإلا فما نقصه بعد برئها ، ودية جنين غربة موروثة عنه قيمتها لحر عشر دبة أمه ولتن عشر قيمتها ، وتقدر حرة أمة ، وإن جنى رقيق حطا أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود واختير المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده خير سيده بين فدائه بأرش جنايته أو تسليمه لولى أو ببعه ودفع ثمنه

إن كان مقدرًا من الحر فهو مقدر منه منسوب إلى فيمته ) ؛ فني لسانه قيمته كاملة وفي يده نصفها وفي موضحة نصف عشر قيمته سوا. نقص بجنايته أقل من ذلك أو أكثر ، ( وإلا ) يكن فيه مقدر من الحر كغرزة الصلب والعصعص ( ف) لهيه ( مَا نَقْصُهُ ) بَجْنَايَتُهُ ( بَعْدُ بِرَبُّهَا ) ، فَاوَ جَنَّي عَلَى رَأْسَ أَهُ وَجَهُ دُونَ مُوضِّحَةً ضَين بما نقص ولم أنه أكثر من أبرش موضحة . وليست أمة كرة في رد أرش جوارح بَلْغُ اللَّهُ قَيْمَهُا أَو أَكَارُ إِلَى لَصْفُهِ . (وَدِيةٌ جَنَايُنَ ) ذَا لَكُنْ أَوْ أَنْنَى إِذَا سَقَطَ ميتًا بجناية على أمه عمدًا أو خطأ ( غرة ) عبد أو أمة ( موروته منه ) أي الجنين كأنه سقط حيا فلا حق فيها لقاتله ، ولا لكامل رق (قيمتها) أي المرة (1) جنينه (حر) مسلم (عشر دية أمه) وذلك خس من آلإبل، (و) قيمتها ( لقن عشر قيمتها ) أي عشر قيمة أمه ، ولا فرق بين أن يكون الجنين ذكرا أو انثى ، (وتقدر حرة) حامل برقيق (أمة) بأن اعتقها سيدها واستثناه، ويؤخذ عشر قيمتها يوم جناية نقدا وإن سقط حيا لوقت يميش لئله وهو نصف سنة فصاعدا ولو لم يستهل ففيه ما فيه لو كان «ولودا ، وفي جنين دائج ما نفص من أمه . ( وإن جني رقيق ) ولو مدبرا أو أم ولد أو مستما عتمه بصفة ( خطأ أو ) جني (عمدًا لا قود فيه) كجائفة (أو) جني عمدًا ﴿ فَيْهِ فَوْدُ وَاخْتِيرُ الْمَالُ أَوْ أَتَلْفُ ﴾ رقيق ( مالا ) وكان ذلك ( بغير إذن سيده ) تعلق ذلك برقبته ، وإذا تعلق برقبته ( خير سيده بين فدائه بأرش جنايته ) إن كان قدر قيمته فأقل ، وإن كان أكثر لم يازمه سوى قيمته حيث لم يأذن في الجناية ( أو تسليمه ) أي بأن يسلمه سيده ( لولى ) الجناية فملكه ولى الجناية ( أو بيعه و دفع ثمنه ) لولى الجناية إن استغرقه أرش الجناية وإلا دفع منه بقدره ، وإن كانت الجناية بإذن السيد أو أمره صاء بأرشها كله ، وإن جنَّى على عدد خطأ زاحم كل بحصته وشرى ولى قود له عقوله

## فصل في دية الأعضاء

( ومن أتلف مافى الإنسان منه ) شي. ( واحدكانف ) ـ ولو مع عوجه ـ ففيه دية نفسه نصا (و)كر لمسان) ينطق بهكبير أو يحركه صغير ببكاء ففيه دية نفسه فان كان من ذكر مسلم حر ففيه ديته ، وإن كان من أنثى حرة مسلمة ففيه ديتها ، وإن كان من خنى مشكل ففيه نصف دية كل منهما ، (و) كـ ( ذكر ) ولو لصغير نصا أولشيخ فان ( ففيه دية نفسه ) أي المقطوع منه ذلك لأن في إتلافه إذهاب منفعة الحس (أو) أي ومن أتلف ما في الانسآن منه (شيئان) أو ثلاثة أو أربعة ﴿ أُو أَكْثَرُ فَكَذَلَكَ ﴾ فيه الدية ، فما منه شيئان ففيهما الدية وما فيه ثلاثة أشياء ففيها الدية وما فيه أربعة أشياء ففيها الدية وما فيه عشرة أشياء ففيها الدية ، ( وفي أحد ذلك ) إذا أتلف (بنسبته : فني العينين) ولو مع حول أو عمش ( الدية كَالْاذنين ، وفي أحدهما نصفها ) ومع بياض ينقص البصر تنقص بقدره وكالشفتين واللحيين وثندوتى الرجل وأنثيية وثدبي الآنثي واسكتيها واليدين والرجلين والاليين ( وفي المتخرين ثلثاها ) أي الدية ، ( وفي الحاجر بينهما ثلثها ) لاشتمال المارن على ثلاثة أشياء منخرين وحاجز فوزعت الدية على عددها وجوبا كالأصابع وان قطع أحد المنخرين و نصف الحاجز فني ذلك نصف الدية ، وإن شق الحاجز بينهما ففيه حكومة ويأتى تعريفها ، وفي الاجفان الدية وفي أحدها ربعها ، ( وفي أصابع الرجلين الدية )كاملة (ك) أصابع (اليدين) ففيها إذا قطعت الدية ، (وفي كل إصبع) يد أو رجل (عشرها) أي الدية لحديث ابن عباس مرفوعا ودية أصابع آليدين والرجلين عشر من الابل لـكل إصبع، رواه الترمذي وصححه، (وفي كل (أنملة) من (إبهام نصف عشرها ، و) في كل أنملة من (غيرها)

### ثلث والظفر بعيران والسن خمسة

## فصل

وتجب كاملة فى كل حاسة من سمع وبصر وشم وذوق ولمس، وفى كلام، وفى عقل ومنفعة أكل ومشى وندكاح. ومن وطى زوجة صغيرة أو نحيفة لا يوطأ مثلها فحرق ما بين مخرج بول ومنى أو ما بين السبيلين فجائفة إن استمسك بول وغائط وإلا فالدية. وإن كانت يوطأ مثلها لمثله

أى الابهام (ثلث) عشرها لأن فى كل إصبع ثلاثة مفاصل ، (والظفر بعيران) خمس دية الإصبع إذا قلعه ولم يعد أو عاد أسود ، (و) فى (السن خمسة) أبعرة ، وفى اضراس والأنياب كالاسنان وتجب دية يد ورجل يقطع من كوع وكعب ، ولا شى. فى زائد لو قطعا من فوق ذلك ، وفى ذكر وأنشين قطعت معا أو هو ثم هما ديتان ، ومن قطع أنفا أو أذنين فذهب الشم أو السمع فديتان ، وتندرج دية باقى الأعضاء فى ديتها

### فصل

فى دية المنافع . (وتجب) الدية (كاملة فى كل حاسة) الحاسة واحدة الحواس والحواس المشاعر الحنس (من سمع وبصر وشم وذوق ولمس ، و) تجب كاملة (فى) إذهاب (كلام) لأن كل ما تعلقت الدية بإتلافه تعلقت باتلاف منفعته كاليد ، (و) تجب كاملة (فى عقل) وحدب (و) فى (منفعة أكل و) منفعة (مشى و) منفعة (نكاح) وصوت وبطش وفى بعض يعلم بقدره كأن يجن يوما ويفيق آخر ويذهب صوء عين ، وفى أحد المذاق الحنس وهى الحلاوة والمرادة والعذوبة والملوحة والحوضة خمس الدية ، وفى بعض الدكلام بحسابه ويقسم على مغيرة) لا يوطأ مثلها وهى بنت تسع و تقدم (أو نحيفة لا يوطأ مثلها غرق) وطئه (ما بين السبيلين فجائفة) أى عليه وطئه (اين السبيلين فجائفة) أى عليه على الدية (إن استمسك بول وعنى أو) خرق (ما بين السبيلين فجائفة) أى عليه عليها فصارت كذلك (وان كانت) الزوجة ممن (يوطأ مثلها لمثله فى) ما خرق عليها فصارت كذلك (وان كانت) الزوجة ممن (يوطأ مثلها لمثله فى) ما خرق

فهدر. وفى كل من شعر رأس وأهداب عينين ولحية الدية ، وفي حاجب نصفها ، وهدب ربعها ، وشارب حكومة ، وما عاد سقط ما فيه . وفي عين الاعور دية كاملة ، وإن قلعها صحيح أقيد بشرطه مع نصف الدية ، وإن قلع الاعور ما تماثل صحيحته من صحيح عمدا فدية كاملة ولا قود ، وأقطع إحدى يدين أو رجلين أو غيرهما كغيره

من ذلك ( هدر ) ، وكذا ان كانت حرة أجنبية مكلفة مطاوعة ولا شبهة ، ( وفى كل من ) أحد الشعور الاربعة أى (شعر رأس و )شعر ( أهداب عينين و ) شعر ( لحية الدية ، وفي حاجب نصفها ) أي الدية ، (و) في ( هدب ) عين ( ربعها ) ، وفي بعض كل بقسطه ، ( و ) في شعر ( شارب حكومة ) نصا ، ( وما عاد ) من شعر ( سقط ما فيه ) من دية أو بعضها أو حكومة فان كان أخذ شيئًا رده ، وأن رجى عوده انتظر ما يقوله أهل الخبرة ، وأن ترك ما لا جمال فيه فدية. كاملة ، وإن قلع جفنا بهدبه فدية فقط ، وإن قلع كفا بأصابعه فدية يد فقط وإن كان به بمضها دخل في دية الأصابع ما حاذاها وعليه أرش بقية الكف ، وكذا تفصيل رجل، ( وفي عين الاعور دية كاملة ) قضي به عمر وعثمان وعلى وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف ، ( وأن قلعها ) أي عين الأعور ( صحيح ) العينين ( أقيد ) منه ( بشرطه ) يعني بما تماثلها كما تقدم في شروط الاستيفا. ( مع ) أخذ ( نصف الدية ) عن نظيرتها لأنه أذهب بصر الأعور كله ولا يمكن اذهاب بصره كله لما فيه من أخذ عينين بعين واحدة وقد استوفى البصر تبعا لعينه بالقود وبتي النصف الذي لا يمكن القصاص فيه فوجبت ديته ، (وان قلع الأعور ما ) أي عينا ( تماثل صحيحته ) أي عينه الصحيحة ( من ) شخص ( صحيح ) العينين ( عمدا ف ) على الأعور (دية كاملة ولا قود) عليه لأن القصاص يفضي إلى استيفا. جيمعًا البصر وهو إنما اذهب بصرعين واحدة ، وأن كان قلمها خطأ فنصف الدية ، وان قطع عين صحيح عمدا فالقود أو الدية فقط (وأقطع احدى يدين أو) احدى. (رجلين أو) احدى (غيرهما) من سائر الاعضاء (كغيره) فني يد أقطع أو رجل ولو عمدا أو مع ذهاب الأولى هدر نصف الدية ، ولو قطع يد صحيح قطعت. يد بشرطه . والله أعلم

## فصل في الشجة

وهى جرح الرأس والوجه خاصة . وهى عشرة : خمسة لا مقدر فيها بل فيها حكومة وهى : الحارصة ، والبازلة ، والباضعة ، والمتلاحمة والسمحاق . وخمسة فيها مقدر وهى : الموضحة وفيها خمس من الإبل ، والهاشمة وفيها عشر ، والمنقلة وفيها خمس عشرة ، والمأمومة وفيها ثلث الدية ، وكذا الدامغة

### فصل

## ( فى ) دية ( الشجة ) والجائفة وكسر العظام

(و) الشجة ( هي جرح الرأس والوجه خاصة ) ، سميت بذلك لقطعها الجلد ، وفى غيرهما يسمى جرحا ، ( وهى ) أى الشجة باعتبار أسمائها المنقولة من العرب . (عشرة ) مرتبة: (خمسة ) منها ( لا مقدر فيها بل فيها حكومة) لأنه لا توقيف فيها فَى الشرعُ فكانت كَجراحات بقيةُ البدن ، ( وهي ) أي الخسة التي فيها مقدر أو لها ( الحارصة ) الني تحرص الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه ، ( و ) يليها ( الباذلة ) أى الدامية الدامعة التي تدميه ، (و) يليها ( الباضعة ) التي تبضع اللحم ، (و) يليما ( المنلاحمة ) الغائصة فيه ، (و) يليها ( السمحاق ) الني بينها وبين العظم قشرة رقيقة. (وخمسة) من أقسام الشجة (فيها مقدر وهي): أولها (الموضحة) التي توضح العظم أى تبرزه ولو بقــدر إبرة ولا يعتــبر إيضاحها للناظر ، وموضحة الرأس والوجه سواء ( وفيها ) من حر مسلم ولو أنثى (خمس من الإبل ) وتقدم حكم الرقيق ، فان كان بعضها في الوجه و بعضها في الرأس فموضحتان ، وان خرق جان مُوضِّحتين بأطنا أو مع طاهر فواحدة ، وظاهرا فقط فثنتان ، ( و ) يلى الموضحة ( الهاشمة ) وهي التي تُوضح العظم وتهشمه ( وفيها عشر ) من الابل ، فان هشمته حماشمتين بينهما حاجز ففيهما عشرون ، فان زال فتفصيله كالموضحة ، وان ضربه فهشمته من غير أن توضحه فحكومة ، ﴿ وَ ﴾ يلى الهاشمة ﴿ المنقلة ﴾ وهى التي توضح وتهشم وتنقل العظم (وفيها خمس عشرة) من الإبل وفي تفصيلها مافي تفصيل الموضحة ، (و) يليها ( المأمومة ) وتسمى الآمــة وهي التي تصل الى أم الدماغ ﴿ وَفَيهَا ثَلَتَ الدَّيَّةِ ﴾ يعنى دية المجنى عليه بشرطه لآنه يفرق بين الذكر والآنثى في -جناية توجب ثلث الدية فأكثر؛ (وكذا) في (الدامغة) ثلث الدية كالمأمومة،

وفى الجائفة ثلثها، وفى الصلع بعير، وفى الترقوة بعيران، وفى كسر ذراع أو زند أو عضد أو فخذ أو ساق بعيران، وفيها عدا ماذكر من جرح وكسر عظم حكومة، وهى أن يقوسم مجنى عليه كأنه قن لا جناية به ثم وهى به قد برئت فما نقص من القيمة فله كنسبته من الدية ، ولا يبلغ بحكومة شى م له مقدر المقدر المقدر

وان شجه شجة بعضها هاشمة أو موضحة و بقيتها دونها فدية هاشمة أو موضحة فقط ، وان أنفذ أنفا أو ذكرا وجفنا إلى بيضة العين أو طعنه فى خده فوصل الى فه أو أدخل إصبعه فرج بكر أو داخل عظم فخذ فحكومة

## فصل

(وفى الجائفة ثلثها) أى الدية ، وهى التى تصل الى باطن الجوف من بطن أو ظهر أو نحر ، وإن جرح جانبا فحرق من آخر فجائفتان ، (وفى) كسر (الضلع) إذا جبر مستقيا (بعير ، و) فى (الترقوة) بعير نص عليه وجزم به فى المنتهى وغيره وهو معنى الاقناع وفى الارشاد اثنان أى (بعيران) والترقوة العظم المستدير حول العنق من النحر الى الكتف و لكل إنسان ترقوتان ، (وفى كسر ذراع) وهو الساعد الجامع لعظم الزند (أو) كسر (زند أو) كسر (عضد أو فذ أو ساق) اذا جبر ذلك مستقيا (بعيران) والا فحكومة ، (وفيا عدا ما ذكر من جرح و) من (كسر عظم) ككسر خرزة صلب وعصعص وعانة (حكومة ، وهى) أى الحكومة (أن يقوم مجنى عليه كأنه قن لاجناية به ثم) يقوم (وهى) جان (كنسبته) أى الحكومة (أن يقوم من القيمة) بالجناية (فله) أى المجنى عليه على وبحنيا عليه بتسعة عشر نصف عشر ديته ، (ولا يبلغ بحكومة) جناية فى (شئ) جان (كنسبته) أى نقص القيمة (من الدية) ، ففيمن قوم صحيحا بعشرين مثلا أى محل (له مقدر) شرعا أرش (المقدر) ، فلا يبلغ بحكومة) جناية فى (شئ) دونها ولا دية إصبع أو أنملة فيا دونها وإن لم تنقصه الجناية حال برء قوم حال. دونها ولا دية إصبع أو أنملة فيا دونها وإن لم تنقصه الجناية حال برء قوم حال. جريان الدم فان لم تنقصه أيضا بل زادته حسنا فلا شي فيها

### فصل

### يذكر فيه العاقلة وما تحمله وكفارة القتل والقسامة

( وعاقلة جان ) ذكرا كان أو أنثى ( ذكور عصبته نسبا وولاء ) حتى عمودى نسبه ومن بعد كابن ابن لحديث أبي هريرة , قضى رسول الله ﷺ في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة . ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله يَرْائِينُهُ أن ميراثها لبننها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها ، متفق وعليه . (ويعقل) عصبة ( هرم وزمن و أعمى وغائب) أغنيا. (كضدهم ) أى كشاب وصحيح وبصير وحاضر لاستوائهم في التعصيب ، و ( لا ) يعقل ( فقير و ) لا ( قن و ) لا ( غير مكلف ) كصغير ومجنون ولا امرأة وخنثى مشكل ولو معتقين (و) لا مباين أي ( مخالف لدين جان )، ولا تعاقل بين ذمي وحربي ، وخطأ إمام وحاكم في حكمهما في بيت المال كخطأ وكبيل ، وخطأهما في غير حكمهما على عاقلتهما ، ومن لا عاقلة له أو له وعجزت عن الجميع فالواجب أو تتمته مع كفر جان عليه ومع إسلامه في بيت المال حالًا إن أمكن وإلا سقط، (ولا تحمل) العاقلة (عمداً) محضا (ولا عبدا ولا صلحاً) عن إنكار (ولا اعترافا) لم تصدق به ، ولا قيمة دابة أو قن أو قيمة طرفه ولا جنايته (ولا ما دون ثلث الدية ) التامة إلا غرة جنين مات مع أمه أو بعدها بجناية وأحدة لا قبلها ، وتحمل الخطأ وشبه العمد مؤجلا في ثلاث سنين ، وُبِيحَهدُ الحاكمُ في تحميل كل منها ما يسهل عليه ، ويبدأ بالأفرب فالأقرب كارث ، وابتداء حول قتل من زهوق وجرح من برء (ومن قتل نفسا محرمة) ولو نفسه أو قنه أو مستأمنا أو معاهدا أو جنينا خطأ أو ما أجرى مجراه أو شبه عمد أي (غير متعمد ) محضا ( أو مشارك فيه ) أي القتل أو قتل بسبب في حياته أو بعد مو ته

فعلیه الکفارة ، وهی ککفارة ظهار لکن لا إطعام فیها ، ویکفترقن بالصوم والفسامة أیمان مکررة فی دعوی قتل معصوم ، وإذا تمت شروطها بدی ٔ بایمان ذکور عصبة الوارثین فیحلفون خمسین یمینا کل بقدر إرثه و پجبر کسر ، فان نکلوا أوکان الکیل نساء حلفها مدعی علیه و بری ٔ

كفر بئر ونصب سكين وشهادة زور (فعليه) أى القاتل ولو صغيرا أو بجنونا أو كفراة أو كافرا أو قنا (الكفارة) كاملة فى ماله ، (وهى) أى كفارة القتل (ككفارة ظهار لكن لا إطعام فيها) وتقدم حكمهما فى كفارة الظهار ، (ويكفر قن بالصوم) ومن مال غير مكلف وليه ، وتعدد بتعدد قتل

( والقسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم ) فلا تكون في طرف ولا بجرح وشروط صحتها عشرة : أحدها اللوث وهو العداوة الظاهرة وجد معها أثر قتل أولا فمن ادعى عليه بالقتل حلف يمينا واحدة و برى فان نكل قضى عليه بالنكول ما لم تكن الدعوى بقتل عمد فيخلى سبيله بلا يمين . الشرط الثاني تكليف قاتل . الثالث امكان القتل منه . الرابع وصف القتل في الدعوى . الحامس طلب جميع الورثة . السادس اتفاقهم على القتل . الثامن اتفاقهم على عين القاتل . التاسع كون فيهم ذكور مكلفون . العاشركون الدعوى على معين . (و) أقيد فيها (اذا تمت شروطها وبدى ) فيها ( بأيمان ذكور عصبة الوارثين) فيقدمون بها على أيمان المدعى عليه لقيام أيمانهم مقام بينتهم هنا خاصة ، ( فيحلفون خمسين يمينا ) و توزع بينهم فيحلف (كل) وارث ( بقدر إرثه ) من القتل ، ( ويجبر ) أي يكمل (كسر) كابن وذوج فيحلف الابن ثمانية وثلاثين والزوج ثلاثة عشر فلو كان معهما بنت حلف زوج سبعة عشر وابن أربعا وثلاثين ( فان نكلوا ) أي ذكور الورثة عن الخسين يمينا أو بعضها (أوكان الـكل) أي كل الورثة (نساء) أو خنائی (حلفها) أي الخسين يمينا (مدعى عليه وبري ) إن رضوا ، ومتى نكل لزمته الدية ، وإن نكلوا أو لم يرضوا بيمينه فدى الامام القتيل من بيت المال كميت في زحمة جمعة وطواف

# كتاب الحدود

# كتاب الحدور

جمع حد وهي لغة المنع. وحدود الله محارمه ، وشرعا عقوبة مقدرة لتمنّع من الوقوع في مثله ، ( ولا تجب ) إقامة الحدود ( إلا على مكلف ملتزم ) أحكامه من مسلم وذى (عالم بالتحريم) ، فان زنى المجنون في إفاقته أو أقر في إفاقته أنه زنى في إفاقته فعليه الحد ، فإن أقر في إفاقته ولم يضفه إلى حال أو شهدت عليه البينة بالزنا ولم تضفه إلى افاقته فلاحد ، ولو استدخلت ذكر نائم أو زنى بها وهي نائمة فلا شيء على النائم منهما ، وان جهل تحريم الزنا ومثله يجهله أو تحريم عين المرأة كأن زفت اليه غير امرأته فوطئها ظنا أنها امرأته و نحوه فلا حد لحديث , ادرأوا الحدود بالشبات ما استطعم ، ( وعلى إمام أو نائبه إقامته ) مطلقا ولا بجوز لغيره أنه يقيمه ، لكن لو أقامه غيره لم يضمنه نصا فيها حده الاتلاف إلا السيُّد الحر المكلف العالم به وبشروطه ولو فاسقا أو امرأة فله إقامته بالجلد فقط على رقيقه كما له أن يعزره في حق الله وحق نفسه . وتحرم الشفاعة وقبولها في حديَّه و بعد أن يبلغ الامام ، وتجب إقامة الحد ولوكان من يقيمه شريكا في المعصية ، وكذلك الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر فلا يجمع بين معصيتين (ولا تباح) إقامة الحد (في مسجد) لنهيه عليه السلام أن تقام الحدود فيه ولانه لا يؤمن حدوث ما يلوثه فان أقيم فيه لم يعد ، ولايباح ان يقيمه الامام أو نائبه بعلمه . ( ويضرب رجل ) الحد ( قائمًا ) ليعطى كل عضو حقه من الضرب ( بسوط لا خلق ) نصا لانه لا يؤلم ( ولا جديد ) فيخرج حجمه بين القضيب والعصا ، وفي الختار للحنفية بسوط لا ثمرة له ، قال في المبدع فيتعين أن لا يكون من الجلد، ويضرب المحدود ( بلا مد ولا ربط ، ولا بحرد ) من ثيا به ( بل

يكون عليه قميص وقميصان ، ولا يبدى إبطه ولا يبالغ ، وسن تفرقته على الاعضاء . وبحب اتقا. وجه ورأس وفرج ومقتل . وامرأة كرجل لكن تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها . وأشد جلد جلد زنا فتعزير ولا يحفر لمرجوم ، ومن مات وعليه حد سقط

یکون علیه قیص وقیصان ) و ینزع عنه فرو وجبة محشوة ، ( ولا یبدی ) ضارب ( إبطه ) في رفع يده للضرب نصا ، ( ولا يبالغ ) فيه بحيث يشق الجلد لأن القصد أدبه لا إهلاكه . ( وسن تفرقته ) أي الضرب ( على الأعضاء ) لأن توالى الضرب على عضو واحد يؤدى إلى قتله وهو مأمور بعدمه ، ويكثر في مواضع اللحم كالاليتين والفخذين ، ويضرب من جالس ظهره وما قاربه ، ( ويجب ) في جلد ( اتقاء وجه و ) إتقاء (رأس و ) اتقاء (فرج و ) اتقاء (مقتل ) كفؤاد وخصيتين لأن القصد أدبه نقط وهــذه المواضع ربما يؤدى ضربه اليها إلى قتل أو ذهاب منفعة ، ( وامرأة كرجل ) فيما ذكر ، ( لكن تضرب جالسة و تشد عليها ثيابها وتمسك يداها ) لئلا تنكشف، ويعتبر لاقامته نية لا موالاة . ( وأشد جله ) فی حدود ( جلد زنا ہ ) جلد ( تعزیر ) ، ولا یؤخر حد لمرض ولو رجی زواله ولا لحر أو برد أو ضعف ، ويؤخر لسكر حتى يصحو ، فلو خالف سقط إن أحس وإلا فلا ، ويحرم بعد حد حبس وايذا. بكلام ، ومن مات في حد فالحق قتله ، ومن زاد ولو جلدة أو في السوط أو اعتمد في ضربه أو بسوط لا يحتمله فتلف ضمنه بديته ( ولا يحفر لمرجوم ) ولا لأنثى ويثبت ببينة ، والحد كفارة لذلك الذنب. ومن أتى حدا ستر على نفسه ندبا ولم يسن أن يقر يه عند حًاكم ، ومن قال لحاكم أصبت حدا لم يلزمه شيء ، وإن اجتمعت حدود الله تعالى من جنس تداخلت ، ومن أجناس و فيها قتل استوفى وحده ، وان كانت من أجناس ولم يكن فيها قتل وجب أن يبدأ بالاخف فالاخف، وتستوفى حقوق آدى كلها ، ولا يستوفى حد حتى يبرأ ما قبله ، ( ومن مات وعليه حد سقط )

#### فصل

#### في حد الزنا

(الزنا من الكبائر العظام) ، وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر ، وقد أجمعوا على تحريمه ، قال الله تعالى ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا ﴾ الآية ، وقال ﴿ وَالَّذِينَ لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلُون النفس التي حرَّم الله إلا بالحق ولا يزنون ، ومن يفعل ذلك يلق أثاما ﴾ الآية . ( إذا زنى )مكلف ( محصن رجم ) وجوبا محجارة متوسطة كالكف (حتى يموت ) ، لثبوت ذلك بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام ، وأجمع عليه أصحابه ، ويتتى الوجه ، ولا يجلد قبله ، ولا ينبغي أن يشخن المرجوم بصخرة كبيرة ولا أن يطول عليه بحصيات خفيفة . ( و ) المحصن ( هو من وطي وجنه ) المسلمة أو الذمية أو المستأمنة لا سريته ( بنكاح صحيح) لا فاسد ( في قبلها ) ولو في حيض أو صوم أو إحرام ونحوه (و) الحال أ : (مما ) أى الزوجين ( مكلفان حران ) ، فإن اختل شرط منها فلا احصان لواحد منهما . ويثبت احصانه بقوله وطئنها ونحوه لا بولده منها مع إنكار وطئها . ( ويجلد ) من زنى وهو مكلف ( حر غير محصن ) لقوله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ( ما ثة جلدة ، و ) مع ذلك ( يغرب عاما ) لأن النبي عليه السلام ضرب وغرب وأبا بكر ضرب وغرب وعر ضرب وغرب ، (ولو )كان المجلود (أنثى ) فتغرب مع محرم وعليها أجرته ، فان تعذر الحرم فوحدها إلى مسافة قصر ، ويغرب غريب ومغرب إلى غير وطنهما ، ﴿ وَ ﴾ يجلد من زنى وهو ﴿ رقيق خمسين ﴾ جلدة لقوله تعالى ﴿ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ﴾ ( ولا يغرب ) بكرا كان أو ثيبًا ولاً يضرب ، (و) يجلد و يعذب من زنى وهو (مبعض بحسابه فيهما ) أى الجلد والتعذيب فيجلد من نصفه حر و نصفه رقيق خمسا وسبعين جلدة ويغرب

وشروطه ثلاثة: تغييب حشفة أصلية فى فرج أصلى من آدمى ولو درا، وانتفاء الشبهة، وثبوته إما بإفرار مكلف أربع مرات مع دوامه عليه، أو شهادة أربعة رجال عدول فى مجلس بزنا واحد مع وصفه. وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرده

نصف عام نصا ويحسب زمن النغريب عليه من نصيبه الحر ، وحد لوطي فاعلا كان أو مفعولاً به كزان . ( وشروطه ) أى حد الزنا ( ثلاثة ) شروط : أحدها ( تغييب حشفة أصلية ) ولو من خصى أو قدرها لعدمها ( في فرج أصلي من آدى ) حي ( ولو دبرا ) لذكر أو أنثى ، فلا حد بتغييب بعض الحشفة ولا تغييب ﴿ كُرْ خَنْيُ مَشْكُلُ وَلَا بَالْتَغْيِيبُ فَي فَرْجِهُ وَلَا بِالْقَبَلَةُ وَالْمَبَاشِرَةُ دُونَ الفرج وَلا بانيان المرأة المرأة ، وبعذر في دون ذلك كله . (و ) الثاني ( انتفاء الشبهة ) لحديث و ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم ، فلا حد بوطء أمة له أو لولده أو لمكاتبه أو لبيت المال فيها شرك أو وطء امرأة ظنها زوجته أو أمته أو في نكاح باطل اعتقد صحته أو في نكاح أو ملك مختلف فيه ونحوه أو أكرهت المرأة على الزنا . ﴿ وَ ﴾ الثالث ( ثبوته ) أي الزنا ، ولا يثبت إلاباحد أمرين ( إما باقرار مكلف ) مختار ولو قنا (أربع مرات) ولو في مجالس (مع دوامه عليه) فلا ينزع عن القراره أو هرب كف عنه ، ولو شهد أربعة على إفراره فأنكر أو صدقهم دون أربع فلا حد عليه وعليهم ، وأشار للأمر الثاني بقوله ( أو شهادة أربعة رجال عدول في مجلس ) واحد يشهدون ( بزنا واحد مع وصفه ) بأن يقولوا رأيناه غيب ذكره أو حشفته أو قدرها في فرجها كالميل في المكحلة والرشأ في البئر خان شهدوا في مجلسين فأكثر أو امتنع بعضهم أو لم يكملها أو كانوا أو بعضهم لا تقبل شهادتهم فيه حدوا للقذف ، فكما لو بان مشهود عليه مجبوبا ورتقاء أوعين ﴿ إِنْهَانَ يُومًا أُو بِلِدًا أُو زَاوِيةً مِن بِيتَ كَبِيرِ وَآخِرَانَ آخِرَ لَأَنْ كُلُّ اثْنَيْنِ مُهُم شهدا حزنا غير الذي شهد به الآخران فيحدون للقذف لعدم إكال الشهادة ، ( و إن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم تحد ) بذلك الحمل (بمجرده ) وتسأل استحبابا فان ادعت إكراها أو وطئها ولم تعترف بالزنا أربعا لم تحد

والقذف كبيرة . فإذا قذف مكلف محصنا جلد قاذف حر ثمانين ورقيق نصفها و مبعض بحسابه ، أو غير محصن عزر . والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف . وشرط كون مثله يطأ أو يوطأ لابلوغه . وصريحه بالوطى يا عاهر

#### فصل

### في حد القذف

(والقذف كبيرة) من الكبائر ، وهو الرى بزنا أو لواط أو شهادة به عليه ولم تكل البينة ، (فاذا قذف مكلف) مخار ولو أخرس باشارة (محصنا) ولو مجبوبا أو ذات محرم أو رتقاء (جلد قاذف حر) لقوله تعالى : فاجلدوهم (ثمانين) جلدة ، (و) جلد قاذف (رقيق) ولو عتق عقب قذف (نصفها) أى أربعين ، و) حد قاذف (مبعض بحسابه) فالمتنصف يجلد ستين ، (أو) أى وإذا قذف مكلف مختارا (غير محصن) ولو قنه (عزر) بما يليق به ردعا له عن أعراض المعصومين . (والمحصن هنا) أى في حد القذف (الحر المسلم العاقل العفيف) عن الرنا ظاهرا ولو تائبا منه ، (وشرطكون مثله) أى المقذوف (يطأ) مثله وهو ابن عشر (أو يوطأ) مثلها كبنت تسع فأكثر ، و (لا) يشترط (بلوغه) أى المقذوف ، لكن يحد قاذف غير بالغ حتى يبلغ ويطالب به ، ومن قذف غائبا لم يحد حتى يحضر ويطالب أو يثبت طلبه في غيبته ، لان حد القذف حق للمقذوف فلا يقام إلا بطلبه ، ولو جن أو أغمى عليه بعد طلبه أقيم

تنبیه: یجوز القذف فی موضعین: أحدهما أن یری زوجته برنا فی طهر لم یصبها فیه فیعترلها ثم تلد ما یمکن کونه من الزانی و یجب قذفها إذن و ننی الولد، و کذا إن وطئها فی طهر زنت فیه و قوی فی ظنه أن الولد من الزانی لشبه به و نحوه. الثانی ان یراها ترنی و لم تلد ما یلزمه نفیه أو استفیض زناها فی الناس أو یخبره به ثقة أو یری معروفا بالزنا عندها فیباح قذفها به إذن لکن فراقها إذن أولی . (و) للقذف صریح و کنایة ف (صریحه) قول (یا) زان (یا لوطی یا عاهر) ذفی المقذف

ونحوها ، وكنايته يا قحبة يا خبيثة يا فاجرة وغيرها . ويعزر بقذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة ، وبنحو يا كافر يا منافق يا أعور ، ويسقط حد قذف بعفو ، ولا يستوفي إلا بطلب

فرجك أوقد زنيت أو رأيتك تزنى (ونحوها)كيا مفتوح نص عليه أو يامنيوك أو أنت أزنى الناس ، فتح التاء أو كسرها للذكر والآثثي في قوله زنيت أو أنت أزنى من فلانة يحد للمخاطِّب، أو قال لرجل يا زانية أو يانسمة زانية أو لامرأة يا زاني أو يا شخصا زانيا أو قذفها أنها وطئت في ديرها أو قذف رجلا نوط. امرأة في ديرها أو قال لها يا منيوكة إن لم يفسره بفعل زوج أو سيد ، فإن قال أردت زانى العين أو عاهر اليد أو أنك من قوم لوط وتعمل عملهم غير اتيـــان الذكور لم يقبل . ( وكنايته ) أي القذف والتعريض به : زنت مداك أو رجلاك أو يدك أو رجـــــلك أو بدنك وياخنيث بالنون يا نظيف يا عفيف ، ولامرأة ﴿ يَا قَحْبَةً يَا خَبِيثَةً يَا فَاجْرَةً ﴾ ، ولزوجة شخص : قد فضحت زوجك وغطيت أو نكست رأسه (وغيرها)كجملت له قرونا وعلقت عليه أولادا من غيره وأفسدت فراشه ، ولعربي يا نبطي ولنبطى يا عربي ولمن يخاصمه يا حـــلال يا ابن الحـــلال ما يعرفك الناس بالزنا أو ما أى بزانية أو يسمع من يقذف شخصا فيقول صدقت أو أخبرنى فلان أنك زنيت وكذبه فلان فان فسره بمحتمل غير القـذف قبــل وعزر ، ( ويعزر بقذف أهل بلد أو ) قذف ( جماعة لا يتصور مهم الزنا عادة ) لآنه لاعاد عليهم للقطع بكذبه ، وكذا لو اختلفا فقال أحدهما الكاذب ابن الزانية عزر ولا حد كقوله من رماني فهو ابن الزاني ، وان قذف جماعة يتصور منهم الزنا عادة فلكل واحد منهم حد إن قذف كل واحد بكلمة ، وإنكان إجمالًا فحد وأحد ، (و) يعزر (بنحو) قوله لغيره (ياكافريا منافق) يا فاسق يا فاجريا شتى يا حمار يا تيس يا رفضي يا خبيث يا سارق ( يا أعور ، ويسقط حد قذف ) بأربعــــة : ( بعفو ) مقذوف ولو بعد طلب ، و بتصديقه ، و باقامة البينة ، و باللعان . ( ولا يستوفى ) حد القذف ( إلا بطلب ) المقذوف لأنه حقه و تقدم ، ولو قال لمكلف اقذفني فقذفه لم يحد لكن يعزر لفعله معصية . وان مات مقذوف ولم يطالب به سقط وإلا فلجميع الورثة فلو عفا بعضهم حد للباقى كاملا ، ومن قذف ميتا حد بطلب وارث محصّ ، ومن قَدْف نبيا أو أمه كفر وقتل حتى ولوتاب أو كان كافر 1 **خاسلم ، ومن قذف مقرا بالزنا ولو دون أربع عزر** 

### فصل

### فصل

التعزير التأديب ، (و) هو أي (التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولاكفارة حتى على صغير ومجنون ) قال فى الفروع : وفى ردشيخنا على الرافضى (١) لا نزاع بين العلماء أن غير المكلفكالصي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا وكذا المجنون يضرب على ما فعل ايزجرا ، لكن لا عقوبة بقتل أو قطع انتهى . والوجه الثانى أنه يجب على كل مكلف نص عليه في سب صحابي نقل الميموني فيمن زُنَا صغيرًا لم تر عليه شيئًا ، ونقل ابن منصور في صي قال لرجل يا زان ليس قوله شيئًا ، وكذا في التبصرة أنه لا يعزر وكذا في المغنى ، وبما يوجب التعزير نحو جناية لا قود فيها ولعنه وليس لمن لعن ردها وكسرقة لا قطع فيها واتيان المرأة المرأة و (كاستمناء بيد لغير حاجة ) من رجل أو امرأة ، وأن فعـله خوفًا من الزنا أو خوفًا على بدنه فلا شيء عليه إن لم يقدر على نـكاح ولو لامة ، ( ومن وطيء أمة زوجته ) فعليه الحدما لم يكن وطئها ( لكونها ) أى الزوجة ( أحلت ) امة ( با له ) فه ( جلد مائة ) سوط إن علم التحريم ( ولا يرجم ولا يغرب ) ، وإن أولدها لم يلحقه نسبه ، ولا يسقط الحد بالاباحة في غير هذا الموضع ، (أو ) أي ومن وطيُّ ( أمة مشتركة ) بينه و بين غيره ( ف) يعزر ( مائة ) سوط ( إلا سوطا ) نصا ، (أو) أي ومن (شرب مسكرا في نهار رمضان في يعزر ( بعشرين ) سوطا لفطره كما دل عليه تعليلهم ( مع الحد ) فيجتمع الحد والتعزير في هذه الصورة ، ( ولا يزاد تعزير في غير ذلك ) الذي تقدم ( على عشر جلدات ) لحديث أبي بردة

<sup>(</sup>١) أي في كتاب ( منهاج السنة ) لشيخ الاسلام ابن تيمية

## ومرجعه إلى اجتهاد الإمام

### فصل

كل شراب مسكر يحرم قليله وكثيره مطلقا إلا لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف ويقدم عليه بول ، فإذا شربه أو احتقن به مسلم مكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر

مرفوعا ، لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود الله ، متفق عليه ، ويجوز نقص التعزير عن عشر جلدات إذ ايس أقله مقدرا ، (ومرجعه) أى التعزير موكول ( الى اجتهاد الإمام ) أو الحاكم فيما يراه وما يقتضيه حال الشخص ويكون بالضرب والحبس والتوبيخ والعزل من الولاية ، وان رأى الامام العفو عنه جاز ، ولا يجوز قطع شىء منه ولا جرحه ولا أخذ شىء من ماله ولا حلق لحيته ولا تسويد وجهه ولا بأن ينادى عليه بذنبه ولا يطاف به مع ضرب

تتمة : من قال لذى يا حاج عزر ، وكذا لو لعنه بغير موجب ، ومن عرف بأذى الناس حتى بعينه حبس حتى يموت أو يتوب، قال المنقح : لا يبعد أن يقتل العائن اذا كان يقتل بعينه ، وأما ما أتلفه فيغرمه

## فصل في حد المسكر

(كل شراب مسكر ) خمر ، وكل خمر ( يحرم قليله وكثيره ) لقوله تعالى ﴿ انما الحر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ﴾ وقوله عليه السلام ، كمل مسكر خمر ، وكل خمر حرام ، رواه أحمد وأبو داود ، وقوله ( مطلقا ) سواء كانت من العنب أو الشعير أو العسل أو البر أو غيرها ، والآخبار فى تحريمها كثيرة ولو لعطش أو غيره ( إلا ) لمكره أو مضطر اليه كشربه ( لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف ) ولم يجد غيره ، ( ويقدم عليه ) أى الحر فى دفع لقمة غص بها ( بول ) لعدم وجوب الحد باستعاله ، ويقدم عليه عليما ما نجس ، ( فاذا شربه ) أى المسكر مسلم مكلف أو شرب ما خلط به ولم يستهلك فيه أو استعل ( أو احتقن به ) أو أكل عجينا لت به ( مسلم مكلف ) وجد يستهلك فيه أو استعل ( أو احتقن به ) أو أكل عجينا لت به ( مسلم مكلف ) و وجد

حد حر ثمانين وقن نصفها ، ويثبت بإفراره مرة كقذف أو شهادة عدلين . ويحرم عصير ونحوه إذا غلا أو أتى عليه ثلاثة أيام

## فصل

ويقطع السارق بثمانية شروط: السرقة، وهي أخذ مال معصوم خفية فلا يقطع مختلس ولا منتهب وغاصب وخائن في وديد\_ة أو غيرها.

سكران أو تقيأه (حدحر) وجد منه شيء من ذلك (ثمانين) جلدة (و) حد (قن نصفها) أي أربعين جلدة ذكرا كان أو أنثي حتى ولو ادعى جهل وجوب الحد، ويعزر من وجد منه ريحها أو حضر شربها ، لا شارب خمر يحهل التحريم ، (ويثبت) شرب مسكر (باقرار) شارب (۹ مرة كقذف) لآن كلا منهما لا يضمن إتلاقا ، مخلاف زنا وسرقة (أو شهادة عدلين) على شرب أو الاقرار به . (ويحرم عصير) عنب أو قصب أو رمان (ونحوه إذا غلا) كغليان القدر بان قذف بزيده نصا ، (أو) اذا (أن عليه ثلاثة أيام) بلياليين واس لم يغل نصا لحديث ، اشربوا العصير ثلاثا ما لم يغل ، رواه السالنجى ، وعن ابن عمر فى العصير اشربه ما لم يأخذه شيطانه ؟ قال ثلاث حكاه أحمد وغيره لحصول الشدة فى الثلاث غالبا ، وهى خفية تحتاج لضابط ، والشرك تصلح لذلك فوجب اعتبارها بها ، وان طبخ قبل تحريم حل ان ذهب ثلثاه فاكثر نصا ، وان عنب وهو عنب فلا بأس به ، وان استحال خمرا حرم و تنجس

## فصل

## في حكم القطع في السرقة

(ويقطع السارق) وجوبا ( بثمانية شروط): أحدها ( السرقة ، و ) السرقة (هى أخذ مال معصوم) محترم (خفية ) من مالكه أو نائبه ، ( فلا يقطع مختلس ) يختلس الشيء و يمر به ، والاختلاس نوع من النهب ( ولا ) يقطع ( منتهب ) يأخذ المال على وجه الغنيمة لحديث جابر مرفوعا ، ليس على المنتهب قطع ، رواه أبو داود ، ( و ) لا ( غاصب و ) لا ( خائن ) يؤمن على شيء فيخفيه أو بعضه سواء خان ( في وديعة أو غيرها ) ، لكن يقطع جاحد العارية على الآصح ، إن بلغت

قيمتها نصابا . (و) الثاني (كون سارق مكلفا مختارا ) لان غير المكلف مرفوع عنه القلم ، والمكره معذور ، (عالما بمسروق وبتحريمه ) فلا قطع على صغير ومجنون ومكره ولا بسرقة منديل بطرفه نصاب مشدود لم يعلم به ولا بجوهر يظن قيمته دون نصاب ولا على جاهل تحريم . (و) الثالث (كون مسروق مالا محترما) لأن غير المال ليس له حرمة المال ، وغير المحترم كمال الحربي يجوز سرقته ( فلا قطع بسرقة آلة لهو ) كمزمار لعدم الاحترام (و) لا بسرقة محرم كـ (خمر ونحوهماً ) كصليب وآنية فها خمر ولا بسرقة ما. أو انا. فيه ما. ولا بسرقة مكاتب وأم ولد ومصحف وحر ولو صغيرا ولا بما عليهما من حلى ونحوه ، ويقطع بسرقة قن صغير ومجنون ونائم أو أعجمي ولو كبيرين لا من سارق أو غاصب ما سرقه أو غصبه . (و) الرابع (كونه ) أى المسروق ( نصاباً وهو ) أى قدر نصاب السرقة ( ثلاثة دراهم فضة ) خالصة أو تخلص من مغشوش ( أو ربع مثقال ذهبا ) ولو لم يضربا ويكمل أحدهما بالآخر، (أو) سرق (ما) أى شيئًا تبلغ (قيمته أحدهما) من غيرهما كثوب ونحوه يساوى ذلك ( فلا يقطع ) سارق ( ! ) سرقة ( أقل منه ) أى من نصاب ( بل يعزر ) كما لو سرق نصابًا من غير حرز مثله ، وتعتبر القيمة حال إخراجه من الحرز فلو نقصت بعد إخراجه قطع ، لا إن أتفله فيه بأكل أو غيره أو نقصه بذبح ، وان سرق فرد خف قيمته منفردا درهمان والفردتين معا عشرة لم يقطع وعليه ثمانية قيمة المتلف ونقص التفرقة ، وكذا جزءا من كتاب و نظائره كمصراعي باب ، وان اشترك جماعة في نصاب قطعوا حتى من لم يخرج نصابا كسارق نصابا لجماعة . (و) الخامس ( إخراجه ) أى النصاب ( من حرز مثله ) ، فلو سرق من غير حرز فلا قطع . (وحرزكل مال ما يحفظ به ذلك ) المال (عادة ) لأن معنى الحرز الحفظ ، (ويختلف ) الحرز (باختلاف) جنس ( مال ، و ) باختلاف ( بلد ) م كبيرا وصغيرا ، ( و ) يختلف باختلاف ( عدل

سلطان وقو ته وضدهما. وانتفاء الشبهة ، فلا قطع بسرقة من عمودى نسبه ولا بسرقة أحد الزوجين من الآخر ولا بسرقة من مال مشترك . وثبوتها بشهادة عدلين يصفانها أو بإقرار مرتين ووصفها . ومطالبة مسروق منه أو وكيله أو وليه

سلطان وقوته وضدهما ) أى جوره وضعفه فإن السلطان العدل يقيم الحدود فتقل السراق خوفا من الرفع اليه فيقطع فلا يحتاج الانسان الى زيادة حرز ، وإن كان جائرا يشارك من التجأ اليه من الرعايا ويذب عنهم فتقوى صولتهم فيحتاج أرباب الاموال الى زيادة التحفظ ، وكذا الحال مع قوته وضعفه فحرز جوهر و نقد وقاش بدار أو دكان وراء غلق وثيق ، وحرز بقل وقدور باقلاء وطبيخ وخزف وثم حارس وراء السرائج ، وحرز خشب وحطب الحظائر ، وحرز ثياب في حمام وأعدال وغزل بسوق أو خان ، وما كان مشتركا فى دخول كرباط محافظ يراها وأعدال وغزل بسوق أو خان ، وما كان مشتركا فى دخول كرباط محافظ معد وان لم يستحفظه ، وأما من ليس معدا للحفظ كجالس بمسجد وضع عنده متاع فلا ضمان عليه ما لم يستحفظ و يقبل صريحا و يفرط . (و) السادس ( انتفاء فلا فطع بسرقة من الم الآخر حفظا له فلا يحوز انلافه حفظا للمال ، (ولا) قطع أيضا ( بسرقة أحد الزوجين من ) مال الزوج ( الآخر ) ولو أحرز عنه لآن كلا منهما يرث صاحبه بغير حجب ( ولا ) قطع أيضا ( بسرقة أحد الزوجين من ) مال الزوج ( الآخر ) ولو أحرز عنه لآن كلا منهما يرث صاحبه بغير حجب ( ولا ) قطع أيضا ( بسرقة من مال مشترك ) بينه و بين يرث صاحبه بغير حجب ( ولا ) قطع أيضا ( بسرقة من مال مشترك ) بينه و بين

تنبيه: لو سرق مسلم من مال ذي أو مستأمن أو سرق أحدهما منه قطع (و) السابع (ثبوتها) أى السرقة إما (بشهادة) رجلين (عدلين) و (يصفانها) أى السرقة فى شهادتهما ، ولا تسمع قبل الدعوى . (أو باقرار) السارق (مرتين ووصفها) أى يصف السارق السرقة فى كل مرة ولا ينزع عن اقراره حتى يقطع ، ولا بأس بتلقينه الإنكار . (و) الثامن (مطالبة مسروق منه) بماله (أو) مطالبة (وكيله أو) مطالبة (وليه) إن كان محجورا عليه لحفظه ، فلو أقر بسرقة من غائب أو قامت به بينة انتظر حضوره ودعواه فيحبس وتعاد ، وان كذب مدع نفسه سقط القطع

## فصل

فإذا وجب قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وحسمت ، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه وحسمت ، فإن عاد حبس حتى يتوب . ومن سرق ثمرا أو ماشية من غير حرز مثله فلا قطع ولو مع حافظ وغرم قيمة ذلك مرتين . ولا قطع زمن مجاعة إن لم يجد ما يشتريه أو يشترى به

## فصل

وقطاع الطرق هم المكلفون الملتزم\_\_\_\_ون

### فصل

(فاذا وجب) القطع لاجتماع شروطه (قطعت يده اليميني من مفصل كفه وحسمت) وجو با بغمسها في زيت مغلي لقسد أفواه العروق فيقطع الدم إذ لو ترك بلا غمس لنزف الدم فأدى الى موته ، (فان عاد) من قطعت يده فسرق (قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه) وترك عقبه (وحسمت) كيده ، (فان عاد) فسرق بعد قطع يده ورجله لم يقطع منه شيء و (حبس حتى يتوب) أو يموت لانه جنى جناية لا توجب الحد فوجب حبسه كفا له عن السرقة و تعزيرا له لانه القدر الممكن في ذلك . ويحتمع القطع والضمان فيرد ما أخذ لما لكه ويعيد ما خرب من الحرز وعليه أجرة القاطع و ثمن الزيت . (ومن سرق ثمرا) أو طلعا أو جمارا (أو ماشية من غير حرز مثله) كمن شجرة ولو ببستان محوط (فلا قطع) لفوات شرطه رولو مع حافظ ، وغرشم) بالبناء للفعول سارق (قيمة ذلك) الذي سرقه من غير حرز مثله (مرتين) . ومن سرق منه نصا با بعد إيوائه الحرز كجرين ونحوه أو سرق من شجرة في دار محرزة قطع . (ولا قطع زمن مجاعة )غلاء نصا (إن لم يحد) سارق (ما يشتريه أو يشترى به ) . والله أعلم

### فصل

في حد قطاع الطريق

( وقطاع الطريق هم المكلفون الملتزمون ) من مسلم وذى ، وينتقض عهد به ولو

الذين يعرضون للناس بسلاح ولو بعصا أو بحجر أو بينيان فيغصبونهم المال مجاهرة . ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين وحرز ، ونصاب . فمن منهم قتل مكافئا أو غيره كولد وقن وذى وأخذ المال قتل ثم صلب مكافئ حتى يشتهر ، ومن قتل فقط قتل حتما ولا صلب ، ولا يتحتم قود فيما دون نفس . ومن أخذ المال فقط قطعت يده اليني ثم رجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا

أَنْي أو رقيقاً ( الذين يعرضون للناس بسلاح ولو بعصا أو بحجر أو ببنيان ) أو بحر لعموم قوله تعمالي ﴿ إنَّمَا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلواً أو يصلبوا ﴾ الآية ( فيغصبون ) مذ ( بهم المال ) المحترم ( مجاهرة ) ، فحرج غير المكلف والحربي ومن يعرض لنحو صيد ، وخرج أيضا من يغصب نحو كلب أو سرجين نجس أو مال حربي ونحوه ومن يأخذ خفية . ( ويعتبر ) لوجوب حد المحارب ثلاثة شروط : أحدها ( ثبوته ) أي قطع الطريق ﴿ بَبِينَةَ أُو إِقْرَادِ مُرْتَيْنَ ﴾ كالسرقة . ﴿ وَ ﴾ الشَّاني ﴿ حَرِّزَ ﴾ بأن يأخذُه من يد مستحقه وهو بالقافلة ، فلو وجده مطروحا أر أخذه من سارقه أو غاصبه أو منفردا عن قافلة لم يكن محارباً . ﴿ وَ ﴾ الثالث ﴿ نصابٍ ﴾ وهو القدر الذي يقطع به السارق وتقدم ، ( فمن ) قدر عليه ( منهم ) أى المحاربين وكان قد ( قتل ) في المحاربة إنسانا (مكافئاً ) له كالحر المسلم يقتل مثله (أو ) قتــل (غيره ) أي غير مُكَافَى ۚ لَهُ (كُولَهُ ) يَقْتُلُهُ أَبُوهُ (و) كَا(قَنَ ) يَقْتُلُهُ حَرَّ (و) كَا(ذَى ) يَقْتُلُهُ مَسْلُم ( وأخذ المال ) الذي قتل لقصده ( قتل ) وجوبًا بالحق لله تعالى ثم غسل وصلى عليه (ثم صلب) قائل (مكافىء) لمن قتل أى يقتل به فى غير الحرابة (حتى يشتهر) أمره ليرتدع غيره ولا يقطع مع ذلك ، وفي الاقتاع : ثم ينزل أي من الصلب ويدفع الى أهله فيغسل ويكفن ويصلى عليـه ويدفن . (ومن قتــل) في المحاربة ﴿ فَقَطَ ﴾ لقصد المال أي ولم يأخذ المال ﴿ قَتَلَ حَيًّا ﴾ أي لحق الله تعالى ولا أثر لعفو ولى ( ولا صلب ) لأن الجناية بالقتل وأخذ المال تزيد على الجناية بالقتل وحده فوجب اختلاف العقوبتين ، (و) المذهب أنه (لا يتحتم قود فيا دون نفس) جزم به فى المنتهى وغيره ، وعنه يتحُتمُ استيفاؤه كالنفُس صححُه فى تصحيح الفروغ وقطع به فى الوجير وقدمه فى الرعايتين وغيرهما ، (ومن أخذ المال فقط) أي أخذ منه نصابا لا شبهة له فيه ولم يقتلوا (قطعت يده) أي يد كل من المحاربين ﴿ الْهُنِّي ثُمَّ ﴾ قطعت ( رجله اليسرى في مقيام واحدً ) حتما ( وحسمتا ) وجوبا وخلى، ومن لم يقتل ولا أخذ مالابل أخاف السبيل ننى وشرد ولو قنا فلا يترك يأوى إلى بلد حتى تظهر توبته، ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى من صلب وقطع و ننى وتحتم قتل وأخذ بحق آدمى من نفس وطرف ومال. ومن وجب عليه حق لله غير ذلك فتاب قبل ثبوته سقط

## فصل

لحديث و اقطعوه واحسموه ، (وخلى) سبيله ، (ومن لم يقتل) أحدا (ولا أخذ مالا) يبلغ نصابا (بل أخاف السبيل) فقط (نني وشرد ولو) كان (قنا فلا يترك يأوى الى بلد حتى تظهر توبته) عن قطع الطريق ، وتنني الجماعة متفرقة ، ولو قتل بعضهم ثبت القتل في حق جميعهم ، وان قتل بعض وأخذ المال بعض تحتم قتل الجميع وصلبهم ، (ومن تاب منهم قبل القدرة عليه) لا بعدها (سقط عنه حق الله تعالى من صلب وقطع) يد ورجل (ونني ، وتحتم قتل) حتى حد زنا وسرقة وشرب وكذا خارجي وباغ ومرتد ، (وأخذ بحق آدى من نفس وطرف ومال) إلا أن يعفوا لهم عنها . (ومن وجب عليه حد لله) تعالى (غير ذلك) الذي تقدم من سرقة أو زنا أو شرب (فناب) منه (قبل ثبوته) عند حاكم (سقط) عنه بمجرد التوبة قبل إصلاح العمل وإلا فلا

## فصل

(ومن أصيل على نفسه أو) أصيل على (حرمته) كزوجته وأمه وآخسه ونحوهن لونا أو قتل (أو) أصيل على (ماله) ولو قتسل أو لم يكاف المريد فله دفعه بأسهل ما يظن اندفاعه به فان اندفع بالأسهل حرم الأصعب لعسدم الحاجة اليه ، فان اندفع بالقول لم يكن له ضربه وان لم يندفع بالقول فله ضربه بأسهل ما يظن اندفاعه ، فان ظن أنه يندفع بضرب عصا لم يكن له ضربه بحديد ، وإن ولى هاربا لم يكن له قتله ولا اتباعه ، وان ضربه فعطله لم يكن له أن يثنى عليه ، (و) ان (لم يندفع صائل إلا بقتل) أو خاف ابتداء أن يبدره بقتل إن لم يعاجله بالدفع (أبيح) له قتله (ولا ضمان عليه) لأنه قتله لدفع شره سواء كان الصائل مكافئا

والمتلصص والبهيمة الصائلة كذلك . وبجب الدفع عن النساء مطلقا وفى غير فتنة عن نفسه ونفس غيره لا عن مال ، ويسقط إذا علم أنه لا يفيد

## فصل

أو غير مكانى. أو صبيا أو مجنونا فى منزله أو غيره ، وإن قتل الدافع كان شهيدا . ومع مزح يحرم قتل ويقاد به . (والمتلصس) منزل رجل (والبهيمة الصائلة كذلك) أى فى الدفع وإباحة القتل . (ويجب الدفع عن النساء) اذا أريدت (مطلقا) أى سواء كن من أقاربه أو أجنبيات ، وكذا لو رأى مع ولده ونحوه رجلا يلوط به وجب عليه قتله إن لم يندفع بدونه لآنه يؤدى به حق الله تعالى من الكف عن الفاحشة وحق نفسه بالمنع عن أهله فلا يتبعه إضاعة الحقين . (و) يجب الدفع أيضا (فى غير فتنة عن نفسه و) عن (نفس غيره) وماله ، فان كان ثم فتنة لم يجب الدفع عن نفسه و لا عن نفس غيره لقصة عبان ، و (لا) يجب عليه الدفع وجوب الدفع عن نفسه و لا عن نفس غيره لقصة عبان ، و (لا) يجب عليه الدفع وجوب الدفع حيث وجب (إذا علم) دافع (انه لا يفيد) دفعه لا بظنه أن دفعه لا يفيد لتيقن الوجوب فلا يترك بالظن

فائدة : من نظر فى بيت غيره من خصاص باب مغلق ونحوه فحذف عينه أو نحوها فتلفت فهدر ، مخلاف مستمع قبل إنذاره

## فصل

## فى قتال أهل البغى

( واذا خرج على الإمام قوم بتأويل سائغ ) صواب أو خطأ ( ولهم منفعة ) وشوكة يحتاج فى كفهم الى جمع جيش ولو لم يكن فيهم مطاع ( فهم بغاة ) . ومتى اختل شرط فقطاع طريق وتقدم حكمهم ، ( فيلزمه ) أى الإمام ( مراسلتهم ) أى البغاة ويسألهم ما ينقمون ، ( و ) يلزمه ( ازالة شبهم ) ليرجعوا الى الحق ، ( و ) يلزمه ازالة ( ما يدعونه من مظلة ) لانه وسيلة الى الصلح المأمور به ،

فإن فاءوا وإلا قاتلهم قادر . وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة فظالمتان تمضمن كل ما أتلفته

## فصل

ولا يجوز له قتالهم قبل ذلك إلا أن يخاف كلبهم ، فإن أبوا الرجوع وعظهم وخوفهم القتال ، ( فإن فاءوا ) أى رجعوا عن البغى وطلب القتال تركهم ( وإلا ) يفيئوا ( قاتلهم ) إمام ( قادر ) وجوبا ، وإن لم يكن قادرا أخره الى الإمكان ، وعلى رعيته معونته على حربهم وإن استنظروه مدة رجاء رجوعهم فيها أنظرهم ما لم يخف مكيدة فلا . ويحرم قتالهم بما يعم إتلافه كمنجنيق و فار واستعانة بكافر إلا لضرورة كفعلهم إن لم يفعله ، وأخذ مالهم وذريتهم وقتل مدبرهم وجريحهم . ومن ترك القتال ولا قوة فيه ويضمن بالدية ، ومن أسر منهم ولو صبيا أو أنثى حبس حتى لا شوكة ولا حرب ، وإذا انقضت فن وجد منهم ماله بيد غيره أخذه . ولا يضمن بغاة ما أتلفوه حال حرب كأهل عدل ، ومن كفسر أهل الحق والصحابة واستحل بغاة ما أتلفوه حال حرب كأهل عدل ، ومن كفسر أهل الحق والصحابة واستحل أظهر . ( وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو ) طلب ( رياسة ف ) بهما ( ظالمتان ) ، و ( تضمن كل ) واحدة ( ما أتلفته ) على الآخرى ، فلو قتل من دخل بينهم ليصلح وجهل قاتله ضمنتاه

## فصل

### فى حكم المرتد

( المرتد من كفر طوعا ولو بميزا بعد إسلامه ) بنطق أو فعل أو اعتقاد أو شك ولم هازلا ولو كان إسلامه كرها بحق ، ( فن ادعى النبوة ) أو صدق من ادعاها كفر لانه مكذب لله تعالى فى قوله (ولكن رسول الله وخاتم النبيين) ولحديث و لا نبى بعدى ، ( أو أشرك ) أى كفر (بالله ) تعالى ( أو سبه أو ) سب (رسوله ) أى رسول من رسله أو سب ملائكته أو ( جحده ) تعالى أو ربوبيته أو وحدانيته ( أو ) جحد (كتابا ) من كتبه أو شيئا

أو نبيا أو ملكا أو إحدى العبادات الخس أو حكما ظاهراً بجمعا عليه كتحريم زنا وحل لحم ونحوه أو شك فيه ومثله لا يجهله أو يجهله وعشّف فأصر كفر ، ويستتاب ثلاثة أيام ويضيق عليه فإن لم يتب قتل بالسيف . ولا تقبل ظاهرا توبة من سب الله أو رســــــــــوله أو تكررت

منه (أو) جحد (نبيا) بجمعا عليه (أو) حجد (ملكا) من ملائكته أو جحد البعث (أو) وجوب شيء من (إحدى العبادات الحنس) التي بني الإسلام عليها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا وسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ومنها الطهارة (أو) جحد (حكما ظاهرا بجمعا عليه) إجماعا قطعيا (ك) جحد (تحريم زنا) أو لحم خزير (و) كجحد (حل لحم) مذكاة من بهيمة الآنعام (ونحوه) كخبز (أو شك فيه) أى في تحريم زنا ولحم خزير أو في حل لحم ونحوه (ومثله لايجهله أو يجهله وعرسف فأصر) على الجحد أو شك أو في حميع ما تقدم لمعاندته للاسلام وامتناعه من قبول الاحكام غير قابل لكتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه السلام واجماع الآمة ، وكذا لو سجد لكوكب أو نحوه أو أتي بقول أو بفعل صريح في الاستهزاء بالدين أو امتهن القرآن أو ادعى اختلاقه أو القدرة على مثله أو أسقط حرمته ، لا من حكي كفرا سمعه ولا يعتقده ، فن ارتد وهو مكلف مختار فانه يدعى إلى الإسلام (ويستتاب ثلاثة أيام ويضيق عليه ) مدة الاستتابة ويحبس لقول عمر : فهلا حبستموه وأطعمتموه ولم يتب قتل بالسيف) لآنه آلة القتل ولا يحبط عمله ، وإن أصر على ودته كل يوم رغيفا ، (فان) تاب فلا شيء عليه ولا يحبط عمله ، وإن أصر على ودته و للم يتب قتل بالسيف) لآنه آلة القتل ولا يحبط عمله ، وإن أصر على ودته و للم يتب قتل بالسيف) لآنه آلة القتل ولا يحبط عمله ، وإن أصر على ودته و لم يتب قتل بالسيف) لآنه آلة القتل ولا يحبط علمه ، وإن أصر على ودته

تنبيه : من أطلق الشارع كفره كدءواه لغير أبيه ومن أتى عرافا فصدقه عا يقول فهو تشديد لا يخرج به عن الإسلام

فائدة : يصح إسلام عيز يعقله ورده ، فان أسلم حيل بينه و بين الكفار ، فان قال بعد إسلامه لم أرد ما قلته فكما لو ارتد . ولا يقتل هو ولا سكران ارتدا حتى يستتا با بعد بلوغه وصحوه ثلاثة أيام ، وإن مات في سكر أو قبل بلوغ مات كافرا . (ولا تقبل ظاهرا) يعنى في أحكام الدنيا (تو بة من سب الله) تعالى صريحا لعظم ذنبه جدا فيدل على فساد عقيدته ، (أو) سب (رسوله) صريحا أو تنقصه ، ولا تو بة زنديق وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخنى الكفر (أو تكررت

# ودته . وتوبة مرتد وكل كافر إتيانه بالشهادتين مع إقرار جاحد بما جحده .

ردته ) لأن تكرارها يدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالاسلام ، ولا توبة ساحر مكفر بسحره ، ومن أظهر الحير وأبطن الفسق فكزنديق في توبته . ( و تو به مرتد و ) تو به ( كلكافر ) من كتابي وغيره ( إنيا نه بالشهادتين ) لقوله عليه السلام وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام وحسابهم على الله عز وجل، متفق عليه من رواية ابن عمر ، وهذا يدل على أن العصمة تثبت بمجرد الاتيان بالشهادتين ، لكن إن كانت ردته بانكار فرض أو إحلال محرم أو جحد نبي أو كتاب أو شي. منه أو إلى دين يعتقد أن محدا بعث إلى العرب خاصة فلا يصح إسلامه إلا ( مع إقرار جاحد بما جحده ) من ذلك أيضا ، وقوله أنا مسلم أو أسلت أو أنا مؤمن أو أنا برى. من كل دين يخالف دين الاسلام توبة أصليا كان أو مرتدا وإن لم يأت بالشهادتين ، ومن شهد عليه اثنان أنه كفر فادعى الاكراه قبل مع قرينة فقط ، وإن شهدا عليه بكلمة كفر فادعاه فبل مطلقا ، وإن قال أنا مسلم ولا أنطق بالشهادتين لم يحكم باسلامه حتى بأتى سما ، ومن قال لـكافر أسلم وخذ منى ألفا ونحوه فأسلم فلم يعطه فأبى الإسلام قتل وينبغي أن يني ، ومن أسلم على أقل من الخس قبل منه وأمر بالخس ، ومن ارتدلم يزل ملكه ويملك بتملك ويمنع من التصرف في ماله و تقضى منه ديونه وينفق منه عليه وعلى من تلزمه هو نفقته ، فان أسلم وإلا صار فيتًا من حين مو ته مرتدا ، ويحرم تعلم السحر وتعليمه وفعله ، وهو عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له ، وله حقيقة فمنه ما يقتل وما يمرض وما يأخذ الرجل عن زوجته فيمنعه وطنها ويعقد المتزوج فلا يطيق وطنها ، وساحر يركب المكنسة فتسير به في الهواء ، ونحوه كافر كمعتقد حله لا من سحر بأدوية وتسخين وستى شي. يضر ويعزر بليغا ، ولا من يعزم على الجن ويزعم أنه يجمعها وتطيعه ، ويحرم طلسم ورقية وحرز وتعوذ وعزيمة بغير عربى وباسم كوكب وما وضع على نجم من صورة أو غيرها ، ويجوز الحل بسحر ضرورة على المذهب قال في عيون م - ۳۱ \* الروض الندى

وتجب التوبة من كل ذنب ، وهى إقلاع وندم وعزم أن لا يعود ورد مظلمة لا استحلال من غيبة وقذف وبحوهما

## فصل

وكل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال ، وأصله الحل ، ويحرم نجس ودم ومضركم ، ومن حيوان بر حمر أهلية وفيل ، وما يفترس بنابه كأسد ونمر وذئب وفهد وقرد ودب ونمس وابن آوى وابن عرس وسنور مطلقاو ثعلب وسنجاب لا ضبحاب لا ضبحاب عن ،

المسائل: ومن السحر السعى بالنميمة والافساد بين الناس وهو غريب. (وتجب التوبة) فورا على كل أحد فى كل وقت (من كل ذنب)كبير أو صغير (وهى) التوبة (إقلاع) عن الذنب (وندم) على فعله (وعزم أن لا يعود) للذنب (ورد مظلة) إلى مظلوم، و (لا) يجب (استحلال من غيبة وقذف ونحوهما)، وظاهره سواء بلغه أو لم يبلغه لما فيه من زيادة الغم. والله أعلم

## فصل

# في حكم الأطعمة

وهو ما يؤكل ويشرب (ركل طعام طاهر) لا نجس أو متنجس و ( لا مضرة فيه ) من الحبوب والثمار وغيرها حين المسك والفاكهة المسوسة والمدودة (حلال ، وأصله الحل ) ، قال الله تعالى ﴿ هو الذي خلق لكم ما فى الأرض جميعا ﴾ وقال تعالى ﴿ أحل لكم الطيبات ﴾ . ( ويحرم نجس ودم ) لقوله تعالى ﴿ حرمت عليكم الميتة والدم ﴾ . ( و ) يحرم ( مضر كسم ) لأنه مما يقتل غالبا قال الله تعالى ﴿ ولا تلقوا بأيديكم إلى النهلكة ﴾ ، ( و ) يحرم ( من حيوان بر حمر أهلية ) لا وحشية ، (و ) يحرم ( فيل ، وما يفترس ) أى ينهش ( بنا به كأسد و نمر وذئب و فهد و قرد و دب و نمس وابن آوى وابن عرس ) وكلب و خنز بر ( وسنور مطلقا ) أى أهليا كان أو بريا ، ( و ) يحرم ( ثهلب وسنجاب ) وسمور و فنك ، و ( لا ) يحرم ( ضبع ) لحديث جابر ، أمر فا رسول الله يؤليج بأ كل الضبع ، قلت هي صيد ؟ يحرم ( ضبع ) لحديث بابر ، أمر فا رسول الله يؤليج بأ كل الضبع ، قلت هي صيد ؟ قال فعم . احتج به أحمد . وروى من طرق بألفاظ مختلفة تؤدى ذلك . (د ) يحرم قال فعم . احتج به أحمد . وروى من طرق بألفاظ مختلفة تؤدى ذلك . (د ) يحرم قال فعم . احتج به أحمد . وروى من طرق بألفاظ مختلفة تؤدى ذلك . (د ) يحرم قال فعم . احتج به أحمد . وروى من طرق بألفاظ مختلفة تؤدى ذلك . (د ) يحرم قال فعم . احتج به أحمد . وروى من طرق بألفاظ مختلفة تؤدى ذلك . (د ) يحرم قال فعم . احتج به أحمد . وروى من طرق بألفاظ مختلفة تؤدى ذلك . (د ) يحرم

ومن طير مايصيد بمخلب كعقاب وباز وصقر وباشق وشاهين وحدأة وبوم، وما يأكل الجيف كنير ورخم ولقلق وقاق وغراب البين والآبقع وما تستخبئه العرب ذوو اليساركوطواط، وقنفذ ونيص وفأر وزنبور ونجل وذباب ونحوها وهدهد وصرد وغداف وما تولد من مأكول وغيره كبغل

### فصل

وما عـــدا ذلك حلال كخــــــ

﴿ مَنْ طَيْرُ مَا يُصِيدُ بَمُخَلِّبُ كَمُقَابِ وَبَازَ وَصَقَرَ وَبَاشَقَ وَشَاهِينَ وَحَدَأَةً وَ بُومٍ ﴾ لحديث خالد بن الوليد مرفوعا وحرام عليكم الحر الاهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ، رواه أبو داود ، وهو يخصص عموم الآية (و) يحرم من طير (ما يأكل الجيف كنسر ورخم ولقلق) طائر نحو الاوز طويل العنق يأكل الحيات ، ( و ) يحرم عقعق أي ( قاق ) طائر نحو الحمامة طويل الذنب فيه بياض وسواد مثل الغربان ، (و) يحرم (غراب البين والآبقع و) كل (ما تستخبثه العرب ذوو اليسار) وهم أهل الحجاز ومن أهل الامصار لانهم أُولُو النهى وعليهم نزل الكتاب وخوطبوا به بالسنة ، فرجع في مطلق ألفاظهم إلى عرفهم دون غيرهم بخلاف الجفاة من أهل البوادي لأنهم للمجاعة يأكلون كل ما وجدوه (كوطواط) ويسمى خفاشا وخشافا ( و ) يحرم ( قنفذه و نيص وفار وزنبور ونحل وذباب ونحوها ) كفراش لأنها مستخبثة غير مستطابة . ﴿ وَ ﴾ يحرم ( هدهد وصرد ) بضم الصاد وفتح الراء طائر ضخم الرأس يصطاد العصافير ، (و) يحرم (غداف) وخطاف وحية وحشرات وكل ما أمر الشارع بقتله أو نهى عنه ، ( وَمَا تُولد مَن مَا كُول وغيره كَبْغُل ) متولد من خيل وحمر وكحمار متولد بين حمار أهلي ووحشي وكسمع ولد ضبع من ذئب وعسار ولد ذئبة من صبعان وما يجهله العرب يرد إلى أقرب الآشياء شبها به ولو أشبه مباحاً وعرما خلب التحريم ، وما تولد من مأكول طاهركذباب باقلاء ودودخل وجبن و نحوه يؤكل تبعا لا أصلا ، وما أحد أبويه مغصوب فكأمه

فصل

(وما عدا ذلك ) المتقدم (حلال) المموم نص الآية (كخيل) عرابها وبراذينها

وبهيمة أنعام وظباء ونعامة وأرنب وسائر وحش وزاغ وغراب زرع وحيوان بحركله غير ضفدع وتمساح وحية . ومن اضطر أكل وجوبا من محرم غير سم ونحوه ما يسد رمقه ، أو اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه وجب بذله بجانا مع عدم حاجته إليه ، أو مر شمر ونحوه لا حائط

(و) كا (بهيمة أنعام) من إبل وبقر وغنم (و) كا ظباء ونعامة وأرنب وسائر أى باقى (وحش) كزرانة ووبر ويربوع وضب وسائر طير كدجاج وطاوس وببغاء (وزاغ وغراب زرع ، و ) يحل أيضا (حيوان بحركله غير ضفدع و) غير (تمساح) نصا (و) غير (حية) لأنها من المستخبئات، وتحرم الجلالة التي أكثر علفها نجاسة ولبنها وبيضها حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر فقط ، ويباح أن يعلف النجاسة ما لا يذبح أو يحلب قريبا وما ستى أوسمد بنجس من ذرع وثمر عرم نصاحى يستى بعده بطاهر يستهلك عين النجاسة . ويكره أكل تراب ولحم وطين وغدة وأذن قلب وبصل ونحوه ما لم ينضج بطبخ ومداومة أكل لحم لالحم ني. ومنتن نصا . (ومن اضطر) بأن حاف النلف إن لم يأكل ( أكل وجوباً من محرم غير سم و نحوه ما يسد رمقه ) أي بقية روحه أو قوته فقط ، ما لم يكن في سفر محرم فان كان فيه ولم يتب فلا وله النزود إن خاف، وبجب تقديم السؤال على أكله ، وإن وجد ميتة وطعاما يجهل مالكه أو ميتة وصيدا حيا أوبيض صيد سليا وهومحرم قدم الميتة ، وعلى صيد حي طعاما يجهل ما لكه بشرط ضمانه ، وتقدم ميتة مختلف فيها على مجمع عليها ، ويتحرى في مذكاة اشتبهت بميتة ، ومن لم يحد إلا طعام غيره فربه المضطر أو الخائف أن يضطر أحق به وليس له إيثاره والالزمه بذل ما يسد رمقه فقط بقيمته ولو في ذمة معسر ، فأن أبي أخذ بالاسهل ثم قهراً ويعطيه عوضه يوم أخذه ، فإن منعه فله قتاله عليه ( أو ) أي ومن ( اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه) أي المال كثياب لدفع برد ومقدحة ونحوها (وجب) على رب المال (بذله ) لمن اضطر لنفعه ( مجانا ) أي بلا عوض ( مع عدم حاجة ) ر؛ ( 4 اليه ) ومن لم يجد إلا آدميا مباح الدم كحربي وزان محصن ومرتد فله قتله وأكله لا أكل معصوم وميت أو عضو من أعضاء نفسه ( أو ) أي ومن ( مر يَثِمر ) بستان في شجر أومتساقط عنه (ونحوه) كزرع قائم ولبن ماشية ( لاحائط

عليه ولا ناظر فله الاكل مجانا وتركه أولى لا ضربه أو رميه بشيء ، ولا يحمل ولا يأكل من مجنى إلا لضرورة ، ويلزم مسلما ضيافة مسلم مسافر في قرية لا مصر يوما وليلة قدر كفايته . وتسن ثلاثة أيام

## فصل

لا يباح حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه إلا بتذكيته أونحوه .

عليه) أى البستان (ولا ناظر) أى حافظ له (قله الآكل) منها (بجانا) بلاعوض عما يأكله ولو لغير حاجة ، واستحب جماعة أن ينادى قبل الآكل ثلاثا : ياصاحب البستان قان أجابه وإلا أكل ، (وتركه) أى الآكل (أولى) وأورع ، ولا يجوز صعود شجرة و (لا ضربه أو رميه بشى ،) نصا ، (ولا يحمل) من الثمر كغيره (ولا يأكل من) ثمر (بجني) بحوع (إلا لضرورة) كسائر أنواع الطعام ، وألحق جماعة بذلك باقلاء وحمصا أخضر بن ونحوهما عا يؤكل رطبا ، قال المنقح وهو قوى ، (ويلزم مسلما) لاذميا (ضيافه مسلم) لاذمي (مسافر) لامقيم (في قرية لا) في (مصريوها وليلة قدر كفايته) مع أدم وإنزاله ببيته مع عدم مسجد وغيره ، قان أبي فللضيف طلبه بها عند الحاكم ، قان تعذر جاز له الآخذ من ماله بقدر ما وجب له . (وتسن) الضيافة (ثلاثة أيام) بلياليين وما زاد فصدفة ، بقدر ما وجب له . (وتسن) الضيافة (ثلاثة أيام) بلياليين وما زاد فصدفة ،

فائدة ; من امتنع من الطيبات بالاسبب شرعى فبتدع مدموم

## فصل

## في حكم النذكية

(لا يباح حيوان يعيش في البر) فقط أو في البر والبحرككلب الماء (غير جراد ونحوه) كجندب (إلا بتذكيته أو نحوه) لأن غير المذكاة ميتة ، فذبح نحو كلب وسبع لا يسمى ذكاة ، وأما السمك ونحوه بما لا يعيش إلا في الماء فيباح بغير تذكية سواء صاده إنسان أو نبذه البحر أو جزر عنه أو حبس في الماء بحظيرة حتى يموت أو ذكاه أو عقره في الماء أو خارجه أوطغا عليه أو كان الصائد بجوسيا

وشروطها أربعة :كون مذك عاقلا بميزا مسلما أو كتابيا . والآلة وهى كلم عدد كحديد وحجر له حد قصب لا سن وظفر . وقطع حلقوم ومرعه وما عجز عنه كواقع فى بئر ومتوحش ومترد" يكنى جرحه حيث كان ، فإن أعانه غيره ككون رأسه بماء ونحوه لم يحل ، والأولى قطع الودجين . وقول بيد عند تحريك يده بالذبح ،

كالجراد ونحوه ، ويحرم بلع ممك حيا ويكره شيه لا جراد . (وشروط) صحة (ها) أي الذكاة (أربعة) شروط: أحدها (كون مذك) من أهل الذكاة (عاقلا) قاصدًا للتذكية لا للأكل ولو متعديًا أو مكرمًا أو ( نميزًا ) أو قنا أو التي أو جنيا أو حائضًا أو نفساء أو أعمى أو فاسقا سواء كان ( مسلما أوكتابيا ) ولو حربيا أو من نصاري بني تغلب ، لا من أحد أبويه غير كتابي ولا وثني ولامر تد ولا مجومي ولا زنديق ولا سكران ، فلو احتك حيوان ماكول بمحدد بيده لم محل. (و) الثاني ( الآلة وهي ) أي الآلة (كل محدد كحديد وحجر له حد )ك (قصب) وخصب وذهب وفضة وعظم ، و ( لا ) تباح التذكية ؛ (سن و) لا (ظفر) لحديث , ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر ، . ( و ) الثالث ( قطع حلقوم) أى بحرى النفس (و) قطع (مرى) أي عجرى الطمام والشراب سُواء كان القطع من فوق. الغلصمة أو دونها ، ولا يشترط إبانتها ولا يضر رفع يد إن أتم الذكاة على الفور ، ( وما عجز عنه كواقع في بئر ومتوحش ومترد ) لا يقدر على ذبحه ( يكني جرحه حيث ) أي في أي موضع (كان) منه كالصيد، ( فان أعانه ) أي الجرح على قتله (غيره ككون رأسه) أي الواقع في بئر ونحوه ( بماء ونحوه ) بما يقتل غالبا (لم يحل) أكله لحصول قتله بمبيح وحاظر فغلب جانب الحظر، (والأولى قطع، الودجين ) وهما عرقان محيطان بالحلقوم خروجا من الخلاف ولايشترط ، وما ذبح. من قفاً، ولو عدا إن أنت الآلة على محل ذبحه وفيه حياة مستقرة حل والا فلا ، ولو أبان رأسه حل مطلقاً ، وملتو عنقه كميجوز عنه ، وما أصابه سبب الموت. كمنخنقة وموقوذة ومتردية ولطيحة وأكيلة سبع أوأنقذه من مهلكة فذكاه وحياته تمكن زيادتها على حركة مذبوح حل ، وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته ونخوها فوجود حياته كعدمها . ( و ) الرابع ( قول بسم الله عند تحريك يده ) أى الذاج ( بالذبح ) لقوله تعالى ﴿ وَلا تَأْكُلُوا مَا لَمْ يَذُّكُرُ امْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَانَّهُ

#### وتسقط سهوا لاجهلا

## فصل

وذكاة جنين خرج ميتا ونحوه تحصل بتذكية أمه ، وكرهت بآلة كالة وحدها ومذكى يرى وسلخ ونحوه وكسر عنق قبل زهوق ونفخ لحم لبيع ، وسن توجيهه إلىالقبلة على شقه الآيسر ورفق به وتكبير وحمل على الآلة بقوة

لفسق ﴾ والفسق حرام ، وتجرى بغير العربية ولو أحسنها ، وأن يشير أخرس بها ، ومن بدا له ذبح غير ما سمى عليه أعاد النسمية لامن تناول غير الآلة أو تكلم ثم ذبح . ( وتسقط) النسمية ( سهوا ) لا عمدا و ( لا جهلا ) ، ويضمن أجير ونجوه تركها عمدا أو جهلا ، ومن ذكر مع اسم الله اسم غيره حرم ولم تحل

#### فصل

(وذكاة جنين) مباس (خرج ميتا) من بطن أمه (ونحوه) كمتحرك حركة مذهر م أسعر أو لا (تحصل بتذكية أمه) لحديث جابر مرفوعا وذكاة الجنين ذكاة أمه، واستحب أحمد ذبحه، ومن وجأ بطن أم جنين مسميا فأصاب مدمحه فهو مذكى والآم ميتة (وكرهت) الذبيحة (بآلة كالة) غير ماضية لحديث وإن أقد كتب الإحسان على كل شيء فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته، (و) كره (حدها) الآلة (ومذكى يوى، و) كره (سلخ ونحوه) كمنتف ريشه قبل زهوق (وكسر عنة) به وقطع عصو منه (قبل زهوق) نفسه ولا يؤثر ذلك في حلها لتمام التذكية بالذبح، (و) كره (نفخ لحم لبيع) لآنه غش، (وسن توجيه) أي المذكى (إلى القبلة) وكره ونقدم في الاضحية وي سن أيضا (حمل على الآلة بقوة) وإسراع بالشحط لفيرها . وسن كونه (و) سن أيضا (حمل على الآلة بقوة) وإسراع بالشحط لفير، وما ذبح فتردى من علو أو غرق أو وطيء عليه شيء يقتل مثله لم يحل، وإن ذبح كتابى ما يحرم عليه ، وكذا مالكي ذبح فرسا فتحل لنا . ويحل حين مذبون بمحل يحل ذبح أكثر أهله ولو جهلت تسمية ذابح ، ويحرم بول مذبون بمحل يحل فيل ذبح أكثر أهله ولو جهلت تسمية ذابح ، ويحرم بول مذبون بمحل يحل فيل ذبح أكثر أهله ولو جهلت تسمية ذابح ، ويحرم بول مذبون بمحل يحل فيل ذبح أكثر أهله ولو جهلت تسمية ذابح ، ويحرم بول طاهر كروث

### فصل

### فصل

(الصيد) اقتناص حيوان مباح متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه ، وهو (مباح) لقاصده ، ويكره لهوا ، وإنكان فيه ظلم الناس بالعدوان على ذرعهم وأموالهم فحرام . ( وهو) أي الصيد ( أفضل مأكول ) لانه حلال ولا شبهة فيه ، ( والزراعة أفضل مكتسب ) لانها أقرب إلى التوكل ، وقيل عمل اليد ، وقيل التجارة ، وأفضلها فى بز وعطر وزرع وغرس وماشية وأبغضها فى رقيق وصرف ويسن النكسب ومعرفة أحكامه حتى مع الكفاية ، ويباح كسب الحلال لزيادة المال والجاه والترفه والتنعم والتوسعة على العيال مع سلامة الدين والعرض والمروءة وبراءة الذمة ذكره في الرعاية ، ويجب التكسب على من لا قوت له ولا لمن تلزمه مؤنته ، ويقدم الكسب لعياله على كل نفل ، ويكره تركه والانكال على الناس. قال أحمد : لم أر مثل الغني عن الناس. وقال في قوم لا يعملون ويقولون نحن متكلون : هؤلاء مبتدعة . وأفضل الصناعة خياطة ، وكل ما نصح فيه فحسن نصا ، وأدناها حياكة وحجامة ونحوهما ، وأشدها كراهة صبغ وصباغة وحدادة ونحوها . ومن أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح والسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها ، وان لم يتسع بل مات في الحال حل بشروطه . ﴿ وَشُرُوطُهُ أَرْبِعَهُ ﴾ : أحدِها ﴿ كُونَ صَائِدُ مِنْ أَهُلَّ ذَكَاةً ﴾ حال إرسال الآلة أي تحل ذبيحة ، يعنى إذا كان الصيد لا يحل إلا بالذكاة ، بخلاف نحو سمك فان شارك في قتله من لا تحل ذبيحته كمجوسي لم يحل. ومن رمي صيدا فأثبته ثم رماة ثانيا لم يحل. (و) الشرط الثاني ( الآلة ، وهي نوعان ) : أحدهما ( محدد وهو كآلة ذبح) وتقدم تفصیله (وشرط جرحه) أی الصید (به) المحدد لحدیث عدی بن حاتم مرفوعاً وإذا رميت فسميت فحرقت فكل ، وإن لم تخرق فلا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت ولا نأكل من البندق إلا ماذكيت ، رواه أحمد ، (فان قتله

بنقله كشبكة وفخ وعصا وبندقة ولو مع شدخ وقطع حلقوم ومرى لم ببح، الثانى جارح ككلب ليس بهيما وصقر وغيرهما فيباح ما قتله معلم وهو أن يسترسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل. وإرسال الآلة قاصدا فلو استرسل جارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل ولو زجره ما لم يزد في طلبه بزجره وحرم صيد بنجاسة وكره بضف

بثقله كشبكة وفخ وعصا وبندقة ولومع شدخ وقطع حلقوم ومرى. ) أو بعرض معراض ولم يجرحه ( لم يبح ) للخبر ، ومن نصب منجلا أو سكينا أو نحوهما مسميا حل ما قتل به ولو بعد موت ناصب أوردته ، وما رمى فوقع في ما . أو تردى من على أو وطيء عليه شيء وكل من ذلك يقتل مثله لم يحل ولو مع ايجاد جرح ، وكذا لو قتل بمحدد فيه سم مع احبال إعانته على قتله ، وان رماه بالهواء أو على شجرة أو حائط فسقط فمات أو غاب ما عقر أو أصيب يقينا ولو ليلا ثم وجد ولو بعد يومه ميتا حل. النوع ( الثانى ) من آلة الصيد ( جارح ) يصيد بنابه (ككلب ليس) أسود ( بهيا ) أَد بمخلبه كباذ ( وصقر وغيرهما ) ونحو فهد وعقاب ( قيباح ما قتله ) جارح ( معلم ) لقوله تعالى ﴿ وَمَا عَلَمْ مَنَ الْجُوارِحِ مكلبين ﴾ الآية ، (وهو) أي تعليمه فان كان بما يصيد بَنابه كفهد وكلب بثلاثة أمور :: ( أنَّ يُستَرَسَلُ وينزجر إذا زجر ، وإذا أمسَكُ لم يأكل ) ولا يعتبر تكرار ذلك فلو أكل بعد لم يخرج عن كونه معلماً ولم يحرم ما تقدم من صيد ولم يبح ما أكل منه ، ويجب غسل ما أصابه فم كلب ، وإن كان يصيد بمخلبه كباز وشاهين فنعليمه بأمرين: أن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعى ، ويشترط أن يحرح الصيد فلو قتله بصدم أو خنق لم يبح. ( و ) الشرط الثالث ( ارسال الآلة قاصدا ) للصيد ( فلو ) احتك صيد بمحدد أو سقط فعقره بلا قصد أو ( استرسل جارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل ) حتى ( ولو زُجره ) ربه لفقد شرطه ( ما لم يزد ) الجارح في عدوه ( في طلبه ) أي الصيد ( بزجره ) ويسمى عند زجره فيحل لأن زجره أثر في عدره كما لو أرسله

تنبيه : لو رَى صيدا فأصاب غيره أو رى واحدا فأصاب عددا حل الكل وكذا جارح . (وحرم صيد) سمك وغيره ( بنجاسة ) كمدرة وميئة ودم لأنه يأكلها فتصير كالجلالة ، وعنه يكره وعليه الأكثر . (وكره) صيد (بضفدع )

وبشباش ومن وكره . ومن أعتق صيدا لم يزل ملكه عنه كما لو أرسل بعيراً أو بقرة . والتسمية عند رمى أو إرسال جارح ، ولا تسقط بحال . وسن تعكير معها

## باب الأيمان وكفاراتها

والبمين الموجبة الكفارة بشرط الحنث هي التي بالله أو صفة من صفاته

قال أحمد: الصفدع نهى عن قتله ، (و) كره صيد الطير (بشباش) وهو طائر تخاط عيناه أو تربط قال في الاقتاع وبخراطيم وكل شيء فيه روح ، (و) كره أن يصيده (من وكره) لخوف الآذى لا بليل ولا فرخ من وكره ولا بما يسكره ولا بشبكة وشرك وفخ ودبق وكل حيلة (ومن أعتق صيدا) وقال أعتقتك أو لم يقل (لم وشرك وفخ ودبق وكل حيلة (ومن أعتق صيدا) وقال أعتقتك أو لم يقل (لم يول ملكه عنه كالو أدسل بميرا أو) أدسل (بقرة) أو انفلت بلا إدسال ، قال أن عقيل : ولا بجوز أعتقتك في حيوان مأكول لآنه فعل الجاهلية انتهى ، فلا يملكه آخذه باعراضه عنه مخلاف نحو كسرة أعرض عنها قانه بملكها آخذها . يملكه آخذه باعراضه عنه مخلاف نحو كسرة أعرض عنها قانه بملكها آخذها . (و) الشرط الرابع (النسمية) أى قول بسم الله (عند رمى) نحو سهم أو نصب نحو منجل (أو) عند (إدسال جادح) لأنه الفعل الموجود من الصائد فاعتبرت التسمية عنده ، وتجزى بغير العربية كالذكاة ، (ولا تسقط) التسمية هنا (محال) لا عمدا ولا جهلا ولا سهوا النصوص الحاصة في الصيد ، والذبيحة تكثر فيسكش فيها السهو ، ويفرق بين الذبيحة والصيد فان الذبح يقع في محله بخلاف الصيد ، فيها السهو ، ويفرق بين الذبيحة والصيد فان الذبح يقع في محله بخلاف الصيد ، فيها السهو ، ويفرق بين الذبيحة والصيد فان الذبح يقع في محله بخلاف الصيد ، ولو سمى على صيد فأصاب غيره حل لا إن سمى على سهم ثم ألقاه ورمى بغيره . (وسن تكبيرمعها) أى القسمية أى يقول بسم الله والله أكبر كالذكاة واقه أعلم (وسن تكبيرمعها) أى القسمية أى يقول بسم الله والله أكبر كالذكاة واقه أعلم

# باب الأيمان وكفاراتها

واحدها يمين ، فاليمين توكيد الحسكم بذكر معظم على وجه مخصوص ، وهى وجوابها كشرط وجزاء ، (واليمين الموجبة الكفارة بشرط الحنث هى) اليمين (التي) يحلف فيهما (باقه) تعالى كوانة وبالله وتالله أو باسمه الذي لا يسمى به غيره كالرحن والقديم الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء أو الذي يسمى به غيره ولم ينو الغير كالرحيم والعظيم والقادد (أو) بر صفة من صفاته )

أو القرآن. وحرم حلف بغير الله وصفاته ولا كفارة. ولوجوبها أربعة شروط: قصد عقد اليمين فلا تنعقد على لسانه كلا والله وبلى والله فى عرض حديثه. وكونها على مستقبل ممكن فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما به وهى الغموس، ولا ظانا صدق نفسه فيتبين بخلافه، ولا على فعل مستحيل كشرب ما مكوز ولا ما مفيه وقتل ميت وإحيائه. وكون حالف مختارا وحنثه

كوجه الله وعظمته وكبريائه أو بكلام الله (أو القرآن) أو المصحف أو سورة أو آية منه ولممر الله يمين ، وما لا يعد من أسمأته تعالى كالشيء والموجود أو لا ينصرف إطلاقه اليه ويحتمله كالحي والكريم ، فان نوى به الله فيمين وإلا فلا ، والحلف بالتوراة ونحوها من كتب الله يمين ، وكره حلف بالأمانة كعتق وطلاق ، (وحرم حلف بـ) ذات (غير الله و )غير (صفاته ) لحديث من حلف بغیر الله فقد کفر ، أو أشرك رواه الترمذي وحسنه سواء أضاف. الحلف به اليه تمالى كقوله وعلوق الله أولا كقوله والسكعبة وأبي (ولا كفارة ) فيه ولو حنث ونص الافى بمحمد رسول الله عليهم . ( ولوجوبها ) أى الكفارة باليمين (أربعة شروط) : أحدها (قصد عقد اليمين) لقوله تعالى ﴿ وَلَكُن يُوَّاخِذُكُمْ مَا عَقْدَتُمَ الْآيَانَ ﴾ ، ﴿ فَلَا تَنْمَقُد ﴾ النمين ﴿ عَلَى لَسَانَه ﴾ بلا قَصَد (كلا والله و بلي والله في عرض حديثه ) فلا كفارة فها ، ولا تنعقد من نائم وَصغير ومجنون ونحوهم. (و) الثانى (كونها) أى اليمين (على) أمر (مستقبل بمكن) ليتأتى بره وحنثه ، ( فلا تنعقد ) اليمين ( على ) فعل ( ماض كاذبا عالما ؛ ) كمذ ؛ ( د وهي ) أي هذه اليمين تسمى ( الغموس ) لغمس الحالف في الإثم في النار ، (ولا) تنعقد على مأض (ظانا صدق نفسه فيتبين بخلاف ) ظذ( 4 ، ولا ) تنعقد أيضا (على ) وجود (فعل مستحيل) لذاته (كشرب ماء كوز) كقوله والله لا شربت ماء الكوز (ولا ماء فيه ، و ) لا على وجود فعل مستحيل لغيره كـ ( قتل ميت و إحيائه )كـقوله وآلله لا قتلت فلانا الميت ولا أحييته ونحوه ، وتنعقد بحلف على عدم المستحيل كحقوله واقه لا شربت ماء الكوز ولا قتلت فلانا الميت ونحوه ، وتجب الكفارة في الحال . (و) الثالث (كون حالف مختارا) لليمين فلا تنعقد من مكره . ( و ) الرابع ( حنته ) في يمينه

﴿ بَفَعَلَ مَا حَلْفَ عَلَى تَرَكُ ﴾ فعلم ( 4 أو ترك ما حلف على فعله ولو ) كان فعل ما حلف على ترك فعله وترك ما حلف على فعله ( محرمين )كمن حلف على ترك الخر فشربها أو أداء فرض فتركه فيبكفر لوجود الحنث فان لم يحنث فلا كفارة و ﴿ لا ) حنث ان خالف ما حلف عليه ( مكرها ) فن حلف لا يدخل دارا قَمَل مكرها فأدخلها لم يحنث لحديث , رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، (أو )أي ولا إن خالف ما حلف عليه ( جاهلا أو ناسيا ) كَانُ دَخَلُهَا نَاسِيا لَمِينَهُ أَوْ جَاهُلًا أَنَّهَا الَّيْ حَلْفَ عَلَيْهَا فَلَا كَفَارَةَ لَلْخَبِّر ، وكذا إن قعله بجنونا ، وقوله ( أومنشئا بشرطه ) أي قاصدا بيمينه قوله , إن شاء الله ، أو إن أراد الله كما إن سبق لسانه أو قاله تركا فاذا حلف فقال إن شاء الله أو إن أراد الله لم يحنث فعل أو ترك قدم الاستثناء أو أخره إذا كان متصلاً لفظا أو حكما كانقطاعه بتنفس أو سعال أو عطاس ونحوه ، وشرط تلفظ غير مظاوم خائف وقصد استثناء قبل تمام مستثني أو بعده قبل فراغه ، ومن شك في الاستثناء فالأصل عدمه ، وإن قال والله لا شربت اليوم إن شاء زيد ولم يشرب حتى مضى اليوم حنث ، ولو حلف ليفعلن شيئا ونوى وقتا بعينه تقيد بعينه وان لم ينو لم يحنث حتى ييأس من فعله إما بنلف المحلوف عليه أوموث الحالف ونحوه ، وبحب الحلف لإنجاء معصوم من هلكة ولو نفسه ، ويندب لمصلحة كازالة حقد ، ويكره على فعل مكروه أو ترك مندوب ، ويحرم على فعل محرم أو ترك واجب أو كاذبا علما ( ويسن حنث ويكره بر إذا كانت ) أي وجدت ( يمين على فعل مكروه أو ترك مندوب) كإن حلف ليأكلن بصلا ونحوه أوحلف لا يصلى صلاة الضحى ( وعكسه بعكسه ) كإن حلف لا يأكل بصلا أو حلف ليصلين الضحى فيسن حنثه ويكره بره في الأولى ويكره حنثه ويسن بره في الثانية لما يترتب على بره من الثواب بفعل المندوب وتركه المكروه امتثالاً ، ( ويجب ) حنثه ويحرم بره ( إن كانت ) يمينه (على فعل محرم أو ترك واجب ) كأن حلف ليشرين الخر أو حلف أنه

#### وعكسه بعكسه

## فصل

لا ينفق على زوجته ونحوها ، (وعكسه بعكسه) كان حلف أن لا يشرب الحر أو حلف لينفقن على زوجته ونحو ذلك فيجب حنثه ويحرم بره فى الأولى ويحرم حنثه ويجب بره فى النانية ، ويباح حنث وبر إذا كانت على مباح وحفظ اليمين فيه أولى ، ويسن إبرار القسم كاجابة سؤال بالله ولا يلزم

## فصل

(وان حرم أمته أو) حرم شيئا (حلالا) لم يحرم (غير ذوجته) لان تحريمها ظهار و تقدم حكمه، فإن قال ما أحل الله حرام على ولا زوجة له أو هذا الطعام على حرام أو طعاى كالميتة والدم ونحوه أو علقه بشرط كان أكله فهو على حرام ( لم يحرم ) لقوله تعالى ﴿ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ﴾ ، ﴿ قد فرض لكم تحلة أيمانكم ﴾ (وعليه كفارة يمين إن فعله ) لان النبي عليه الصلاة والسلام جعل تحريم الحلال يمينا ، ومن قال هو يهودى أو يكفر بالله أو برى. من الاسلام أو يستحل الزنا ليفعلن كذا أو إن لم يفعله فقد فعل محرما وعليه كفارة يمين عنه ، ومن قال على نذر أو يمين فقط أو زاد ان فعلت كذا وفعله فعليه كفارة يمين، ومن أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله ولم يكن حلف فكذبة لا كفارة فيها . (وتجب الكفارة ) أى إخراجها وكذا النذر (فورا بحنث) فإن شاء كفر قبل الحنث فتكون محلقة لليمين ، وان شاء بعده فتكون مكفرة له فهما في الفضيلة الحنث فتكون محلقة لليمين ، وان شاء بعده فتكون مكفرة له فهما في الفضيلة سواء صوما كانت الكفارة أو غيره و لا يجزىء تقديمهما على اليمين ، (و) تجمع مسلين أحرادا من جنس أو أكثر لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره مسلين أحرادا من جنس أو أكثر لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره وللرأة كسوتهم كسوة قصح بها صلاة فرض ) للرجل ثوب تجزئه صلاته فيه و للمرأة وكليته كفرة مها كين أو كسوتهم كسوة قصح بها صلاة فرض ) للرجل ثوب تجزئه صلاته فيه و للمرأة

أو عتق رقبة ، فإن عجز كعجر عن فطرة صيام ثلاثة متتابعة . ولمن لزمته أيمان موجبها واحد قبل تكفير فكفارة واحدة وكذا حلف بنذور مكررة وإن اختلف موجها كظهار ويمين بالله تعددت

### فصل

## ويرجع في يمين إلى نية حالف ليس ظالمــــا إذا احتملها لفظه

دوع وخمار كذلك ( أو عتق رقبة ) مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ، ويجوز أن يكسوهم من جميع أصناف الكسوة بما يجوز الآخذ لبسه من حرير وغيره وبجزى. ما لم تذهب قوته وأن يطعم بعضا وبكسو بعضا لا تسكميل عتق باطعام أو كسوة ولا تكيل إطعام بصوم كبقية الكفارات ، ( فان ) لم يجد بأن (عجز ) عن العتق والأطعام والكسوة (كعجز عن فطرة ) إذا لم يفضل عن حاجته الأصلية الصالحة لمثله وتقدم تعريفه (صيام ثلاثة متتابعة) لقوله تعالى ﴿ فَنَ لَمْ يَجِدُ فَصِيامَ ثَلَائَةً أَيَامَ ﴾ وفي قراءة ابن مسعود . متتابعة ، كصوم ﴿ لَمُظَاهِرَ بِجَامِعِ أَنْهِ صُومٌ فَي كَفَارَةً لَا يُنتقل اليه إلا بعد العجز عن العتق ، ومن ماله غائب يستدين إن قدر وإلا صام ، ( ولمن لزمته أيمان موجبها واحد ) ولو على أفعال ( قبل تكفير فكفارة واحدة ) نصا لأنها كفارات من جنس واحد فتداخلت كالحدود ، (وكذا حلف بنذور مكررة ) أن يفعل كذا وفعله فعليه كفارة واحدة ، لأن الكفارات للزجر والتطهير فهي كالحدود ، ( وان اختلف موجبها ) أي الكفارات (كظهار ويمين بالله ) تعالى فلـكل يمين كفارتها لأنها ﴿ تعددت ﴾ واختلف أجناسها وموجبها ، ومن حلف يمينا على أجناس فكمفارة واحدة حنث فى الجميع أو فى واحدة وتنحل البقية ويكفر قن بصوم فقط وايس السيده منعه منه ولا من نذر ، ويكفر كافر بغير صوم

# باب جامع الأيمان فصل

( ويرجع في يمين إلى نية حالف ليس ظالما ) بها سواء كان طلوما أو غير مظلوم ( إذا احتملها ) أي النية ( لفظه ) أي الحالف ، وأما الذي يستحلفه حاكم

كنيته ببناء وبسقف السماء ونحوه ، فإن عدمت رجع إلى سبب يمين وما هيجها فن حاف ليقضين زبدا غدا فقضاه قبله لم يحنث إذا قصد عدم تجاوزه أو اقتضاه السبب ، فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين ، فن حلف لا يدخل دار فلان

لحق عليه فيمينه على ما يصدقه صاحبه ، ويقبل حكما مع قرب الاحتمال من الظاهر وتوسطه لا مع بعده فتقدم نيته على عموم لفظه وعلى السبب (كنيته ببنا. ) السما. ﴿ وَبِسَقِفِ السَّمَاءُ ﴾ أيضًا قال تعالى ﴿ وَالسَّمَاءُ بَنْيِنَاهَا ﴾ وقال ﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَاء سقفًا ﴾ ، ( و بحوم ) كنيته بالبساط وبالفراش الأرض وباللباس الليل وبنسائي طوالق أقاربه النساء وجوارى أحرار سفنه وبقوله ماكانبت فلانا مكاتبــة الرقيق ونحو ذلك لأنه نوى بلفظه ما يحتمل ويسوغ لغة التعبير به عنه فالصرفت يمينه اليه والعام قد يراد به الخاص كقوله تعالى ﴿ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم ﴾ فالناس الأول أريد به ابن نعيم بن مسعود الاشجعي والناس الثانى أبو سفيان وأصحابه ، ويجوز التعريض في مخاطبة لغير ظالم ولو بلاحاجة كمن سأل عن شخص فقال ما هو ها هنا مشيرا إلى نحو كفه ، ( فان عدمت ) النية ( رجع إلى سبب يمين وما هيجها ) لدلالة ذلك على النية ( فن حلف ليقضين زيدا ) حقه ( غدا فقضاه قبله لم يحنث إذا قصد عدم تجاوزه ) أى الغد ( أو اقتضاه السبب ) لأن مقتضى اليمين تعجيل الفضاء قبل خروج الغد فتعلقت اليمين به وكذا أكل شيء وفعله وبيعه غدا وان حلف لأفضينه أو لا قضيته غدا وقصد مطله فقضاه قبله حنث ، ولا يبيعه إلا بمائة حنث بأقل فقط ، ولا يبيعه بها حنث بها و بأقل ، ومِن دعی لغداء فحلِف لا یتغدی لم یحنث بغداء غیره إن قصده ، ولا یشرب له الماء من عطش ونيته أو السبب قطع منته حنث بأكل خبزه واستعارة دابته وكل ما فيه منة لا بأفل كـقعوده في ضوَّء ناره وظل حائطه ، ولا يلبس ثوبا من غزلها قطعاً للمنة فباعه واشترى بثمنه أو التفع به حنث لا إن انتفع بغيره من مالها ، وعلى شيء لاينتفع به فانتفع به هو أو أحد بمن في كنفه حنث ، والعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ فمن حلف لا يدخل بلدا لظلم فيها فزال لم يحنث بذلك بعد، ( فان عدم ذلك ) أى النية والسبب ( رجع إلى التعيين ) وهو الاشارة لانه أبلغ من دلالة الاسم على مسماه لأنه ينفي الابهام بالكلية ، ( فمن حلف لايدخل دار فلان )

فدخلها وقد باعها أو وهى فضاء أو حمام أو مسجد ، ولا لبست هذا القعيص فلبسه رداء أو عمامة أو سراويل ، ولا كلمت هذا الصبى فصار شيخا ، أو امرأة فلان أو عبده أو صديقه فزال ذلك ثم كلمهم ، أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا ، أو من هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا ، أو من هذا اللبن فصار جبنا ونحوه ثم أكل ونحو ذلك ولا نية ولا سبب حنث

## فصل

فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم ، ويقدم شرعى فعر في فلغوى .

هذه (فدخلها وقد باعها أو) دخلها (وهى فضاء أو) دخلها وهى (حمام أو) وهى (مسجد) حنث ، (و) كذا لو حلف (لا لبست هذا القميص فلبسه رداء أو) لبسه وهو (عمامة أو) وهو (سراويل) حنث ، (و) كذا لو حلف (لا كلمت هذا الصي فصار شيخا ، أو) حلف لا كلمت (امرأة فلان) هذه (أو) لا كلمت (عبده) هذا (أو) لا كلمت (صديقه) هذا (فزال ذلك) بأن بانت الزوجة وزال ملكه للعبد وصداقته للمهين (ثم كلمهم) حنث ، (أو) حلف (لا أكلت لحم هذا الحل) بفتح الحاء والميم (فصار كبشا ، أو) حلف لا أكلت (من هذا الرطب فصار تمرا أو) صار (دبسا أو خلا ، أو) حلف لا أكلت (من هذا اللبن فصار جبنا ونحوه ) بأن صار أقطا (ثم أكل) ه (ونحو ذلك) كأن حلف لا أكلت هذا اللبن غما ونحوه ) بأن صار أقطا (ثم أكل) ه (ونحو ذلك) كأن وكالسفينة تنقض ثم تعاد ونحوه (ولا نية) له (ولا سبب) يخص الحالة الأولى (حنث) في الجميع لبقاء عين المحلوف عليه ، ولو حلف ليأكن من هذه البيضة أو التفاحة فعمل منها شرابا أو ناطفا فأكله بر ، وكهاتين نحوهما

## فصل

(فان عدم ذلك) أى النية والسبب والتعيين (رجع إلى ما يتناوله الاسم) لانه مقتضاه ولاصارف عنه ، وهو ثلاثة (ويقدم) منها عند الاطلاق إذا اختلفت الاسماء (شرعى فعرفى فلغوى) ، فان لم يكن إلا مسمى واحد كسماء فالشرعى ماله موضوع شرعا وموضوع لغة كصلاة وزكاة وحج ونحوها، فتنصرف يمين مطلقة بذلك إلى الشرعى الصحيح، فمن حلف لا يبيع أو لا ينكح أو لا يصلى ونحوه لم يحنث بفاسد إلا فى حج، وإن علقه بممتنع الصحة كبيع خر وطلاق أجنبية حنث بمجرده. والعرفى ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته كرواية ودابة وعذرة ونحوها فتتعلق اليمين فيه بالعرف، فإذا حلف لا يطأ امرأته أو دارا تعلقت بجاع المرأة ودخـــــول

وأرض ورجل ونحوها الصرف اليمين إلى مسياه بلا خلاف ( ف ) الاسم ( الشرعى ما له موضوع شرعا وموضوع لغة كصلاة وزكاة وحج ونحوها ) كعمرة وصوم ووضوء وبيح ( فتنصرف يمين مطلقة ؛ ) فعل شيء من ( ذلك ) أو تركه ( إلى الشرعى الصحيح) لأنه المتبادر إلى الفهم عند الاطلاق، (فن حلف لا يبيع) أولا يشترى ( أولا ينكح أولا يصلي ونحوه) كأنَّ حلف لا يزوج غيره (لم يحنث ب) مقد ( فاسد ) لما تقدم ، ( إلا في حج ) وعمرة إذا حلف لا يحج أولاً يعتمر فحج حجاً فاسدا أو اعتمر عمرة فاسدة فيحنث بمجرد الاحرام لوجوب المضى في فاسدهما ، ( وان علق ) حالف يمينـ ( 4 بممتنع الصحة ك ) حلفه على عدم ( بيسع خمر و ) كحلفه على ( طلاق أجنبية حنث بمجرَّده ) أى بصورة بيمع الخرُّ وطلاق الاجنبية لتعذر الصحيح فتصرف يمينه إلى ما كان على صورته كالحقيقة إذا تعذرت بحمل اللفظ على تجازه ، ومن حلف لا يصوم حنث بشروع صحيح ولا يصلى بالتكبير ولو على جنازة لا من حلف لا يصوم صوما حتى يصوم يوما أو لا يصلى صلاة حتى يفرغ بما يقع عليه اسمها كليفعلن . (و) الاسم ( العرفي ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته كرآوية ) وهى فى الحقيقة اسم للجمل الذى يستتى عليه وعرفا للمزادة (و) كر ١١له ) في الحقيقة لما دب ودرج وفي العرف لذوات الأربع من الخيل والبغال والحير (و) كـ (مذرة) في الحقيقة فنا. الدار وفي العرف الغائط ( ونحوها ) كالظعينة حقيقة الناقة يظعن عليها وعرفا المرأة وغير ذلك مما غلب مجازه على حقيقته ( فتتعلق اليمين فيه بالعرف ) دون الحقيقة لانها صارت مهجورة فلا يعرفها أكثر الناس ، ولأن العمل بمجاز راجح أولى بالحكم من حقيقة مرجوحة ، وقيل هي ما لم تهجر ( فاذا حلف ) رجل ( لا يطأ امرأته ) أو أمته (أو) لا يطأ (دارا تعلقت) يمينه ( بجماع المرأة ) التي حلف لا يطأها (و) بـ ( دخول م -- ٣٢ ل الروش الندى

الداركيفكان، ولا يأكل شيئا فأكله مستهلكا فى غيره كسمن فى خبيص وحبات شعير فى حنطة لم يحنث إلا إذا ظهر طعم محلوف عليه. واللغوى ما لم يقلب مجازه، فمن حلف لا يأكل لحما حنث بلحم سمك وطير وصيد وقديد، لا بشحم وكبد ونحوهما، ولا يأكل أدما حنث بكل ما يؤتدم به كبيض وجبن وملح وثمر ونحوها

الداركيف كان ) سواء كان ماشيا أو راكبا أو حافيا أو منتقلا كما لو حلف لا يدخلها لانصراف اللفظ إلى ذلك عرفا ، وكذلك لو حلف على ترك وط. زوجته كان موليا ، (و) إذا حلف (لايأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره كسمن) حلف لا آكله فأكله مستهلكا (في خبيص) كر (وحبات شعير) حلف لاياً كلها فأكلها مستهلكة ( في حنطة لم يحنث ) لأن ما أكله لا يسمى سمنا ولا شعيرا ( إلا إذا ظهر طعم محلوف عليه ) فيحنث لاكله المحلوف عليه . (و) الاسم ( اللغوى ما لم يغلب مجازه ) على حقيقته ، ( فمن حلف لا يأكل لحما حنث ؛ ) أكل ( لحم سمك و ) لحم (طير و ) لحم (صيد و ) لحم (قديد ) حتى بمحرم لدخوله في مسمى اللحم ، و ( لا ) يحنتُ من حلف لا يأكل لحما ( ب ) أكل ( شيم وكبد و نحوهما ) كمصران وكرش وكلية ومخ وطحال وقلب والية ولحم رأس وأسان لان إطلاق اسم اللحم لا يتناول شيئا من ذلك ما لم ينو اجتناب الدسم ولا يأكل شحمًا فأكل شحمُ الظهرُ أو الجنب أوسمينهما أو الالية أو السنام حنث ، لا إن أكل لحا أحمر ، ولا يأكل لبنا فأكل ولو من لين صيد أو آدمية حنث ، لا إن أكل زبدا أو سمنا أوكشكا أو جبنا أوأقطا ونحوه ، ولا يأكل رأسا ولا بيضا حنث بأكل رأس طير وسمك وجراد و بيض ذلك ، ولا يأكل فاكه حنث بأكل بطيخ وثمركل شحر غير برى ولو يابسا كصنوبر وعناب وجوز ولوز ونحوها لاقثاء وخيار وزينون وبلوط وبطم وزعرور أحر وآس وسائر ثمر شجر برى لايستطاب ولا قرع ولا باذنجان ولا يُكُونَ بِالْأَرْضُ كَجَرْدُ وَنَحُوهُ ، ومن حلف لاياً كل رطباً أو بسراً فأكل مذنبا حنث ، ولا يتغدى فأكل بعد الزوال أولا يتعشى فأكل نصف الليل أولايتسحر فأكل قبله لم يحنث ، (ولا يأكل أدما حنث بر) أكل (كل ما يؤتدم به) عادة (كبيض وجبن وملح وثمر ونحوها ) من كل ما جرت العادة بأكل الخبز به من مصطبغ به كبطيخ ومرق وخل وزيت وابن ودبس أو جامــد كشواء

#### فصل

و باقلاء وزبيب ونحوه والقوت الخبز وحبه ودقيقه وسويقه والفاكمة اليابسة واللحم واللبن ، والطعام ما يؤكل ويشرب من قوت وأدم وحلو وجامد وماثع وماجرت العادة بأكله من نبات الارض لاماء ورد وأوراق شجر وتراب و نحوها، والعيش في العرف الخبز من الحنطة وغيرها

## فصل

(و) إذا حلف ( لايلبس فلبس ثوبا أو ) لبس (درعا ) أو جوشنا (أو عمامة أو نعلا و نحوها ) كخف وقلنسوة (حنث) لآنه ملبوس حقيقة أوعرفا كالثياب ، (و) إذا حلف (لايكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان) ذكرا وأنثي حرا أو رقيقا كبيرا أو صغيرا ، لأن النسكرة إذا كانت في سياق النفي تعم ، ولا يكلم زيدا فيكاتبه أو راسله حنث ما لم ينو مشافهته إلا إذا أرتج عليه في صلاة ففتح عليه ، ولا كلته حتى يكلمني أو يبدأني بكلام فتكلا معا حنث ، (ولا يفعل شيئا فوكل فيه ) من خعله (حنث) لأن الفعل ينسب للوكل قال تعالى (علقين رموسكم) (ما لم ينو) حلف ( مباشرته ) بنفسه فتقدم نيته لأن لفظه يحتمل ، ولو توكيل الحالف فيما حلف ( مباشرته ) بنفسه فتقدم نيته لأن لفظه يحتمل ، ولو توكيل الحالف فيما حلف لا يفعله وكان عقدا أضافه إلى الموكل أو أطلق لم يحنث ، (و) إذا حلف ( لا يلبس (ولا يقوم ولا يقعد ولا يسانر) واستدام ذلك حنث ، (ولا) يسكن أو لا ( يساكن ) فلانا وهو ساكن أو مساكن فأقام فوق زمن يمكنه الحروج فيه عادة نهارا بنفسه وأهله ومتاعه المقصود ولو بني بينه و بين فلان حاجزا جزا وهما عدة نمان حنث ، ولا يطأ أو لا يسك أو لا يشارك أو لا يصوم ( ونحوه ) متلبس بما حلف لا يفعله ودام (كذلك حمله كلا يحج ولا يعتمر ولا يطوف ( وهو ) متلبس بما حلف لا يفعله ودام (كذلك

بلا عذر ولايدخل على فلان بيتا فدخل فلان عليه فأقام معه ولانية ولاعذر حنث ، لا إن حلف لا يتزوج أو لا يتطهر أو لا يتطيب فاستدام ذلك ، وإن حلف على من لا يمتنع بيمينه كسلطان وغيره حنث بعدم بره مطلقا ومن. يمتنع كولد وزوجة كنفسه حتى فى إكراه ونسيان ، ولا حنث بفعل بعض المحلوف عليه ما لم يكن نية

## فصل

2

النذر مكروه ، ولا يصــــ

بلا عذر) حنث ، ولا يضاجعها على فراش فضاجعته ودام حنث ، (و) على قياسها لو حلف ( لا يدخل على فلان بيتا فدخل فلان عليه ) بيتا ( فأقام معه ولا نية )، لحالف في شيء بما تقدم ( ولا عذر ) له في الاستدامة ( حنث ) ، وكذلك ينقض ويتجدد بتجدد الزمان كالكتابة والخياطة والبناء إذا حلف لايفعله واستدام حنث ، و ( لا ) يحنث ( إن حلف لا يتزوج أو لا يتطهر أو لا يتطيب فاستدام ذلك) لأن فعُلها أنقضي ولا يتجدد الزمان والبَّاق أثره (وإن حلف على من لا يمتنع بيمينه كسلطان وغيره ) كالحاج (حنث) حالف (بعدم بره مطلقاً ) أى سواء حنث عامدًا أو ساهيا أو مكرها أو غيره ، (و) أما ( من يمتنع ) بيمينه وقصد منعه (كولد) ه (وزوجت) 4 وغلامه إذا حلف عليه فهو (كَنفسه حتى في أكراه ونسيان) ، فن حلف على نفسه أو غيره بمن يمتنع بيمينه وقصد منعه لا يفعل شيئًا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط ، وإن فعله مكرها أو مجنو نا أو مغمى عليه أو نائمًا لم يحنث وتقدم قبيل التأويل في الطلاق . (ولا حنث بفعل بعض محلوف عليه ) وسواء في ذلك الحالف أو من يمننع بيمينه أو لا يمتنع به إذا حلف عليه أن يفعله أو لا يفعله ، فلو حلف على من في فه رطبة لا أكلتها : ولا ألقيتها ولا أمسكتها فأكل بعضها ورى الباتى لم يحنث ( ما لم يكن ) له ( نية ). أو قرينة كأن حلف لا يشرب من هذا النهر فيحنث بشربه منه . والله أعلم

### فصل

(النذر) إلزام مكلف محتار ولوكافرا نفسه لله تعالى بكل قول يدل عليه شيئا غير لازم بأصل الشرع ولا محال كعلى لله أو نذرت لله ونحوه فلا يعتبر له صيغة عاصة وهو (مكروه) ولا عبادة ، لا يأتى بخير ولا يرد قضاء . (ولا يصح) النذر

( إلا من مكلف ) مختار ولا تكنى نيته . ( وأنواع ) نذر ( منعقد ستة ) أنواع أحكامها مختلفة : أحدها النذر المطلق (ك) قوله ( قه عليَّ نذر ) أو لله على نذر ( إن فعلت كذا ولا نية ) له بشيء وفعل ما علق عليه نذره ( فيلزمه كفارة يمين بفعله ) لحديث وكفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين ، رواه ابن ماجه والنرمذي . النوع ( الثاني نذر لجاج وغضب وهو تعليقه ) أي النذر ( بشرط بقصد المنع منه) أى من الشرط المعلق عليه ( أو ) بقصد ( الحمل عليه ) أو التصديق أو التكذيب (ك) قوله ( إن كلتك ) فعلى الحج أو نحوه ( أو إن لم أخبرك ) بكذا أو إن لم مِكن هذا الحبر صدقا أو كذبا ( فعلى الحج ونحوه ) كعلى العتق أو صوم سنة أو ما لى صدقة (فيخير بين فعله وكفارة يمين) إذا وجد الشرط لقوله عليه السلام « لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين ، رواه سعيد في سننه . النوع ( الثالث نذر ) فعل ( مباح كر ) قوله ( لله على أن ألبس ثوبي ونحوه ) كلله على أن أركب دابتي ( فيخير أيضا ) بين فعله وكفارة يمين . النوع ( الرابع نذر ) فعل ( مكروه كَ ) مُذَرَ ( طَلَاقَ ) رُوجة ( ونحوه ) كَأْكُلُ بَصُلُ وَنَحُوهُ ( فَيُسْنَ تَكُفيرٍ ) ه ( ولا يفعله ) وكاليمين فإن فعله فلا كفارة . النوع ( الحامس نذر ) فعل ( معصية كشرب خمر وصوم ) يوم (عيد) وأيام تشريق (و) يوم (حيض) وترك واجب ( فيحرم الوقاء به ) لأن المعصية لا تباح في حال من الأحوال ( ويكفر ) كفارة يمين ( إن لم يف ) بنذر المصية ( مع قضاء الصوم ) المحرم الذي نذره غير يوم الحيض فلا يقضيه لآنه مناف للصوم لمعنى فيه كنذر صوم ليلة وليست محلا للصوم بخلاف صوم نحو يوم عيد ونذر مريض صوم يوم بخاف عليه فيه فينعقد نذره ويحرم صومه لان المنع لمعنى في غيره وهو كونه في ضيافة الله وكذا نذر صلاة وفى نذر ذبح معصوم كفارة يمين ، وتتعدد بتعدد ولد ما لم يكن له نية . السادس نذر تبرر كصلاة وصوم واعتكاف ونحوها بقصد التقرب معلقه بشرط كان شنى الله مريضى فلله على كذا فوجد شرطه لزمه الوفاء، ومن نذر الصدقة بكل ماله أجزأه ثلثه ، أو صوم شهر لزمه التتابع فيه ،

فی ثوب محرم ، (و) بجب (فی نذر ذبح معصوم) ولو نفسه (کفارة يمين) فقط لحديث , لا نذر في معصية ، وكفار ته كفارة يمين ، ( و تتعدد ) كفارة على نذر ذبح ولده ( بتعدد ولد ) ه لانه مفرد مضاف فيعم ( ما لم يكن له نية ) بواحد فكفارة واحدة ، ومن نذر فعل طاعة وما ليس بطاعة لومه فعل الطاعة ويكفُّو لغيره ولوكان المتروك خصالا كثيرا أجرأ به كفارة واحدة . قال الشيخ والنذر للقبور أو لأهل القبوركالنذر لإبراهيم والشيخ فلان نذر معصية لا يجوز الوفاء به وإن قصد بما نذره من ذلك على الفقراء والصالحين كان خيرا له عند الله وأنفع. وقال فيمن نذر قنديل يعد للنبي مِالِيِّم : تصرف لجيران النبي مِلِيِّتِر قيمته وأنه أفضل من الحتمة . وقال من نذر إسراج بثر أو مقبرة أو جبل أو شجرة أو نذر له أو لسكانه أو المضافين إلى ذلك المـكان لم يجز ولا يجوز الوفاء به إجماعا ويصرف في المصالح ما لم يعرف ربه ، ومن الحسن صرفه في نظيره من المشروع ، وفي لزوم. الكفارة خلاف . النوع ( السادس نذر تبرر كصلاة وصوم واعتكاف ) وصدقة ما لا يضره ولا عياله ولا غريمه (ونحوها ) كحج وزيارة أخ في الله وعيادة مريض وشهود جنازة (بقصد التقرب) إلى الله تعالى نذرا (معلقاً )كان أو مطلقاً (بشرط) حصول نعمة أو دفع نقمة (ك) قوله (إن شنى الله مريضى) أو سلم مالى ( فلله على كذا ) أو تصدقت بكذا ( فوجد شرطه لزمه الوفاء ) بنذره نصا وكذا إن طلعت الشمس أو قدم الحاج فلله على كذا لحديث , من نذر أن يطيع الله فليطعه ، رواه البخارى ويجوز إخراجه قبله كيمين ، (ومن نذر الصدقة بكل ماله ) أو بألف ونحوه وهو كل ماله بقصد القرب ( أجزأه ثلثه ) يوم نذره يتصدق به ولا كفارة نصاً ، و بيعض مسمى كنصفه لزمه ما سماه ، وإن نوى شيئًا ثميناً أو مالا دون مال. آخذ بنيته ، ومن نذر صوم سنة معينة لم يدخل في نذره رمضان ويوما العيدين وأيام التشريق ، (أو ) نذر ( صوم شهر ) مطلق أو معين ( لزمه التتابع في ). أو أياما معدودة لم يلزمه تتابع إلا بشرط أو نية . وسن وفاء بوعد ، وحرم بلا استثناء

## كتاب القضآء

صوم ( ٩ ، أو ) نذر ( أياما معدودة ) كعشرين يوما ( لم يلزمه تتابع ) لعدم دلالة الآيام على التتابع ( إلا بشرط ) بأن يقول متنابعة ( أو نية ) التتابع ، ومن نذر صوم الدهر لزمة فإن أفطر كفر فقط بغير صوم ، ولا يدخل فيه رمضان ولا يوم نهى ولا يقضى فطره برمضان ، ويصام لظهار ونحوه من الدهر ويكفر مع صوم ظهار ونحوه ، ونذر صوم يوم الخيس ونحوه فوافق عيدا أو حيضا أو أيام تشريق أفطر وقضي وكفر ، ومن نذر صوما فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أو نذره حال عجزه أطعم لكل يوم مسكينا وكفر كفارة يمين ، وإن نذر صلاة ونحوها وعجز فعليه الكفارة فقط ، وإن نذر صوما أو صوم بعض يوم لزمه يوم بنية من الليل ، وإن نذر صلاة فركعتان قائمًا للقادر وتسليمتان ، وإن نذر المشي إلى بيت الله الحرام أو موضع من مكة أو حرمها أو أطلق أو قال غير حاج ولا معتمر لزمه المشي في حج أو في عمرة من مكانه ، وإن ركب مطلقاً أو نذر الركوب فشي فكفارة يمين ، وإن نذر رقبة فما يجزي عن واجب إلا أن يعينها فيجزئه ما عينه ، لكن لو مات المنذوراً وأتلفه ناذر قبل عتقه لزمه كفارة يمين بلا عتق وعلى متلف عين قيمته له . ( وسن وفا. بوعد ) ولا يلزم نصا ، ( وحرم ) وعد ( بلا أستثنا. ) لقوله تعالى ﴿ وَلَا نَقُولُنَ لَشَى. إِنَّى فَاعَلَّ ذَلَّكَ غَدَا إلا أن يشاء الله ﴾ والله أعلم

# كتاب القضاء

القضاء تبيين الحكم الشرعى وفصل الخصومات. والفتيا تبيين الحكم الشرعى للسائل عنه . كان الساف الصالح يها بون الفتيا كثيرا ويشددون فيها حتى ترجع إلى الأول لما فيها من المخاطرة ، وأنكر أحمد وغيره من الأعيان على من يهجم على الجواب وقال : لا ينبغى أن يحيب فى كل ما يستفتى ، وينبغى للسنفتى حفظ الأدب مع المفتى ويجله ويعظمه ، ولا يفعل ما جرت عادة العوام كإيماء بيده على وجهه ، ولا يلزم جواب ما لم يقع ، ولا ما لا يحتمله السائل ولا ما لا نفع فيه ، ويحرم

وهو فرض كفاية كالإمامة ، وفيه خطر عظيم ووزر كبير لمن لم بؤد الحق فيه ، فمن عرف الحق ولم يقض به أو قضى على جهل فنى النار ، ومن عرف الحق وقضى به فنى الجنة . وعلى الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا ، ويختار لذلك أفضل من بجد علما وورعا ويأمره بالتقوى وبتحرى العدل .

تساهل مفت و تقليد معروف به ، و يقلد العدل ولو ميتا ، و يقلد عاى من ظنه عالما لا إن جهل عدالته ، ولمفت رد الفتيا إن خاف غائلتها أو كان فى البلد من يقوم مقامه و إلا لم يجز كقول حاكم لمن ار تفع إليه امض إلى غيرى لو وجد غيره ، ويحرم إطلاق الفتيا فى اسم مشترك فن سئل أيؤكل فى رمضان الفجر لابد أن يقول : الأول أو الثانى؟ (وهو) أى القضاء (فرض كفاية) لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه (كالإمامة) العظمى و الجهاد ، وفيه فضل عظيم لمن قوى على القيام به وأداء الحق فيه ، و الواجب اتخاذها دينا وقربة فإنها من أفضل القرب ، وإنما فسد حال الآكثر لطلب الرياسة و المال بها ، (وفيه خطر عظيم ووذد كبير لمن لم يؤد الحق فيه ، فن عرف الحق ولم يقض به أو قضى على جهل ف) هو (فى الجنة ، ومن عول ما يمكنه لم يلزمه ما يعجز عنه (و) يجب (على الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا ) لأن الإمام ما يعجز عنه (و) يجب (على الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا ) لأن الإمام لا يمكنه تولى الخصومات و النظر فيها فى جميع البلاد

فائدة : إقليم بكسر الهمزة أحد الآقاليم السبعة . قال شيخى الشيخ عبد القادر التغلبي : أولها الهند ، الثانى الحجاز ، الثالث مصر ، الرابع بابل ، الحامس الرقوم والشام ، السادس بلاد النرك ، السابع بلاد الصين . قال : كذا رأيته بخط سيدى الشيخ عبد الباتى الحنبلي

(و) على الإمام أن ( يختار لذلك ) أى لمنصب القضاء ( أفضل من يجد علما وورعا ) لآن الإمام ناظر للسلمين فوجب عليه اختيار الاصلح ، (ويأمره بالتقوى ) إذا ولاه لانها رأس الدين ، (و) يأمره ( بتحرى العدل ) أى إعطاء الحق لمستحقه من غير ميل . ويجب على من طلب القضاء إذا طلب ولم يوجد غيره بمن يوثق به أن يدخل فيه إن لم يشغله عما هو أهم منه ، ومع وجود غيره الافضل أن لا يجيب ، وكره طلبه إذن ، ويحرم بذل مال فيه

وشرط التولية قضاء كونها من إمام أونائبه ومشافهته بها أومكاتبته مع بعد وإشهاد عدلين عليها ، فصريح لفظها : وليتك الحكم وقلدتكه وفوضت ورددت وجعلت إليك الحكم واستخلفتك واستنبتك فى الحكم ، وكنايته نحو اعتمدت وعولت عليك ووكلت واستندت إليك . ولا تنعقد بها إلا بقرينة نحو فاحكم أو فتول ما عولت عليك فيه

### فصل

وأخذه ، وطلب القضاء وفيه مباشر أهل . (وشرط ا) صحة (تولية قضاء كونها من إمام أو نائبه) فيه وأن يعرف أن المولى صالح للقضاء ، وتعيين ما يوليه الحسكم فيه من عمل وبلد ، (ومشافهته بها) أى الولاية إن كان بمجلسه (أو مكاتبته) بالولاية (مع بعد) البلد عن المولى بفتح اللام فوق خمسة أيام ، (وإشهاد عدلين عليها) ، و تكنى استفاضة إذا كان بلد الإمام خمسة أيام فا دون . (فصر يح لفظها) أى الولاية سبعة : (وليتك الحكم) ، (و) الثانى (قلدتكه) أى الحكم، (و) الثالث (قلدتكه) أى الحكم، (و) الثالث (فوضت) إليك الحكم ، (و) الرابع (دددت) إليك الحكم، (و) السادس (استخلفتك) فى الحكم، (و) السابع (استنبتك فى الحكم) ، (و) السادس (استخلفتك) فى الحكم، أو غائب بعده أو شرع الغائب فى المحكم ، فإذا وجد أحدها وقبل مولى حاضر بالمجلس (غو اعتمدت) عليك (وعولت عليك ووكلت) إليك (واستندت إليك) ، (ولا تنعقد) الولاية (بها) أى الكناية (إلا بقرينة نحو : فاحكم أو فتول ما عولت عليك فيه) أو اقض

### فصل

( وتفيد ولاية حكم عامة ) أى لم تتقيد بحال دون أخرى ( فصل الخصومة و أخذ الحق ) بمن هو عليه ( ودفعه إلى دبه والنظر فى مال يتيم و ) مال ( بجنون و ) مال ( سفيه ) لا ولى لهم غيره ( و ) مال ( غائب و ) النظر ( فى وقف عمله

ليجرى على شرطه و) النظر (في مصالح طرق عمله وأفنيته) جمع فناء ما اتسع أمام دور عمله (والحجر لسفه و) الحجر ا (فيلس وتنفيذ الوصايا وتزويج من لا ولى لها) وتصفح شهوده وأمنائه ليستبدل من ثبت جرحه (وإقامه حد و) إقامة (إمامة جمعة وعيد) ما لم يخصا بإمام (وغير ذلك) كجباية خراج وزكاة إن لم يخصا بعامل، قال في النبصرة ويستفيد أيضا الاحتساب على الباعه وإلزامهم بالشرع خلافا لما في المنتهى، وله طلب رزق من بيت المال لنفسه وأمنائه وخلفائه حتى مع عدم حاجة ، فإن لم يجعل له شيئا وليس له ما يكفيه ، وقال للخصمين لا أقضى بينكا إلا بجعل جاز ، ولا يجوز الاستئجار على القضاء ، وللمفتى أخذ رزق من بيت المال ، ولو تعين عليه أن يفتى وله كفاية لم يأخذ شيئا ، وإن أخذ رزقا لم يأخذ وإلا أخذ أجرة خطه ، (ويجوز) للإمام (أن يوليه) أى القاضى رزقا لم يأخذ وإلا أخذ أجرة خطه ، (ويجوز) للإمام (أن يوليه) أى القاضى يوليه (خاصا في أحدها) بأن يوليه سائر اللاحكام في سائر البلاد ، (و) يجوز أن يوليه عاصا (فيها) بأن يوليه الانكحة بالشام مثلا في فذ حكمه في غيره ، ولا يسمع مثلا فينفذ حكمه في غيره ، ولا يسمع مثلا فينفذ حكمه فيها فقط ، وإذا ولاه بمعين لم ينفذ حكمه في غيره ، ولا يسمع بينة إلا فيه كتعديلها ، ومن عزل نفسه انعزل لا بعزل قبل علمه

ويشترط فى القاصى عشر صفات : وأشار إليها بقوله (وشرط كون قاض بالغا عاقلا ذكرا حرا) ، لكن تصح ولاية عبد إمارة سرية وفسم صدقة وفى إمامة صلاة ، وكونه (مسلما عدلا) ولو تائبا فلا يجوز نولية فاسق ولا من فيه نقص يمنع الشهادة ، وكونه (سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو) كان اجتهاده (فى مذهب إمامه) للضرورة ، واختار فى الافصاح والرعاية أو مقلدا أو عليه عمل الناس من مدة طويلة وإلا تعطلت أحكام الناس ، وكذا المفتى فيراعى كل منهما ألفاظ إمامه ومتأخرها ، ويقلد كبار مذهبه فى ذلك ، ولا يشترط كونه كاتبا أو ورعا

وإن حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه فيما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه

### فصل

أو زاهدا أو يقظا أو مثبتا للقياس أو حسن الحلق ، والأولى كونه كذلك ( وإن حَمَّكُم ) بتشديد السكاف ( اثنان ) فأكثر ( بينهما ) أو بينهم ( رجلا ) غير قاض ( يصلح للفضاء ) أى يتصف بالشروط فحكم بينهما ( نفذ حكمه فى ) كل ( ما ) أى مال وقصاص وحد و نسكاح ولعان وغيرها بما ( ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه ) حتى مع وجود قاض فهو كحاكم الإمام ، لكن لكل من الخصمين الرجوع قبل شروعه فى الحسكم

### فصل

### في آداب القاضي

(وسن كونه) أى القاضى (قويا بلاعنف) لئلا يطمع فيه الظالم، (لينا بلا ضعف) لئلا يها به صاحب الحق، (حليا) لئلا يغضب من كلام الخصم، (متأنيا) لئلا تؤدى عجلته إلى ما لا ينبغى، (فطنا) لئلا يخدعه بعض الاخصام، (عفيفا) لئلا يطمع فى ميله باطاعه، بصيرا بأحكام الحكام قبله، وسؤاله إن ولى فى غير بلده عن علمائه، ودخوله يوم اننين أو خميس أو سبت ضحوة لابسا هو وأصحابه أجمل ثيابه ويدعو الله بالتوفيق والعصمة سرا، وليكن بجلسه فى وسط البلد فسيحا (و) يجب (عليه العدل بين المتحاكمين) اذا ترافعا إليه (فى لحظه) أى ملاحظته (و) فى (لفظه) أى فى كلامه لها وبجلسه ودخول عليه إلا إذا سلم الحدما فيرد ولا ينتظر سلام الثانى، (ويجوز رفع أحدهما) أى المتحاكمين (بإذن الآخر، ويقدم مسلم على كافر فى دخول) على قاض، (و) يرفع فى (جلوس) لحرمة الإسلام قال تعالى (أفن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ك

ويسن أن يحضر مجلسه فقهاء المذهب ويشاورهم فيما يشكل عليه ، وحرم تقليد غيره ولو أعلم منه والقضاء وهو غضبان كثيراً أو حاقن أو فى شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج ، فان خالف فأصاب الحق نفذ ، وحرم قبوله رشوة وهدية لا بمن كان يهدى اليه قبل ولايته ولا حكومة له

### فصل

ويحرم أن يسار الحد الخصمين أو يلقنه حجته أو يضيفه أو يعلمه كيف يدعى ، إلا أن يترك ما يلزم ذكره كشرط عقد وسبب إرث ونحوه فله أن يسأل عنه . (ويسن) لقاض (أن يحضر مجلسه فقهاء المذهب) أي من كل مذهب إن أمكن، (و) أن (يشاورهم فيما يشكل عليه) ، ويسألهم إذا حدثت حادثة ليذكروا جوابهم وأدلتهم فيها ، فإن انضح وإلا أخره ، فلوحكم ولم يحتهد لم يصح ولو أصاب الحق . (وحرم) عليه ( تقليد غيره ولو )كان غيره ( أعلم منه ) ، (و) حرم عليه ( القضاء ــوهو غضبان كثيرا أو ) وهو (حاتن ) ببول أو حاقب بغائط ( أو فى شدة جوع أو ) في شدة (عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج) و نحوه لأن ذلك كله يشغل الفكر الموصل إلى إصابة الحق غالباً ، ( فإن خالفٌ ) وحكم ( فأصاب الحق نفذ ) حكمه لموافقة الصواب ، وكان للني عليه السلام القضاء مع ذلك . (وحرم) على حاكم ( قبوله رشوة ) وهي ما يعطي بعد طلبه ، (و) حرم عَلَى حَاكُم قبولُه ( هدية ) وهي الدفع ابتداء و ( لا ) يحرم عليه قبوله هدية ( بمن كان يهدى له قبل ولايته و ) الحال أنه ( لا حكومة له ) فيباح له أخذها لانتفاء التهمة إذن كمفت ، وردها أولى . ويكره بيعه وشراؤه إلا بوكيل لا يعرف به ويوصى الوكلاء والأعوان الذين ببايه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع ، ويحتهد ﴿ أَن يَكُونُوا شَيُوخًا أَو كَهُولًا مِن أَهُلُ الدِّينُ وَالْعُفَةُ وَالْصَيَانَةُ

### فصل

(ويسن) لقاض (أن يبدأ بالنظر في أمر (المحبوسين) فينفذ ثقة يكتب

اسم كل محبوس ومن حبسه وفيما حبس فى رقعة منفردة ويأمر مناديا ينادى في البلد : إن القاضي ينظر في أمر المحبوسين يوم كذا فن له خصم فليحضر ، فإذا جلس لوعده فن حضر له خصم نظر بينهما فإن استحق الإبقاء أبقاه وإن استحق الإطلاق أظلقه وآذنه ولو في قضاء دين وفي نفقة ليرجع وفي وضع ميزاب وبناء وغيره ، وأمره بأراقة نبيذ، وقرعته حكم يرفع الخلَّاف إن كانَّ ، وكذا نوع إ من فعله كنزويجه بيتيمة وشراء عين غائبة وعقد نـكاح بلا ولى وإقراره غيرهـ على فعل مختلف فيه و ثبوت شيء ليس حكما به ، ( ثم ينظر ) وجو با (في أمر أيتام. ومجانين ووقوف ووصايا لاولى لهم ) أى الآيتام وُالمجانينُ ﴿ وَلَا نَاظُر ﴾ للوقوفُ والوصايا ، فلو نفذ الأول وصية مُوص إليه أمضاها الثاني ، ولا نظر له مع الولى ـ أو الناظر الخاص ، لكن له الاعتراض إن فعل ما لايسوغ ، ومن تغير حاله عزله إن فسق ، وإن ضعف ضم إليه قويا أمينا . ويحرم أن ينقض من حكم صالح للقضاء غير ما عالف نص كتاب الله تعالى أو خالف سنة متواترة أو آحادا كالحكم بقتل مسلم بكافر ويجعل من وجد عين ماله إسوة الغرما. أو إجماعا قطعيا أو ما يعتقده. فيلزم نقضه ، والناقض له حاكمه إن كان فيثبت السبب وينقضه . (و) سن (حكمه) أى القاضي ( بحضرة شهود ) ليستوفي بهم الحقوق و تثبت بهم الحجب والمحاضرة ، وليس له أن يرتب شهودا لا يقبل غيرهم ، (ولا ينفذ) حكمه (على عدوه). كالشهادة عليه ( ولا لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته لهم ) كزوجته وعمودى نسبه ولو كانت الخصومة بين والديه أو بين والده وولده لعدم قبول شهادته لاحدهما على الآخر ، (و) يجوز (له) أي القاضي (استخلافهم) أي استخلاف والده وولده ونحوهما في الحكم مع صلاحيتهم كحكمه لغيرهم بشهادتهم وعليهم ، وله أن يفتي على عدوه ، (ومن أستعداه على خصم) أي طلب من القاضي أن يحضر خصما (في البلد) الذي به القاضي ( بما ) أي شيء ( تتبعه الهمة لزمه ) أي القاضي ( إحضاره ) أي الخصم ولو لم يحرر الدعوى نصا ، ( إلا غير برزة ) والمخدرة التي فتوكل كمريض ونحوه ، وان وجبت يمين عليهما أرسل من يحلفهما

### فصل

وإذا حضر اليه خصان فله أن يسكت حتى يبدآ ، وله أن يقول أيكما المدعى فن سبق بالدعوى منهما قدم ، وان ادعيا معا قدم أحدهما بقرعة ، وإذا حرر دعواه فان أقر الخصم حكم عليه بسؤال مدع لابدونه ، وإن أنكر

لا تبرز لقضاء حوائجها إذا استعدى عليها ( ف ) إنها ( توكل كمريض ونحوه ) تمن له عذر ، ( وإن وجبت يمين عليهما ) أى على برزة ومريض ونحوه ( أرسل ) الحاكم ( من ) أى أمينا معه شاهدان ( يحلفهما ) بحضرتهما ، ولا يعتبر لمن تبرز لحوائجها محرم ، ومن ادعى على غائب بموضع لا حاكم به بعث إلى من يتوسط بينهما فإن تعذر حرر دءواه ثم أحضره ولو بعد بعمله

### فصل

### في طريق الحـكم وصفته

(وإذا حضر إليه) أى القاضى (خصان) سن له أن يجلسهما بين يديه لأنه أمكن للحاكم في العدل بينهما ، فإذا جلسا (فله أن يسكت حتى يبدآ) أى حتى تكون البدأة من جهتهما ، (و) له (أن يقول: أيكا المدعى) لأنه لا تخصيص فيه أواحد (فن سبق بالدعوى منهما قدم) لترجيحه بالسبق ، فإذا قال خصمه أنا المدعى لم يلتفت الحاكم إليه وقال له أجب عن دعواه ثم ادع بعد ما شئت ، (وإن ادعيا معا قدم أحدهما بقرعة) لانها تعين المستحق ، فإذا انتهت حكومته الدعى الآخر ، ولا تسمع دعوى مقلوبة ولا حسبة بحق الله تعالى كعبادة وحد وكفارة ونحوها ، وتسمع ببينة بذلك وبعتق وبطلاق وبحق غير معين كوقف ووصية على فقراء ومسجد على خصم لا بينة بحق معين قبل دعواه ، (وإذا حرر) ووصية على فقراء ومسجد على خصم لا بينة بحق معين قبل دعواه ، (وإذا حرر) المدعى عليه بالدعوى (حكم عليه) أى المدعى عليه (بسؤال مدع) و (لا) يحكم له المدعى عليه بالدعوى (حكم عليه) أى المدعى عليه (بسؤال مدع) و (لا) يحكم له اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة لم يلتفت لقوله بل يحلف المدعى على نفي ادعاه ويلزمه بالحق إلا أن يقيم بيئة ببراءته ، (وإن أنسكر) الحصم ابتداء بأن الحقر المها المناه والذي المناه المدعى على نفي المناه والذي الحق المناه والذي المناه والمناه والمناه والذي المناه والمناه والذي المناه والذي المناه والذي المناه والذي المناه والذي المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والذي المناه والمناه والمن

فلمدع أن يقول لى بينة ، ولحاكم أن يقول ألك بينة ؟ فان قال نعم قال له ان شتت فأحضرها ، فاذا حضرت سمعها ، فاذا اتضح الحكم لزمه بسؤال مدع ، ولا يحكم بعلمه الا بعدالة بينة وجرحها . وان قال ما لى بينة فقول منكر بيمينه فيعلمه حاكم بذلك ، فان سأل إحلافه أحلف على صفة جوابه وخلى ، ومن لم يحلف قال له الحاكم ان حلفت والا قضيت عليك بالنكول ، وسن تكراره ثلاثا ، فان لم يحلف قضى عليه بسؤال مدع . واذا أحضر مدع بينة

قال لمدع قرضا أو ثمنا ما أقرضني أو ما باعني أو لا يستحق على شيئًا بما أدعاه ( فلدع ) أنكر خصمه ( أن يقول لى بينة ) لأن الجواب صحيح وهذا موضع البينة ، (ولحاكم أن يقول) له ( ألك بينة ؟ فإنْ قال ) مدع ( نعم قال له ) حاكم ( إن شئت فأحضرها ) ، ( فإذا حضرت ) البينة لم يسألها ولم يلقنها ، فإذا شهدت (سمعها ) وحرم عليه ترديدها ، ويكره تعننها وانتهارها لا قوله لمدعى عليه ألك فُها دافعُ أو مطعن ، ( فإذا انضح ) للحاكم ( الحكم لزمه ) الحِكم فورا ( بسؤال مدع ) أن كان معينا ، ولا يحكم بدون سؤاله لما تقدم . ( ولا يحكم ) القاضي ( بعلمه إلا) الحكم ( بعدالة بينة وأجرحها ) أو بإقرار في مجلس حكمة ، وإن لم يسمعه غيره فله الحكم ، ويحرم ولا يصح مع علمه بضده بل يتوقف أو مع لبس قبل البيان ، ويأمر بالصلح . (وإن قال) مَدع ابتداء (مالي بينة فقول مَنكر بيمينه فيعلمه حاكم بذلك ) أي بأن له اليمين على خصمه ، ( فإن سأل ) المدعى من القاضى ( إحلافه ) أي الخصم ولو علم المدعى عدم قدرته على حقه ويكره ( أحله ) 4 ( على صفة جوابه ) نصا ولا يصلها باستثناء ولا بما لا يفهم ، ولا يعتد بيمينه قبل أمر حاكم وسؤال مدع . (و) إذا حلف ( خلى ) سبيله لانقطاع الخصومة ، وتحرم دعواه ثانيا وتحليفه كبرى. وتأويل إلا لمظلوم وحلف معسر خاف حبسا أنه لاحق له على ولو نوى الساعة ، ومن عليه مؤجل أراد غريمه منعه من سفر ، (ومن) أنكر فوجهت عليه اليمين فه ( لم يحلف ) وامتنع ( قال له الحاكم إن حلفت و إلا قضيت عليك بالنكول ، وسن تكراره ) بأنَّ يقول له إن حلفت وإلا قضيت عليك بالنكول ( ثلاثا ) قطعا لحجته ( فإن لم يحلف قضى عليه ) الحاكم ( بسؤال مدع ) لأن النكول كإقامة البينة على الناكل ، ولا يكون كالإقرار لأنه لوكان كالإقرار لم تسمع منه بالبينة بعد فكوله بالابرا. . ( وإذا أحضر مدع بينة

### بعد حلف منكر حكم بها

### فصل

بعد حلف) خصم (منكر) عليه سمعت و (حكم) القاضى له (بها) لآن اليمين لا تكون مزيلة للحق ، لكن إن قال مالى بينة أو قال كذب شهودى أو قال كل بينة أقيمها فهى زور أو باطلة أو لاحق لى فيها ثم أحضرها لم تسمع لآنه مكذب لها كما لو شهدت بغير مدعى به . ومن ادعى عليه بشىء فأقر بغيره لزمه إذا صدقه المقر له والدعوى بحالها ، وإن قال مدع لى بينة وأريد يمينه فإن كانت حاضرة بالمجلس فليس له إلا أحدهما وإلا فله ذلك

### فصل

(وشرط) لصحة الدهوى شروط: أحدها (تحرير دعوى) لترتب الحكم عليها ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ، وإنما أقضى على نحو ما أسمع ، . (و) الثانى (علم مدعى به ) ليتمكن الحاكم من الإلزام به إذا ثبت (إلا) الدعوى (فيا تصح به بحهولا كوصية) بشيء من ماله أو بثوب منه ونحو ذلك ، (و) كالدعوى بر (مبد من عبيده) جعله (مهرا، ونحوه) كخلع أو طلاق على مجهول وكافراد بمجهول فتصح الدعوى ويطالبه بما وجب له ، والثالث كون المدعى مصرحا بالدعوى فلا يكنى قوله عند فلان كذا حتى يقول وأنا الآن مطالب به ، والرابع أن تكون متعلقة بالحال فلا تصح بمؤجل لإثباته ، وتصح بتدبير وكتابة أن تكون متعلقة بالحال فلا تصح بمؤجل لإثباته ، وتصح بتدبير وكتابة من عشرين سنة وسنه دونها ، ولا يعتبر ذكر سبب الاستحقاق (فن ادعى عقدا ولو) كان (غير) عقد (نكاح) من بيع وإجارة وغيرهما (ذكر شروطه) للاختلاف فيها ، وقد لا يكون العقد صحيحا عند القاضى فلا يتأتى له الحكم بصحته مع جهله (ما لم بدع) الزوج (دوام الزوجية) فلا يشترط ذكر عقد النكاح مع جهله (ما لم بدع) الزوج (دوام الزوجية) فلا يشترط ذكر عقد النكاح مع جهله (ما لم بدع) الزوج (دوام الزوجية) فلا يشترط ذكر عقد النكاح مبدي غروجها عن طاعته . (وإن ادعته) أى ادعت (المرأة) نكاح رجل

لطلب نفقة أو مهر ونحوهما سمعت والا فلا ، أو ادعى ارثا ذكر سببه أو على بأحد النقدين قومه بالآخر أو بهما قومه بأيهما شاء للحاجة

### فصل

وشرط فى بينة عدالة ظاهرا وفى غير عقـــــــد نكاح باطنا أيضا

(لطلب نفقة أو) طلب (مهر ونحوهما) ككسوة ومسكن (سممت) دعواها لادعائها حقا تضيفه إلى سببه (والا) تدعى سوى النكاح (فلا) تسمع دعواها لان النكاح ليس حقا لها فلا تسمع دعواها بحق لغيرها ، (أو) أى ومن (ادعى إرثا ذكر سببه) وجوبا لاختلاف الإرث (أو) ادعى شيئا (محلى) بضم أوله وفتح ثانيه (بأحد النقدين) الذهب والفضة (قوَّمه به) النقد (الآخر) فان ادعى محلى بذهب قوَّمه بفضة وعكسه بعكسه، قال فى شرح المنتهى : قلت وكذا لو ادعى مصوغا من أحدهما صياغة مباحة تزيد بها قيمته أو تبرا تخالف قيمته وزنه (أو) ادعى محلى (بهما) أى النقدين أو مصوغا منهما مباحا تزيد قيمته عن وزنه (أو) ادعى محلى (بهما) أى النقدين (شاء للحاجة) أى لانحصار الثمنية فيهما فاذا ثبت أعطى عروضا

تنبيه : يشترط تعيين مدعى به بالمجلس ، وإحضار عين بالبلد لتعين ، فان كانت غائبة عنه أو تالفة أو فى الذمة وصفها كسلم ، والأولى ذكر قيمتها أيضا

فائدة : تصح الدعوى بالقليل ولو لم تتبعه الهمة ، لكن لو استعدى الحاكم أحد على خصمه بما لا تتبعه الهمة لم يلزمه أن يعديه ، وذكر فى عيون المسائل لا ينبغى للحاكم أن يسمع شكية أحد إلا ومعه خصمه

### فصل

(وشرط في بينة عدالة ظاهرا) في عقد نكاح وتقدم، ولا يبطل لو بانا فاسقين، (و) شرط في بينة عدالة (في غير عقد نكاح) ظاهرا أو ( باطنا أيضا ) ولو لم يطعن فيها خصمه فلا بد من العلم بها ولو قيل إن الأصل في المسلمين العدالة . قال الزركشي : لأن الغالب الحروج عنها ، قال الشيخ : من قال إن الأصل في المسلمين العدالة فقد أخطأ وإنما الأصل الجهل والظلم لقوله تعالى ( إنه كان ظلوما جهولا ) . العدالة فقد أخطأ وإنما الأصل الجهل والظلم لقوله تعالى ( إنه كان ظلوما جهولا ) .

( و ) شرط ( فى مزك معرفة جرح و تعديل ) لمن يزكيه وخبرته الباطنة ويكفى : أشهد أنه عدل ، (و) شرط في مزك (معرفة حاكم خبرته) أي خبرة المزكى (الباطنة) بصحبة أو معاملة ونحوهما ، (ومن جرح الشهود و بين سببه) أي الجرح (مفسرا) بما يقدح فى العدالة بذكر عن رؤية قادح كـقوله رأيته يشرب الخر أو يَأْخَذُ أموالُ الناس ظلما ونحوه أو سمعته يقذفُ ونحوه أو عن استفاضة بأن يستفيض عنه ذلك (كلف البينة ) لحديث , البينة على المدعى , وكذا لو أراد جرحها ، ( فان سأل ) من جرح البينة ( إنظارا لها ) أى لبينة تشهد بقادح جرحها به ( أو ) سأل إنظارا ( لجرح ) فى رده البيئة ( أَنْظَر ثلاثًا ، ولمدع ملازمته ) فى الثلاث لثلا يهرب ، فان لم يأت بها حكم له عليه . ( وبينة بحرح مقدمة ) على بينة بتعديل لأن الجارح يخبر بأمر باطن خنى على المعدل وشاهد العدالة يخبر بأمر ظاهر والجارح مثبت للجرح والمعدل ناف له والمثبت مقدم على النانى ، ومن ثبتت عدالته مرة لزم البحث عنها مع طول المدة ( فتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية من مدع ) لأن النَّرَكية حق الشَّرع فيطلبها الحاكم حتى ( ولو سكت عنها الخصم ) فلو رضى أن يحكم عليه بشهادة فاسق لم يجز الحـكم بها ، ( ويكني فيها ) أى التركية قول الشاهد ( أشهد أنه عدل ) أو عدل رضى أو عدل مقبول الشهادة ويكنى فيها الظن بخلاف الجرح ، ولا يكني قوله لا أعلم إلا خيرا ، وتعديل الخصم وحده تعديل في حق الشاهد ، وكذا تُصديقه ، لكن لا يثبت تعديله في حق غير المشهود به ، (وإن جهل ) حاكم ( لسان خصم ترجم له ) أى للحاكم ( من يعرف ) لسا: ( ٩ ) أى الخصم ( ولا يقبل في ترجمةُ و ) لا في ( جرح و ) لا في ( تعديل و ) لا في ( رسالة ) أى من يرسله الحاكم يبحث عن حال الشهود (و) لا في ( تعريف عند حاكم في ) حد ( زنا أو لواط إلا أربعة رجال ) عدول كشهود للأصل ، ( و ) لا يقبل في

وفى غير مال الا رجلان، وفى ذلك وفى مال الارجلان أو رجل وامرأتان، وذلك شهادة

### فصل

ترجمة وجرح وتعديل ورسالة وتعريف عند حاكم (فى غير مال )كنسب و نىكاح وطلاق وقذف وقصاص ( إلا رجلان ) ، (و) لا يقبل (فى ذلك ) المذكور (وفى مال إلا رجلان أو رجل وامرأتان ، وذلك ) أى الترجمة والجرح والتعديل والرسالة والتعريف عند الحاكم (شهادة ) يعتبر فيه لفظ الشهادة وما يعتبر فيها وتجب المشافهة

#### فصل

(ومن ادعى على غائب) عن البلد (مسافة قصر) بغير عمله ـ وقال فى الاقتاع ولو فى عمله ـ (أو) ادعى على مستتر إما (فى البلد) أو دون مسافة قصر (أو) ادعى على (ميت أو) على (غير مكلف) أى صغير أو مجنون (وله) أى المدعى (بينة سمعت) بينته (وحكم) القاضى له (بها) بشرطه (فى غير حق الله تعالى) كالزنا والسرقة ، لكن يقضى فى السرقة بالمال فقط ، ولا يلزم المدعى أن يحلف أن حقه باق ، وهى من المفردات . والاحتياط تحليف وهى رواية قال المنقح والعمل عليها فى هذه الازمنة انتهى . (ثم إن وجد) الحاكم (له مالا وفاه) دينه (منه) وإلا قال للمدعى إن عرفت له مالا وثبت عندى وفيتك منه . ثم إذا كلف غير مكلف ورشد وحضر الغائب أو ظهر المستتر فعلى حجته ، فإن جرح البينة بأمر بعد أداء الشهادة أو مطلقا لم يقبل وإلا قبل ، (والغائب دون ذلك) أى دون مسافة القصر (والحاضر غير مستتر لا تسمع الدعوى) عليهما (ولا) تسمع دون مسافة القصر (والحاضر غير مستتر لا تسمع الدعوى) عليهما (ولا) تسمع البينة عليهما حتى يحضرا) أى الغائب دون مسافة قصر وغير المستتر بمجلس دالم رأو يمتنعا) عن الحضور فتسمع البينة والدعوى عليهما إذن ، والحكم المحتر عين عليهما إذن ، والحكم المستر المستر عينهما إذن ، والحكم وقير المستر بمجلس دون مسافة القر و يمتنعا) عن الحضور فتسمع البينة والدعوى عليهما إذن ، والحكم والمحتر بم والحكم (أو يمتنعا) عن الحضور فتسمع البينة والدعوى عليهما إذن ، والحكم والمحتر بهراه والحكم (أو يمتنعا) عن الحضور فتسمع البينة والدعوى عليهما إذن ، والحكم و المحتر به والحكم و الحضور فتسمع البينة والدعوى عليهما إذن ، والحكم و الحدي المحتر به والحكم و الحديد و والحديد و الحديد و

# ولو رفع اليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه نفذه و ان لم يره

### فصل

الغائب لا يصح إلا تبعا لمن ادعى موت أبيه عنه وعن أخ غائب أو غير رشيد وله عند فلان عين أو دين ثبت بإقراره أو ببينة أخذ المدعى نصيبه والحاكم نصيب الآخر ، (ولو رفع إليه) أى الحاكم (حكم) فى مختلف فيه كنكاح امرأة نفسها (لايلزمه نقضه ا) أجل أن (ينفذه نفذه) لزوما (وإن لم يره) أى الحكم صحيحا عنده لانه حكم بما ساغ الاجتهاد به لا يجوز نقضه فلزمه تنفيذ كذلك، وكذا لو كان نفس الحكم مختلفا فيه لحكمه وتزويجه بيتيمة. وإن رفع إليه خصمان عقدا فاسدا عنده فقط وأقرا بأنه نافذ الحكم حكم بصحته فله إلزامهما ذلك وله ردهما والحكم بمذهبه ، ومن غصبه إنسان مالا مجاهرة أو كان عنده عين ماله فله أخذ قدر دينه من مال مدين تعذر أخذ دينه منه بحاكم لجحد أو غيره إلا إذا تعذر على ضيف أخذ حقه مدين تعذر أخذ دينه منه بحاكم لجحد أو غيره إلا إذا تعذر على ضيف أخذ حقه من الاثنين على الآخر دين من غير جنسه فحد أحدهما فليس للآخر أن يجحد من الاثنين على الآخر دين من غير جنسه فحد أحدهما فليس للآخر أن يجحد

### فصل

### في حكم كتاب القاضي إلى القاضي

وأجمعت الآمة على قبوله لدعاء الحاجة . (ويقبل كتاب قاض إلى قاض فى كل حق آدى) كبيع وصلح ورهن ونحوها حتى ما لا يقبل فيه إلا رجلان كقود ونسب و توكيل ونحوها ، لا فى حد لله كحد زنا ونحوه ، يقبل كتابه (فيا حكم به) الكاتب (لينفذه) المكتوب إليه (ولو) كان الكاتب والمكتوب إليه (ف بلد واحد) لان الحكم يجب إمضاؤه بكل حال ، و (لا) يقبل (فيا ثبت عنده) أي الكانب (ليحكم به) المكتوب إليه (إلا فى مسافة قصر) فأكثر الآنه نقل شهادة إلى المكتوب إليه فل يجز مع القرب كالشهادة على الشهادة ، وله أن يكتب

وما يتعلق به الحكم فقط ثم يقول: هذا كتابى إلى فلان ابن فلان ، ويدفعه وما يتعلق به الحكم فقط ثم يقول: هذا كتابى إلى فلان ابن فلان ، ويدفعه اليهما ، فاذا وصلا دفعاه إلى المكتوب اليه فقر أه عليهما فاذا سمعاه قالا نشهد أنه كتاب فلان اليك كتبه بعمله . ويلزم من وصل اليه العمل به ، وإذا أحضر الخصم المذكور فيه فقال ما أنا المذكور ولا بينة قبل

فصل

والقسمة نوعان: قسمة تراض وتحرم فيما لاينقسم بلا ضرركحام ودور

إلى قاض معين ومصر وقرية وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين . (وشرط لقبوله) أى كتاب القاضى والعمل به (أن يقرأه) أى الكتاب (على عدلين وهما) يعنى العدلين (ناقلاه) إلى الآخر ، (ويعتبر ضبطهما لمعناه وما يتعلق به الحكم فقط) أى دون ما لا يتعلق به الحكم لعدم الاحتياج إليه ، (ثم يقول) القاضى الكاتب بعد القراءة عليهما (هذا كتابي إلى فلان ابن فلان) أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين (ويدفعه إليهما) أى العدلين المقروء عليهما (فإذا وصلا) بالكتاب إلى عمل المكتوب إليه فقرأه) هو وصلا) بالكتاب إلى عمل المكتوب إليه (دفعاه إلى المكتوب إليه فقرأه) هو ولا يشترط قولها قرأ علينا أو أشهدنا عليه وإن أشهدهما عليه مدروجا محتوما من غير أن يقرأه عليهما لم يصح (ويلزم من وصل إليه) الكتاب من الحكام من غير أن يقرأه عليهما لم يصح (ويلزم من وصل إليه) الكتاب من الحكام مالو ضاع أو انمحي وشهد الشاهدان بما فيه من حفظهما ، (وإذا) وصل الكتاب ما لوضاع أو انمحي وشهد الشاهدان بما فيه من حفظهما ، (وإذا) وصل الكتاب و (أحضر) المكتوب إليه (الخصم المذكور فيه) باسمه ونسبه وحليته (فقال) ولانه منكر ، فإن نكل قضى عليه

### فصل

( والقسمة ) تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها . وهى (نوعان) : أحدهما ( قسمة تراض ) لا تجوز إلا برضا الشركاء كلهم . ( وتحرم ) القسمة (فيما ) أى مشترك ( لا ينقسم بلا ضرر ) على الشركاء أو أحدهم ( كحام ) صغير ( ودور صغار ونحوهما إلا برضاكل الشركاء ، وحكم هذه كبيىع فيجوز فيها ما يجوز فيه . ومن دعا شريكه فيها أو فى شركة نحو عبد وفرس وسيف الى بيىع أو إجارة أجبر فان أبى بيىع أو أجر عليهما وقسم ثمن وأجرة

### فصل

الثانی قسمة اجبار ، وهی مالا ضرر فیها ولا رد عوض فیجبر شریك أو

صغار ونحوهما )كطاحون صغير بحيث يتعطل الانتفاع بها إذا قسمت أو يقل وكشجر مفرد وأرض ببعضها بثر أو بناء ونحوه ولآتتعدل بأجزاء ولاقيمة ( إلا برضا كل الشركاء ) لأن فيها إما ضررا ورد عوض وكلاهما لا يجبر الإنسان عليه . ( وحكم هذه ) الفسمة (كبيع فيجوز فيها ) أى القسمة ( مَا يجوز فيه ) أي البيع لمالك ووليه خاصة لما فيها من الردوبه تصير بيعا لبذل صاحبه إياه عوضا عما حصل له من حق شريكه . ولو قال أحدهما أنا آخذ الادنى ويبتى لى فى الاعلى حصتی فلا إجبار ، (ومن دعا شریکه فیها ) أی قسمة التراضی (أو) دعا شریکه ( في شركة نحو عبد وفرس ) وبغل ( وسيف إلى بيع أو ) دعا شريكه إلى ( إجارة أجبر ) شريكه على البيع معه وكذا على الإجارة ولو في وقف (فإن أبي) أي امتنع شريكه من بيع أو إجارة معه (بيع أو أجر) أى باعه أو أجره حاكم (عليماً وقسم ثمن ) مبيع (وأجرة) عليهما على قدر حصتيهما ، أو آجر" ولبن متساوى القوالب من قسمة الآجرا. ومتفاوتها من قسمة التعديل ، ومن بينهما دار لها علو وسفل فطلب أحدهما جعل السفل لآحدهما والعلو للآخر وقسمكل واحدعلى حدة لم يجبر تمتنع ، وإن طلب قسمهما معا ولا ضرر وجب وعدل بالقيمة لا ذراع سفل بذراعي علو ولا ذراع بذراع إلا بتراضيما ، ولا إجبار في قسمة المنافع فإن اقتسهاها في زمان أو مكان صح جائزا فلو رجع أحدهما بعد استيفاء نوبته غرم ما انفرد به ، و نفقة الحيوان مدة كل واحد عليه

### فصل

النوع (الثانى قسمة إجبار، وهى ما لا ضرر فيها ) على أحد الشركاء (ولا ردعوض ) من واحد على غيره ، (فيجبر شريك ) غير محجور عليه (أو وليه )

وليه عليها ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك أو وليه كمكيل وموزون من جنس واحد وقرية ودار كبيرة ودكان وأرض واسعين ونحوها وهذه افراز لا بيع ، فيصح قسم رهن ولحم هدى وأضحية وما يكال وزنا وعكسه . وللشركاء أن يقسموا بأنفسهم وبقاسم ينصبونه أو يسألون الحاكم نصبه . وشرط كونه مسلما عدلا عارفا بالقسمة ما لم يرضوا بغيره ، ويكنى واحد ، ومع تقويم ائنان ، وأجرته بقدر الام

إن كان محجورا عليه (عليها ويقسم حاكم على غائب) من الشريكين أو وليه (بطلب شريك) مكلف للغائب (أو) طلب (و ليه) إن لم يكن مكلفا قسم مشترك (كمكيل) من جنس واحد كحبوب وماثع وتمر وزبيب ونحوه ما بكال من الثمار . وكذا اشنان (و)ک(موزون من جنس واحد )کذهب وفضة ونحاس ونحو مامسته نار كدبس أولاكدهن (و) كر قرية ودار كبيرة ودكان وأرض واسمين ونحوها ) كبساتين ولو لم تتسأو أجزاؤها إذا أمكن قسمها بالتعديل بأن لا يجعل شيء معها . وشرط ُلاجبار الحاكم على القسمة ثلاثة شروط : ثبوت ملك الشركاء ، وثبوت أن لا ضرر فيها ، وثبوت إمكان تعديل السهام فى المقسوم بلا شىء يجمل معها ، وإلا فلا إجبار . ومن دعا شريكه في بستان إلى قسم شجره فقط لم يجبر ، وإلى قسم أرضه أجبر ودخل الشجر تبعا . (وهذه) القسمة (إفراز) حق أحد الشريكين من حق الآخر ( لا بيع ) لانها لو كانت بيعا لم تصح بغير رضا شريك ولوجبت فيها الشفعة ولما لزمت بآلقرعة ، ( فيصح قسم ) وقف ( ورهن ) ، فلو رهن سهمه مشاعا ثم قاسم شریکه صح و اختص قسمه بالرهن ، (و) یصح قسم ( لحم هدی و) لحم (أضحية) وثمر يخرص خرصا (و) قسم ( ما يكال ) من ربوى وغيره (وزنا وعكسه ) بأن يقسم ما يوزن كيلا وما يشترط لصحة بيعه قبضه بالمجلس كذهب وإن لم يقبض بالمجلس ، ومتى ظهر فيها غبن فاحش بطلت ، وتنفسخ بعيب (والشركاء أن يقسموا بأنفسهم و ) لهم أن يقتسموا ( بقاسم ينصبونه أو يسألون الحاكم نصبه ) وتجب عليه إجابتهم لقطع النزاع ، ( وشرط ) في قاسم إذا نصبه حاكم (كونه مسلما عدلا عارفا بالقسمة ما لم يرضوا بغيره ) لأن الحق لا يعدوهم ، و تصح من عبد (ويكنى) قاسم (واحد) حيث لم يكن فى القسمة تقويم (و) لا يكنى ( مع تقويم ) إلا ( اثنان ) لأنه شهادة بالقيمة ، ( و ) تباح ( أجرته ) وتسمى القسامة بضم القاف وهي على ( قدر الاملاك ) نصأ ولو شرط خلافه ولا ينفرد وتعدل السهام بالأجراء ان تساوت والا فبالقيمة أو بالرد ان اقتضته ثم يقرع ، وكيفها أقرع جاز وتلزم القسمة بها ، وان خير أحدهما الآخر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما

بعضهم باستشجاره ، وكقاسم حافظ و نحوه . (و تعدل السهام ) أي يعدلها القاسم ( بالأجزاء ) أى أجزاء المقسوم (إن تساوت) أجزاؤها كالمكيلات والموزونات وَالْارَاضَى التي ليس بعضها أجود من بعض ، ( و إلا ) تتساوى أجزاؤها بأن اختلفت ( ف ) تعدل ( بالقيمة أو بالرد إن اقتضته ) بان لم يمكن تعديل السهام بالاجراء أو لا بالقيمة فتعدل بالرد بأن يجعل لمن يأخذ الردى. أو القليل دراهم على من يأخذ الجيد أو الأكثر (ثم يقرع) بين الشركاء لازالة الابهام فمن خرج له سهم صار له ( وكيف ما أقرع جاز ) إن شاء رقاعا وإن شاء خواتيم يطرح ذلك فى حجر من لم يحضر ويكون لـكل واحد خاتم معين ثم يقال أخرج خاتما على هذا السهم فمن خرج خاتمه فهو له ، وعلى هذا فلو أقرع بالحصا وغيره جاز . ( و تازم القسمة بها ) أي بخروج القرعة لأن القاسم كالحاكم وقرعته حكم نص عليه ولو فيما فيه رد عوض أو ضرر ، ولا عبرة برضاهم بعدها . ( وإن خير أحدهما ) أى الشريكين ( الآخر ) من غير قرعة بأن قال له اختر أي القسمين شئت ( صحت ) القسمة (ولزمت برضاهما وتفرقهما) بأبدانهما كتفرق متبايعين. ومن ادعى غلطا فيها تقاسماه وأشهدا على رضاهما به لم يلتفت إليه ، ويقبل ببينة فيها قسمه قاسم حاكم وإلا حلف منكر وكـذا قاسم نصباه ، وإن استحق بعدها معين من حصَّتيهما على السواء لم تبطل فيها بتي إلا أن يكون ضرر المستحق في نصيب أحدهما أكثر كسد طريقه و محوم فتبطل كا لو كان فى أحدهما أو شائعا ولو فيهما . ولو ادعى كل شيئًا أنه من سهمه تحالفا و نقضت

فائدة : يصح بيع التركة قبل قضاء الدين إن قضى ويصح العتق ولا يمنع دين الميت انتقال تركته أو ورثته بخلاف ما يخرج من ثلثها من معين موصى به لفقراء أو نحو مسجد ، والمنافع لهم ، لأن تعلق الدين بها كتعلق جناية لا رهن

### فصل

والمدعى من اذا سكت ترك ، وعكسه المدعى عليه . ولا تصح دعوى ولا انكار الا من جائز النصرف ، واذا تداعيا عينا فان كانت بيد أحدهما ولا بينة فله بيمينه ، وان كانت بيديهما أو لا بيد أحد تحالفا وتقسم بينهما وكذا لو نكلا ، وان أقام كل بينة وتساوتا من كل وجه تعارضتا وتساقطنا ، مالم تكن بير

### فصل

#### فى الدعاوى والبينات

( والمدعى من ) يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه ، و (إذا سكت ترك ، وعكسه المدعى عليه ) أى إذا سكت لم يترك فهو مطالب . والبينة العلامة الواضحة كالشاهد فأكثر ، (ولا تصح دعوى ولا إنكار إلا من) إنسان (جائز التصرف) أى حر مكلف رشيد ، لكن تصح الدعوى على سفيه فيما يؤخذ به حال سفهه وبعد فك حجره ، ويحلف إذا أنكر ، (وإذا تداعيا ) أى ادعى كل من اثنين (عيناً ) أنها له فلا يخلو إما أن تكون بيد أحدهما أو بيديهما أو لا بيد أحدهما بل بيد ثالث ، (فإن كانت بيد أحدهما ولا بينة) لواحد منهما ( ف) هي ( له بيمينه ) فيحلف أنه لا حق فيها للآخر لثبوت يده عليها ، فإن نكل قضي عليه بَالنَّكُولُ ، قال الشيخ مرعى : ولو أقام بينة . ( وإن كانت ) العين المنازع فيها ( بيديهما ) أى المنازعين (أو لا ) أى لم تكن ( بيد أحد ) ولا ثم قرينة ولابينة وادعى كل منهما أنها كلها له (تحالفا وتقسم بينهما ) أنصافا بعد حلف كل منهما أنها له ولا حق فيها للآخر لاستوائهما في الدَّوي وعدم المرجح ، ( وكذا لو نكلا ) عَنَ الهِينِ فتقسم بينهما لأن كلا منهما يستحق ما في يد الآخر بنكُوله ، وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به ، وإن نكل أحدهما وحلف الآخر قضي له بجميعها ، فإن ادعى أحدهما نصفها فما دون والآخر أكثر بما بتي أوكلها فقول مدعى الأقل بيمينه ، وإن كان لاحدهما بينة بالعين حكم له بها ( وإن أقام كل ) منهما ( بينة ) يها لم تقدم إحداهما بكثرة عدد ولا الشاهدان على الشاهد ويمين ، (و) إذا ﴿ تَسَاوِتًا ﴾ أي البينتان ﴿ مَن كُلُّ وَجِهُ تَعَارَضَتَا وَتَسَاقِطْنَا مَا لَمْ تَكُن ﴾ العين ﴿ بيد أحدهما فيحكم بها للخارج وهو المدعى ببينة ويتحالفان ويتناصفان ما بيديهما ويقرع فيها ليس بيد أحدهما أو بيد ثالث ولم ينازع . والله أعلم

### كتاب الشهادات

تحمُّ لها في غــــير حق الله فرض كفاية ، وأداؤها فرض عين

أحدهما) أى المنازعين فيها وأقام كل منهما بينة أنها له (فيحكم بها) أى العين (للخارج وهو) أى الحارج (المدعى ببينة) متعلق بيحكم سواء أقيمت بينة منكر وهو داخل بعد رفع يده أو لا وسواء شهدت له أنها نتجت فى ملكه أو قطيعة من إمام أو لا ، وإن أقام الحارج بينة أنها ملكه والداخل بينة أنه اشتراها منه قدمت بينة الداخل لانه الحارج معنى (و) حيث لم تكن بيد أحد المنازعين أو بيديهما أو بيد ثالث ولم ينازع فإنهما (يتحالفان ويتناصفان ما بيديهما) بعد تعارض البينتين (ويقرع فيما ليس بيد أحدهما أو) فيما (بيد ثالث ولم ينازع) المداعيين ، فن قرع صاحبه حلف وأخذه كما لو لم يكن لواحد منهما بينة . وإن كانت بيد ثالث وادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا فإن نكل أخذاها منه وبدلها واقترعا عليها ، وإن أقر بها لهما اقتساها وحلف لكل واحد يمينا وحلف كل واحد الصاحبه على النصف المحكوم له به . و (الله) تعالى (أعلم)

### كتاب الشهادات

واحدها شهادة . و تطلق على التحمل والآداء ، وهى حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه ، فهى الاخبار بما عليه بلفظ خاص . و ( تحملها فى غير حق الله ) تعالى ( فرض كفاية ) إذا قام بها من يكنى سقط عن غيره ، فإن لم يوجد من يكنى تعين عليه ولو عبدا ، وليس لسيده منعه لقوله تعالى ﴿ ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ﴾ قال ابن عباس وغيره : المراد به التحمل للشهادة و إثباتها عند حاكم . ( وأداؤها ) أى الشهادة ( فرض عين ) على من تحملها لقوله تعالى ﴿ ولا تكتموا الشهادة ، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ﴾ وقيل أداؤها فرض كفاية أيضا قدمه الموفق وجزم به جمع ، فإن قام بالفرض فى التحمل والآداء اثنان سقط عن الجميع ، وإن امتنع

اذا دعا اليهما لدون مسافة قصر وقدر بلا ضرر يلحقه , وحرم كتمها وأخذ أجرة وجعل عليها ، لا أجرة مركوب لمن يتأذى بالمشى ، وألا يشهد الا بما يعلمه برؤية أو سماع أو باستفاضة عن عدد يقع به العلم فيها يتعذر علمه غالبا بدونها كنسب وموت وملك مطلق وعتق وولاية وعزل ونكاح وخلع وطلاق ووقف ومصرفه ، فن شهد بعقد اعتبر ذكر شروطه ، أو برضاع

الكل أثموا . ويجب التحمل والآداء ( إذا دعا إليهما ) أهل لها ( لدون مسافة قصر وقدر ) عليهما ( بلا ضرر يلحقه ) في بدنه أو ماله أو أهله أو عرضه ، فإذا كان عليه ضرر فى التحمل والآداء فى ذلك أو كان عن لا يقبل الحاكم شهادته أو يحتاج إلى التبذل فى التزكية لم يلزمه لقوله تعالى ﴿ وَلَا يَضَارَكَا نَبُّ وَلَا شَهِيدٌ ﴾ والنسيب وغيره سواء ، ولو أدى شاهد وأبي الآخر وقال احلف بدلى أثم ، ولا يقيمها على مسلم بقتل كافر ، ومتى وجبت وجبت كتا بتها ، ( وحرم كتمها ) أى الشهادة ولا ضمان ، ( و ) حرم ( أخذ أجرة ) على الشهادة (و) أخذ ( جعل عليها ) تحملا وأداء ولو لم يتمين عليه لانها فرض كفاية كصلاة الجنازة ، ومن قام به فقد قام. بفرض ، لكن ( لا ) يحرم أخذ ( أجرة مركوب لمن يتأذى بالمشي ) أو يمجز عنه من رب الشهادة . وفي الرعاية وكـذا مزك ومعرّف ومترجم ومفت ومقيم حدٌّ وقود وحافظ بيت المال ومحتسب والحليفة ، ( و ) حرم ( ألا يشهد ) أحد ( إلا بما يعلمه ) ، قال ابن عباس : سئل الني مِلْقِيم عن الشهادة قال ، ترى الشمس ، قال . على مثلها فاشهد أو دع ، رواه الخلال في جامعه . والعلم إما ( برؤية أو سماع ). من مشهود عليه كعتق وطلاق وعَـقـْد ، فيلزمه أن يشهد بما سمع ولوكان مستحقا حين تحمل (أو) سماع ( باستفاضة عن عدد يقع به العلم فيها يتعذر علمه غالباً بدونها ) أى بدون الاستفاضة (كنسب وموت وملك مطلق وعتق ) وولا. (وولاية وعزل ونكاح وخلع وطلاق ووقف ومصرفه) لأن هذه الأشياء تتعذر الشهادة عليها غالبا بمشاهدتها ومشاهدة أسبابها أشبهت النسب، ولمن عنده شهادة بحد لله تعالى إقامتها وتركها ، وللحاكم أن يعرض لهم بالتوقف عنها كتعريضه لمقر ليرجع . ومن عنده شهادة لآدى يعلمها لم يقمها حتى يسأله ، (فن شهد بعقد) نكاح أو غيره من العقود ( اعتبر ) لصحة شهادته (ذكر شروطه) لاختلاف بعض الناس في بعضه، فربما اعتقد الشاهد صحة ما ليس بصحيح ، (أو) شهد ( برضاع فذكرعدد رضعات ، وأنه شرب من ثديها أو مما حلب منه ، أو بزنا فذكر مزنى بها وأين وكيف وفى أى وقت ، وأنه رأى ذكره فى فرجها كميل فى مكحلة ، أو سرقة فذكر مسروق منه ونصاب وحرز وصفتها ، وهكذا كل شهادة فلا بد من ذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به . وسن اشهاد فى كل عقد سوى نكاح فيجب له

فصل

فذكر عدد رضعات ) يعتبر (وأنه شرب من ثديها أو مما ) أى لبن (حلب منه) فى الحولين فلا يكنى أن يشهد أنه ابنها من الرضاع ، (أو ) شهد ( برنا فذكر مزفى بها ) يعتبر (وأين ) أى فى أى مكان (وكيف ) زنى بها من كونهما قائمين أو جالسين أو نائمين (وفى أى وقت) زنى لاحتمال أن يشهد أحدهم برنا غير الذى شهد به غيره ولا تلفق ، (وأنه رأى ذكره فى فرجها كميل فى مكحلة ) لئلا يعتقد الشاهد ماليس برنا زنا ، (أو ) شهد به (سرقة فذكر مسروق منه ) يعتبر (و) ذكر (نصاب و ) ذكر (حرز و ) ذكر (صفتها ) أى السرقة مثل أن يقول خلع الباب ليلا وأخذ الفرس تميز السرقة الموجبة للقطع وغيرها ، (وهكذا كل شهادة فلا بد من ذكر ) الشاهد (ما يعتبر للحكم ويختلف ) الحمكم (به ) فى السكل فيذكر شاهد بقتل قاتل وأنه قتله بسيف أو جرحه فقتله أو مات من ذلك ، وبقذف مقذوف وصفة القذف ، (وسن إشهاد ) اثنين (فى كل عقد ) من بيع وإجارة مقذوف وصفة القذف ، (وسن إشهاد لانه شرط لصحته ، ولو شهد فى محفل وصلح (سوى نكاح فيجب له ) الاشهاد لانه شرط لصحته ، ولو شهد فى محفل على المتبر فى على واحد منهم أنه طلق أو أعتق أو على خطيب أنه قال أو فعل على المتبر فى على واحد منهم أنه طلق أو أعتق أو على خطيب أنه قال أو فعل على المتبر فى عمل واحد منهم أنه طلق أو أعتق أو على خطيب أنه قال أو فعل على المتبر فى عمل واحد منهم أنه طلق أو أعتق أو على خطيب أنه قال أو فعل على المتبر فى عمل قبلا

### فصل

( وشرط فی شاهد ) ستة شروط : أحدها ( إسلام ) لقوله تعالی ( وأشهدوا ذوی عدل منكم) ، (واستشهدوا شهیدین من رجالكم) والـكفار لیسوا من رجالنا فلا نقبل من كافر ولو على مثله إلا فی سفر علی وصیة مسلم أو كافر فتقبل من رجلین كتا بیین عند عدم غیرهما . (و) الثانی ( بلوغ ) فلا تقبل من صغیر ولو اتصف

بالعدالة . (و) الثالث والرابع (عقل ، ونطق ، لكن تقبل) الشهادة (ممن) يخنق أحيانا و (يفيق أحيانا) إذا تحملها وأداها (حال إفاقته ، و) تقبل الشهادة (من أخرس) إذا أداها (بخطه) لدلالة الحنط على الآلفاظ . (و) الحامس (حفظ) فلا تقبل شهادة مغفل ومعروف بكثرة غلط وسهو . (و) السادس (عدالة) ظاهرا وباطنا ، وهي استواء أحواله في دينه واعتدال أفعاله وأقواله ، و (لا) يشترط للشهادة (حرية) فتقبل شهادة عبد وأمة في كل ما يقبل فيه حر وحرة . (ويعتبر للعدالة شيئان : الأول الصلاح في الدين ، وهو) نوعان : أحدهما و أداء الفرائض) أي الصلوات الخس والجعة (برواتبها) أي سننها الراتبة في الأصح وكذا ما وجب من صوم وحج وزكاة وغيرها قاله البهوتي في شرح المنتهي ، فلا تقبل من داوم على قلا تقبل من داوم على ترك الروانب لفسقه ، قال القاضي أبو يعلى : من داوم على ترك السنن الراتبة أثم . (و) النوع الثاني (اجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن ) أي يداوم (على صغيرة) ، والكذب صغيرة إلا في شهادة زور أو كذب يدمن ) أي يداوم (على صغيرة) ، والكذب صغيرة إلا في شهادة زور أو كذب على نبي أو رمى فتن ونحوه

فائدة: الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. زاد الشيخ أو غضب أو لعنة أو نني إيمان ، وذكر منها في الإقناع بضعة وستين: الشرك ، وقتل النفس المحرمة ، وأكل الربا ، والسحر ، والقذف بالزنا واللواط ، وأكل مال اليديم بغير حق ، والتولى يوم الزحف ، والزنا ، واللواط ، وشرب الخر وكل مسكر ، وقطع الطريق ، والسرقة ، وأكل الأموال بالباطل ، ودعواه ما ليس له ، وشهادة الزور، والغيبة ، والنميمة ، واليمين الغموس ، وترك الصلاة ، والقنوط من رحمة الله ، وإساءة الظن بالله ، وأمن مكر الله ، وقطيعة الرحم ، والكبر والخيلاء ، والقيادة وإلديائة ، ونكاح المحلل ، وهجرة المسلم العدل ، وترك الحج للستطيع ، ومنع والديائة ، ونكاح المحلل ، وهجرة المسلم العدل ، وترك الحج للستطيع ، ومنع والديائة ، والحكم بغير الحق ، والرشوة فيه ، والفطر في نهار دمضان بلا عذر ، والقول على الله بلا علم ، وسب الصحابة رضوان الله عليم ، والاصرار على والقول على الله بلا علم ، وسب الصحابة رضوان الله عليم ، والاصرار على

### الثانى استعال المروءة بفعل ما يزينه ويحمله وترك ما يدنسه ويشينه

### فصل

ولا تقبل شهادة بعض عمودي النسب لبعض ، ولا أحد الزوجين الآخر

العصيان ، وترك التنزه من البول ، ونشوزها على زوجها ، والحاقها ولدا من غيره ، وإتيانها في الدبر ، وكتم العلم عن أهله ، وتصوير ذي الروح ، وإتيان الـكاهن والعراف و تصديقهما ، والسجود لغير الله والدعاء إلى بدعة أو ضلالة ، والغلول ، والنوح ، والنطير ، والأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ، وجود الوصى في وصيه ، ومنعه ميراثه ، ولم باق الرقيق ، و بيسع الحر ، واستحلال البيت الحرام ، وكتابة الربا ، والشهادة عليه ، وكونه ذا الوجهين ، وادعاؤه نسبا غير نسبه ، وغش الرعية ، وإتيان البهيمة ، وترك الجمعة لغير عذر ، وسوء الملكة وغير ذلك. فأما من ترك شيئًا من الفروع المختلف فيها كمن زوج بلا ولى ونحوه متأولاً له لم ترد شهادته ، وإن اعتقد تحريمه ردت . الشيء ( الثاني استعمال المروءة ) مما يعتبر اللعدالة أي الانسانية ، ويكون استعالها ( بفعل ما يزينه ويجمله ) عادة كالسخاء وحسن المجاورة وبذل الجاه ونحوه (وترك ما يدنسه ويشينه ) أي يعيبه عادة من الأمور الدنيئة المزرية به ، فلا تقبل شهادة مصافع ومتمسخر ومغن ، ويكره استماع الغناء والنوح ومع آلة لهو يحرم ، ولا شهادة شاعر مفرط بالمدح بأعطاء أو بالذم بعدمه ، ولا لاعب بشطرنج ونحوه ، ولا من يمد رجليه بحضرة الناس أو يكشف من بدنه ما العادة تغطيته أو يحكى المضحكات أو يأكل بالسوق ويغتفر اليسير كاللقمة والتفاحة ، ومتى وجد الشرط بأن بلغ الصغير وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادته بمجرد ذلك

### فصل

### فى موانع الشهادة

وهى ستة أشار اليها بقوله (ولا تقبل شهادة بعض عمودى النسب لبعض) من والدوان علا ولو من جهة الأم وولد وإن سفل من ولد البنين والبنات إلا من زنا أو رضاع ، وتقبل لباقى أقاربه كا خيه وعمه وخاله ونحوهم ولصديقه وعتيقه ومولاه . (و) الثانى الزوجية فو (لا) تقبل شهادة (أحد الزوجين للآخر)

ولا من يحر" بها إلى نفسه نفعا أو يدفع بها عنها ضررا ، لا عدو لغير الله على عدوه فى غير نكاح . ومن سره مساءة أحد أو غمه فرحه فهو عدوه ، وكل من لا تقبل له تقبل عليه ، ومن ردت لفسقه ثم تاب وأعادها لم تقبل ، أو لكفر لزوجية أو عداوة ونحوها ثم زال ذلك وأعادها فكذلك ، أو لكفر أو صغر أو جنون أو خرس وأعادها بعد زوال مانع قبلت

ولو في الماضي ، قال في الاقناع : ولو بعد الفراق إن كانت ردت قبله و الا قبلت . والثالث والرابع المشار اليهما بقوله (ولا) تقبل شهادة ( من يحر بها ) أي الشهادة ( إلى نفسه نفعاً أو يدفع بها عنها ) أي نفسه (ضررا )كشهادة السيد لرقيقه ولو مكانبا أو لمورثه بحرح قبل اندماله أو لموصيه ، وكشهادة العاقلة بحرح شهود قتل الخطأ ، والغرماء بجرح شهود دين على مفلس . الخامس العداوة الدنيوية فـ ( لا ) تقبل شهادة (عدو لغير الله ) تعالى (على عدوه في غير ) عقد ( نكاح ) و تقدم فيه ، فلا تقبل شهادة المقذوف على قاذفه والزوج على امرأته بالزنا والمجروح على الجارح ونحوه ، و نقبل له . ( ومن سره مساءة أحد أو غمه فرحه فهو عدوه ) ، وكطلبه له الشر ، وأما العداوة في الدين كالمسلم يشهد على الكافر والمحق من أهل السنة يشهد على المبتدع فلا ترد شهادته لأن الدين يمنعه من ارتكاب محظور في دينه. (وكل من) قلنا ( لا تقبل ) شهادته ( له )كعمودى نسبه ومكاتبه فانها ( تقبل عليه ) لانه لا تهمة فيها ، فتقبل شهادة الوصى على الميت والحاكم على من في حجره . (و) السادس ( من ) شهد عند حاكم ف ( ردت ) شهادته ( لفسقه ثم تاب و أعادها ) بعد التوبة (لم تقبل) للتهمة ، (أو) ردت شهادته (لزوجية أو عداوة ونحوها)كطلب نفع أو دفع ضرر ( ثم زال ذلك ) المانع ( وأعادها فكذلك ) أي لم تقبل ، لأن ردُّها كان باجتهاد الحاكم فلا ينقض باجتهاد الثاني ، ﴿ أَو ﴾ أَى ومن ردت شهادته ( لكفر أو صغر أو جنون أو خرس وأعادها بعد زوال مانع ) بأن أسلم كافر وبلغ صغير أو عقل مجنون و نطق أخرس ( قبلت ) الشهادة لأنَّ ردها في الحالات المذكورة لأغضاضة فيه فلا تهمة ، يخلاف المسائل التي قبلها

### فصل

وشرط فى الزنا أربعة رجال يشهدون به أو بأنه أقر به أربعاً ، وفيمن ادعى الفقر بعد ما عرف بغنى ثلاثة ، وفى قود وإعسار ووطء يوجب تعزيرا وبقية حدود وما ليس بمال ولا يقصد به ويطلع عليه الرجال كشرب خمر وطلاق و نكاح و خلع رجلان ، وفى مال وما يقصد به كبيع وقرض ورهن وإجارة و نحوهار جلان أورجل وامرأتان أورجل و يمين المدعى

#### فصل

### فى ذكر المشهود به وعدد شهوده

وهي ستة أقسام أشار اليها بقوله : ( وشرط في ) ثبوت ( الزنا ) واللواط ( أربعة رجال ) عدول ( يشهدون به ) أى الزنا واللواط ويصفونه لما تقدم (أو) يشهدون ( بأنه ) أى المشهود عليه ( أقر به أربعاً ) لقوله تعالى ﴿ لُو جَاءُوا عَلَيْهُ بَارْبُعَةً شهداء ﴾ الآية . (و) شرط ( في من ادعى الفقر بعد ما عرف بغني ثلاثة ) رجال ، وهو القسم الثانى . (و ) شرط ( فى قود ) أى ما يوجبه ( وإعسار و ) فى ( وط يوجب تعزيراً )كوط. أمة مشتركة أو بهيمة (وبقية حدود و ) في (ما ليس بـ) مقوبة ولا (مال ولا يقصد به ) المال (ويطلع عليه الرجال كشرب خمر وطلاق) ورجمة ( ونكاح وخلع ) ونسب وولا. وكذا نوكيل وايصا. إليه فى غير مال ( رجلان ) ، وهو القسم الناك . ( و ) شرط ( فى ) ثبوت ( مال وما يقصد به ) المال (كبيع وقرض ورهن وإجارة ونحوها )كودينة وغصب وشركة وحوالة وصلح وهبة وعتق وكمتابة وتدبير ومهر وتسميته ورق مجهول وعارية وشفعة وإتلاف مال وضمانه وتوكيله وإيصاء فيه ووصية به لممين ووقف عليه ونحو ذلك (رجلان أو رجل و امرأ تان أو رجل و يمين المدعى) وهو القسم الرابع. أماكون الشهادة تثبت برجل و امرأتين في ذلك لقوله تعالى ﴿ فَانَ لَمْ يَكُونَا رَجَلِينَ فَرَجَلَ وامرأتان ﴾ وسياق الآية في العين وألحق سائر الاموال لاخلال رتبة المال عن غيره من المشهود به لأن المعاملة تكثر فيه ويطلع عليه الرجال والنساء ، وأما كونها تثبت بشهادة ويمين المدعى فلما روى ابن عباس , أن رسول الله بالله قضى

وفى داء دابة وموضحة ونحوهما قول طبيب وبيطار، ويكنى واحد لعذر، وبلا عذر يتعين اثنان ، وإن اختلفا قدم قول مثبت. وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب نساء تحت ثيابهن ورضاع واستملال وجراحة ونحوها فى حمام وعرس ونحوهما امرأة عدل ، والتعدد أولى . وإن شهد بقتل عمد رجل وامرأتان أو حلف معه لم يثبت شئ ، وبسرقة يثبت المال لا القطع.

باليمين مع الشاهد , رواه أحمد وغيره ، ولا تنيت بشهادة امرأتين ويمين . (و) القسم الخامس (في داءدا بة وموضحة و نحوهما) كداء بعين يشترط ( قول طبيب و بيطار وكحال ، ( ويكنى ) طبيب و بيطار وكحال ( واحد لعذر ) بان عدم عارف غيره ، ( وبلا عذر ) بان كان بالبلد أكثر من واحد يعلم بذلك ( يتمين اثنان ) يشهدان بُذَلِكَ ، ( وان اختلفا ) بأن قال أحدهما بوجود الداء وقال الآخر بعدمه ( قدم قول مثبت ) على قول ناف لشهادته بزيادة لم يدركها النافي . (و) القسم السادس ( ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب نساء تحت ثيابهن ورضاع واستهلال ) أي صراخ ومولود عند ولادة وبكارة وثيوبة ورتق وعفل (و)كذا (جراحة ونحوها )كمارية ووديعة وقرض (في حمام وعرس ونحوهماً) بما لا يحضره رجال يشترط فيه (امرأة عدل) لحديث حذيفة أن الني عليه الصلاة والسلام أجاز شهادة القابلة وحدها أورجل ، ( و ) الأحوط ( التعدد ) ، وإن شهد رجل أ ( أولى ) لكماله ، وكل ما يقبل فيه قول المرأة يقبل فيه قول الرجل كالرواية ، ( وان شهد بقتل عمد رجل وامرأتان أو ) شهد بقتل عمد رجل و (حلف ) المدعى ( معه لم يثبت ) به (شيء )أي لا قود ولا مال ، لأن قتل العمد يوجب القصاص ، والمال بدل منه ، فاذا لم يثبت الأصل لم يجب بدله ، وإن قلنا موجبه أحد شيئين لم يتعين إلا باختياره ، فلو أوجبنا بذلك الدية أوجبنا معينا بدون اختياره وظاهره تقبل شهادة رجل وأمرأتين أو رجل ويمين في جناية خطأ أو عمد لا يوجب قودا محال ، أو يوجب مالا وفى بعضها قود كائمومة وهاشمة ومنقلة له قود موضحة في ذلك وهو كذلك فيثبت المال في مأمومة وهاشمة ومنقلة ولا يثبت قود موضحة . (و) إن شهد رجل وامرأتان أو رجل وحلف معه ( بسرقة ) فانه ( يثبت المال ) لكمال بينته و ( لا ) يثبت ( القطع ) لعدم كمالها . (و) ان شهد رجل و امرأ تان أو رجل م - ٣٤ لا الروض الندى

و بخلع يثبت العوض بالبينة والخلع بمجرد دعواه . ولو وجد على أسكفة دار أو حائطها مكتوب وقف ، أو ومسجد ، حكم به ، وعلى كتب علم فى خزانة مدة طويلة فكذلك وإلا عمل بالقرائن

### فصل

وحلف زوج على عوض سماه ( بخلع ) فانه ( يثبت العوض بالبينة ) المذكورة (و) يثبت ( الخلع ) و تبين المرأة ( بمجرد دعواه ) لإقراره على نفسه ، ولو ادعته هى لم يقبل فيه إلا رجلان ، ولو أنت برجل وامرأتين أنه تزوجها بمهر ثبت المهر دون النكاح ، ولو ادعى شخص على رجل أنه سرق منه ونحوه فحلف بالطلاق أنه ما سرق منه فأقام المدعى شاهدا وامرأتين شهدا بالسرقة أو شاهدا وحلف معه استحق المسروق ولم يثبت طلاق ، ( ولو وجد ) بالبناء للمفعول على دابة مكتوب حبيس في سبيل الله أو ( على أسكفة دار أو حائطها ) أى حائط الدار ( مكتوب : وقف أو مسجد ) أو مدرسة (حكم به ) حيث لا معارض أقوى منه كبينة ، (و) لو وجد ( على كتب علم في خزانة مدة طويلة ) هذا وقف ( فكذلك ) أى يحكم به ( والا ) تكن مدة طويلة ولم تكن بخزانة ( عمل بالقرائن ) ، فيتوقف حتى تظهر له قرينة وعمل مها

### فصل

### فى الشهادة على الشهادة و الرجوع عن الشهادة

( و تقبل الشهادة على الشهادة فى كل ما يقبل فيه كتاب قاض إلى قاض ) وهو حقوق الآدميين دون حقوق الله تعالى ، لأن الحدود مبناها على الستر والدرم بالشبهات . ( وشرط ) فى قبول الشهادة على الشهادة سبعة شروط : أحدها ( تعذر ) شهادة (شهود أصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره ) أو حبس ، قال ابن عبد القوى : وفى معناه الجهل بمكانهم ولو فى المصر

# قشر جوزة ونحوها ، وله على مال عظيم ونحوه يقبل بأقل متمول فصل

وله على ما بين درهم وعشرة يلزمه ثمانية، وما بين درهم إلى غشرة

ولا بغير متمول عادة كا قشر جوزة ونحوها ) كحبة بر أو شعير لمخالفته لمقتضى الظاهر ، فإن مات قبل أن يفسر قال في الاقناع أخذ وارثه بمثل ذلك إن خلف تركة وإلا فلا . وفي المنتهى لم يؤخذ وارثه بشي. ولو خلف تركة . وإن قال لا علم لى بما أقررت به حلف ولزمه ما يقع عليه الاسم كالوصية بشيء ، وغصبت منه أو غصبته شيئًا يقبل بخمر ونحوه لا بنفسه أو ولده ، وغصبته فقط يقبل بحبسه ، (و) إن قال (له على مال) أو مال (عظيم) أو مال خطير أوكثير (ونحوه) كال جليل أو نفيس أو زاد عند الله أو عندى (يقبل) نفسيره ذلك (بأقل متمول) لأن العظيم والخطير والكثير والجليل لاحد له شرعا ولا لغة ولا عرفا ، ويختلف الناس فيه ويقبل أيضا بأم ولد ، وله دراهم كثيرة يقبل بثلاثة دراهم فأكثر لا بما يورث بالدراهم عادة كابريسم ونحوه . وله على ألف رجع فى تفسيره إليه فإن فسره بحنس أو أجناس قبل ، لا بنحو كلاب. وله ألفُّ ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب ونحوه أو أخر الالف أو ألف وخمسائة درهم أو ألف خسمائة درهم بلا عطف فالمهم من جنس ما ذكره معه ، ومثله درهم ونصف وألف إلا درهم ونحوه ، وله دراهم بدينار لزمه دراهم بسعره ، ولى فى هذا شرك أو هو شريكي فيه أو شركة بيننا أو لى وله أو له فيه سهم رجع في تفسير حصة الشريك إليه ، وله على ألف إلا قليلا 'محمل على ما دون النصف ، وله على معظم ألف أو جل ألف أو قريب من ألف يلزمه أكثر من نصف الآلف ويحلف على الريادة. ان ادعیت علیه

#### فصل

(و) إن قال (له على ما بين درهم وعشرة يلزمه ثمانية) دراهم لأنها ما بينهما وكذا إن عرفها ، (و) له (ما بين درهم إلى عشرة) يلزمه تسعه ما لم يزد جموع

أو من درهم إلى عشرة تسعة ، ودرهم أو دينار أحدهما بتعيينه ، وتمر فى جراب وسكين فى قراب أو فص فى خاتم ونحو ذلك فإفرار بالأول فقط ، وخاتم فيه فص أو سيف بقراب فيهما ، وإقراره بشجر ليس إقرارا بأرضه وبأمة ليس إقرارا بحملها ، وببستان يشمل أشجاره

الاعداد فيلزمه خمسة وخمسون ، (أو ) أي وإن قال : له ( من درهم إلى عشرة ) يلزمه ( تسعة ) ، وله من عشرة إلى عشرين أو ما بين عشرة إلى عشرين يلزمه تسعة عشر، وله ما بين هذين الحائطين لم يدخلا ، (و) له على ( درهم أو دينار ) ونحوه یلزمه ( أحدهما بتعیینه ) أی یلزمه تعیینه . وله علی درهم فوق درهم أو تحت درهم أو قبله أو بعده أو معه درهم أو درهم بل درهمان أو درهمان بل درهم أو درهم يل درهم أو درهم لا بل درهم أو درهم لكن درهم أو درهم فدرهم يلزمه درهمان . وكذا درهم ودرهم ، فلوكرره ثلاثا بالواو أو الفاء أو ثم أو قال درهم درهم درهم ونوى بالثالث تأكيد الثانى قبل فى الآخير فقط ، وله درهم قبله درهم و بعده درهم أو هذا الدرهم بل هذان الدرهمان لزمه ثلاثة . (و) له عندى (تمر في جراب) بكسر الجيم ، (و) له عندى (سكين في قراب) أو ثوب في منديل أو دابة عليها سرج أو عبد عليه عمامة ( أو فص فى خاتم ونحو ذلك ) كدار مفروشة وزيت فى زق و تـكة في سراويل ( ف ) هو ( إقرار بالأول فقط ) ولا يكون إقرارا بالثاني ، وكذا كل مقر بشيء جعله ظرفا أو مظروفا لأنهما شيئان متغايران لا يتناول منهما الأُول الثاني ولا يلزم أن الظرف والمظروف لواحد . (و) إن قال له عندي (خاتم فيه فص أو سيف بقراب) بكسر الفاف ( ف ) هو إقرار ( بهما ) لأن الفص جزء من الحاتم أشبه ما لو قال له عندى ثوب فيه علم . (وإقراره) أي الشخص ( بشجر ) أو شجرة يشمل الاغصان و ( ليس إقرارا بأرضه ) فلا يملك مكانها ﴿ وَهُبِتِ وَلَا أَجِرَةً مَا بَقِيتٍ ، وَثَمَرَتُهَا لَقَرَ لَهُ ، (و) إقراره ( بأمة ليس إقرارا بحملها ) لأنه ظاهر اللفظ وموافقة للأصل . (و ) إقراره ( ببستان يشمل ﴿أشجاره )

### خاتمة

وإن ادعى أحدهما محة عقد والآخر فساده صدق مدع الصحة بيمينه . وإن قال له على درهم فى دينار لزمه درهم ، وإن أراد العطف أو معنى « مع لا لإماه ، وإن قال أسلمته فى دينار فصدقه المقر له بطل الإقرار ، لأن سلم أحد النقدين فى الآخر لا يصح . وإن كذبه حلف وأخذ الدرهم ، وله درهم فى ثوب وفسره بسلم ـ أو قال فى ثوب اشتريته منه إلى سنة ـ فإن صدقه بطل الإفرار لعدم صحة السلم بالتفرق قبل قبض رأس ماله ، والبيع بالتوقيت ،

### أخاتمة

( وَإِنَّ ) اَتَفَقَ اثنَانَ عَلَى عَقَدُ وَ ( ادعَى أَحَدُهُمَا صَحَّةً عَقَدُ و ) ادعَى ( الآخر فساده صدق مدع الصحة بيمينه ) لأنه الأصل ، ( و إن قال له على درهم في دينار. لزمه درهم ) فقط وقوله في دينار لا يحتمل الحساب ، ( وإن أراد ) بقوله درهم في دينار (العطف أو) أراد (معني مع) دينار (لزماه) أي الدوهم والديناركما لو أتى بحرف العطف أو بمع ، ( و إن ) فسره برأس مال سلم باق عنده بأن ( قال أسلمته ) درهما (في دينار في) إن (صدقه المقر له) على أن الدرهم رأس سلم في دينار ( بطل الاقرار ، لأن سلم أحدالنقدين في ) النقد ( الآخر لا يصح ) ولم يلزمه شيء للبقرله لتصديقه على براءته ، (وإن كذبه) المقرله (حلف) على نني ذلك ( وأخذ الدرهم ) من المقر لأنه يفسر إقراره بما يبطله فهو كرجوعه عنه ، (و) إن قال : (له ) على ( درهم في ثوب ) وأراد العطف أو معنى . مع ، لزماه ، (و ) إن (فسره) أي الإقراد المذكود ( ! ) رأس مال (سلم ) عقده مع المقر له باق عنده (أو قال) مفسر على درهم (في ثوب اشتريته منه إلى سنة) يأتيني بعدها بالثوب ( فإن صدقه ) أي صدق المقر له فيما ذكر ( بطل الإقرار لعدم صحة السلم بالتفرق قبل قبض رأس ماله ) ، وإن كانا لم يتفرقا فالمقر بالخيار بين الفسخ والإمضاء ( والبيع ) في قوله على درهم في ثوب اشتريته منه إلى سنة (بالتوقيت) ، وإن كذبه المقر له حلف وأخذ الدرهم لأن المقر وصل إقراره بما يسقطه فلزمه وله درهم فى عشرة يلزمه درهم ، وإن أراد الحساب فعشرة ، أو الجمع فأحد عشر . وإن أقر بخانم وأطلق ثم جاء بخاتم فيه فص وقال ما أردت الفص لم يقبل

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمـآب

الدرهم وبطل ما وصل به إقراره ، (و) إن قال (له) على (درهم في عشرة) وأطلق (يلزمه درهم) لإقراره به و جعله العشرة محلا له فلا يلزمه سواه ما لم يخالفه عرف فيلزمه مقتضاه ، (وإن أراد الحساب) ولو جاهلا (ف) يلزمه (عشرة) دراهم لأنها حاصل الضرب عندهم ، (أو) أراد (الجمع ف) يلزمه (أحد عشر) ولو حاسبا لأنه أقر على نفسه بالاغلظ وكثير من الموام يريدون بهذا اللفظ هذا المعنى . (وإن أقر) له (بخاتم وأطلق) فلم يقر بالفص (ثم جاء) ه (بخاتم فيه فص وقال ما أردت الفص لم يقبل) قوله . ويحكم باسلام من أقر ولو كان بميزا أو قبيل موته بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم . اللهم الجعلنى من أقر بها في حياته وبعد مماته (والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه الملجع والمآب)

وهذا آخر ما تيسر جمعه . جعله الله تعالى خالصا لوجهه الكريم نافعا للناظر فيه وكاتبه وقارئه آمين

وجد بآخر النسخة التي اعتمدناها في الطبع ما يأتي :

قال مؤلفها: ووافق الفراغ من مبيضة هذه النسخة نهار الخيس لاثنين وعشرين خلت من شهر ذى القعده الحرام سنة سبع وثلاثين ومائة وألف من الهجرة النبوية أحسن الله ختا ها وعلى صاحبها ألف ألف تحية وألف ألف سلام على يد جامعه أضعف العباد، وأحوجهم إلى غفر ان الملك الجواد، أحمد بن عبد الله أبن أحمد بن محمد الشهير بالخطيب الحنبلى في مدرسة الشميصائية، غفر الله ذنوبه وذنوب المسلمين، وستر عيوبه وعيوب من نظر فيه آمين برحمته إنه أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحسبنا الله و نعم الوكيل، ولا حول و لا قوة إلا بالله العلى العظيم

### الأصل الذى طبعنا عليه

### ووجد أيضاً بآخر الأصل المذكور:

وافق الفراغ من هذه النسخة يوم الأحد السلاح شهر محرم الحرام سنة ١٢١٣ على يد كانبها الفقير الفائى عبد الهادى عبد الحميد الحردانى الصعيدى البرديسى بلدا المالكي مذهبا الطيبي طريقة ، غفر الله له ولوالديه ولمن نظر فيه ودعا له بالمغفرة ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بمنه وكرمه آمين يا أرحم الراحمين يارب العالمين . وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وآل كل والصحابة والتابعين والأثمة المجتهدين ومقلديهم إلى يوم الدين آمين

## فهرس

#### ٨٥ (كتاب الصلاة) م مقدمة النشر ترجمة العلامة اللمانى . ٦ الأذان والاقامة ٨ ترجمة الشيخ أحمد البعلي ٦٢ شروط صحة الصلاة ١٤ مقدمة الشارح ٧٣ صفة الصلاة ١٥ مقدمة آلمتن وشرحها ٨١ ما بكره في الصلاة ٢١ (كتاب الطهارة) ٨٣ أركان الصلاة وواجباتها ٨٥ سجود السهو ٢١ باب: أقسام الماه ٨٩ آكد صلاة التطوع ٢٦ ما يحرم من الأوانى ٩٣ حفظ القرآن فرض كفاية ٧٧ الاستنجاء ه السجدات أربع عشرة ٣١ السواك ٦٠ أوقات النهي خمسة ٣٣ فروض الوضوء وصفته وسننيه ٩٧ وجوب الجماعة للصلوات الخس وحكم النية ١٠٢ الأولى بالامامة ٣٨ المسح على الحف والعامة م. موقف الإمام من المأموم • ٤ نواقض الوضوء ١٠٧ صلاة أهل الأعذار ٤١ الشك في الطهارة ١٠٩ القصر في السفر ٤٢ موجبات الغسل ١١١ الجمع بين الصلاتين ء، الأغسلة المستحة ١١٢ صلاة الحوف ٧٤ التيمم 11٤ صلاة الجمعة ١٥ ما تطهر به النجاسة ١١٩ صلاة العيدىن ۳٥ الحيض ١٢٢ صلاة الكسوف ه ه المبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلى ٧٥ المستحاضة ومن حدثه دائم ١٢٢ صلاة الاستسقاء

صفحة ١٢٦ (كتاب الجنائز) ١٨٠ جزاء الصد ۱۸۱ صید حرم مکه وشجره وحشیشه ١٢٩ غسل الميت ۱۸۳ آداب دخول مکه ۱۳۳ تکفینه ١٨٦ صفة الحج والعمرة ١٣٥ الصلاة عليه ١٨٨ الافاضة الى مكة ۱۳۸ تشييعه ودفنه وزيارته ١٩١ أركان الحج والعمرة وواجباتهما ١٤٤ (كتاب الزكاة) ١٩٣ الفوات والإحصار ١٤٦ ذكاة السائمة ١٩٣ الهدى والاضحة والعقبقة ١٤٧ الخلطة في المواشي ١٩٨ (كتاب الجهاد) ١٤٨ زكاة الخارج من الأرض ٢٠٠ حكم الأراضي المفتوحة ١٥٠ زكاة العسل ٠٠٠ عقد الذمة ١٥١ ذكاة النقدين وعروض التجارة ٢٠١ أحكام أهل الذمة ١٥٣ زكاة الفطر ۲۰۳ (كتاب البيع وسائر ١٥٦ تعجيل إخراج الزكاة المعاملات) ١٥٧ أهل الزكاة ١٦٠ (كتاب الصيام) ۲۰۷ محظورات البيع ٢١٠ شروط البيع ١٦٣ ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة ٢١٢ الخيار وأقسامه : خيار المجلس ١٦٥ ما يكره ويستحب في الصوم وحكم ٢١٢ خيار الشرط ۲۱۳ د الفان ١٦٧ صوم التطوع ٢١٤ • التدليس، والعيب 179 الاعتكاف ٢١٧ خيار تخبير الثمر. ۱۷۱ (كتاب الحج) ٢١٨ خيار اختلاف المتامين ١٧٣ ما يسن لمريد الإحرام ٢١٩ خيار الخلف في الصفة ١٧٥ المكروهات والمحظـــورات في ٢٢٠ قبض المبيع الإحرام ۲۲۱ ربا الفضل ١٧٨ أقسام الفدية ٢٢٣ ريا النسبئة

م - ٣٥ ١ الروض الندى

| صفحة                                         | صفحة                                        |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ١٩١ الجعالة                                  | ٢٢٥ بيع الأصول والثماد                      |
| ٢٩٢ اللقطة                                   | ۲۲۹ السلم وشروطه                            |
| ٢٩٥ اللقيط                                   | ٢٣٢ القرض                                   |
| ٢٩٦ الوقف                                    | ٢٣٤ الرهن                                   |
| ۲۰۷ الهبة                                    | ۲۳۷ اختلاف الراهن والمرتهن                  |
| ٣٠٦ تصرفات المريض                            | ٢٣٩ الصاب                                   |
| ۲۰۸ (كتاب الوصايا)                           | ٢٤٠ الكفالة                                 |
| ۳۱۰ أحكام الموصى له<br>المحكام الموصى له     | ۲۶۱ الحوالة                                 |
| ۲۱۰ احکام الموصی له<br>۲۱۲ حکم الموصی به     | ٢٤٢ الصلح في الأموال                        |
| ۳۱۳ الوصية بالانصباء والاجزاء                | ٢٤٥ أحكام الجوار                            |
|                                              | ٧٤٧ الحجر                                   |
| ٣١٥ (كتاب الفرائض)                           | ٢٥٠ المحجور عليه لحفظ نفسه                  |
| ٣١٨ أحكام الجد ، والإخوة                     | ۲۰۲ تعامل القن المأذون له                   |
| ٣٢٠ أحوال الآم                               | ٢٥٣ الوكالة                                 |
| ١٢١ الجدة                                    | ٢٥٥   العقود الجائزة من الطرفين<br>" نا الك |
| ۳۲۳ الحجب                                    | ۲۵۷ تصرفات الوکیل                           |
| ٣٢٥ العصبة                                   | ۲۰۸ أقسام الشركة                            |
| ۳۲۷ المخارج والعول والرد                     | ٢٦٦ الاجارة وشروطها                         |
| ۳۲۰ تصحیح المسائل                            | ۲٦٧ أقسام الاجارة<br>أ كا ١١٨ -             |
| ۳۳۲ المناسخات                                | . ۲۷ أحكام الاجارة<br>الاب                  |
| ۳۳۰ قسم التركات<br>۳۲۰ ذوو الأرحام           | ۲۷۳ وجوب الاجرة<br>۲۷۶ المسابقة             |
|                                              |                                             |
| . ۳۶ باب جامع فی الفرائض<br>۳۶۱ میراث الخنثی | ٧٧٥ العارية                                 |
| ۳۶۲ میراث المفقود                            | ۲۷۷ الغصب<br>۲۸۶ الشفعة                     |
| ٣٤٣ ميراث الغرقي ونحوهم                      | ۲۸۶ الشفعه<br>۲۸۷ الودیعة                   |
| ٣٤٣ ميراث أهل الملل                          | ۲۸۷ انودیعه<br>۲۹۰ إحیاء الموات             |
| 0 0 = 3. 161                                 |                                             |
|                                              |                                             |

### صفحة ٣٤٤ ميراث المطلقة ٣٤٤ حكم الاقرار بمشارك في الميراث ٣٤٥ ميراث القاتل ٣٤٦ ميراث المعتق ٣٤٦ حكم الولاء ٣٤٧ العتق ٣٤٨ المكانية ٣٤٩ أم الولد ۲٤٩ (كتاب النكاح) ۲۵۲ أدكان النسكاح ۳۵۳ شروطه ٣٥٦ موانع النكاح ٣٦٠ مايشترطه أحد الزوجين على الآخر ٣٦٢ أحكام العيوب في النـكاح ٣٦٥ حكم نبكاح الكفار ٣٦٧ الصداق ٣٦٩ ما تملكه الزوجة بعقد النكاح ٣٧٢ تفويض البضع ٣٧٤ وليمة العرس ٣٧٩ عشرة النساء القسم القسم ١٨٥٠ الخلع ٢٨٨ (كتاب الطلاق) ٢٩٠ علاق السنة المريح الطلاق

٣٩٢ كنايته

صفحة ما يختلف به عدد الطلاق ٢٩٦ ما يختلف به عدد الطلاق ٢٩٦ ٢٩٧ طلاق الزمن ٢٩٧ استعال الطلاق استعال القسم ٢٩٩ تعليق الطلاق بالشروط ٤٠٢ فصل جامع في تعليق الطلاق ٤٠٧ التأويل في الحلف

٤٠٨ الشك في الطلاق
 ١٠٤ أحكام الرجعة

113 الإيلاء 113 الظهار

١٧٤ كفارة الظهار

19 اللعان

٤٢١ ما يلحق من النسب

٤٢٢ العسدة

٤٢٧ الاحداد على الميت

٢٩٤ الاستبراء

٣٠. الرضاع

٤٣٢ النفقات

٤٣٤ ما تسقط به النفقة

٤٣٦ نفقة الأقارب

٤٣٨ نفقة الرقيق

٤٣٩ نفقة البهائم

• ٤٤ حضانة الصغير

٤٤٢ (كتاب الجنايات)

٤٤٦ شروط وجوب القصاص

٤٤٧ استيفاء القصاص

٤٤٩ العفو عن القصاص

#### ١٨٥ حكم التذكية . و القصاص فيما دون النفس ٤٨٨ الصيد ٤٥٢ دية العمد . ٩٤ الأيمان وكفاراتها ومع لا ضمان في تلف التأديب عمع مقادير ديات النفس ع و باب جامع الأيمان ٧٥٧ دنة الأعضاء ٠٠٠ الندر ٤٥٨ دية المنافع ٥٠٥ (كتاب القضاء) ٤٦٠ دية الشجة والجائفة وكسر العظام **١٣٦ العاقلة وما تحمله ، وكفارة القتـل ٥٠٠ آداب القاضى** ٣٦٤ القسامة ١٠٥ طريق الحكم وصفته 17ه كتاب القاضي إلى القاضي ،،، (كتاب الحدود) ١٧٥ القسمة وأنواعها ٠ ٢٦٦ حد الزنا ۲۱ه الدعاوى والبينات ٣٦٨ حد القذف ٢٢٥ (كتاب الشهادات) .٧٤ التعزير ٧١ حد المسكر ٢٦٥ موانع الشهادة ٤٧٢ حكم القطع في السرقة ۲۸ المشهود به وعدد شهوده و٧٤ حد قطاع الطريق . ٣٠ الشهادة على الشهادة ٤٧٧ دفع الصائل ٣٧٥ اليمين في الدعاوي ٧٨ و قتال أهل البغي ٣٣٥ (كتاب الاقرار) ٤٧٩ حكم المرتد ١٤٥ خاتمة ١٨٤ حكم الأطعمة